

(جائزة المغرب لسنة 1968)

الطبعة الخامسة طبعة جديدة ومنقحة ومزيد فيها





الإيداع القانوني 1997/672 -مطبعة المعارف الجديدة - الرياط -1997-

# الاهداء

يسعدني أن أقدم هذا الكتاب إلى أبطال الجيث المعدرين المعاديث وإلى أرواح شهدائنا الأبرار في كل مكان.

«من كان له تاريخ مثل تاريخ المغرب لل يمكنه ان يخرج عن الطريق أو يزيغ عن السبيل»

«الحسن الثاني»

«الشعب المغربي شعب تاريخي.... لان تاريخه قديم ولأنه يمارس تاريخه ولأن ممارسته لتاريخه أدت به إلى أن يصنع تاريخه... لقد كان المغاربة أينما كانوا وأينما وجدوا جنديا واحدا وقائدا واحدا وضابط صف واحد كيفما كانت نوعيتهم وجماتهم ولهجاتهم...»

«الحسن الثاني»

«فالشعب المغربي منذ ان وجد صهر وتربى في التحديات وفي الإطماع وفي الدفاع عن النفس وعن المستقبل ذلك لأن الله سبحانه وتعالى حينما قرر ان يكون الشعب المغربي في المغرب الاقصى يحيط به بحران ونحيط به صحاري كان الله سبحانه وتعالى في ذلك اليهم قد قرر في اللوح المحفوظ أن يجعل الشعب القوي في المكان الصعب الحيوى».

«الحسن الثاني»

## تهميد

#### بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على القائد الرسول وسيد القادات

#### أما بعسد:

لقد وجدت فراغا بخزانتنا المغربية في موضوع التاريخ العسكري المغربي الذي لم يعره بعض مؤرخينا كثيرا من الاهتمام، فأخذت على عاتقي البحث في هذا الجانب الهام من تاريخنا المجيد وأتيت فيه بدراسة لا أقول عنها وافية بل مازال موضوعنا في حاجة إلى كثير من الباحثين والمؤرخين وأصحاب الخبرة في الفنون العسكرية ليكتبوا حوله دراسات شاملة ناضجة (١).

وحسبي أن أبدأ وأقدم لطلاب معاهدنا العسكرية وضباط وجنود قواتنا المسلحة الملكية والمهتمين بالتاريخ الحربي والعسكري للمغرب هذا الكتاب المتواضع آملا أن يكون حلقة وصل بين ماضي جيشنا الزاهر وحاضره الباسم ويظهر لجنود المغرب في الحرب وجنوده في السلم أن مبدأنا الخالد وهدفنا المقدس كان ولن يزال هو: الله ـ الملك.

<sup>(1)</sup> كان أول كتاب ألف عن الجيش المفرى على ما يبدو باللغة الفرنسية هو كتاب :

<sup>(</sup>الجزائر 1905) Charles René Leclerc الجزائر L'Armée Marocaine

<sup>-</sup> وأنجز طبيب فرنسي ـ كان يزاول مهامه الطبية ببلاط الحسن الأول ـ ويدعى Lamartinière بحثا تحت عنوان : "Souvenirs du Maroc" تحدث فيه من بين ما تحدث عن نظام الجيش المفريي في العهد الحسني الأول.

<sup>-</sup> وكتب مجهول الإسم (x) في مجلة "L'Armé de l'Afrique" (عدد يناير 1924) عن :

<sup>&</sup>quot;l'Histoire Militaire du MAROC 1907-1923"

<sup>-</sup> وخصـص عبد الحميد بن أبي زيان بنشنهر في كتابه: «البيان المطرب لنظام حكومة المغرب» فصلا عن « الجيـش المغربي» (ص: 38-41) ـ مطبعة الأمنية الرباط ـ 1951 م.

<sup>-</sup> وصدر للأستاذ عبد العزيز بن عبد الله كتاب : «الجيش المغربي عبر العصور» (الرباط 1406هـ 1986م) جمع فيه المؤلف كافة بحوثه وعروضه ومقالاته التي أنجزها عن الجيش المغربي، وأضاف إليها «معجما عسكريا» لجميع الوقائع والمعارك والقلاع والأبراج والحصون والمخازن وأنواع الأسلحة والتجهيزات العسكرية التي عرفها الجيش المغربي منذ نشأة الدولة الإدريسية حتى العهد الإسماعيلي.

وألف: « الجيش والأسطول ودورهما الحضاري بالمغرب» باللغة الفرنسية (تحت الطبع) و «الجيش والأسطول عبر العصور» (دراسة مسهبة مع مسردين ألفائين حول النظام الملاحي بالمغرب منذ عهد المرابطين (تحت الطبع).

كما صدرت له خمس روايات تاريخية حول معارك الزلاقة والأرك بالأندلس ووادي المخازن وتحرير طنجة وحرب الريف (طبعة دارالنجاح ـ بيروت 1973).

<sup>-</sup> وكتب عبد الله العمراني عن الحياة العسكرية في العهد الإسماعيلي في الفصل الخامس من كتابه: «مولاي اسماعيل بن الشريف -حياته ـ سياسته ـ مآثره» ـ 1978.

- وكتب محمد بن الحسن الحجوي في مذكراته: « انتحار المغرب الأقصى بيد ثواره » عن المؤسسة العسكرية المغربية في أوائل القرن العشرين متحدثا عن التأطير والتكوين العسكري وتسليح الجيش، وانعدام الإنضباط في سلوك الجيش، وعن العناية بشؤونه وعن الصحة العسكرية ـ تقديم وتعليق محمد الصغير الخلوفي (مطبعة المعارف الجديدة ـ 1994).
  - وتحتوي عدة مؤلفات فرنسية وعربية على فصول هامة تتناول التاريخ للجيش المغربي مثل :

- "Au temps des Mehallas" de Dr Louis Arnaud (1952)

عرب محمد ناجي بن عمر الفصل المتعلق بتاريخ الجيش المغربي تحت عنوان: "الواقع السياسي والعسكري في مغرب منتصف القرن الماضي - ولاية سيدي محمد بن عبد الرحمان - الجيش المغربي حوالي 1870"، ونشره بجريدة أنوال (5-10-1995).

- "Au Seuil du Maroc Moderne" de Dr Wusberg

(تحدث فيه عن مكونات الجيش المغربي وعن مؤونته وعن الطب العسكري)

- "Le Maroc Moderne" de Jules Erkmann (Paris 1985)
- "Moha ou Hamou le Zayani" de François Beyer (1929)
- "Les origines du Maroc Français de St René Taillandier.
- "Le Maroc d'Aujourd'hui de Aubin
- "Voyage au Maroc" de Segnozac (Paris 1963)

(تحدث فيه هذا الرحالة عن كيفية تخييم الجيش المغربي وأنواع أسلحته ورتبه العسكرية وعن سلوك الجيوش المخزنية في القبائل التي يحتلونها)

"Historique du Premier Regiment de Tirailleurs Marocains : 1914-1947 du colonel G. Spillman

"Lyautey, maréchal de France 1854-1934" du Général, Durosoy (Episodes de la Guerre du Rif = la Bataille de l'Ouergha)

لعيد الله صعر: 1912 Le Maroc de l'avènement de My Abdelaziz à 1912

(l'art de la guerre à travers les ecrits d'auteurs marocains au cours

du XIXè siècle) - (Université d'Eté Mohammedia 1987)

مذكرات حياة وجهاد لمحمد حسن الوزاني - الجيش المغربي في الحرب العالمية الثانية - (ج6) - فرنسا والمشكلة العسكرية في المغرب (ج 3).

"Le Memorial du Maroc" l'Effort de guerre du Maroc dans la seconde guerre mondiale - T 6.

"تاريخ الحركة الوطنية" لعبد الكريم غلاب - حرب الرمال المستمرة (ج 2).

- ومن الرسائل الجامعية التي تناولت موضوع الجيش المغربي ما ياتي :

- فقد كتب j. Wilfrid Rollman رسالته الجامعية في موضوع:

"The New order in a Précolonial-Muslim societey - Military Reform in Morocco" (1844-1904) University of Michigan Press (1983)

(النظام الجديد في المجتمع الإسلامي لما قبل الاستعمار، الإصلاح العسكري في المغرب (19041844-)

- ونال Pierre Callet دبلوم الدراسات العليا في موضوع:

"Les officiers des Affaires Indigènes du Maroc (Paris 1973)

- وكتب Kubas-Mardis موضوع دكتوراة السلك الثالث حول:

"Les Aspects Militaires et Politiques de la participation du Sud Marocain de 1990 à 1934" (Poitiers 1984)

- وأحرزت الباحثة "Patricia Ann Mercer" على دكتورتها من جامعة لندن سنة 1974 م في موضوع: «التطورات السياسية والعسكرية بالمغرب خلال العهد العلوى الأول» (1659-1727)

(Political and Military Developments within Morocco During the Eurly Alawi Period)

وللباحثة Magali Morsy دراسة هامة عن تاريخ التنظيم العسكري الإسماعيلي بعنوان: «مولاي إسماعيل والجيش المحترف» (Moulay Smaïl et l'armée de metier) (Revue d'histoire moderne et contemporaine) نشرتها سنة 1976م، وضمنتها أهم المعلومات المتوفرة عن الفرق العسكرية للجيش المغربي الإسماعيلي ووظائفها إداريا وعسكريا.

- وأحرز «مايرز» Allan Richard Meyers على شهآدته الجامعية من جامعة كورنل (1974) في موضوع: «عبيد البخاري: جنود جهاز الدولة من التأسيس إلى عام 1790م

(The Abid-I-Buhari: Slave soldiers and statecraft in Morocco 1672-1790 - Cornell University Michigan - 1985)

- وكتب لحسن الغزادي أطروحة السلك الثالث في موضوع :

"L'oeuvre Militaire de Moulay Ismaïl (Aix-1970)

- وكتب " Magali Chapert" أطروحته حول ضباط البعثة العسكرية الفرنسية (جامعة السوربون)
  - وكتب مصطفى الشابي عن "النخبة المخزنية في مغرب القرن التاسع عشر.

- وعرب أحمد التوفيق مبحث: (الجيش المغربي والجهود المخزنية في تحديثه وتنظيمه منذ عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان إلى عهد السلطان مولاي الحسن ومن خلال رصد مكونات هذا الجيش ومصاريفه ومؤطريه وأدواره وحركاته). (سلسلة رسائل وأطروحات رقم 26 منشورات كلية الآداب بالرياط).
- وأحرز محمد الغماري على شهادة دبلوم الدراسات العليا في التاريخ من جامعة باريز (2) سنة 1975 في موضوع: "Armée et Politique au Maroc"
  - ونال محمد الطاهري دكتوراة الدولة من جامعة فيد لبرج الألمانية في موضوع: «شعر الحرب في عهد الموحدين (1990).
- "Les Armes Marocaines حول موضوع فني وتاريخي "Ecole du Louvre" حول موضوع فني وتاريخي أطروحته في نهاية دراسته بمدرسة "Ecole du Louvre" وقدم كمال الزيدي أطروحته في نهاية دراسته بمدرسة
- ونال المدرس المصري محمد محمد زغروت رسالة الماجستير من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة في موضوع: «الجيش في عهد المرابطين والموحدين»
- وكتبتُ الأستاذة تريا برادة رسالتها لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ في موضوع: «الجيش المغربي وتطوره في القرن 19(مساهمة في دراسة الإصطلاحات العسكرية) من كلية الآداب بجامعة محمد الخامس (أبريل 1984)
- ونالت الأستاذة بهيجة سيمو من جامعة السوربون شهادة دكتوراه السلك الثالث في التاريخ (يناير 1987) في موضوع : "L'Islah au Maroc : Les Reformes Militaires au Maroc de 1844 à 1912"

طبعت الأطروحة كلية الآداب بالرباط (سلسلة الأطروحات رقم 28-1995) تحت عنوان :

"Les Reformes Militaires au Maroc de 1844 à 1912"

- وناقش الأستاذ محمد المهناوي يكلية الآداب بفاس (يونيه 1988) رسالته لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ حول موضوع : «أثر السلاح الناري في تاريخ المغرب السعدي» (او السلاح الناري بمغرب السعديين).
- ونَّاقش محمد اللَّهناوي بكّلية الآداب بوجدةً أطروحته الجامعية لنّيل شّهادة الدكتّوراه في التاريخ حول موضوع: "التنظيم العسكري وعلاقته بالسلطة والمجتمع في العهد العلوي الأول» (1996)
- ونال محمد بكراوي من جامعة "Aix en PROVENCE" بفرنسا دكتوراة الدولة في موضوع: «المغرب والحرب العالمية الأولى (1920-1914)» (فتنبر 1988)، وتحدث في الفصل الثالث من أطروحته عن مشاركة الجنود المغاربة في هذه الحرب.
- واشتغل مصطفى الشابي لنيل دكتوراة الدوّلة في التاريخ في موضوع: «الجيش المغربي في القرن التاسع عشر (1212-1830)» (كلية الآداب بالرباط)؛ والسيد محمد بيقي لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ في موضوع: «الجيش المغربي في عهد الموحدين» (كلية الاداب بالرباط).
  - ونال حسن أميلي دبلوم دراسة العليا في موضوع: "الجهاد البحري بمصب أبي رقراق خلال القرن 17" (1989).
- ونال محمد القرّقري ديلوم الدراسات العليا في العلوم الاسلاميّة من دارّ الحديث الحسنية (أبريل 1994) في موضوع «العلماء والصوفية في معركة وادي المخازن».
  - وقد أنجزت في بحوث الإجازة في التاريخ المواضيع التالية :
- «الجيش المغربي في عهد السلطان مولاي اسماعيل» لخالد الذرعي . كلية الأداب بالرباط (1985)؛ إصلاح الجيش في عهد المولى الحسن لنجاة حمصي . كلية الآداب بمراكش (1987)؛ التنظيمات الإدارية والعسكرية في عهد الدولة المرابطية لعبد الكريم آيت عكي ودر الجيش الإسماعيلي في الأزمة الكبرى (72-1757) لسعاد حضار كلية الاداب بمراكش (1986). دور الأسرة البخارية في الجهاز المخزى (من خلال اتحاف أعلام الناس) لجميلة الدرجى . كلية الاداب بمراكش (1987).
  - وعن المقاومة أنجزت بعض الرسائل الجامعية في المواضيع التالية :
  - «المغرب من المقاومة للتغلغل السلمي إلى حركة التحرر الوطني» (1845-1958) للدكتور زكى مبارك
    - «المقاومة الجبلية والاستعمار الإسباني» لأحمد أمهدرها
      - «حرب تطوان 1859-1860 للحسن بوشامة.
    - «الاستعمار الإسباني والمقاومة الوطنية في شمال المغرب (1912-1962)» لعثمان بناني
      - «حرب تطوان وانعكاساتها على المغرب لعاطف جمال
      - «الوطاسيون والاحتلال الأيبيري لسواحل المغرب 1471-1554 » لعبد الحي بنيس
        - ومن الدراسات التي أنجزت عن القوات المسلحة الملكية باللغة الفرنسية : `
- André Ammour : "les FAR et le Trône Marocain" Etudes Mediterranéennes n° 8 -1960
- Meric Gol: "l'Armée Marocaine depuis l'Independance" Europe FRANCE outre Mer- Paris n° 401- juin 1963
- -"Histoire des Grands Services Publics du Maroc de 1900 à 1970" par une équipe d'universitairses marocains et Français. Chap = l'Administration de la Defense Nationale du Maroc de Mohamed Ghomari (Université des Sciences de Toulouse 1984)
- Maurice Fougerouse : "Le Maroc, Vocations et Réalités" la Defence p.369 (Fondation Singer Polignac) Paris 1987
- Attilio Gaudio: "Guerres et Paix au Maroc Reportages" 1950-1990 Paris 1991

```
– وصدر لوزارة الأنباء والسياحة سنة 1957م كتيب باللغة الفرنسية عن «نشاطات القوات المسلحة الملكية» في الميدانين العسكري
                                                                                                             والمدني.
                            – وكتب أحمد عبد السلام البقالي عن قصة انطلاقة جيش التحرير المغربي : "مثلث الموت"  (1992).

    وأعد محمد الطنجاوي: "من الزلاقة إلى الجولان" مطبعة الأنباء.

- كما أنجز السيد حميد السملالي باللغة العربية « قصص معارك المغرب التاريخية» للأطفال من الفتح الإسلامي إلى حرب الريف
                                                             ومعارك آيت باعمران (I2 جزء) (دار الثقافة ـ الدار البيضاء).
                                         - ومن المقالات الصحفية التي أنجزت عن الجبش المغربي وتطوره وأسلحته عبر تاريخه :
       Michaux Bellaire E: l'organisme marocain revue du Monde Musulman n° 9-1909)
                                                                نظام الجيش المغربي (بحث نشر بجريدة السعادة سنة 1908)
                                                              الجبش المغربي قبل الحماية لمصطفى خروفي ترجمة محمد بلوط
                                           سلاح المدفعية في عهد الدولة العلوية للقبطان: أ. م(مجلة القوات المسلحة الملكية)
                                                                الجيش المغربي في عهد الموحدين وبن مرين لابراهيم حركات
                                                    تنظيم الجيش في العهد العلوى قبل الحماية لابراهيم حركات (دعوة الحق)
                                                                              الجيش المغربي عبر الأجيال للتهامي الوزاني
                                                                صناعة الأسلحة بالمغرب لمحمد المنوني (دعوة الحق ـ 1970)
                                       تنظيم الجيش البخاري في عهد المولى اسماعيل لمحمد بن عبد العزيز الدباغ (دعوة الحق)
                                                                                       جيش المغرب لعبد المجيد بنجلون
                                                    تطور الجيش المغربي في عهد سيدى محمد بن عبد الرحمان لحسن السائح
                                                                               ملاحم الجيش المغربي لعبد القادر القادري.
                                   "الأسطول المغربي عبر التاريخ" للدكتور عبد الهادي التازي (مجلة البحث العلمي - عدد 33)
       - وتحدث المهدى بنونة في مذكراته (المفرب السنوات الحرجة ) عن تأسيس القوات المسلحة الملكية ومهمتها في سيناء والجولان.
                                             - الظاهرة العسكرية في تاريخ المغرب لمحمد زنيبر - (البلاغ عدد 138-1986).
                                                      مذكرة ضابط في الجيش المخزني لابن خلدون الصغير (الأنباء ـ 1969)
                                                      التدابير العسكرية بكناس في القرن 19 لمحمد اللحية (السفير 1986)
                                                   الجهاد البحري في عهد سيدي محمد بن عبد الله لمحمد رزوق (دعوة الحق)
التنظيم العسكري في عهد المولى اسماعيل (إشكالية المصدر) لمحمد المهناوي (دراسات تاريخية مهداة لجرمان عياش منشورات كلية
  الأداب بالرباط). (العلم الثقافي 29-5-93) "Aspects de la contribution du Maroc à la première guerre mondiale" (93-5-29
                                      كتبه محمد بكراوي ضمن: "Memorial Germain Ayache" - منشورات كلية الآداب
                               - "Avec les Soldats marocains 39-45" - (L'opinion بحث نشر في عدة حلقات بجريدة)
                         -"La Stratégie marocaine des Murs" (Revue Britanique : "Défense Attaché" - Juin 1987)
                                  - أدب المقاومة والإبداع الشعرى في معركة أنوال لإدريس أبايا (جريدة بيان اليوم 23-5-1995)
                                             - وقد أنجز المركز الجامعي للبحث العلمي (نشرات بيانية Bulletin Signaletique)
(3 Fasicules - n° 4 (1971), n° 5 (1972), n° 6 (1973)
                                                وهي عبارة عن قائمة ببليوغرافية عن تاريخ المغرب القديم والوسيط والحديث.
ووردت ضمن هذه القائمة مجموعة من المراجع الأجنبية (الفرنسية والإسبانية) حول التاريخ السياسي والعسكري للمغرب في مختلف
- ويحتوى أرشيف ايكس آن بروننس (Centre des Archives d'outre mer-Aix en Provence) على ذخيرة وثائقية هامة تشتمل
                                     فيما تشتمل على مجموعات من الوثائق والملفات (تحت رقم :S/S 30-31-32-H Maroc)
وتضم معلومات وافرة وغنية حول أحداث ووقائع القرن 19 وجزء هام من القرن 20، وعدة قضايا هامة من بينها قضايا السلاح
                                                                                                    والتسليح بالمغرب.
                            - وأقيم يوم دراسي بكلية الآداب بوجدة حول «الجهاد البحري والقرصنة» بمدرج الزياني (فبراير 1994).
- كما أقيمت ندوة مغربية - أوروبية حول "الجيش المغربي عبر التاريخ" (أكتوبر 1994) أعدتها مجلة "Maroc Europe" تحت إشراف
                                                                                                   السيد الطيب هابي.
                                              وقد نشرت العروضَ التي ألقيت فيها بمجلة Maroc Europe عدد : 7. (1994).
```

من أهمها عرض: المؤرخ الفرنسي:

"De l'Histoire Militaire du Maroc de l'Armée Traditionnelle au F.A.R" : Jean-Louis Miège.

- وأقيم معرض بمدينة "بوردو" الفرنسية تحت شعار: "المغاربة وتحرير فرنسا" بالمركز الوطني الفرنسي "جان مولان" وذلك بمناسبة الذكرى الخمسينية لتحرير فرنسا (14 نونبر 1994) وساهم في هذا المعرض: "متحف الكوم" "بمونسورو" ومتحف المشاة "بمونبولي". وضم هذا المعرض صورا ووثائق وأشياء رمزية تتعلق بمسار الجنود المغاربة خلال الحرب العالمية الثانية وقتالهم الى جانب فرنسا.

#### كلمة المرشال محمد مزبان

#### حضرة الأستاذ:

وبعد، إن مبدأ إصدار كتاب حول تاريخ المغرب بصفة عامة، وتاريخ الجيش المغربي بصفة خاصة فكرة مستحسنة، تستحق كل تأبيد وتشجيع، وإن تحقيقها يعتبر واجبا مقدسا في عنق كل كاتب مغربي أو مؤرخ يشعرشعبورا عميقا بحاجة بلاده إلى من يعرف بتاريخنا الحافل بجلائل الأحداث وعظائم الأمور وبالدورالذي لعبه المغاربة الأشاوس عبر مختلف الأزمنة والعصور في رقي البشرية وازدهار العمران.

فالمغرب في الحقيقة والواقع في حاجة إلى كتابة تاريخه من جديد بطريقة غير الطريقة التي اعتاد التحدث عنه بها المؤرخون الأجانب الذين لم ينصفوه في يوم ما، إذ أنهم لم يحدثونا بإنصاف عن تاريخ المغرب الحقيقي ليس في عهد الرومان فحسب، بل وحتى وقبل العهد الروماني بكثير، فأين حديثهم عن «هانيبال» البطل القرطاجي المشهور الذي سير جيشا عظيما اخترق اسبانيا وفرنسا وعبر الجبال الألب حتى وصل إلى شمال إيطاليا، فكان عملا حربيا لم يشهد التاريخ أبدع ولا أحكم منه وانتصر على الرومان عدة مرات ؟ وهل وافاه المؤرخون حقه وأعطوا لتاريخه ومواقفه ما يستحقه من عناية واهتمام ؟ ثم انه لا ينبغي لنا أن ننسى أيضا أن طارق بن زياد الذي فتح شبه الجزيرة الأيبيرية كان ذلك بفضل المغاربة الأشاوس الذين كان يتألف منهم جيشه، ثم ألم يكن الفضل الأكبر في تدعيم الوجود العربي بالبلاد الإسبانية خلال ثمانية قرون يرجع إلى المغاربة، ثمانية قرون لم تكن بالفترة الهينة التي يستهان بها، والتي حارب المغاربة خلالها كلا يرجع إلى المغاربة، ثمانية قرون لم تكن بالفترة الهينة التي يستهان بها، والتي حارب المغاربة خلالها كلا من الرومانيين والإسبانيين على السواء برباطة جأش وشجاعة ناذرة المثال.

على أنه إذا كان المؤرخون الأجانب لم ينصفوا التاريخ، ولم ينقلوا إلى الأجيال المتعاقبة أخبار أولئك الأبطال بأمانة واخلاص، فمن واجب الكتاب والمؤرخين المعاصرين الذين يعنيهم الأمر، ولاسيما المغاربة أن ينصفوا بلادهم بانصاف أجدادهم أولئك الأبطال المغاوير الذين دوخوا الأمم والأقطار وكان لصيتهم صدى بعيد المدى داخل بلادهم وخارج حدودها.

لذا يتعين على النخبة الواعية المثقفة الشاعرة بمسؤولياتها في هذا الميدان، أن تعير هذا الموضوع حقد من العناية والاهتمام وذلك بكتابة تاريخ جديد بكيفية تظهر معها الحقائق التي لازال يجهلها الكثيرون منا والتي طالما عمل المؤرخون المغرضون على طمسها أحيانا، وتشويهها أحيانا أخرى، حسب مطامعهم وأهوائهم.

نعم، فكرة إصدار كتاب حول تاريخ المغرب، بصفة عامة وتاريخ الجيش المغربي بصفة خاصة - لأن كلا منهما متمم للآخر - فكرة ينبغي أن تأخذ منا كل اهتمام وعناية، وهي تحتاج إلى دراسة عميقة وعناية خاصة من لدن الكتاب والمؤرخين من أبناء البلاد، وإلى تضافر جهود الباحثين والمنقبين لنقل الحقائق بأمانة ونزاهة إلى أجبالنا الصاعدة.

وإذا كانت لنا كلمة نقولها حول مؤلفكم المذكور، فلن تخرج عن أنها كلمة تشجيع وتأييد حيث كان لكم قصب السبق في إظهار بعض تلك الحقائق إلى حيز الوجود.

ولا يسعنا إلا أن نبارك لكم هذا المجهود المحمود الذي بدلتموه ونتمنى لكم كل نجاح وتوفيق لاسيما حول موضوع عظيم الأهمية بالنسبة لتاريخ المغرب الحربي كتاريخ الجيش المغربي، ونرجو أن يكون مؤلفكم نواة مؤلفات أخرى نرجو أن تظهر في المستقبل حول هذا الموضوع تفي بالغرض المطلوب، وما ذلك على همة العاملين المخلصين بعزيز.

إمضاء : المرشال محمد مزيان

#### المقدمة

مما يفخر به المغرب أن يكون من بين أقطار العالم التي قيزت منذ أحقاب التاريخ الموغلة في القدم بحدودها الواضحة وكيانها المتميز من عهد القرطاجنيين والفينقيين والرومانيين، ولقد ازدادت هاته الحقيقة رسوخا من عهد أول دولة إسلامية في المغرب وهي دولة الأدارسة، حيث استقرت حدود المملكة منذ ذلك الحين.

ولم تكن مهمة الجيش المغربي محصورة في حماية حدود المغرب ودفع المغيرين بل كانت بالإضافة إلى ذلك حمل رسالة الإسلام ونشرها والذود عن حياضها، فمن المغرب خرج الجيش الإسلامي إلى الأندلس ونشر فيه دعوة الإسلام، ثم بقي حارسا لهذه الرسالة يهب لنجدة المسلمين في الأندلس، أيام المرابطين والموحين والمرينيين، وواجه بذلك مسؤوليته الإسلامية أمام أوروبا، ووقف حائلا بينها وبين التسرب والنفاذ إلى بلاد الإسلام، بذلك سد الطريق أمام الدول الأوروبية القوية إذ ذاك وهي إسبانيا وانجلترا والبرتغال.

وفي الحروب الصليبية التي تعرض لها الشرق العربي في القرنين الحادي عشروالثاني عشر استطاع الأسطول المغربي أن يسد منافذ البحر الأطلسي أمام الزاحفين على الشرق العربي، وأن يدخل في معارك في البحر المتوسط، كانت من أسباب تفتيت قوة الصليبيين، بحيث يعتبر المؤرخون أن الجيش المغربي كان الدرع الذي حمى الإسلام والمسلمين في الشرق في العصور الوسطى وبداية عصر النهضة الأوروبية، ولم تنس الدول الغربية هذه المواقف البطولية الخالدة للجيش المغربي فشنت حملات انتقامية ضده لتحطم أسطوله وتحتل شواطئه، وكانت اسبانيا والبرتغال أكبر دولتين أوربيتين احتلتا شواطئ المغرب من سبتة إلى أكادير تطبيقا لخطة واسعة تستمد أسبابها من فكرة الحروب الصليبية وغايتها إضعاف معنوية الشعب، ولكن هذه المحن أظهرت مدى الالتحام القائم بين الشعب والعرش والجيش، بحيث كان الجيش بمثابة نصل السكين الذي يمثل الشعب قبضتها الحازمة القوية، فما من معركة خاضها الجيش إلا وكان الشعب من ورائه يرابط بجانب مواقعه ليمده بالقوة المعنوية والتأييد الفعال.

وبهذا التضامن الذي ربط الجيش والشعب استطاع الجيش المغربي أن يحقق انتصارات تاريخية على الدول المغيرة، ولعل من أبرز هذه الانتصارات صمود الجيش أمام الدول الغربية في معارك الزلاقة ووادي المخازن وتطوان حيث تمكن من إنزال هزيمة نكراء بالمغيرين الذين كانوا يتفوقون على الجيش المغربي في العدة والعدد ولكن وجود الشعب ظهيرا للجيش مكنه من صد المعتدين.

وإن المغرب ليستطيع أن يعتز بتقاليد جيشه التي تنحدر إليه عبر القرون ويفتخر بتنظيماته التي أدهشت كثيرا من الخبراء العسكريين في الماضي، ويكفي أن تعرف أن عدد أفراد الجيش كان في عهد المولى إسماعيل مائتي ألف جندي بالإضافة إلى ستين ألفا من الخيالة، ولا تستطيع دولة في ذلك الوقت أن يكون لها هذا الجيش اللجب دون أن يكون له قادة ماهرون وضباط مقتدرون، وتنظيم دقيق يحافظ على وحدته وقاسكه وفاعليته.

والشجاعة النادرة والنظام الدقيق اللذان توارثهما الجيش المغربي عبد التاريخ هما اللذان مكناه من الصمود أمام الغزو الفرنسي قرابة مائة عام، فمنذ احتلت فرنسا الجزائر عام 1830 والجيش المغربي في معارك مستمرة ضد الجيش الفرنسي بقوته وعتاده وخبرته دفاعا عن حرية القطر الشقيق وصيانة لسيادة بلاده واستقلالها إلى غاية سنة 1934.

إن هذه التقاليد الراسخة هي التي تجمع اليوم كذلك العرش والجيش وهذا ما يفسر لنا الرمز الخالد الذي يتخده الجيش شعارا له: الله ـ الوطن ـ الملك.

ولقد أخذ السيد عبد الحق المريني على عاتقه مهمة كشف الجوانب التي كانت خافية أو غامضة في تاريخ الجيش المغربي، فوضع كتابه هذا عن الجيش المغربي عبر التاريخ، والذي يعتبر أول محاولة جادة في كشف الحقائق وتجليتها كي يطلع المواطنون على تاريخ أمجادهم وبطولاتهم.

وإني لأرجو أن يكون عمله الجليل هذا خطوة أولى في سبيل ربط ماضي الجيش المغربي الملئ بالبطولات بعهده الزاهر الذي يحمل فيه بقيادة وحنكة جلالة الملك الحسن الثاني عبء المساهمة الفعالة في تعمير البلاد، والدفاع عن حوزتها وحقوقها التي تثبتها الحجج التاريخية وإرادة السكان والمعاهدات الدولية.

حرر بالرباط في فاتح يونيه 1967

محمد الشرقاوي وزير الدفاع الوطني



## الجيش المغربي في فجر التاريخ

اتفق المؤرخون الذين كتبوا عن تاريخ المغرب القديم والحديث على أن كل أمة سولت لها نفسها الاستيلاء على بلاد المغرب الأقصى إلا واصطدمت باستماثة قوية في الدفاع وجابهت بطولة منفردة في البسالة والتضحية. فقد اشتهر أهلها قبل الميلاد بالقوة والشدة. من ذلك أن الملك المغربي «أطلس» فكر ألف عام قبل الميلاد في غزو بلاد «البرد والشياطين» (أوروبا).

ولم يستطع الرومان في بدء التاريخ أن يحتلوا الشواطئ المغربية (ساحل موريتانيا) إلا بعد سنوات طويلة من المقاومة الشديدة، وكانوا كلما توغلوا داخل التراب المغربي إلا ولجأ المغاربة إلى الجبال والأماكن الوعرة وشنوا عليهم منها الغارات. «ولقد تواردت كتائب مختلفة رومانية على المغرب في عمليات عارضة ولكنها لم تستقر في مركز معلوم بخلاف المراكز الأفريفية الأخرى. ولهذا كان الرومان يحصنون المدن خوفا من الغارات البربرية». وقد حاصروا وليلي وأحدقوا بها سورا تعلوه أبراج وتنفذ إلى داخله أبواب شاهقة. ولم يعثر لحد الآن في المغرب على أي قلعة عسكرية رومانية (١).

وقد اشتهر «باكفراس» كقائد من قادة البرابرة الذين أبوا الخضوع للرومان. فقد حارب الاحتلال الروماني مدة سبع سنين. «وقاد الملك «غرمول» الثورة ضد البزنطيين خمسة عشر سنة»، و «قد حاول أن يفتح فرنسا قبل مولد الرسول»<sup>(2)</sup> (صلعم)، ولكنه اصطدم بجبال «البرنية» بعد أن اجتاز البوغاز في قوارب قرطاجية. واشتهر جيش «بكار» في بداية القرن الثالث قبل الميلاد وكان من أقوى الجيوش في ذلك العصر وكانت أهم مراكزه في «طنجة» و «شالة»<sup>(3)</sup>.

وبعد موت يوغورطا على يد الرومانيين «تولى على ملك المغرب رجال عظام مثل بوغود وباخوس<sup>(4)</sup> وجوبا الأول وجوبا الثاني. وكان جيش جوبا ال<sup>(5)</sup> يضم 100.000 رجل و 30.000 فارس و 250 فيلا». وكان جنود هؤلاء القادة – يحاربون – في أغلب الأحيان على متن الخيل مسلحين بالحراب وبسيوف قصار وبالتروس والدبابيس والهراوات والمدقات (المناجل). وكان يحتمي المشاة منهم بجلود الفيلة ويتسربلون بجلود الأسد والفهد والدب<sup>(6)</sup>. وكانوا بارعين في فن الرماية. وقد ثبت أن كثيرا من المرتزقة المغاربة عملوا في أساطيل القرطاجنيين<sup>(7)</sup>. وكان للرومان منشآت عسكرية بموريطانيا الطنجية وذلك للدفاع عن المناطق التي توجد بها مواردهم الإقتصادية والزراعية ومراكزهم الاستراتيجية. وكانت هذه المعسكرات توجد بشبه الجزيرة الطنجية (كلوكوس مثلا) وبناحية تطوان (كتمودا) وبناحية طنجة (كالبنيان) وبناحية لوكسوس وبمنطقة سهل الغرب (كسوق أربعاء الغرب) وبمنطقة وليلي<sup>(8)</sup>.

وقد كان للمغرب القديم (ق 2، ق. م.) أسطول درب رجاله القرطاجنيون لمحاربة الرومان وتصحبهم الفيلة لإرهاب العدو إذ كانت تقوم في المعارك مقام «الدبابات».

ولما كان البرابرة الأشاوس متشبثين بالروح الاستقلالية والغيرة على بلادهم قاوموا بكل مالديهم من قوة رسل الإسلام الفاتحين. وكان على رأس هؤلاء المقاومين الأمير «كسيلة» الذي طرد العرب من المغرب

وأخضع الرومانيين وكون دولة مغربية بقوة السيف. ثم خلفته الملكة الداهية « الكاهنة » التي قادت الجيش المغربي بنفسها وطردت المسلمين الفاتحين من المغرب ومن افريقية بعد معارك حامية الوطيس. ويحدثنا «ابن عذاري» عن معركة قامت بينها وبين القائد العربي حسان بن النعمان (9) فيقول: «ولما بلغ الكاهنة خبر الفاتح العربي رحلت من الجبل في عدد لا يحصى ولا يبلغ بالاستقصا، وسبقته إلى مدينة «باغاية» فأخرجت منها الروم وهدمتها وظنت أن حسانا يريد مدينة ليحتصن بها منها. فبلغ خبرها حسانا فنزل بوادي «سكتاتة» فرحلت الكاهنة حتى نزلت على الوادي المذكور فكان هو يشرب من أعلى الوادي وهي من أسفله، فلما أصبح الصباح التقى الجمعان فتقاتلا قتالا لم يسمع بمثله وصبر الفريقان صبرا لم ينسب أحد إلى بعض فضلا عن كله إلى أن انهزم حسان بن النعمان ومن معه من المسلمين الشجعان وقتلت الكاهنة العرب وأسرت ثمانين رجلا من أعيان أصحابه». وقد بقيت «جان دارك» المغرب تحكم المغرب مدة عشر سنوات إلي أن لقبت حتفها في معركة ثانية ضد حسان "1000.

#### دور الجيش المغربي في الفتوحات الإسلامية :

ولم يقض على شوكة البرابرة الأشداء إلا موسى بن نصير الذي - بعد ما صفا له لجو - نظم منهم جيشا جراراً وجعل على رأسه القائد الفارس والبطل المغربي طارق بن زياد ثم أمره أن يفتح الأندلس فعبر طارق البوغاز الفاصل بين العدوتين فيما يقرب من 1500 جندي بربري ومعهم عدد قليل من العرب، ودخل طارق اسبانيا فاتحا ومنتصرا بعد معارك كثيرة. فدارت بينه وبين ملك القوط لذريق معركة وادى لكة سنة (92 هـ - 711 م) ودامت ثمانية أيام التحم فيها الجيشان في قتال عنيف سقط فيها الملك القوطي صريعا. وكان الجنود المسلمون يحملون فوق رؤوسهم العمائم البيض وبأيديهم العصى والسيوف والرماح. وبعد هذه المعركة التي تعرف «بمعركة فتح الأندلس» تم النصر لطارق ولم يستطع بعدها الجيش القوطي أن يجتمع كقوة حربية. وبعد أن توافدت على الأندلس جماعات من الجنود البربر والعرب وانضمت إلى الجيش النظامي، قسم طارق جيشه إلى أربعة أقسام ووجه حملة إلى قرطبة وثانية إلى غرناطة وثالثة إلى مالقة ورابعة إلى طليطلة عاصمة القوط، وقد نجح طارق في خطته تمام النجاح. تم تلاقى طارق بموسى بن نصير وفتحا معا أقاليم أرغونة وقشتالة وسرقسطة وبرشلونة ثم سارا حتى بلغا جبال البرانس، فتم بذلك فتح الجزيرة عدا الأقاليم الجبلية(١١) وبفتح الاندلس - الذي هز أباطرة الروم الذين كانوا يسيطرون على حوض البحر الأبيض المتوسط ويعتبرونه بحيرة عربية - أصبح النصف الغربي من هذا الحوض بحيرة إسلامية. ولم تقف أطماع موسى عند جبال البرانس بل عزم على مواصلة الفتوح في جنوب فرنسا على أن يتجه شرقا حتى يصل إلى القسطنطينة التي عجز العرب عن فتحها من ناحية الشرق وبذلك يجعل من البحر الأبيض المتوسط بحيرة عربية(12). ففي سنة 711م مثلا انطلقت من نربونة وأفينيون جيوش طارق بن زياد وفتحت ليون.

وكيف ما كان الأمر فقد أهدى الجيش المغربي لدولة الإسلام الفتية قطعة من أوربا وبرهن بهذا الانتصار على شديد قوته وحسن تنظيمه وضخامة تجهيزه (١٤)، ومهد الطريق لوفود المهاجرين من العرب والبربر لدخول الأندلس، وأصبح البربر فيما بعد يكونون جزءا هاما من جيش الأندلس.

ولم تحل سنة 210 هـ حتى ثار البربر ثورة ضد العرب بقيادة مسيرة المدغري أولا وخالد بن حميد الزناتي ثانيا واستردوا بذلك استقلالهم (14) ، وجهزوا جيوشهم من جديد وحصنوا مدنهم بالمراكز الدفاعية

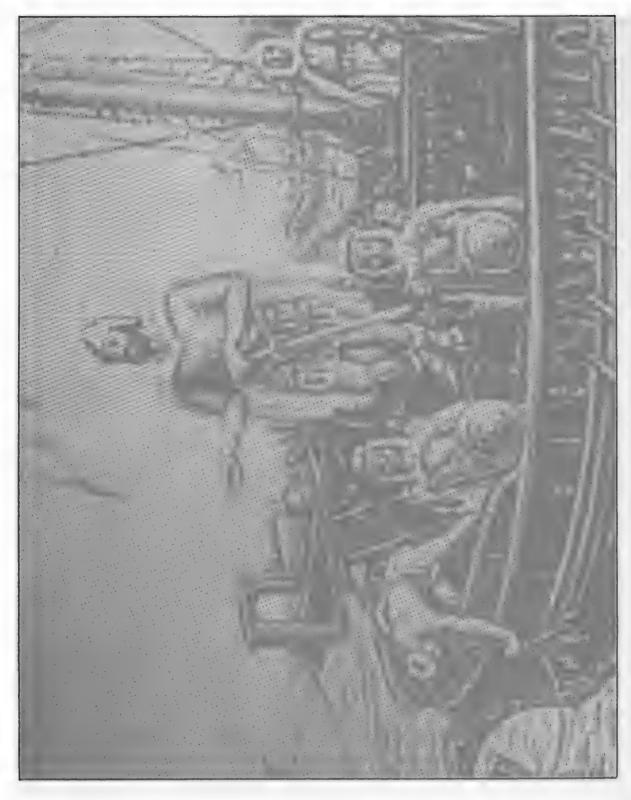

وأبراج المراقبة كما فعل الرومان عند تحصين امبراطوريتهم. وتكونت بالبلاد إمارات وممالك مثل مملكة برغواطة وبني مدرار والنكور. وتأسس بكل إمارة جيش محلي. وكان جيش برغواطة أقوى جيش وطني تأسس بالمغرب منذ أربعة قرون بعد الفتح الإسلامي (15).

وفي عهد هشام بن عبد الملك والي الأندلس نظم الفاتح عبد الرحمان الغافقي جيشا أغلبيته من البرابرة وتوجه إلى فتح بلاد أوروبية ثانية ألا وهي فرنسا سنة 732 م. وأثناء الفتح استولى على «بوردو» و«ليون» ووصلت ساريته إلى «صانص». ولم يبق بينه وبين باريز إلا مسافة قليلة ولكنه استشهد في معركة بلاط الشهداء» (16). وعن هذه المعركة يقول السيد نور الدين بن محمود في بحث له عن «فتح العرب لفرنسا وما وراء جبال البرانس»: «لما نشبت الفتنة بين العرب والبربر وبالأندلس استقدم عقبة وإلى الأندلس جنده المتوغل بغاليا (La Gaule) (أي الأرض الكبيرة)... ودام الاستعداد من الجانبين ثمانية أيام... ثم بدأت المعركة ببلدة «تور» وانتهت «ببواتيي». واستخدم «شارل المطرقة» دهاء وفتن الفاتحين بالهجوم على مستودع لهم على حين غرة فإذا بالفاتحين يتخلون عن مواقعهم ويهرعون ذودا عما اكتسبوه من مغنم. وأدرك قائدهم عبد الرحمان الغافقي حرج الموقف فركب جواده وفرق الصفوف فأصابه سهم فاتك ولما انتشر خبر وفاته انسحب الفاتحون ليلا» ولم يجرؤ على ملاحقتهم شارل كما وعد بذلك حليفه على العرف خبر وفاته الذي انهزم على ضفاف نهر « الدردوني» (17).

وبعد خمس سنوات من معركة «بلاط الشهداء» حصل لقاء ثاني بين شارل والفاتحين. فصد الفاتحون شارل عن دخول «نربونة» و «أفنيون» وردوا جيشه مدحورا سنة 737م.

والخلاصة أن الجيش المغربي كان المساعد الأول للتوسع العربي في شمال أوروبا (١١٥) «وظهرت أهمية المغرب كقطر إسلامي وأصبح القاعدة الأمامية لنشر الإسلام، وخرجت منها الجيوش الإسلامية وفتحت شبه الجزيرة الأيبيرية ثم عبرت البرانس وانساحت في جنوبي فرنسا وسويسرة وإيطاليا وصقلية ومالطة وغيرها من جزائر الحوض الغربي من البحر المتوسط» ... «من أجل الإلتحاق بقسطنطينة من خلف الحصون البحرية، تلك الحصون التي عجزت عن دكها أساطيل الأمويين بالشام والعباسيين في بغداد في حملات متلاحقة لم يكتب لها الفوز».

«ويكون أنبل ما يسجل لهذا الجيش الباسل في مختلف فترات الفتح تلك العاطفة الدينية المتأججة التي كانت تحدوه في حملاته ومواقفه البطولية سواء في الداخل أو الخارج. ولولا هذه العاطفة العميقة لما تمكن الفاتحون العرب من اقتلاع جذور المسيحية من أوساط المغرب ولما نجحت حملة الأندلس ». ولم يفز هذا الجيش بالنصر لكثرة جنوده أو بدقة نظامه وإنما للتضحية والشجاعة النادرة. فهي التي أقدرتهم على أن يواجهوا قوات أوفى منهم سلاحا وأدق منهم نظاما.

#### الأساليب الحربية للجيش البربري :

بعد هذه المعارك التي خاضها الجيش « البربري» المغربي يستخلص أن البربر كانوا يجتمعون في حالة النفير في موضع ما يعينه لهم رئيس القبيلة. ويكون لكل قبيلة راية بلون خاص تتجمع حولها، ويعسكرون في معسكر صالح للدفاع عنه في جميع الجهات، فيه ما يكفي من الماء للشرب وسقي المواشي



والأنعام، ويحرصون على السيطرة الكاملة على مصادر المياه - وإذا اقترب البربر من العدو نظموا خطتهم بموجب المعلومات التي حصلوا عليها بواسطة دوريات الإستطلاع. وإذا اختار القائد خطة الهجوم خرج الفرسان «للمناجزة» أي المبارزة لرفع معنويات الجنود.

وأسلوب قتال البربر هو أسلوب الكر والفر. ويقاتلون بالسيوف ويطعنون بالرماح مشاة وفرسانا مقبلين مدبرين. وفي حالة النصر تطارد قوات البربر العدو مطاردة شديدة للاستيلاء على الغنائم والأسلاب والأسرى. وكانو يهتمون بخط رجعتهم حرصا منهم على الانسحاب إلى أماكن أمينة في حالة اندحارهم.

وكان البربر يرعون الأسرى رعاية فائقة، من ذلك أن الكاهنة أسرت ثمانين رجلا من جيش حسان بن النعمان فأحسنت أسرهم. وإذا وجدوا أنفسهم أضعف من أن يقاوموا العدو قاتل قائدهم جتى يقتل ولكنه ينصح رجاله بطلب الأمان. من ذلك أن الكاهنة التي قاتلت الفاتح حسان بن النعمان قدرت أن لا تستطيع مقاومة المسلمين في أول أمرها فطلبت من البربر أن يستأمنوا. ولعل أبرز ما يحسنه البربر من فنون الحرب هو الغارات نظرا لتيسر الخيول المدربة وسرعة حركتهم وقابليتهم الممتازة على المسيرات الطويلة (19).

<sup>(1)</sup> عبد العزيز بن عبد الله : تاريخ المغرب ج 1 ص 57

<sup>(2)</sup> تاريخ الاحتلال الوندالي لافريقيا ليانوسكي.

<sup>(3)</sup> لما كان للرومانيين نظام عسكري محكم طبع حياتهم بالنظام والقسوة والقوة تركوا آثارا بارزة في الميادين الحربية العسكرية حيث اقتبس المغاربة منهم اهتمامهم بالقوة العسكرية وتنظيم الحماية وأسلوب الحرب ووحدة القيادة وإحكام تنظيم الصفوف وطريقة حفر الخنادق واستعمال الأسطول في الغزوات البحرية (الحسن السائح الحضارة المغربية عبر التاريخ «ج. 1 ص 87).

<sup>(4)</sup> محمد أحمد الغربي: تاريخ المغرب القديم - جريدة الأنباء - 3 مارس 1973.

<sup>(5)</sup> كان الأمير البربري يوبلا II (25 ق.م. - 24 ب.م.) فنانا وعالما ولاه الإمبراطور «أغستيس» مملكة موريطانيا القيصرية، وتزوج ابنة الملك كيلو باطرة الشهير واهتم بتطويق مدنه: تنجيس - تمودة - لوكسوس - نباسة - وليلى - سلا.

<sup>(6)</sup> من بين الصور المنحوتة على صخور بعض جبال الأطلس توجد صور لبعض المحاربين مسلحين بخناجر وحرب وهراوات، وعربات عسكرية بعجلات من حجر.

<sup>(7)</sup> د. ابراهيم حركات: الجيش المغربي - مجلة اللقاء عدد: 9.

<sup>(8)</sup> للمزيد من التفاصيل انظر مقالا عن المنشآت العسكرية الرومانية لمولاي رشيد مصطفى مجلة البحث العلمي عدد 34-1984م، وكتاب René cagnat " l'Armée Romaine d'Afrique et l'occupation militaire de l'Afrique sous les Empereurs." : (2-edi) Paris 1913.

<sup>(9)</sup> تم الفتح الإسلامي للمغرب الأقصى على يد:

<sup>-</sup> عقبة بن نافع الفهري الذي بدأ زحفه من طنجة إلى آسفي. ولما وصل إلى البحر وأدخل قوائم فرسه في الماء قال: «يارب لولا هذا البحر لمضيت مجاهدا في سبيلك!»

<sup>-</sup> وزهير بن قيس البلوي مكسر شوكة قبيلة أوربة المقاومة وقاتل «كسيلة المقاوم البربري في معركة ضارية».

<sup>-</sup> وحسان بن النعمان الغساني الذي تولي القضاء الفعلي على المقاومة للروم والبرير.

<sup>-</sup> وموسى بن نصير مجدد فتح المغرب الأقصى وفاتح الأندلس. وقد استطاع هؤلاء القادة الفاتحين أن يجعلوا من قبائل المغرب أداة عسكرية فعالة لنشر الإسلام في المغرب والأندلس وجنوب فرنسا. (انظر تفاصيل فتوحات العرب للمغرب في كتاب : قادة الفتح الإسلامي - المغرب العربي للواء الركن محمود شيت خطاب ج 1 و 2 دار الفكر لبنان).

<sup>(10)</sup> بين الدكتور عباس الجراري بعض الصعوبات التي اعترضت الفاتحين في كتابة «الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه» ص. 44 ذلك إنه لم يتم فتح المغرب على ذلك إنه لم يتم فتح المغرب في عهد عمد بن الخطاب نظرا لبعد المسافة وصعوبة تعزيز الجيش وإمداده بالمؤن، وقد تم فتح المغرب على مرحلتين : مرحلة أولى على يد عقبة ابن نافع الذي واجه معارضة البربر بزعامة كسيلة والكاهنة، والثانية على يد موسى بن نصير الذي استطاع السيطرة على المقاومة الداخلية وإشراك البرابرة في فتح الأندلس.

وقد بدأ المغاربة يدخلون الدين الجديد لما لمسوه فيه من عدل ومساواة. وكان ميلهم أكثر إلى المذهب الخارجي الذي وافق طبيعتهم الإستقلالية. «فأصبحوا من أنجد الدعاة للدين الإسلامي، وأحمى أنصاره وجاهدوا في سبيله الجهاد الأكبر».

ويقول الأستاذ محمد شفيق في كتابه «لمحة عن ثلاثة وثلاثين قرنا من تاريخ الأمازيفيين» ص 43 في هذا الموضوع. «كان من الطبيعي أن ينظر الأمازيغيون إلى الفاتحين الأول نظرة المغزو للغازي ... فلا غرابة أن ينهض الأهالي لرد ما يرونه هجوما استعماريا من النوع الذي كان لهم به سابق عهد، وبعد الإصطدامات الأولى تحركت ديناميكية الحرب وقويت عند الجانبيين كليهما إرادة الإنتقام والأخذ بالثأر، واستمر الوضع على هذه الحال قرنا كاملا، أي من عهد الغزوات الأولى التي كانت تنطلق من مصر (ابن عبد الحكم) إلى معركة «الأشراف» فمعركة «بكدورة» (من حوالي 20 هـ 640 م إلى 123 هـ 741م) اللتين حسمتا النزاع وخلصتا المغرب نهائيا من النفوذ السياسي المشرقي. ومن هذا المنظور ينبغي أن يفهم دور كل من كسيلة في مقاومة عقبة بن نافع وداهيا (التي لقبها العرب بالكاهنة) في تصديها لجيش حسان بن النعمان، وميسرة ثم عبد الحميد الزناتي في مواجهتهما للجيش الأموي».

وقد كتب المرحوم ابراهيم الكتاني عرضا عن كتاب: «تنظيمات الجيش العربي الإسلامي في العصر الأموي» للدكتور خالد جاسم الجنابي الذي صدر ضمن منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية فتحدث المؤلف الجنابي فيما تحدث عن مساهمة البرير مع العرب في استكمال تحرير أفريقية والأندلس وتوطيد أركان الإسلام هناك، (انظر العرض في مجلة الأكاديمية دجنبر 1958 وفي كتاب «العلامة المجاهد محمد ابراهيم بن أحمد الكتاني - حياة علم وجهاد - ص 290).

- (11) فخطة الغزو هذه كانت موضوعة ومديرة تدبيرا محكما وهي كما شاهدنا تشبه حركة الكماشة والملقاط كما تسمى في التكتيك الحربي الحديث. طارق يسير من طريق وموسى يسير من طريق آخر مقابل وتنتهي حركة التطويق عند العاصمة نفسها (د. أم. العبادي صورة لحياة الحرب والجهاد في المغرب والأندلس).
- (12) الصاغ أركان الحرب جمال الدين حماد : معارك الإسلام الكبرى ص : 144. وكانت الجيوش العربية تأمل أن تحول شاطى البعر الأبيض المتوسط الشمالي إلى رقعة عربية تصل وطن العروية وأرض حضارتها من الأندلس إلى الشام بالسيف والفكر معا. ففي سنة 809 و808 فتح العرب واحتلوا جزر كورسيكا وسردينيا (810م) وكريت (825م) وبدأوا فتح جزيرة صقلية سنة 877م واحتلوا جزيرة مالطة سنة 870م. وبعد هذا الاحتلال للجزر الأروبية بدأت الأساطيل العربية تهدد الشواطى الأروبية. ولكن نهضت الكنيسة الكاثوليكية لقيادة أوروبا في زحف لرد الهجومات العربية وإطفاء المنارات الفكرية العربية (د. محمد عمارة : "بالفروسية كسر العرب شوكة الصليبين" مجلة العربي عدد 217. (1967). وتقول مؤلفة كتاب "مجاهد العامري" باختصار : منذ ابتداء القرن 19 كان العرب يسيطرون على جزر البحر الأبيض المتوسط كصقلية وسردانية وكورسيكا وجزر البليار، وبذلك حول العرب حوض البحر الأبيض المتوسط من حوض لاتيني إلى حوض إسلامي شرقي. وكان للجيش الأندلسي الدور الطلائعي في فتح هذه الجزر. ولم يفقد العرب هذه الجزر إلا بعد الخلافات التي جرت بين الأمويين والعباسيين. وقد لعب القائد مجاهد العامري قائد الأسطول العربي في غرب البحر التوسط في قد ألم يطرد المسلمون منها إلا في عهد "صاحب أرغرنة" سنة 637 هـ). وواصل العامري فتحه الإسلامي في البحر الأبيض المتوسط حتى استولى على بيزا وجنوا، ولكن البابا استردهما منه سنة 1016م. (كليليا تشركو: "مجاهد العامري" قائد الأسطول العربي في غرب البحر المتوسط في ق 5 هـ مصر 1961).
- (13) لقد امتاز البرير والعرب أيضا قبل غيرهم عالى السنين بإتقائهم الأساليب التكتيكية كخفة حركة والمفاجأة وتهيئ الكمائن حتى عد عباقرة الفتوحات العربية كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وسعد بن أبي وقاص في صف الغزاة العالمين مثل قيصر والإسكندر وهانيبال ونابليون ... ويعد فتح الأندلس هذا من أهم الغزوات الإسلامية السابقة واللاحقة كغزوة بدر والقادسية واليرموك ومصر والمغرب ودمياط والمنصورة وعين جالوت ...
  - (14) بقي البرير متسمين بعدائهم لكل دخيل حتى أن نابليون بونابارت عزم على غزوهم ولكن عدل عن ذلك لشدة بأسهم ومناعة أرضهم.
    - (15) د. إبراهيم حركات: الجيش المغربي مجلة اللقاء عدد 9.
      - (16) وتقول ِمصادر أخرى في هذا الموضوع :

«بعد أن استولى عبد ألرحمان الغابقي على بوردو واتجه نحو تور فلما علم بمقدم شارل مارتل وكان العرب حينئذ مثقلين بغنائمهم لدرجة أنهم كانوا يتقدمون بمشقة كبيرة فكر عبد الرحمان في التراجع نحو «بواتييه». ولما رأى شارل مارتل يتبعه عن قرب صمم أخيرا على مقاتلته، فدارت بينهما معركة حاسمة غير أن عند المساء انفصل جزء من جيش الفرنج واتجه نحو معسكر المسلمين، فترك المسلمون ميدان المعركة بغيرنظام ليدافعوا عن غنائمهم فأسفرت هذه المعركة الخرقاء عن هزيمتهم، وعز عليهم أن يقاتلوا وهم ينسحبون، ثم تراجع بعد ذلك صوب المقاطعات الجنوبية تبعهم شارل مارتل من بعيد، فلما بلغ مشارف ناربوز حاصرها من غير فائدة جناها، وعندئذ بدأ ينهب البلاد المجاورة كعادة الغزاة في ذلك الزمان، وعند ذلك تحالف الأمراء المسيحيون مع العرب ليتخلصوا منه وأجبروه على التراجع نهائيا أمامهم، وتركهم يستمرون في الإستيلاء بلا منازع على مراكزهم السابقة. وأقاموا بفرنسا بعد ذلك قرنين من الزمان إذ سلمهم حاكم مرسيليا مقاطعة بروفانس حتى نهاية القرن العاشر، وفي سنة 935م توغلوا في سويسرا. وبناء على ما رواه بعض المؤرخين تراهم وصلوا إلى مدينة «متز» وإلى بحيرة كنستانس شمالا ومرسيليا جنوبا حتى أنه لا زال يرى اسم الحي العربي بعض المؤرخين تراهم وصلوا إلى مدينة «نيس». ويقول المستشرق الفرنسي «غوستاف لبون» في هذا المضمار: «لم يهدف

الغافقي من غزو فرنسا إلا لاتخاذها قاعدة للاستبلاء على أوروبا، وأن النصر الذي أحرزه شارل مارتل (مطرقة) في مدينة بواتبي لم يكن انتصارا عسكريا بدليل بقاء العرب في جنوب فرنسا زهاء قرنين. ولو قدر للعرب أن يفتحوا أوروبا كلها لما وقعت فيما وقعت فيه من الحروب الديئية».

(17) يقول المرحوم عبد الله كنون في هذا الصدد:

إن شارل مارتيل لم يوقف تقدم المسلمين في أوروا ولم يكن باستطاعته ولو حاول لأن المد الإسلامي كان أقوى منه لو استمر كما بدأ... فالخلاف بين الولاة في الأندلس وتزعزع كرسي الخلافة الأموية وقيام الدولة العباسية، وانقطاع المد الحربي عن هذه الواجهة الكبيرة، ومواصلة الغزو في أراضي افرنجة، كل ذلك يجب أن يحسب له حسابه في توقف الفتح الإسلامي في فرنسا وغرب أوربا وليس لشارل مارتيل في ذلك من يد ... (أشداء وأنداد ص. 23-24).

(18) لقد كان لتقدم الجيش المغربي صدى كبير في الشرق مما أثار انتباه كافة القادة العسكريين الشرقيين لبطولة المغاربة ومهارتهم الحربية. ففي عهد الدولية العباسيسة لم يعتمد المعتصم على الأتراك وحدهم بل استعبان ببعض العناصر المغربية لتشارك الأتراك في حصار عمورية سنة 223 هـ. 838 م. وقد شاركت الجيوش المغربية في فتح مصر سنة 358 هـ بقبادة جوهر بن عبد الله الرومي، مولى المعز لدين الله الفاطمي وباني القاهرة وجامعها الأزهر.

(19) اللواء الركن محمود شيت خطاب: «عقبة بن نافع الفهري» ص: 48 ومابعدها ...



أسلحة أثرية

### الجيش المغربي في عهد الدولة الإدريسية

ما إن استقرت دولة الأدارسة في المغرب حتى أخضعت البلاد المغربية التي كانت مسرحا للحروب القبلية. فكون ادريس الأول جيشا جرارا من القبائل الملتفة حول دولته كأوربة وبني يفرن وغياثة وسدراتة وصنهاجة وهوارة وفتح به جهات المغرب الثائرة وسائر بلاد تامسنا وبلاد تادلة التي فتح معاقلها وحصونها حتى دخلوا في دين الاسلام. ثم وصل إلى المغرب الأوسط (تلمسان) ونشر به الدعوة الإسلامية حتى حدود السودان «وواجه تدخل الصنهاجيين والفاطميين والأمويين» وثورة موسى بن أبي العافية الذي أراد القضاء على دولته.

«وما لبث هذا الجيش أن قوي وترعرع وانتظم حتى انضم إليه في عهد المولى ادريس الثاني (الذي علم مولاه راشد ركوب الخيل وأحكام الرماية والمبارزة) خمسمائة فارس من افريقية والأندلس»(١)، وكانوا على مستوى عال من التدريب والكفاءة القتالية، وأكثرهم شارك في المعارك الدائرة في الأندلس ضد الإسبان. وبذلك أصبح الجيش الإدريسي أداة لإقرار النظام ونشر الرسالة الإسلامية في ربوع المغرب.

وقد قسم الأدارسة الجيش إلى مشاة وفرسان وحملة الأسلحة، وإلى ميمنة وميسرة وقلب كما كان سائدا في الجيوش الإسلامية، وسلحوا المشاة بالدروع والسيوف والقسي والسهام والأقواس والخناجر، والفرسان بالسيوف والرماح والدروع.

وكان هذا الجيش يحمي البلاد من الخوارج على الحكم وعلى عمليات التمرد ويتعقب المجرمين وقطاع الطرق ويقوم ببناء الحصون والقلاع داخل البلاد وعلى الحدود أيضا (2)، وأصبح بذلك أداة لإقرار النظام ونشر الرسالة الإسلامية في ربوع المغرب.

وتحدث داوود بن القاسم بن عبد الله بن جعفر الأوربي عن الواقعة التي خاضها المولى ادريس الأزهر ضد الخوارج الصفرية من البربر الذين قسموا البلاد إلى إمارات مستقلة، فقال أنه لما تقارب الجمعان ترجل ادريس وتوضأ وصلى ركعتين ثم دعا الله تعالى وركب فرسه وتقدم للقتال ... وقاتلهم وجماعته قتالا شديدا. وكان يضرب في هذا الجانب مرة ثم يكن في الجانب الآخر. فلم يزل حتى ارتفع النهار فرجع إلى رايته فوقف بإزائها والناس يقاتلون بين يديه. وقد أعجبني – يقول الأوربي – ما رأيته من شجاعته وقوة بأسه ومن كشرة تقلب المولى ادريس في سرجه وقلة قراره في موضعه ولما سأله عن ذلك أجابه قائد الجيش الإدريسي (شعرا):

أليس أبونا هاشم شـــد أزره وأوصى بنيه بالطعان وبالضـرب فلسنا غل الحــرب حــتى قملنا ولا نشتكي مما يؤول إلى النصب(١٤)

<sup>(1)</sup> المقري زهرة الاس. عبد العزيز بن عبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج : 1 ص : 33

<sup>(2)</sup> انظر: د. سعدون عباس نصر الله: دولة الادارسة في المغرب ص 127-130.

<sup>(3)</sup> عبد الله كنون : النبوغ المغربي ج. 2، ص 221-222.

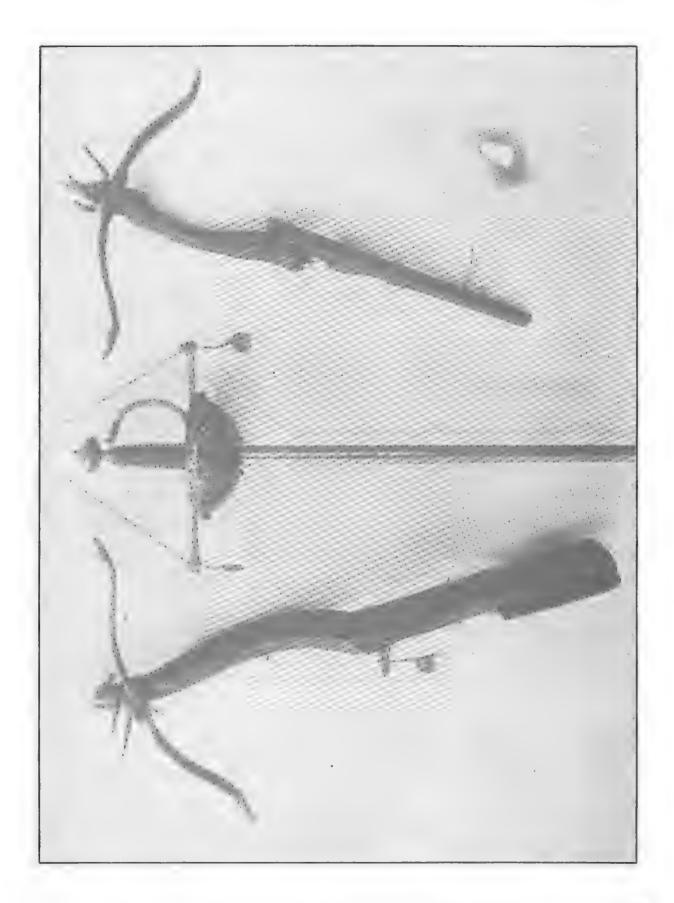

## الجيش المغربي في عهد الدولة المرابطية

كان للمرابطين جيش نظامي مدرباً على الحياة العسكرية ومعززاً بالفرسان والرماة بلغ عددهم مائة ألف.

وكان مؤسس الدولة المرابطية عبد الله بن ياسين قائد الجيش المرابطي وصل به إلى زعير في حملته ضد البرغواطيين وحارب به «أهل غانة» للدخول في الإسلام(١).

وقد أعاد يوسف بن تشفين تنظيم هذا الجيش المرابطي – الذي ندبه الأمير أبو بكر اللمتوني ليكون قائدا له – وضبط عدده وقسمه إلى فرق وخصص لكل فرقة سلاحا خاصا وكون بالخصوص فرقة للفرسان من الخيالة الزناتيين وجعل الإبل تحدق بمعسكره حتى إذا احتدم القتال في معركة ما سيقت للحرب فتدخل الرعب في قلب العدو، واتخذ الطبول والبنود حتى تعجب ابن عمه أبو بكر «مما رأى من فخامة ملكه ووفور عساكره وتربية جنوده»، وجعل على رأس فرق جيشه: القادة: مدرك التلكاني، ومحمد بن تميم الجدالي وعمر بن سليمان المسوفي وسير بن أبي بكر اللمتوني.

وقد واجه يوسف بن تاشفين - بعد أن تقلد رئاسة الدولة - بهذا الجيش مغربا كانت تتحكم فيه قبائل مغراوة وزناتة وبني يفرن وبرغواطة التي تجمعها كراهية تقليدية لصنهاجة التي تنتمي إليها قبيلته. وقد استطاع بفضل حنكته السياسية وقوته العسكرية أن يخضع المغرب من سجلماسة إلى طنجة إلى نفوذ دولته، ويجمع شتات الإمارات ويخلص المغرب من إمارة البورغواطيين الضالة.

#### وكان الجيش المرابطي يتألف من العناصر والفرق الآتية :

1) القبائل المرابطية، 2) الحشم: يكونون العناصر الأخرى من غير العنصر المرابطي وهم عناصر من جزولة ولمطة ومصمودة وعناصر زناتية. 3) الحرس الخاص: شكله المرابطون من الروم والسودانيين لحماية إمارتهم [ذلك أن يوسف بن تاشفين جمع بواسطة التجار في إقليم غانة عددا كثيرا من العبيد والزنوج وزودهم بالسلاح والخيل ودربهم على فنون القتال. كما أنشأ على هذا النمط فرقة من فتيان النصارى الأندلسيين]- 4) العرب: شاركت العناصر العربية الوافدة من الأندلس على المغرب في الحروب المرابطية بالأندلس مى مقاومة الموحدين فيما بعد تحت قيادة على مقاومة الموحدين فيما بعد تحت قيادة صلى المقالية : أي الإسبان الذين استخدمهم المرابطون في مقاومة الموحدين فيما بعد تحت قيادة على هذه الغرب المؤلول أنها الله المؤلول المؤلول

وكانت قوة هذه العناصر تستند على الفرسان أكثر من المشاة. فكان للمرابطين جيشان: أحدهما وطني والثاني من جند «اللفيف الأجنبي» بالتعبير الحديث(3)، أهلهم للخروج لتوسيع رقعة السلطة المرابطية إلى حدود إيبريا...

نظام الجيش المرابطي في المعركة: يقول صاحب «الحلل الموشبة» نقيلا عن المؤرخ البكري: «وكان للمتونة في قتالهم شدة بأس ليس لغيرهم وبذلك ملكوا الأرض وكان قتالهم على النجب أكثر من الخيل (بخلاف يوسف أشباخ الذي أكد في كتابه تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين – ص. 478 – أن معظم الجنود كانوا يمتطون الخيول). وكان ترتيب معركتهم يقوم على نظام خماسي (المشاة، وحملة القسي، وحملة النبال في الجناحين، والفرسان في القلب ولكل فرقة من هذه علمها الخاص)، وكان معظم القيام مترجلين يقفون على أقدامهم صفا بعد صف يكون بأيدي الصف الأول (العبيد السودانيين) منهم القنا الطوال والسيوف (4) والمزاريق. وكانو يختارون الموت على الانهزام ولا يحفظ لهم فرار من زحف». وقد زاد البكري في كتابه قائلا: «وما يليه من الصفوف (الرماة) بأيديهم المزاريف (الرماح الطويلة) يحمل الرجل الواحد منهم عدة يزرقها فلا يكاد يخطئ ولايشوي (أشوى السهم أخطأه). ولهم رجل قد موه أمام الرجل الواحد منهم عدة يزرقها فلا يكاد يخطئ ولايشوي (أشوى السهم أخطأه). ولهم رجل قد موه أمام المهاب، ومن فر أمامهم لم يتبعوه، ووراء هذه الصفوف الخيالة بسيوفهم يفسحون لأنفسهم مجالا بين صفوف الرماة للهجوم على العدو».

وكان الأمير يحتفظ بقوة احتياطية يقودها بنفسه وتكون مؤلفة من أشجع الجنود وأكثرهم قوة وبراعة ويستعملها لمواجهة أي عدوان طارئ.

وذكر صاحب (الحلل الموشية): «كان في قلب الجيش مع الأمير تاشفين المرابطون تتقدمهم البنود البيض مكتوبة بالآيات وفي الجانبين كفاة الدولة وحماة الدعوة من أبطال الأندلس تتقدمهم حمر الرايات بالصور الهائلات وفي المقدمة مشاهير زناتة ولفيف الحشم أهل العمائم الماضية والبصائر الثابتة بالرايات المصنعة والأعلام المنيفة»).

وكان من عادات المرابطين الحربية أن يسير الجنود منظمين كما لوكانوا على وشك خوض معركة ويلبسون البيضات والدروع ويجتمعون للقتال على قرع الطبول وصوت الأبواق ويتخذون مخازن للسلاح في قصورهم «ويبعثون بجواسيس ليستطلعوا أخبار العدو» ويبنون قلاعا عسكرية في مواقع استراتيجية للتوفر على مراكز دفاعية هامة (5) ويشيدون الأسوار ويحفرون الحفير حولها ويجتمع قادتهم جميعا في «مجلس الحرب» قبيل المعركة ليتلقوا التعليمات من القائد الأعلى. وكانوا يسيرون إلى المعركة تصحبهم دواب محملة بالأقوات والخيام. وكانوا يقاتلون أحيانا فوق الإبل (6) والخيل، ويستعملون نظام الكمين وخصوصا في حروبهم مع الإسبان، ويحمون مؤخرتهم «حتى يبقى خط الرجعة سالما» ويتقنون فن الحصار دفاعا وهجوما بواسطة فرسانهم المسلحين. وكان المرابطون يعتمدون كثيرا في حروبهم على عنصر المفاجأة، فكان الجنود ينقضون على العدو كالصاعقة في حركات مرسومة ونظام رتيب تنوشه رماحهم ومزاريقهم وقطرهم سهامهم ثم يخرج فرسانهم في هجوم جريئ مفاجئ. كما كان من عاداتهم الحربية أن لا يتعقبوا العدو المهزوم لأنهم كانوا يألفون من أن يطعنوا عدوا من الخلف وهو يولى الأدبار (7).

وأشار صاحب «الحلل الموشية» كذلك إلى الخناجر المقوسة التي استخدمها المرابطون في حروبهم وهي المعروفة في لغة البربر باسم «الأطاس»، وهذا السلاح الجديد لم يعرفه الإسبان من قبل بدليل أن الملك الإسباني الفونسو السادس قد ظنه منجلا عندما طعنه به في فخده أحد عبيد يوسف بن تاشفين في موقعة





الزلاقة. «وكان من أسلحة المرابطين أيضا «المطارد» «الرماح القبصيرة» و «المجانيق» (8) و «التسروس» والمزارق الطويلة ذات الرؤوس الحديدية والدرق اللمطية المصنوعة من جلود الظباء، والخناجر القصيرة والقسي البعيدة الرمي.

وقد اتسمت الدولة المرابطية بالطابع العسكري منذ نشأتها حيث أن الملوك المرابطين كانوا لا يقلدون مناصب الوزارة والولاية والقضاء إلا للقادة العسكريين من أفراد البيت الحاكم كابن أبي بكر اللمتوني وداوود بن عائشة (9) وعمر بن تميم الكدالي ...

وقد جمع المؤرخ ابن زكرياء بن يحيى بن الصيرفي الغرناطي فنون الحرب وسياستها - على عهد المرابطين - في قصيدة رائعة قدمها إلى الأمير تاشفين بن علي خلال معركة خاضها مع الإسبان ليلا، يقول فيها:

أهديك من أدب الوغى حكما بها حارب بمن يخشى عقابك بالذي إياك تعبيقة الجيوش مضيقا واركب من الخييل السوابق عدة حصن حواشيها وكن في قلبها خندق عليك إذا ضيربة مسحلة واحذر كمين الروم عند لقائها والواد تعبيره وانزل عنده وإذا تضايقت الرجال بمعرك واجعل من الطلاع أهل شهامة واصدم

كانت ملوك الحرب مثلك تولع يخشى وهو في جود كفك يطمع والخييل تفخص بالرجاع وتمزع سيان تتبع ظافرا أو تتبع واجعل أمامك منهم من يشجع حصنا حصينا ليس فيه مدفع وامض كمينك خلفها إذ تدفع بين العدو وبين جييشك يقطع ضنك فإظهار النكول يضعضع للصدق فيهم شيعة لا تخدع بعد التقدم فالنكوس تضعضع



## الجيش المرابطي في الأندلس : واقعة الزلاقة

توجه الملك المرابطي يوسف بن تأشفين على رأس 20.000 جندي (منهم 400 من السودانيين) مصحوبين به 500 ناقة لنصرة ملوك الطوائف الذين استنجدوا به بعد ان احتل الفونسو السادس طليطلة (1085م) وفرض الجزية على ملوك الطوائف. فاحتل يوسف الجزيرة الخضراء و"شرع في بناء أسوارها ورم ما اتسعت من أبراجها وحفر الحفير عليها وشحنها بالأطعمة والأسلحة ورتب فيها عسكرا نقيا من نخبة رجاله وأسكنهم أبراجها وحفر الخفير عليها وشحنها بالأطعمة والأسلحة ورتب فيها عسكرا نقيا من نخبة رجاله وأسكنهم بها" ثم دارت بينه وبين الإسبان واقعة الزلاقة التاريخية (479 هـ (1086م) على مقربة من سهل سطليوس (في ساغراخس الإسبانية اليوم). ففي هذه الواقعة ذعر الاسبان وفروا أمام العبيد السودانيين الذين كانوا يتقدمون الجيش فانقض عليهم الجيش المغربي (فريق بريري تحت قيادة المعتمد وداوود بن عائشة وفريق ولما قبل يوسف بن تاشفين عائدا إلى المغربي (فريق بريري تحت قيادة الموقعة قائلا: "وصدق الجند الحملة ولما قبادة سير بن أبي بكر. وقد وصف المؤرخ الناصري في الاستقصا هذه الموقعة قائلا: "وصدق الجند الحملة على الفنوسو (ملك قشتالة) وأصحابه فأخروجهم من محلتهم فولوا ظهورهم وأعطوا قفاهم والسيوف تصععهم والرماح تطعنهم إلى أن لحقوا بربوة لجؤوا إليها واعتصموا بها وأحذقت بهم الخيل فلما أظلم الليل الساب ألفونسو وأصحابه من الربوة وأفلتوا من بعد ما نشبت فيهم أظافر المنية واستولى الجند على ما كان في محلتهم من الأسلحة» (11)

وذكر ابراهيم حركات أن أسباب انتصار الجيش المرابطي هي :

1 - أن المرابطين اختاروا لقيادة الجيش أكبر قادتهم كسير بن أبي بكر وداوود بن عائشة 2 - احتفظوا بعظم الجيش كقوة احتياطية 3 - كان النصارى يحاربون بواسطة الدروع التي كانت تمنعهم من التحرك بسرعة. 4 - لم يفكر النصارى في حماية مؤخرة جيوشهم. 5 - خطة المفاجأة التي استعمله المرابطون لتحطيم قوة العدو(12) .

وقد أوعز ذ. امحمد بن عبود في مقال له عن "معركة الزلاقة والواقع الأندلسي" فوز المرابطين في هذه المعركة إلى توحيد صفوف ملوك الطوائف أمام الخطر المسيحي من طرف يوسف بن تاشفين وإلى مفاجأة الجيش الإسباني بضجيج الطبول وتنظيم الجيوش المرابطية وإلى اعتبار معركة الزلاقة معركة المسلمين ضد الكفار وإقناع ملوك الطوائف بذلك.



وإن دل هذا عن شيء فإنما يدل على أن الملتمين كانوا محاربين من الطراز الأول وامتازوا بالشجاعة الفائقة والجرأة والإقدام والصبر على تحمل مشاق الحرب وتضحياتها (13).

ولقد أشاد شاعرهم ابن حمد يس بشجاعتهم منشدا:

رع لربهم والبأس في أساليبهم متكب وفي أبنفس ووجوها لعيونهم تتنمر وجدوها لعيونهم تتنمر جداول للضرب من أغمادهم تتفجر عاء كأنه بين القنا الخطي ليث مخدر

ألفت قلوبهم الخسطوع لربهم يرمون أغراض الحسوف بأنفس وتغور في هام العلوج جداول من كل وحشي الطباع كأنه

الأسطول المرابطي: كان الأسطول المرابطي يتألف من 100 بارجة حربية. وكان راصيا بمينائي المربة وقادس بالأندلس حتى يكون قريبا من المغرب لنقل الجند بين العدوتين (حيث كان ما يقرب من 1700 فارس مرابطي مقيمين في القلاع الأندلسية كاشبيلية وقرطبة). وقد شارك هذا الأسطول تحت قيادة أبي عبد الله ميمون في جهاد "افريقية" ضد النرمنديين بصقلية وقام بغارات في سواحل فرنسا وإيطاليا وجزر البليار(١٤).

وكانت له جولات في المتوسط. وكان قادته أيام يوسف بن تاشفين في الجواز الأول إلى الأندلس داوود بن عائشة وأحمد بن ميمون وعلي بن ميمون (الذي كان أمير البحر) "Amiral". وقد وصلت غارات الأسطول الرابطي إلى بلاد الشام.

<sup>(</sup>١) استشهد بن ياسين في إحدى غزواته بناحية زعير ودفن بالمحل المعروف (بالكارة).

<sup>(2)</sup> د. ابراهیم حركات: «النظام السیاسی والحربی علی عهد المرابطین» ص. 145 وما بعدها.

<sup>(3)</sup> كان المرابطون أول من أسس ما يسمى «بالكتائب المسيحية» سواء كانوا من الأسرى أو من الأهالي المسيحيين. وكانت هذه الكتائب في عهد الموحدين تنتمي إلى قشتالة وأراغون وغيرهما. وفي العهد المريني كان الجبش المغربي يشتمل على فرقة من الفرنج تحت إمرة «شريد الفرنجي» واصل بها المرينيون فتوحاتهم للمغرب وخصوصا لمدينة سبتة ومحاربة القبائل الثائرة كما استعملوها في حرسهم الخاص وقال ابن خلاون في هذا المضمار: «صار ملوك المغرب يتخذون طائفة من الفرنج في جندهم… لأن قتال أهل وطنهم كله بالكر والفر …

<sup>(4) «</sup>لقد كانت قوة ضربات سيوف الأبطال من الأوالي اهتم بها أهل المغرب والأندلس واتخذوها مادة للدعاية لأنفسهم والفخر على عدوهم، ولقد وصف المؤرخ ابن حيان بعض هذه الضربات وذكر أسماء أصحابها الأبطال من المغاربة» منها ضربة بهلول بن ثمايت لفرس (فصلت حديدتي للجام ولحيتي الفرس جميعا). ووصف المقري ضربات أبطال الملثمين بأنها تقد الفرس. فكان للمرابطين بسبب ذلك ناموس ورعب في قلوب المنتدبين لقتالهم.

<sup>(5)</sup> منها «تكرارت» (معسكر بالبربرية) قرب تلمسان في أسوار هذه المدينة، إذ من المعلوم أن المرابطين فتحوا المغرب الأوسط وواصلوا فتوحاتهم إلى العاصمة الجزائرية. ومنها أيضا قلاع آمرجو وتاسغيموت وبني تودا وقصبة النصرائي. ورباطات دينية وحربية (مواقع استراتيجية محاطة بالأسوار الدفاعية ومدعمة بأبراج ذات فتحات توجيه السهام، ومشتملة على صحن ومخازن للسلاح) وذلك كرباط سوسة (المعروف بقصر الرباط) (أنظر وصف هذه القلاع والرباطات بكتاب «تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصى» للدكتور عثمان عثمان اسماعيل ج. 2 (فصل العمارة الحربية في عصر المرابطين) ص 115-123).

- (6) كان يوسف بن تاشفين يقتصر على الجمال في حمل الأثقال والعتاد والمؤن. ولكنه استعملها في حروبه ضد الإسبان لبث الرعب في نفوس أعدائه كما كان االأمر في موقعة بطليموس ولم يستعمل الفيلة لنفس الغاية كما استعملها القرطاجنيون (أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، ترجمة ع. عنان).
  - (7) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين (نقلا عن البكري).
  - (8) د. أحمد مختار العبادي : دراسة حول كتاب الحلل الموشية وأهميته في التاريخ المرابطي والموحدي ـ مجلة تطوان عدد 5-1960.
- (9) كان ابن عائشة من قادة الجيش المغربي الذين توجهوا إلى الأندلس سنة 479 لخوض معركة الزلاقة وكان على رأس الخيالة. وبعد انتصار الجيش المغربي بالأندلس عينه يوسف بن تاشفين عاملا على إقليم مرسية وتصدى للرد على اعتدا انت Cid Alcombidor في ناحمة فلنسمة.
  - (١٥) انظر الفصل 37 من مقدمة ابن خلدون الذي يتحدث عن الحروب ومذاهب الأمم الإسلامية والرومية فيها.
- (11) لقد عاد يوسف بن تاشفين مرة ثانية وثالثة ورابعة إلى الأندلس لرد العدوان الاسباني وعزل ملوك الطوائف وتوحيد البلاد الأندلسية وضمها إلى المغرب. وجاز ابن علي بن يوسف أكثر من مرة أيضا إلى الأندلس فاستولى على مدن كثيرة منها مدينة "مجريط" (مدريد) سنة 513 هـ (ويرجع الفضل في فتح لشبونة إلى سير بن أبي بكر من قبل علي بن يوسف). كما جاز إليها تاشفين بن علي ودارت بينه وبين الاسبان معركة بطليوس وجبل القصر وكرعي ودخل قرطبة منتصرا سنة 528 هـ "وكان تاشفين هذا واليا بالأندلس من قبل أبيه فقوى بها الحصون وسد الثغور وافتتح الحصون وعني بالغزو ومباشرة الحرب (وحمل على الخبل وقلد الأسلحة واستكثر الرماة وأركبهم وأقام هممهم). وأثناء معركة بطليوس كان في القلب معه المرابطون تتقدمهم البنود البيض المخططة بالآيات، وفي الجانبين الجنود الأندلسيون تتقدمهم الرايات الحمراء وفي الجناحين أهل الثغور وفي المقدمة أهل زئاتة.
- (12) كما كان المرابطون يعنون باستعراض جيوشهم قبل الدخول في المعارك للتأكد من ضراوتها وتنظيمها. وهكذا استعرض يوسف بن تاشفين جيشه المنتصر في "حصن الرقة" قبل الدخول في معركة الزلاقة، كما استعرض فيما بعد حفيده تاشفين بن علي في تلمسان قاعدة المغرب الأوسط قبل أن يخوض الحرب ضد الموحدين.
- (13) وقد اشتهر نساؤهم أيضا بنفس الخصال ذلك أن فانو بنت عمر بن بنتيان اللمتونية كانت رمزا للبطولة العسكرية دافعت عن قصر الخلافة بمراكش إلى أن استسلم الأمير إسحاق بن على المرابطي، ولم يستطع الموحدون اقتحام القصر إلا بعد مقتلها سنة 545 هـ. وقد أثارت بطولاتها اعجاب القراد الموحدين.
- (14) د. ابراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ ج ص 227-228. ويقال أن نفس الأسطول شارك في العهد الموحدي ضد النورمانديين بميناء المهدية.



### الجيش المغربي في عهد الدولة الموحدية

تنظيم الجيش: في عهد دولة الموحدين استطاع البطل المغوار عبد المومن الموحدي أن يوسع رقعة علكته ويضم اليها باقي بلدان افريقية بفضل جيش جرار يصطف بنظام عجيب وراء قائده الهمام لمواجهة الأخطار أو لاقامة الصلاة. وبعد<sup>(1)</sup> أن حقق الوحدة المغربية نظم جيشه البربري – من مشاة متطوعين من صنهاجة وزناتة – تحت قيادته ليذود عن وحدة البلاد، وعزز صفوفه بجنود افريقيين وعرب هلاليين<sup>(2)</sup> وأتراك ومرتزقة مسحيين إسبانيين وسودانيين حتى بلغ عدد أفراده 300.000 من الفرسان و 10.000 من الراجلين يحسنون استعمال المطارد والراعدات والسهام<sup>(3)</sup>. وقد كانت هذه العساكر منتشرة من عين غبولة الى عين خميس تخفق على رأسها 300 راية.

وكان للجيش الموحدي كتاب خاصون يسمون "بكتاب الجيش". وكان له كاتب "دويان التمييز" أو كاتب العسكرية يقوم بعمليات تطهير الجيش من " الخصوم" قبل كل حرب وينعم على الجند الذين فازوا " "بالتميز".

وكان موكب السلطان -القائد الأعلى للجيش- يتقدمه في مسيرته مائة فارس من جيشه وزهاء مائة طبل وراءهم ست عشرة راية من كبار البنود. وكان السلطان الموحدي يقدم أمامه مباشرة وفي طريقه الى الجهاد: "مصحف عثمان بن عفان" الذي غنمه الموحدون من قرطبة وذلك تيمنا وتبركا بكتاب الله. ثم يتبعه قارعو الطبول والنافخون في الأبواق.

وكان السلطان يسند قيادة الجيش الى أفراد من الأسرة المالكة . وكان البث في إعلان الحرب يتم في مجلس حربي يشارك فيه الشيوخ والقواد الممتازون للجيش. (4)

التكوين العسكري: بلغ اعتناء عبد المومن الموحدي بتدريب أطر الجيش أشده، حيث أمر بتنظيم في مراكش " تدريب ثلاثة آلاف من الطلبة " على ركوب الخيل ورمي القسي والسباحة في البحيرة - التي صنعها خارج بستانه - والتجذيف على القوارب والزوارق المصنوعة هناك والمبارزة ورمي الحراب، والقتال بالفوس والدروع، وقيادة السفن ومزاولة التمارين الرياضية. وقد تخرج من هذه المدرسة معظم القواد وحكام القلاع وكبار الضباط الموحدين.

وكان عبد المومن الموحدي سياسيا ماهرا ومكافحا شجاعا انبرى من تينمل قاعدة الموحدين- لفتح الغرب ومحاربة فلول المرابطين. وقد وصل زحفه الى تلمسان . ولما قفل راجعا فتح فاس وسلا وسبتة وحاصر مراكش، وقضى على الثائر محمد بن هود بن عبد الله الماسي الذي تلقب بالمهدي وكاد أن يعصف بدولة الموحدين.

وأمر خلف عبد المومن، يوسف بن عبد المومن - بالإضافة الى ما سبق- العلماء بإلقاء المحاضرات في

الجهاد، وقيل انه شارك بنفسه في إلقائها. وكان يوسف بن عبد المومن هذا قائدا ماهرا للجيش الموحدي، فهو يرى أن قيمة الجيش في مقدورته وعدته لا في عدده، ويرى أنه من الواجب أن يكون معظم افراد الجيش من المشاة (على نقيض المرابطين) المتدربين المسلحين بالقسي والنشاب والخودات والسهام والحراب التي أمر بصنعها في عدة معامل بالمغرب. وقد قضى بجيشه على جميع الثوار الذين عكروا صفوة الوحدة المغربية مثل ثائر تازة وثائر غمارة سبع بن منعفاذ.

## طريقة الجيش الموحدي في القتال: ذكر صاحب "الحلل الموشية" - نقلا عن مؤرخ معاصر للموحدين ما يأتى:

قال ابن اليسيع حدثني غير واحد من الموحدين، قال: « لما نزلنا من جبل تلمسان نريد بلاد زناتة اتبعنا المرابطون فتلا قينا معهم، فصنعنا دائرة مربعة ( نطاق التربيع) في البسيط جعلنا فيها من جهاتها الأربع صفا من الرجال المشاة بأيديهم القنا الطوال ووراءهم أصحاب الدروق والحراب صفا ثانيا ومن ورائهم أصحاب المخالي فيمها الحجارة ووراءهم الرماة بالنبال والقسي، وفي وسط المربعة الخيل. فكانت خيل المرابطين اذا دفعت اليهم لا تجد الا الرماح الطوال الشارعة والحراب والحجارة والسهام الناشرة فإذا ماتوا من الدفع وأدبروا، تخرج خيل الموحدين من طرق تركوها وفرج أعدوها، فتصيب من أصابت. فإذا كرت عليهم دخلوا في غاب القنا».

«وعلى العموم فقد كان في المعركة يحتل المتطوعون والترك و الروم (الرماة) المقدمة وجنود الأندلس الميمنة والقبائل العربية والبربرية الميسرة بينما يحتل الخليفة والقائد العام القلب ومعه كوكبة من الفرسان». وكان تقسيم الجيش الموحدي في ساحة القتال يجري حسب الطريقة الجرمانية القديمة أي على نظام العشريات. وكان لكل وحدة قائدها الخاص. وبعبارة أوضح كان المتطوعون – كما ورد في كتاب المؤرخ أشباخ – يقومون بالهجوم الأول رافعين أعلامهم الخضراء ثم يتقدم حملة الحراب كالسد فإذا اخترق العدو صفوفهم يستقبلهم حملة القسي والنبال بسيل من السهام والحجارة، ثم يقف في وجههم حملة السيوف والدروع. فإذا تغلب العدو على النصر المؤمنين وكثيرا ما كان يحرز على النصر لشجاعته وخبرته العسكرية وجرأته.

« وكان من أهم فنون الحرب لدى الموحدين – يقول يوسف أشباخ في كتابه "تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين " – خدع الحرب فلم يشتبكوا في موقعة ما دون أن يدبروا فيها نوعا من الكمين لإعدائهم كأن يتصنعوا الفرار، وكانوا يستطلعون على يد عيونهم كل ما يتعلق بالعدو من عدده ومواقعه وأحواله، وكانوا يتقنون فن الحصار. ومتى استقر الرأي على خوض المعركة فإن أمير المؤمنين بعدما يستعرض الجيش يضرب قبة حمراء ويستحضر فرسه المطهم، ويرتدي ثوب عبد المومن الحربي ويجلس في خيمته، وفي إحدى يديه سيفه المسلول وفي الأخرى المصحف وكانت هذه نذر اقتراب المعركة».

وكان الجنود الموحدون يتفوقون في فنون الحصار حيث كانت آلات حصارهم تقذف كتلا هائلة من الحجارة والكرات الحديدية، كما فعلوا في استيلائهم على مدن المهدية وفاس ( بواسطة تدفق المياه من خزانات صنعوها لهذا الغرض) ومراكش وكثير من المدن الأندلسية.

## حَمَلَةُ الرماح الطويلة والطوارق المانعة

| ĺ                   | حملة الحراب والدروع |         |        |                             |        |         |           |             |  |  |
|---------------------|---------------------|---------|--------|-----------------------------|--------|---------|-----------|-------------|--|--|
|                     | حملة مخالي الحجارة  |         |        |                             |        |         |           |             |  |  |
| خمكة                |                     |         | الرماة |                             |        |         |           |             |  |  |
| الرماح              | حسابة               | Salia   |        |                             | -<br>  | alis    | حملة      | الرماح      |  |  |
| الطويلة             | الحماب              | خالي    | الرماة | الفرسان والمعسكر            | الرماة | عالي    | الحواب    | الطويلة     |  |  |
| ، والطوارق          | ، والدروع           | الحجارة | 10     | الخاص بالخليفة<br>أو القائد | ا ا    | المجارة | ، والدروع | ة والطوارق  |  |  |
|                     | 2)                  | 10      |        | -1 1                        | _      | (0)     | 2         | إرق المانعة |  |  |
| المانعة             | الرماة السرماة      |         |        |                             |        |         |           |             |  |  |
|                     | حملة مخالي الحجارة  |         |        |                             |        |         |           |             |  |  |
| حملة الحراب والدروع |                     |         |        |                             |        |         |           |             |  |  |

حَمَلَةُ الرماح الطويلة والطوارق المانعة

(خطة السربع السوحدي الحربية)

« وكانت أدوات الحرب المستعملة عند الموحدين تتمثل في السيبوف والقسي والرماح والترسة والبيضات، كما أن اللباس الشائع للجند يقتصر على الأكسية والغبائر والبرانس والقبطيات والعمائم والمقاطع. أما العبيد فيلبسون ثيابا مصنفة الألوان...

وللعسكرية بما فيها من جند نظامي أو حرس وعبيد ديوان في منتهى الضبط يسهر على إحصاء الجند ومعرفة حاجاته المجددة. وكان الموحدون وهم يغارون على سمعة الدولة لا يترددون في فك أسراهم أو المحاصرين من أنصارهم. والمعتاد عندهم أيضا في كل غزوة يقررونها أنهم يمهدون لوصول الجيش بإرسال كتائب للإستطلاع والمناورة »(5)

وقد ورد في كتاب "الرسائل الموحدية" أن الموحدين كانوا يملكون "دبابات خشبية". وقد استعمل هذه الدبابات التي تشحن بضروب الأسلحة كل من عبد المومن ويعقوب المنصور في فتح مدينة قفصة التونسية وكانت تحمل اسم "البرج المبارك"، كما كانوا يستعملون آلات نارية (المجانيق) – آلتي كانت تقذف كتلاهائلة من الحجارة وكرات ملتهبة من الحديد لإسقاط الأبراج مما مكنهم من الإستلاء على عدة مدن كوهران والمهدية. وقد استعمل الموحدون أيضا الطبول الضخمة في صفوف جيوشهم بدليل قول عبد الواحد المراكشي في كتاب "المعجب": إن جيش عبد المومن كان يحتوي على أكثر من مائتي طبل في نهاية الكبر وغاية الفخامة يخيل لمسامعها اذ ضربت أن الأرض من تحته تهتز ويحس أن قلبه يتصدع من شدة دويها »(٥).

وكان الموحدون أول من سن عادة استعراض الجيش بعد تحقيق الإنتصار، ذلك أنه لما غزا عبد المومن الموحدي الأندلس<sup>(7)</sup> بجيش بلغ عدد رجاله الألف وأنقذها من ويلات الحروب الداخلية بين ملوك الطوائف وطرد الإسبان من عدة حصون " استعرض جيشه الباسل بمحضر الوزير بن عطية».

ويصف عبد الواحد المراكشي في كتابه "المعجب في تلخيص أخبار المغرب" هذا الإستعراض فيقول :« (أمر عبد المومن) بعرض العسكر آخذين أسلحتهم، وجلس في مكان مطل وجعلت العساكر تمر عليه قبيلة بعد قبيلة وكتيبة بعد كتيبة لا تمر كتيبة إلا والتي بعدها أحسن منها جودة سلاح وراهة خيل وظهور قوة...»

ولما رجع الأمير الموحدي من الأندلس «نزل مدينة سلا (8) وضربت له خيمة على شاطىء وادي أبي رقراق وجعلت العساكر تعبر الوادي أمام قبيلة بعد قبيلة فلما نظر الى كثرة العدد خر ساجدا لله (شاكرا) (9) ولبث الجيش الموحد في غو مطرد حتى بلغ عدد جنوده في عهد الناصر الموحدي 600 الف جندي ما بين مشاة وفرسان ينتمون للمغرب وافريقية.

الحصون الموحدية: تعد أولا "تينمل" التي اختارها المهدي بن تومرت مركزا لدعوته الموحدية من الحصون العسكرية الهامة في عهد الموحدين، ففي ذلك يقول صاحب "الحلل الموشية": "توجه المهدي الى تينمال، ولما رأى من منعتها وحسن موضعها، بنى على رأسها الجبل سورا وأفرد في قمته حصنا يكشف عن ما وراء الجبل، ولا يعلم مدينة أحصن من تينمال».

وقد عبر عبد المومن عن "حاسة استراتيجية " فحصن جبل طارق وأحاله الى قاعدة أمامية للدفاع عن المغرب والأندلس، وبنى رباط تازة سنة 529 مليكون معقلا عسكريا هاما.

ومن التحصينات الموحدية الهامة: رباط "تبط" الموجود على بعد 12 كلم من الجديدة وقد بناه الموحدون لرد الهجومات النورماندية والمسيحية على الشواطىء المغربية ودعموه بستة أبراج؛ وقصبة "الوداية" التي بناها الرومان لحماية شالة وأصبحت في عهد يعقوب الموحدي أعظم مركز حربي يمد الأندلس بالجنود والعتاد. ويجوار القصبة بنيت "المدرسة الموحدية" واتخذها الأندلسيون النازحون من الأندلس مركزا لتعليم الرماية والملاحة البحرية. ومن الحصون الموحدية أبراج الحراسة والمراقبة (كما هو الحال في الناضور وفكيك وحوز مراكش وحاحا)، والأسوار المحصنة لقرطبة واشبيلية وقلعة جابر، وأسوار وأبواب رباط الفتح (أنظر تفاصيل ذلك بكتاب «تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصى» ج 3 ص 111-143).

### الجيش الموحدي في الاندلس: وقعة الأرك:

« كانت الغاية من الجواز الى الأندلس في مظهره وعدده وعدته هو القضاء على جيوب العصيان وقادة الإنفصال وصد هجوم زعماء الإسترداد المسيحي الأراضي الإسلامية» وهكذا واجه يعقوب المنصور الموحدي بجيشه الموحدي العتيق الإسبانيين القشتاليين المعززين بالبرتغاليين (10) في معركة الأرك الشهيرة (Alarcos) (591) وأبلى الجيش المغربي في هذه المعركة التاريخية البلاء الحسن واستطاع بمفرده أن يرد الجيشين المتحالفين على أعقابهما منهزمين ويعود الى عدوة المغرب معززا مكرما تاركا وراءه آلافا من القتلى ومخلفا عشرين ألف أسير. (11)

ويحدثنا الناصري عن هذه المعركة -نقلا عن أبي زرع- قائلا: خرج أمير المؤمنين يعقوب المنصور من حضرة مراكش يطوي المناهل ولا يلوي على فارس ولا راجل، والجيسوش تتتابع في أثره من سائر الأقطار (قبائل العرب وقبائل البربر: زناتة المصامدة، غمارة الأغزار، الرماة، المتطوعون الموحدون، العبيد.....)

ولما انتهى إلى قصر المجاز (قلعة رباح) أخذ في إجازة الجيوش الواردة عليه لا يفرغ من طائفة إلا ولحقت بها أخرى. ( وكان قد هيأ له هذا العبور انتصار القائد عبد الله بن جامع على الأسطول البرتغالي وقهره له في حملته الثانية لغزو سبتة سنة 181م). ولما وصل المنصور إلى الأندلس (12) خطب في جنوده ليلا وعهد بالقيادة العامة الى ابن أبي حفص وبقي هو في جيش احتياطي. ثم التقى الجمعان، «وأظلم الجو بالغبار واختلط الرجال بالرجال وانفرد كل قرن بقرنه (ولم يمض وقت طويل) حتى أسرعت خيل من الجيش المغربي الى أمير المؤمنيين فأعلموه بأن الله فل شوكة العدو. فعند ما أمر المنصور بالرايات فرفعت وبالطبول فقرعت وتسابق الجنود للقتال وخفقت البنود وزحف أمير المؤمنين نحو المعركة، ولم يرع العدو أن الرايات قد أقبلت تخفق من كل جهة وأصوات المجاهدين بالتكبير قد زلزلت الأرض، فولى الا لفونسو الأدبار لا يلوي على شيء، وأحاط بعض الجند بحصن الأرك واقتحموه وأضرموا النار فية واحتووا على جميع ما كان فيه من أنواع السلاح التي تفوق الحصر».

وكان لانتصار الجيش المغربي على الجيشين الأوروبيين صدى كبير في المشرق حيث طلب صلاح الدين الأيوبي – على لسان سفيره عبد الرحمان بن منقد -من يعقوب المنصور أن يمد بأسطوله لمحاربة الصليبيين بحرا» (1119) الذين حاصروا "عكا" "وصور" وطرابلس الشام سنة 586 هـ (1119) بعد موقعة حطين- التي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين برا. وهذا دليل على اختصاص ملوك المغرب يومئذ بالأساطيل

الجهادية والعناية بها. ولم يلب المنصور الموحدي نداء صلاح الدين «لانشغاله بحروب بني غانية وحلفائهم العرب والغزو والأتراك بقيادة قراقوش، الثائرين على النظام الموحدي بإفريقية».

وقيل أنه أمده ب 180 بحرية كانت لها مواقف هامة في الدفاع عن الشواطىء الشامية (14).

وقد أعاد الفونسو الكرة لأخذ الثأر فاستجمع يعقوب المنصور قواه من جديد واستأنف القتال فحاصر طليطلة ودخل اشبيلية وتم له النصر للمرة الثانية (15).

وبعد أن عاد الجيش الموحدي من الجزيرة اندرج فيه فريق من الأغزاز والأكراد الذين نزحوا من المشرق الى المغرب وذلك لمزاياهم العسكرية.

غزوة العقاب (609 هـ - 1112م): ولما بلغ الناصر الموحدي وهو بمراكش أن الفونسو استطال على ثغور المسلمين بالأندلس «وتكاملت لديه الحشود وتوافت بحضرته الجنود ، اجتاز الأندلس وصفت له الجنود من باب قزمونة الى اشبيلية أربعين ميلا». وقد اجتمع عنده في هذه الغزوة من أهل المغرب والأندلس 600 ألف وقد قسمهم الى فرق، فجعل العرب فرقة، والقبائل المغربية فرقة والمتطوعة فرقة. واجتمعت جيوش قشتالة وأرغون المتوطوعين من النصارى الصليبيين وخرجت من طليطلة، وخرج الناصر بجيوشه الأندلسية والمغربية من اشبيلية، وكانت المواجهة في حصن العقاب (لاسنا فاس دي تولو سيا) ودارت رحى الحرب، ولكن الدائرة دارت على المسلمين لأغلاط عسكرية هامة منها: "فرار جند الأندلس لعدم ثبات العرب والبربر".

وانهزم الناصر في معركته هذه أمام جيوش متحالفة (فرنسية، أركونية، قشتالية، إيطالية.....). فكانت هذه المعركة بمثابة "حرب صليبية" شنتها الدول الصليبية " على المغرب الذي كان يدافع وحده في الميدان (16).

وبعد هذه الهزيمة النكراء انهارت دولة الموحدين واستولى الإسبان والبرتغال على مملكتهم بالأندلس ولم ينتصف القرن السابع الهجري - الثالث عشر الميلادي - حتى تهاوت كل القواعد الإسلامية في الغرب الإسلامي بقرطبة وأشبيلية ومرسية وغيرها.

#### الأسطول الموحدي :

كان للموحدين أسطول ضخم قال عنه المؤرخ الفرنسي " أندري جوليان " في كتابه " تاريخ افريقيا الشمالية " أنه أول أسطول في البحر الأبيض المتوسط " وكان هذا الأسطول مكونا من 400 قطعة موزعة كما يأتى :

- 100 قطعة راصدة في السواحل الجزائرية والتونسية
- 100 قطعة راصدة في سواحل طنجة وسبتة وبادس
- 100 قطعة راصدة في مهدية (لما أراد عبد المؤمن غزو المهدية (552 هـ) بنى معملا للسفن والزوارق في ملتقى فاس بواد سبو)
  - 80 قطعة راصدة في السواحل الأندلسية.

وقد اشتبكت هذه القطع مع بعض الأساطيل الأوروبية، فجرت بينها وبين أساطيل النرمانديين والفتتاليين والبرتغاليين معارك بحرية انتصرت في معظمها عليها". (17) كما نازلت في افريقيا تحت قيادة عبد الله بن سليمان.

أما قطع الأسطول الموحدي فكانت كما يأتي: المراكب، الحراقات (أو الحراريق التي كانت تحمل المجانيق)، المسطحات (سفن ضخمة للإنقاد)، الشلنديات (واحدتها شلندى لحمل الأسلحة والبحارة)، الطرادات (أو الطرائد ج طريدة أو الطراد) وهي سفن شديدة السرعة.. والشواني (ج شيني) وهي السفينة الضخمة المتكونة من عدة طبقات الخ....

ومن أشهر قادة الأسطول الموحدي عبد الله بن سليمان (في عهد عبد المومن) ، وأحمد الصقلي الذي تلقى تكوينه على يد ملك النورمانديين والذي عاش في عهد يعقوب المنصور وقاد الأسطول الموحدي في معاركه عبر سواحل البحر المتوسط، وقد قلده أمر الأساطيل الموحدية الخليفة يوسف بن عبد المومن، «ومحمد بن عطوش ويحي الهزرجي (قائده سنة 600 هـ) 1203 ، وابن طاع الله الكومي وابن مردنيش قائد الأسطول بسبتة سنة 576 هـ. وقد بلغت - يقول ابن خلدون - أساطيل الموحدين في عهد المنصور الى مالم تبلغه من قبل ولا من بعد حيث الكثرة وجودة الصناعة. وقد كان للموحدين داران لصناعة السفن البحرية. «وترسانات عظيمة كترسانة أبي رقراق وأخرى بقصر مصمودة وهو القصر الصغير، وثالثه على ضفة واد فاس، اذا كانت البواخر الصغيرة تقطع واد سبو وترسو قرب مدينة فاس »(18)

و كرد فعل لهزيمة وقعة العقاب ساعد هذا الأسطول الموحدي على انتشار الجهاد بعد حين في الثغور المغربية وتمركز بالخصوص في سلا وسبتة وتطوان وكان يتصدى لأي هجوم بحري إسباني أو برتغالي أو لقمع حركات القرصنة . وقد استخدم فيه عدد من الأوروبيين للإستفادة من تقنياتهم في قيادة السفن الحربية ومن بارودهم الذي كان يجلب بواسطة التجار من انجلترا وألمانيا.

<sup>(</sup>۱) في عهد بني زيري بن مناد استولى النورمانديون على افريقية فاستنجد أهلها بعبد المومن الموحدي، فتوجه اليهم على رأس جيش بري (والأسطول الموحدي يحاذيه بحرا) واستولى على افريقية طاردا النورمانديين منها، وعلى مهدية (بعد معركة بحرية)، وعلى طرابلس الغرب وبرقة. وبذلك صفا له الجو بين برقة وتلمسان.

<sup>(2)</sup> بانضمام عرب بني هلال الى الجيش الموحدي ساعدوا على تعريب الساحل الأطلنتيكي للمغرب حيث اندمجوا في قبائله البربرية. وفي العهد المريني ألحقهم ابو الحسن بعرب معقل ثم أخرجهم من الجيش وجعل لهم "أعطبات" من ديوان الجند.

<sup>(3)</sup> كانت هذه السهام تصنع في معهد بمراكش حيث كان يضرب منها في كل يوم العدد العديد.

<sup>(4)</sup> كانت تضرب للجنود رواتبهم أثناء القيام بحملة من الحملات بالإضافة الى ماكان يوزع عليهم في الأعياد والمناسبات.

<sup>(5)</sup> ابن صاحب الصلاة: المن بالأمامة تحقيق د. عبد الهادي التازي

<sup>(6) &</sup>quot;كان من بينها واحد أكبرها اذا ضرب فيه ثلاث مرات علم أنه طبل الرحيل وهو مستدير الشكل محيطه 15 درعا ومصنوع من خشب أخضر اللون، ويسمع على مسيرة نصف يوم من مكان مرتفع». انظر كذلك محمد المنوني: حضارة الموحدين ص 176.

<sup>(7)</sup> كما جاز اليها فيما بعد - ابنه يوسف مرتين قاد فيها حملة بحرية وأخرى برية على رأس جنود نظاميين ومتطوعين.

<sup>(8)</sup> هاجم القشتاليون مدينة سلا في أواخر عهد الموحدين (658 هـ) وساقوا أهلها. وقد سارع أبو يوسف الى نجدة أهلها وحاصر النصارى بها واضطرهم الى الإقلاع.

<sup>(9)</sup> نظم الوزير أبو محمد المالقي قصيدة يخاطب فيها عبد المومن القائد، ومما جاء فيها قوله :

وفـــر جنــودک بـالأرزاق توســعــمــا وافعـل بهـــم وداعاماأنت فاعــــــه آمر على الجيش مــن ترجو کفايته

فالـزرع يــزكـو اذا وفـرت سقيــاه فـانت يـوم اشتـــعال الحرب زجـــزاه ودع ســـواه وإن نــاجتــک قــربــاه

- (10) «بدأ المنصور حركته الجهادية بمملكة البرتغال (نسبة الى عاصمة الإماراة الجديدة المستقلة عن قشتالة 163 م) سنة 587 ه. وكانت البرتغال أشد الممالك الإسبانية خطورة على المسلمين بعد استشهاد والده بها. وقد هاجم المنصور مملكة البرتغال برا وبحرا وحطم قواها وخرب حصونها وديارها واكتسح أراضيها، ولم يجرؤ ملكها "سانشو هنريك" على مواجهة المنصور في معركة عامة مكشوفة بل ظل مختفيا وراء جدرانه لا حول له ولا قوة (174 م) د. أحمد مختار العبادي : الموحدون والوحدة الإسلامية- مجلة التربية الوطنية عدد 3 أبريل 1962).
- وهنا ظهرت براعة هذا المجاهد الكبير الحربية حيث استطاع أن يتجنب لقاء اعدائه مجتمعين وأن ينفرد بهم واحدا واحدا. وهذه هي الخطة التي صار عليها نابليون في حروبه العديدة.
- (11) لم تكن هذه أول مرة يدخل فيها الجيش الموحدي للأندلس بل بعد ما غزا أبو يعقوب يوسف بن عبد المومن والد المنصور قفصة وبلاد القيروان أنجد المسلمين بالأندلس في موقعة "الجلاب" التي دارت بين جيوشه (البربر والاعراب والاندلسيين) وجيوش ابن مردنيش سنة 560 هـ. وقد تم له بعد هذه المعركة استرداد مرسية وبطليوس (بقيادة أخيه أبي حفص عمر الذي استرد ما خسره المسلمون جنوب وادي التاجة (Rio Tajo) وقرطبة (576 هـ) تحت قيادته بجيش بلغ عدده مائة الف من البربر والعرب. وبعد ما بدأ البرتغاليون يهاجمون الأندلس عبر أبو يعقوب يوسف اليها للمرة الثانية عن طريق سبتة على رأس جيش لجب لمهاجمة لشبونة ولكن البرتغاليين هاجموا صباحا معسكر أبي يعقوب بجيش بلغ عشرين ألف رجل وأصيب الأمير الموحدي بجروح أودت بحياته كما ذكر أعلاه.
- (12) مما يجمل معرفته في هذا الصدد أنه قبل المعركة بعث "الأدفونشو" كتابا حمله رسول الى يعقوب المنصور يتهدده ويتوعده طالبا بعض الحصون الأندلسية. فلما وصله الكتاب وقرأه مزقه وكتب على قطعة منه الآية القرآنية: "ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون" ثم كتب: الجواب ماترى لا ما تسمع وأنشد متمثلا بقول الشاعر:

ولا كتب الا المشرقية والقنا ولارسل الا الخميس العرمرم

(الناصري : الاستفصاح 2 ص 187 ).

- (13) نقراً في كتاب " البحر المتوسط بحيرة عربية" للدكتور على حسن الخربوطلي (سلسلة إقراً عدد 247) أنه لم تحل سنة 1199 محتى صارت البحرية المصرية في عهد صلاح الدين على أتم استعداد للعمل. فقد تزايد عدد السفن ذات المائة والأربعين مجذافا. وانقسم الأسطول الى قسمين: تسم تعهد بحماية السواحل المصرية وقسم تكلف بالهجوم على الصليبيين فتوغل في البحر ووصل الى أطراف بزنطة وقبرص وكريب وجنوب آسيا الصغرى وعكا. وذكر المؤرخ أبو شامة في الروضتين أنه ما قام به هذا الاسطول من العمل في غزو عكا لم يقم به أسطول إسلامي في سالف الدهر. ونقراً أيضا أن صلاح الدين أرسل اسطولا فتح القيروان. وقد هيأ هذا الفتح لمصر سبيلا مباشراً للوصول الى الغابات للحصول على الأخشاب اللازمة للأسطول ومده بالملاحين المهرة من أهالي شمال افريقيا. ولتستفيذ مصر من معرفة المغاربة القوية لشؤون البحر جندت فرقا منهم لبحريتها. واستمروا فيها الى زوال دولة الايوبيين. وقد برز من بين قادتهم الرايس ابراهيم التازي الذي شغل منصب دار الصناعة في الاسكندرية وقاد الحملة المصرية على جزيرة قبرص وتصدى على رأس أسطول مصر لهجوم الاسطول القبرصي على مصر تدعمه وسائل الدفاع من سهام ومجانيق.
- (14) يقول المؤرخ ابن جبير في هذا الصدد: "ان المغاربة الذين هبوا من بلادهم للدفاع عن الاراضي المقدسة ألزمهم الصليبيون -عند الحدود- ضريبة مكسية دون سواهم وماذلك من سبب سوى البطولات التي قاموا بها في إحدى المعارك تحت قيادة نور الدين زنكي أمير سورية». ومن الشهنداء المغاربة الذين استشهدوا أثناء الحروب الصليبية الفقيه أبو الحجاج يوسف الفندلاوي وهو عالم مغربي انتقل إلى الشام واستشهد دفاعا عن دمشق سنة 543 هـ 1148م

في سوريا (ذ. الطاهر أحمد مكي : الوحدة المغربية الكبرى في ظل الموحدين- (الجامعة الشتوية).

- وكما تجدر ملاحظته ايضا أن فكرة موحدية لافتتاح مصر بعد هذه العملية قد تبلورت فيما يبدو في عهد الخليفة يعقوب المنصور واتخذت طابعا قويا وذلك لما أبداه المنصور من عزم وتوسع ضخم في اهباته العسكرية وما وفق اليه من انتصارات باهرة في شبه الجزيرة الإسبانية ولاسيما في معركة الارك التي سحقت فيها الجيوش القشتالية ورفعت سمعة الموحدين الى ذروتها. ولكن المنية حالت بينه وبين مطامحه (د. عبد الله عنان مشروع الموحدين لغزو مصر- العربي عدد 65).
  - (15) قد أبدى أبو الربيع سليمان الموحدي الشاعرالأمير إعجابه بجيش دولته وكتائبه القوية فأنشد قصيدة منها في مدح جيش المنصور: وكتائب منصورة يحدو بها عزم اذا أمضيته لا يسرجع من كل من تقوى الالاه إسلامه ما ان له الا التوكل مفرزع لا يسلمون الى النوائب جارهم يوما اذا أضحى الجوار يضيع

- لله جندك والصوارم تنتضي والخيل تجري والاسنة تشرع (القرطاس لابن أبي زرع ص 319) (للمزيد من التفاصيل عن هذه المعركة أنظر يوم الأرك « لفاضل السباعي مجلة المناهل عدد 17)
- هذا وفي أعقاب انتصارات يعقوب المنصور بالاندلس بنى الجوامع الثلاثة الخالدة جيرالدة والكتبية وحسان تخليدا لهذه الانتصارات. وعلى هذا النحو شيد المنصور السعدي قصر البديع شرقي قصبة الموحدين بمراكش تخليدا لإنتصاره في معركة وادي المخازن ضد البرتغال.
- (16) من بين المعارك التي انهزم فيها الموحدون بالأندلس هي معركة وقعة وندة وذلك "لأن القيادة سلكت بجيشها في المضائق الوعرة مسافة طويلة بين جبال باردة لم يألفها معظم القبائل السهلية التي تعيش تحت طقس جاف وساخن"
- (17) أحكم الموحدون الحصار على مدينة المهدية وضيقوا الخناق على اسطول غليام لم يكن أمام النورماندين إلا أن يبعثوا برسائلهم الى الخليفة يلتمسون منه فيها الجلاء عن المهدية. فاستجاب عبد المومن لمطلبهم.
- (18) د. ابراهيم: حركات الجيش المغربي في عهد الموحدين وبني مرين -دعوة الحق- عدد غشت 1969. ولمعرفة أسماء الاساطيل البحرية في عهد دول المرابطين والموحدين والمرينيين والسعديين يجب الرجوع الى بحث كتبه الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله بمجلة دعوة الحق (عدد 7 سنة 1981 ابتداء من ص 5) كما تجب في هذا الصدد مراجعة بحث الدكتور عبد الهادي التازي: الأسطول المغربي عبر التاريخ مجلة البحث العلمي عدد 33 (نونبر 1982)؛ وكتاب المختار العبادي وسالم عبد العزيز: تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس.

# الجيش المغربي في عهد الدولة المرينية

تنظيم الجيش وفرقه وأسلحته: اتسم الجيش المريني بنفس القوة التي كانت للجيش الموحدي وترفرت له نفس العدة أيضا. فكان مؤلفا من مشاة برابرة وفرسان عرب "معاقيل (1)، ومن 400 فارس من الإفرنج و 1500 فارس من الترك (الأغزاز)(2)، ومن 500 من حملة الأقواس الأندلسيين (الذين كانوا يرمون بقوس الرجل) وكذلك من فرسان ومشاة أندلسيين (2000) ومن نبالين ورمالة مرتزقة، ومن جنود الحرس السود الذين كانوا ينفذون الأوامر السلطانية ويحرسون محلة السلطان، (3) ومن متطوعين مجاهدين.

وقد أدخل المرينيون كالموحدين – (في آخر عهدهم كان يوجد بأقطار المغرب الثلاثة عدد كبير من الفرق الأجنبية ذات الأصل الإسباني (Castillan) والبرتغالي) – في جيشهم بعض الفرق الأجنبية (400 فارس من القشتالين المتعودين على الزحف والثبات فيه)، لأنه ظهر لهم أن القتال بالزحف الذي هو قتال الأجانب أوثق وأشد من القتال بالكر والفر الذي هو قتال البربر "فكان القتال بالزحف –يقول ابن خلدون – ترتب فيه الصفوف وتسوى كما تسوى القداح أو صفوف الصلاة ويمشون بصفوفهم الى العدو قدما، لذلك يكون المقاتلون أثبت عند الصراع وأصدق في القتال وأرهب للعدو، ولأنه كالحائط الممتد والقصر المشيد لا يطمع في إزالته. وفي التنزيل «إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص" وفي الحديث: "المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا".

وكان سلاح قواد الجيش الأندلسي القسي الفرنجية، وسلاح باقي الجيش القسي العربية المجلوبة من المشرق. وكان الخيالة يمتازون بحسن الترتيب ويرتدون البراقع والجلاجل. وكان المشاة يتسلحون بالعصي الطوال وبالأمراس (الحبال) وبالنبال (السهام)

وكان للجيش المريني ديوان مكتوب. «وقد جعلت لقادته درجات، وقسمت أطره الى قسمين: "الأشياخ الكبار" وهم الذين يكون الواحد منهم مقدم اعلى ألف جندي، ويليهم "الأشياخ الصغار" ويكون الواحد منهم مقدما على مائة جندي ثم " النقباء" المنظمون للمواكب العسكرية. وقد جعلت لهم ولسائر أفراد الجيش مرتبات شهرية "تتراوح بين 6 مثاقيل و 60 مثقالا ذهبياحسب الرتبة العسكرية». وتعطى لهم واجبات الجهاد بعد استخراج الخمس لبيت المال: سهم للراجل وسهم للفارس. كما كان السلطان المريني (أبو عنان على الخصوص) يهدي لقادة الجيش كساوي وسيوفا وخيولا مسرجة.

وكان للجيش زي خاص، وهو عبارة عن عمامة طويلة يضعها الجنود فوق رؤوسهم ويلبسون في أرجلهم الأخفاف (الأققة) ويشدون المهامر (المناطق) فوقها ويتقلدون بالسيوف. ويختص السلطان بلبس البرنس الأبيض، ولا يلبسه ذو سيف سواه. (4)

#### - عادات الجيش المريني الحربية:

كان المربنيون يبرهنون على علو كعبهم -أثناء معاركهم- في فنون الحرب. كانوا يتعرفون أولا على قوة الخصم. فإذا كانت أقوى من قوتهم يعدلون عن الحرب. وكانوا يختارون موضع المعركة أنفسهم ، ويجرون عدوهم اليه الذي إذا كان بعيدا عنه ، ولا يغادرون مكان المعركة حتى يتأكدون من هزيمة عدوهم حتى لا يلحق بهم عند الإنسحاب. وكانوا يحمون مؤخرة جيشهم بالجمال والبغال والخيام والمؤن من هجوم العدو ، ويستعملونها كحصار للمتراجعين من جنودهم. وكانوا يستعملون الحصارات وخصوصا في حروبهم بالأندلس. ولكن حصاراتهم كانت لا تدوم زمنا طويلا. وكانوا يحاربون نهارا ويوقفون الحرب ليلا وكذلك في شهر رمضان وفي فصل الشتاء لصعوبة المواصلات (5). وكان من عاداتهم الحربية أيضا أنهم قبل الشروع في المعركة كانوا يقسمون جيشهم الى ميمنة وميسرة وقلب وساقة. وكانوا يستقبلون أعداءهم برماح طويلة ومزارق مسنونة وهم مصطفون، يأتي في الصف الأول الرماة برماحهم وذروعهم وفي الصف الثاني الفرسان.

وكان قتالهم عنيفا جدا، فمثلا في معركة "ريسولادو" ابتلت الذروع بالدماء حسب المؤرخ الفرنسي Robert Ricard لا يتورعون - صائحين- في إثخان سيوفهم ورماحهم . ولم يشد المرينيون عن اتباع القاعدة التي سلكها قبلهم المرابطون والموحدون إثر الإنتصار في المعركة حيث تجمع رؤساء الأعداء كتلة واحدة بعضها فوق بعض، ثم يقام عليها الآذان ويصلى المسلمون عن كثب منها (6).

وقبل الشروع في المعركة كان مجلس يضم الملك والوزراء ورؤساء القبائل هو الذي يقرر الخطط الحربية. وقبل الدخول في المعركة كان الشاعر المربني يتقدم أمام صفوف الجيش المربني منشدا تحربكا لمشاعرهم. (7) كما كانت الجواري تتغنى بغناء زناتي يدعى "تاصوكايت"، لتجيش به همم الأبطال (8).

وكانت العادة عند بني مرين أيضا أنهم يخرجون مع نسائهم في الحرب: ففي الواقعة التي تقابل في الحرب: ففي الواقعة التي تقابل في علم الله بن عبد الحق بن يغمراسن بن زياد في تلمسان " برزت الجمال المحلاة والمراكب الملبسة بالديباج والقباب المزينة بالجواري المولدات تقودها الرجال في أحسن زي وأتم حال. (الذخيرة السنية). «فكان للنساء دور نفسي واجتماعي في الحروب يؤدينه عن طريق الكلمة أو العبارة أو الإشارة أو الأغنية أو الزغردة»...

### بعض غزوات الجيش المريني:

لما عزم المرينيون بعد انتصارهم على الموحدين في موقعة "نكور" على ضم شتات الإمبراطورية الموحدية الصطدم بنزعات وحروب متعددة. ودخلت هذه الإمبراطورية تحت نفوذ بني عبد الواد بتلمسان وبني حفص بإفريقية وبنونصر بغرناطة، وتقاسم القشتاليون والقطلانيون معظم القواعد الإسلامية بالأندلس.

ولما تمت بيعة بعقوب المريني بفاس أخمد ثورة الإسبانيين بسلا بعدما ضيق عليهم بالقتال ليلا ونهارا حتى فتحها قهرا، واستولى على آنفا وتامسنا، ثم تصدى ليغمراسن بوادي تلاغ لما وقف في وجه زحف جيشه على أحواز مراكش. " فسارت الخيول (في هذه المعركة) ترمح وبفرسانها تطمح والسيوف بالدماء ترعف والرؤوس عن الأجساد تقطف». ثم فتح ولده أبو مالك سوس من ماسة الى المحيط.

ولما عزم يعقوب المريني على الجواز الى الأندلس تلاقى مع يغمراسن بوادي، إيسلي وجعل ولده الأمير عبد الواحد على ميمنة جيشه وولده الأمير يوسف على مسيرته وأتى هو في القلب والساقة ووقف تحت ظلال السيوف والبنود مع أنجاد بني مرين. وانهزم أهل يغمراسن، وفر قائدهم الى تلمسان.

وقد نازل أبو عنان المريني عامله على جبل طارق أبو مهدي عيسى بن الحسين بن أبي الطلاق حتى قتله. وصارع عبد العزيز المريني عامر بن محمد الهنتاتي صاحب جبال هنتاتة من حوز مراكش حتى قضى عليه. وقاوم أحمد المريني عبد الرحمان ابن ابي يفلوسن الذي أراد اقتسام المغرب حتى أهلكه.

### الأسلحة النارية في العهد المريني

قد امتاز الجيش المريني بأنه أول جيش في تاريخ المغرب استعمل الأسلحة النارية في حروبه (٥): فقد حاصر أبو يوسف يعقوب المريني سجلماسة بالمجانيق والعرادات (نوع صغير من المجانيق) وكذلك بالأكباش حاصر أبو يوسف يعقوب المريني سجلماسة بالمجانيق والعرادات (نوع صغير من المجانيق) وكذلك بالأكباش (Beliers) (672 هـ-1247م) ونصب عليها – يقول ابن خلاون – هندام النقط القاذف بحصى الحديد ينبعث من خزانة أمام النار، الموقدة في البارود بطبيعة غريبة ترد الأفعال الى قدرة بارئها. كما تفتن أيضا في حصار مدينة تلمسان لما عزم على الإستيلاء عليها « فقد بنى سورا جعله سياج تلمسان – يقول الناصري – وأردف ذلك السور من ورائه بحفير بعيد المهاوي وفتح فيه مداخل لحربها ورتب على أبواب تلك المداخل مسامح ترحمه وأخد بمخنقها حتى لم يخلص لها الطير..... وفي رواية أخرى : « فأقام حولها يفاديها القتال من سورها بإلحاح الحجارة من المنجنيق عليها فبادر وا الى اقتحام البلدة فدخلها عنوة من تلك الفرجة...... » وفي هذا الحصار يقول شاعرهم :

عساكر بن مرين مالها عدد \* وكلهم فارس الهيجاء ذوكرم أسد الكتائب يوم الروع إن زحفوا \* وهم أذلوا ملوك العرب والعجم

وعندما حاصر ابو يوسف المريني مدينة تلمسان سنة 689 هـ استعمل سلاحا جديدا لم يعرف من قبل في المغرب وهو عبارة عن «قوس بعيدة النزع عظيمة الهيكل تسمى بقوس الزيار " وكانت تحمل لثقلها على أحد عشر بغلا. وذكر المؤرخون أن أبا يوسف حاصر أيضا مدينة طنجة كما حاصر أبو الحسن المريني تلمسان مدة عامين حتى اختط بقربها مدينة سماها "المنصورة" وأحاط البلد المحاصر بخندق وسور جديد ونصب المجانيق والآلات واستكثر من الأبراج".

وخلاصة القول فإن المرينيين استعملوا المجانيق (mangonneaux) والانفاط والعارادات (Balistes) وأقواس الزيار (arcs, arbaletes, boucliers) (أضرقة) في عدة معارك منها سجلماسة ومعركة الجزيرة الخضراء (في عهد ابي الحسن على بن أبي سعيد المريني حيث أن المغاربة كانوا يقذفون بكثير من الصواعق وبعدة قنابل كبيرة من الحديد "كالتفاح الكبير")؛ وفي حرب أبي عنان مع أبي زيان ملوك تلمسان.

قيادة الجيش المريني: كانت القيادة العامة للجيش تتألف من:

- السلطان : القائد الاعلى للجيش
- الوزير: كان من مهامه اقتناء السلاح ورئاسة الجيش وتسيير الحروب.

- صاحب الأشغال: يتولى ديوان الجنود "فيشرف على إحصاء العساكر بأسمائهم وتقدير أرزاقهم وصرف أعطياتهم في إبانها ».
- الملند: (Maland أو Almirante) (مشتق من أصل قشتالي) قائد أعلى للأسطول المريني ومشرف على قواد المراسى البحرية في العدوتين وعلى إنشاء الأساطيل الجهادية. (10)
  - رئيس الجهاد بالأندلس: كان يرأس الجيش المغربي بالأندلس ويسير العمليات الحربية بها.

ومن أشهر القادة العسكريين في العهد المريني: محمد بن عطوش الذي شارك في حروب المغرب والأندلس، وعثمان بن أبي العلاء الذي شارك في عدة غزوات، والوزير بن علال الذي قاد الجيش في المغرب الأوسط، وعمر بن السعود بن خرباش قائد الجهاد بالأندلس وغيرهم كثير....

وكان للجيش في عهد ابي الحسن المريني قاضي يدعى "قاضي العسكر" اسمه ابراهيم بن يحيى. وامتاز هذا الجيش في عهده بقوته وشجاعته وسرعة تدخله نما جعله يتفوق على جيوش المغربين الأوسط والأدنى.

وكان يستعمل الطبول والطنابير والأبواق والاعلام(11)

المؤسسات العسكرية: كان للجيش المريني مؤسسات عسكرية هامة منها: المدرسة الحربية التي بناها أبو الحسن المريني<sup>(12)</sup> بسلا لتدريب البحارة العسكريين، وباب المريسة بسلا لصناعة السفن، ومخزن للأسلحة بنفس المدينة، "ورباط تازة" للتدرب على ركوب الخيل... وأسوار وأبراج شالة المرينية بالرباط، وأسوار وأبواب فاس الجديد<sup>(13)</sup> (من بناء أبي عنان) وأسوار منصورة تلمسان ومدينة سلا، ومراكز للجيش مع الاصطبلات بفاس الجديد، كما كانت القصبة (تسمى قصبة الودايا مند عهد المولى عبد الرحمان العلوي) في عهد يعقوب بن عبد الحق المريني أعظم مركز حربي تغادر منه الجنود وتعود اليه منصورة منذ عشر سنين (674 هـ وعد قصر المجاز والجزيرة الخضراء بعددها وعددها الى أن أتم المنصور مهمته بالأندلس. (14)

وقد اهتم ملوك بني مرين كثيرا بجبل طارق (15) فقد حصنوه واتخذوه كقاعدة عسكرية هامة ونقطة ارتكاز للعمليات الحربية بالأندلس. وجدير بالذكر أن من أشد اهتمام ابي عنان المريني (16) به أنه قد بنى له "مجسما" في قصره بفاس.

وبسقوط هذه القاعدة المرينية بالأندلس -بعد سقوط قواعد أخرى كالجزيرة الخضراء وطريف وروندة -كان سقوط الأندلس، وطويت صفحة مجيدة من صفحات التاريخ الإسلامي.

الجيش المريني بالأندلس: لما اتصل الخبر بالسلطان أبي يوسف يعقوب المريني (السلطان الشجاع والضرغام العارف بأحوال الحروب والوقائع) أن العدو قد أخذ في الإستعداد وعزم على الخروج الى الجزيرة أجاز الى الأندلس (17) الخيل العتاق والعدة الكاملة والسلاح حتى انتشرت العساكر المرينية ما بين طريف والجزيرة الخضراء ثم تقدمت الى الوادي الكبير. فعقد هناك لولده الأمير زيان (وقيل حفيده) على مقدمة الجيش المركبة من 500 فارس من أنجاد بن مرين والعرب وأعطاه الطبول والبنود. فالتقى الجمعان، وقتل عدد كبير من جنود العدو. ولما وصل الجيش المريني الى مدينة "سبحة" وعاين الجنود المسيحيين قد تدرعوا بالمصفحات من الحديد، قدم أبو يوسف الغنائم أمامه وسرح ألفين من الفرسان والراجلين أمامها وسار

يقتفيها من خلفها حتى إأذا طلت رايات العدو تلاقى الجمعان واشتد النزال وعظمت الاهوال. فلا ترى الا السمر – أي الرماح – تهوى في الروم كأنها الشهب الثواقب والبيض تفعل في أعداء الله فعل العذاب الواصب والسيوف بالدماء ترعف ورؤوس الكفرة من الأجساد تقط وتقطف (18). تم دارت بهم فرسان المهاجرين من العرب وبني مرين كالأسد الضارية إذا برزت من العرين يحكمون في رقابهم السيوف. فهب ربح النصر ودخل أبو يوسف الجزيرة الخضراء دخول الظافرين (674 م). وفي هذا النصر ينشد أحد شعائرهم متمثلا بقول شاعر موحدي:

وأتيت تنصر دينه متوكل \* بعزيهة كالسيف بل هي أقطع وكتائب منصورة تحدوبها \* أمــرا اذا أمـضيتـه لا يــرجــع لله جنــدك والصــوارم تـنتضي \* والخـيل تــجري والأسـنة تشرع

وبعد ذلك تم الصلح بين بني الأحمر وبني اسقيلولة، ثم تقدم الجيش المريني الى مدينة قرطبة وحل بها وغنم كثيرا من الغنائم، ولكنه فوجىء بهجوم جيش إسباني آخر بقيادة صهر ملك قشتالة فأحاط به وأهلكه. ومن تم توجه السلطان المريني الى اشبيلية ولم يقدر الإسبان على مواجهته ففروا. وقد ارتحل السلطان المريني مرة ثانية الى الأندلس: فلما اقتتل الجيشان مليا انهزمت الفرنج وتساقطت بعضهم في "وادي الكبير" فارتمى عليهم جنود الجيش المغربي في وسط الماء وقتلوهم في لجته حتى صار الماء أحمر -مما يدل على أن الجنود المغاربة كانوا يجيدون الصراع وسط اليم - وحرروا مدينة اشبيلية مرة أخرى.

ولقد جاز ابو يوسف يعقوب الى الأندلس مرات متعددة (لما حاصرالفونسو مدينة قرطبة مثلا) وقد كان يستولي فيها على الحصون والمدن، ثم كان يردها الى أمراء الأندلس. ولما حاصرالإسبان الجزيرة الخضراء وضبقوا على أهلها بها جهز المنصور أسطوله البحري وساعده حاكم سبتة بأسطوله وكذلك ابن الأحمر. وتلاقى الأسطولان المغربي والإسباني ودارت معركة بحرية لا مثيل لها وغرق كشير من البحارة الإسبان تاركين «أجفانهم ومعداتهم عائمة». ثم فك الحصار عن الجزيرة. وضربت الطبول ولعبت الخيول ولاعب المنصور جنوده بالحراب. ثم رحل المنصور الى الأندلس بعد أن استغاث به "الفونسو" بعدما قام عليه ولده "شانجو». فجاهد المنصور صحبة ولده في النصارى وانهزم "شانجو" الذي تحصن بقرطبة. وغزا المنصور المريني الأندلس مرة أخرى ونزل بسريشة وأنجده ولده يوسف في جحفل عظيم فأرسله الى اشبيلية ليغزو النصارى. وقد كانت هذه الغزوة من الغزوات العظيمة التي غنم فيها المرينيون مغانم كثيرة، ومن بعدها دخل المرينيون الى مدينة طليطلة (19).

وقد جاز يوسف بن يعقوب الى الأندلس مرة أخرى وأحرز فيها على انتصارات مهمة بعد معارك برية على غرار جده ابي محمد عبد الحق الذي جاز اليها أربع مرات. وقد جرت العادة أن ترسل ريات العدو الى المغرب قبل عودة الجيش المغربي من الأندلس وترفع منكسة في أعلى منار القرويين ومنار جامع الكتبية. (20)

وتلخص لنا من هذه المعارك البرية التي قام بها المرينيون بالأندلس أن القوة المرينية كانت هي القوة الرحيدة التي كانت تحافظ على ما تبقى في أيدي المسلمين وتدافع عن أي عدوان مسيحي ضدهم (21).

ولما بدأ الإسبان يغصبون المدن الإسلامية استغاث أمراء غرناطة -بنو الأحمر- بأمراء بني مرين على لسان الشاعر صالح بن شريف الرندي بقصيدة يقول فيها:

ياراكبين عنـاق الخيـل ضـامرة \* كأنها فــى مجــال السيف عقبان

وحاملين سيوف المند مرهفة \* كأنمنا في ظلام النقع نيبران

وراتعيـن وراء البحر فـــ دعــة \* لهــم بأوطــانــهم عــز وســلطــــان

أعندكم خبر من أهـل أنـدلس \* فقد سرس بحديث القـهم ركبــان

فقامت معارك بحرية بين بني مرين والإسبانيين سنأتي على ذكرها. ثم اقتضت ارادة الله أن يكون ما كان !

### الأسطول المريني

أشار ابن خلدون في تاريخه الى وجود 100 بارجة مغربية (منها 16 سفينة تونسية) في الأسطول المريني وقد بنى يعقوب المريني دارا لصناعة المراكب الجهادية على يد مهندس أندلسي هو محمد بن علي بن عبد الله ابن الحاج الإشبيلي (714هـ)، (الذي بنى مدينة سلا من جهة واد أبي رقراق وجعل لها بابين كان الوادي، يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر). وكان يجلب الى الدار العود من غابة معمورة (22). كما بنى أبو الحسن دارين : الأولى" بجبل الفتح، والثانية بسبتة. وذكر "طيراس" في كتابه بأنه من باب المريسة كان المرينيون يعلنون الجهاد. وفي سنة 792م أعطى يعقوب بن ابى يوسف أوامره بقصد الإغارة على الخزيرات بتجهيز سفن سلا وسفن المدن الشاطئية الأخرى وجمعها في سبتة وطنجة وسلا وقد جهزت سبتة بمفردها حسب ماذكر ابن خلدون خمسة وأربعين سفينة، بينما لم يمكن لمدن طنجة وأكادير وسلا وآنفا أن تجهز سوى خمسة عشر. وحسب نفس المصدر أنه في سنة وثلاثين سفينة حربية تحت أوامر أبى يعقوب (23).

وكانت أهم المراكز البحرية للأسطول هي سبتة -كما ذكر - وطنجة وسلاوبادس ووهران وبجاية وقابس (كان فيها ما يناهز 600 قطعة)

وكان بفاس في القرن الشامن الهجري (14 م) حسب ابن الخطيب في "نفاضة الجراب" صناع اختصاصيون لآلات النفط سماهم: «قادحي شغل الإنفاط وناقضي ذوايب المجانيق» (24)

وكانت تحمل بعض قطع الأسطول المريني الأسماء الآتية "القرقورة" وهي سفينة تحمل الزاد للأسطول؛ "الشيني" وهو مركب طويل يجدف بمائة مجداف وتقوم فيه أبراج وقلاع للدفاع والهجوم ؛ "الطريدة" وهي مركب سريع يشبه "البرميل" وتشغل غالبا في حمل الخيول ؛ "الغراب" وهي سفينة سوداء ؛ "القارب" وهي سفينة استطلاعية (25).

كما كان يشتمل الاسطول على: "السلالير" (مراكب صغيرة)، و "الفلاتك" (زوارق صغيرة لنقل الخبر) والأجفان (لشحن الرجال والمؤن)، "والمراكب" (لحمل الأسلحة والمؤن)، "والحراقات" (لرمي النار على الآعداء)، "والمسطحات" (سفن الانقاد).

أما في عهد أبي عنان كان الأسطول يتبألف من «الأغربة والطرائد والشيباطى ، والسلالير والقوارب الني تحمل الأفلاك، والأملاك والشواني والمراكب والحراقات »(26).

وكان من كبار قاعدة الأسطول المريني: سليمان بن داوود (في عهد أبي عنان)، وأحمد بن يوسف (<sup>27)</sup> من أمراء بني الأحمر، ويحي الرنداحي قائده أسطول سبية، ومحمد العزفي (في عهدابي الحسن)، والبطروجي (تلميذ بن طفيل)، وابن شلطور، والرايس ابراهيم التازي الذي امتاز بقتال الفرنج في مبناء الاسكندرية. وعما يجدر ذكره أن المرينيين أقاموا عدة محارس من آسفي الى تونس لمراقبة القراصنة المسبحيين الذين يغيرون على الشواطىء المغربية. «وكانت لهذه المحارس البحرية طريقة غريبة للإشعار السريع؛ في كل محرس رجال مرتبون في أبراج لاستطلاع البحر، فلا تبدو سفينة للعدو تقصد الشواطىء المغربية حتى يوقدوا النار في أعلى البرج فيراها البرج القريب بدوره، وهكذا يتم الإنذار بالخطر في مسافة تسبر فيها القوافل شهرين.»

المعارك البحرية: لما بلغ المنصور المريني أن الافرنج عزموا على احتلال الشواطىء المغربية أو عز الى جميع سواحله من سبتة وطنجة وبلاد الريف ورباط الفتح وآنفا (28) والمنكب والجزيرة وطريف بتوجيه أساطيلهم فتوافت منها 36 بارجة متكاملة في عدتها فأحجمت أساطيل العدو عنها وارتدت على أعقابها.

ولما تحققت سلامة الشواطىء المغربية نزل المنصور بقصره وبرزت الأساطيل البحرية أمام المرسى فلعبت بجرأى منه في البحر وتطاحنت وتطاردت كفعلها ساعة الحرب فسر المنصور بذلك وأحسن بحارتها. وقد قام الأسطول المريني بمناورات تمتد بين الجزائر وآسفي وبمناورة بحرية أخرى أشرف عليها أبو عنان خارج بجاية حسب شاهد عيان (وهو ابن الحاج مؤلف كتاب "فيض العباب")، فاصطفت الأساطيل من بينها أسطول سبتة يتقدم كل أسطول قائده.... وشحن داخلها بالأبطال من رام وسائق ورامح وقد لبسوا الحديد... وقرعت الطبول، وعلت أصوات البوقات ودوت طلقات الانفاط بكل متأجج الشواط والرايات خفقت حول أعالي الرماح.

معركة جبل طارق البحرية: لا تابع المسيحيون غزواتهم لمملكة غرناطة في عبه دبني الأحمراستنجد الحجاج يوسف الأول بالسلطان أبي الحسن المريني. فجهز أبو الحسن جيشا بقيادة ابنه ابي مالك المريني وأمره باقتحام الثغور الأندلسية. فتم للجيش المريني ماأمر به قائده حتى وصل الى أراضي قشتالة نفسها فجمع النصارى جموعهم ليقوموا برد فعل حتمي، فنصح القواد المسلمون السلطان أبا مالك بالإرتداد الى الأراضي الأندلسية ولكنه صمم على محاربة الجيوش المسيحية المتحالفة (قشتالية وأراغونية وبرتغالية) فانهزم ورجع على أعقابه. "ففجع أبو الحسن لمصرع ابنه وأصدر أوامره بتجهيز الأساطيل للسير ألى الأندلس مرة أخرى وسافر بنفسه الى سبتة للإشراف على الترتيبات العسكرية. وكان قد بعث الى أصهاره الحفصيين بتجهيز أسطولهم اليه فعقدوا عليه لزين بن فرحون قائد أسطول بجاية ووافى سبتة في أصهاره الحفصيين بتجهيز أسطولهم اليه فعقدوا عليه لزين بن فرحون قائد أسطول بجاية ووافى سبتة في التنها لمحمد بن على العزفي الذي كان صاحب سبتة يوم فتحها أيام السلطان أبي سعيد. ورافق السلطان عليه الأندلس عام 740 هـ (1340) حيث نزلت القوات البرية بأرض طريف رتقاربت القوات البحرية بأساطيلها حتى بلغت أساطيل النصارى ثم مالبت الطرفان أن التحما ودارت رحى المعركة التي تمخضت في بأساطيلها حتى بلغت أساطيل النصارى ثم مالبت الطرفان أن التحما ودارت رحى المعركة التي تمخضت في النهاية عن فوز المسلمين وغنمت الأساطيل المغربية كثيرا من المال والسلاح وسيقت الأساطيل النصرانية الى النهاية عن فوز المسلمين وغنمت الأساطيل النصرانية الى

مرسى سبتة حيث نزل منها الأسرى «(29) وألقى بقتلى النصارى في البحر.

معركة طريف : «لم يكتف أبو الحسن المريني بأن ثأر لولده أبي مالك بل أراد أن يعاود الكرة الى أرض الجهاد فجهز الأسطول في أواخر سنة 740 هـ (1341م). وكان الجنوذ المغاربة قد عبروا من قبله البحر الي الأندلس وكان عددهم يناهز الستين ألف مقاتل وبلغ الأسطول المغربي يومئذ مائة وأربعين سفينة. ونزل السلطان وجنوده بالسهل شمال غرب طريف (30) ولما سمع السلطان أبو الحجاج يوسف الأول صاحب غرناطة بقدوم ملك المغرب وافياه بفرق من الجيش الأندلسي وبعض الغزاة من حماة الثغوروغزاة بن مرين. وعسكر هولاء وأولائك الى جانب جند المغرب وطوقوا مدينة طريف من كل ناحية ونصبوا عليها آلالات الحربية وكانت تسمى "بالإنفاط"..... ولما نشبت الحرب أبرز الجيش الكمين (وهو الذي دخل ليلا) ، وعبأ السلطان مواكبه صفوفا وتزاحفوا. وكان السلطان يوسف الأول قد تولى قيادة فرسان الأندلس الذين اشتبكوا مع جيش البرتغال بيد أن الكمين الإسباني ضرب الجيش الإسلامي من الوراء فوقع بينهم اضطراب، ولما احتدمت المعركة بين الطرفين المتنازعين وهزمت فيالق يوسف أريقت الدماء غزيرة وسقط من المسلمين عدد كبير وهاجم النصاري مسبطات أبي الحسن ونجا السلطان المريني بأعجوبة وخلص الى الجزيرة الخضراء ومنها الى جبل الفتح ثم ركب الأسطول الى سبتة في ليلة غده »(31) وقد قتل عددمن النساء في هذه الهزيمة وجمع الأمير تاشفين بن السلطان أبي الحسن فرقة من الجيش ثم هاجم النصاري ولكنه غلب على أمره وسقط أسيرا وقتل. وقد نقل شهداء طريف الى مقبرة شالة ودفنوا "بروضة المرينيين". « وقد ترتب عن هذه الهزيمة النكراء أن انكسرت شوكة بني مرين بإسبانيا وان كان السلطان أبو الحسن المريني -رغبة منه في متابعة سياسة الجهاد بالأندلس- قد عدل بعد رجوعه الى المغرب على معاودة الكرة واستعرض الجنود تحت قيادة محمد بن العباس بن تاحضريت وموسى ابن ابراهيم البرياني. فلما بلغ الخبر الفونسو II جهز هو الآخر أسطوله ودفع به الى البحر الزقاق ونشبت بين الطرفين ملحمة بحرية هائلة تمخضت عن هزيمة المسلمين وتمزيق أسطولهم في البحر وذلك سنة 743هـ (1342م) (32). ولم تعد للمرينيين بعد ذلك القوة الكافية لمواجهة المجهود الحربي الذي يقتضيه الجهاد بالأندلس أو للمحافظة على النفوذ الرسلامي الذي دام 6 قرون. (33)

عواقب الهزيمة: تابع الجيش الإسباني زحفه - بعد هذه الهزيمة - على المسلمين وحاصر الجزيرة الخضراء. وعندئد باذر السلطان يوسف الأول بنفسه لإنقاد الجيش الأندلسي المحصور بالمدينة ورغم أن النجدة كانت مجهزة بالآلات القاذفة إلا أنها لم تغن شيئا أمام تصميم الإسبانيين. فاضطرت الى الاستسلام تحت هذا الضغط الشديد وبذلك فقد المغاربة الثغرين الحربين الهامين: طريف والخضراء. ولم يبق في يدهم إلا جبل طارق.

وقد عاد القشتاليون خلال عام 1344 م الى جنوب الأندلس لإسترداد جبل طارق حتى تنقطع عن الأندلسيين أي مساعدة مغربية وحتى يسهل عليهم الإستيلاء على غرناطة. فحاصر الجيش القشتالي تحت قيادة الفونسو II جبل طارق الذي كان متمتعا بحامية مغربية قوية واشتد الحصار وجاء السلطان يوسف الأول ورابط بجيش خلف جيش الاسبان. ولبث الوضع الحربي هكذا مدة عام حتى تفشى الوباء بين صفوف الجيش القشتالي ففك الفونسو الحصار سنة 1350م وسمح له المسلمون باجتياز الطريق الى اشبيلية (34). وأثناء الحصار كان قد جرت بين السلطان يوسف وملك قشتالة مفاوضات حول الصلح والسلم فاستأذن ابن

الأحمر السلطان أبا الحسن المريني في ذلك. ومؤدى هذه المعاهدة أن يجيز الفونسو II المحاربين المغاربة الى المغرب وأن ينزل سلطان المغرب له عن الجزيرة فوفى لهم «ولقاهم من المبرة والكرامة ماعوضهم بما فاتهم ». «وتفتض على وزير عسكره "بن تاحضريت" عقوبة له على تقصيره في المدافعة مع تمكنه منها »، وانكب السلطان أبو الحسن راجعا الى حضرته " وأكرمه الله باسترداد جبل طارق قبل ذلك بفترة »(35).

والخلاصة يظهر مما تقدم أن سياسة الدولية المرينية العسكرية كانت تعتمد على :

- 1- تقوية أجهزة الدفاع والهجوم البرية منها والبحرية
- 2- محاولة توحيد أقطار المغرب (الكبير) تحت رايتهم إحياء لمجد المغرب وعظمته واقتداء بأسلافهم الموحدين.

3- محاولة إنقاد ما يمكن إنقاده من بلاد الأندلس بوسيلة الجهاد ومساعدة دولة بني الأحمر (بنونصر) على الوقوف المستمر في وجه الغزو المسيحي (36).

# الجيش المغربي في العهد الوطاسي

كان الجيش النظامي الوطاسي يتألف من 6000 فارس من المرتزقة و 500 بندقي و 600 قواس. وكان هذا الجيش يتقن فن الحصار هجوما ودفاعا، ففي حصار أصيلا -التي كانت تحت الحكم البرتغالي -مثلا- غكن من اقتحامها سنة 914 هـ وجرى بها قتال شديد داخل الأزقة والاسواق واستعملت المدافع والبنادق إلى جانب الأسلحة التقليدية. وكان يشتمل الجيش كذلك على فرقتين: فرقة " من الطبالة الذين كانوا يحملون طبولا من النحاس على جياد أصيلة: لها دوي قوي وفرقة حملة الرايات، فإذا ساروا تركوها ملفوفة وتنشر منها واحدة تكون في المقدمة وترجع الى أعلى لتدل الملك وحاشيته وجيشه على الطرق وتقودهم عبر الغابات والأنهار والمسالك وفرقة للأبواق يغنى فيها عند التمرينات العسكرية وعند نشوب الحرب. «وقد بنى أبو العباس الوطاسي 600 (لهذا الجيش) معملا للسلاح بالقصر الملكي بفاس الجديد لإنتاج الأنفاط والبندقيات والبارود والاقواس والنبال (380) وكان قواد الجيش الوطاسي يدعون "بقواد الرحى". وكانت مؤن الجيش تحمل على الجمال التي كان يقودها أسرى مسيحيون.

مقاومة الجيش الوطاسي للبرتغاليين: استغل البرتغاليون ضعف الحكومة المركزية في عهد النزاع الذي كان قائما بين المرينيين والوطاسيين فقاموا بهجوم بحري على مدينة آنفا" وشرعوا يعدون حملاتهم البحرية لإحتلال بعض المراسي المغربية (39)، فجمعوا سفنهم الشراعية (477) وعلى ظهرها ثلاثون ألف مقاتل بقيادة "Duc de Guimares" حاكم سبتة (58) و Compte de Valance حاكم القصر الصغير ونزلوا بشاطىء أصيلة واستولوا عليها استيلاء بعد مقاومة عنيفة وبعدما فتحوا ثغورا بالأسوار وهجموا على أهلها. ولما بلغ هذا الى الملك محمد الشيخ وهو محاصر بمدينة فاس القديمة أسند قيادة جنده لإبن عمه أبي الحجاج يوسف بن منصور الوطاسي وذهب هو في 3000 فارس الى القصر الكبير ومنها الى أصيلة لعقد الصلح معهم سنة 1471 م.

وقام حاكم أصيلة البرتغالي لإنشاء برج برتغالي بمصب وادي لكوس بالقوة ولكن حملته منيت بالفشل أمام الهجوم الذي قام به محمد الشيخ الوطاسي رغم وجود جنود له مرابطين قرب Luxus. وبعد ذلك بنى السلطان الوطاسي مدينة العرائش كحصن عسكري، كما فتح "حصن فونتي" وطرد منه البرتغاليين واسترد أزمور وآسفي منهم، وقد عزم أبو الحسن المنظري قائد تطوان وأبو الحسن الراشدي أمير شفشاون (14) على غزو مدينة أصيلة ولكنهما فشلا، فقد فاجأ حاكم أصيلا البرتغالي أسطول ابي الحسن المنظري وحطم ستا من سفنه بوادي لوكوس، ومن تم توجه البرتغاليون الى البريجة (42) ونازلوا أهلها ونزلوا بها بعد مقاومة شديدة.

وفي عهد "محمد البرتغالي" استولى البرتغاليون مرة أخرى على مدن أزمور وآسفي وأكادير. وفي سنة 921 هـ عزم البرتغاليون أيضا على بنا عبرج بالمعمورة (المهدية) عند مصب واد سبو ليسهل عليهم بسط نفوذهم داخل المغرب. فأرسل السلطان الوطاسي جيشا كثيفا بقيادة أخيه ووزيره الناصر، كبد البرتغاليين خسارات فادحة وقضى على جل سفنهم الآتية من لشبونة. وقد شهد الحسن بن محمد الوزان المعروف "بليون الأفريقي" هذه المعركة (43). وأثناء هذه المقاومة الوطاسية للغزاة البرتغاليين بدأ ظهور السعديين في مدينة مراكش وجرت معارك حامية الوطيس (منها معركة وادي العبيد) بينهم وبين آخر ملوك الوطاسيين بناحية تادلة حتى استقلوا بمراكش وأعلنوا أنها عاصمة لهم . وقد أظهر مؤسس الدولة السعدية أبو العباس آحمد بن عبد الله القائم بأمر الله مقاومة شديدة كأسلافه الوطاسيين – للغزو البرتغالي في سواحل سوس (44).

<sup>(</sup>۱) كان ينتسب الجيش المريني الى قبائل بربرية كبني عسكر وبني وطاس، وأخرى عربية كبني حسان وبني سالم وبني عامر.

<sup>(2)</sup> هم أتراك مصريون دخلوا شمال افريقيا على يد الموحدين " يمتازون بشعارهم الذي هو خصلة من الشعر بأعلى رماحهم" وهم أيضا أسلاف الأكراد الذين عرفوا بشدة بأسهم في الحروب، وكانوا يستعملون في مسيرتهم المزامير والطبول.

<sup>(3)</sup> كان الحرس الخاص يتبألفُ من الإعلاج (مماليك مسلمون) والوصفان (مماليك من أصل سوداني) ويسمون بأهل الدار، والعدويون (لتنفيذ الأوامر وتبليغها)، والروم القشتاليون ( لحراسة القصر السلطاني).

<sup>(4)</sup> محمد المنوني : وصف المغرب أيام السلطان أبي الحسن المريني - ورقات ص 72 و 87.

Ahmed Khanboubi : "les Premiers Sultans Merimides" 1331-1269 : انظر : (5) Ch : Armée (p : 131-167) (Ed : l'Harmattan Paris, 1987).

<sup>(6)</sup> د. ابراهيم حركات : " المغرب عبر التاريخ : ج 2 ص 114

<sup>(7)</sup> محمد المنوني: " النظم المرينية " - البحث العلمي - عدد: 2

<sup>(8)</sup> محمد المنوني: تاريخ الموسيقى الاندلسية بالمغرب -البحث العلمي عدد: 14-15

<sup>(9)</sup> تتلخص قصة بداية الاسلحة النارية (artillerie) كما يأتي: يقال بأن حكيما كان يشتغل في مواد كيماوية فحدث له انفجار، وقد مخضت بحوثه في أسباب هذا الانفجار عن اكتشاف المادة المتفجرة (البارود). وعما لاشك فيه أن الإكتشاف الاول للبارود كان ببلاد الصين وكان يستعمل في الأفراح. وجدير بالذكر أن المفارية يثبت د. احمد مختار العبادي - توصلوا الى اختراع المدفع قبل الفرناطيين بنحو 70 سنة. فأول استعمال أوروبي للمدفع كان في موقعة Crecy بفرنسا سنة 1342م أبان حروبها الماوية مع انجلترا. ويقول " جوستان لوبون " في هذا الموضوع أن البحوث التي أجراها رينو وفافييه والتي سبقها اليها كاسيرى واندري وفياردو، أثبثت بوضوح أن البارود ذا القوة الدفاعية باعتباره مادة متفجرة تعمل على دفع القذائف اختراع عربي أصيل لم يشارك فيه العرب أحد، فعرفوا كيف يخترعون ويستعملون القوة الناشئة عن البارود. وباختصار فهم الذين اخترعوا الأسلحة النارية. وذكر جرجي زيدان "أن الموحدين البارود كان معروفا عند العرب وكانوا يستخدمونه في حروبهم قبل Shwarz بنحو نصف قرن ". وذكر المؤرخ " أشباخ" أن الموحدين الفرين نقلوا استعمال البارود في ق 13 من افريقية الى اسبانيا (كما استعمله المصريون في هذا القرن) وفي ق 14 شاع بين مسلمي افريقية استعمال البارود ويه كانوا يقذفون "الكرات الملتهبة بواسطة البارود. وذكر يوسف أشباخ في تاريخ الأندلس بأن الخلفاء الموحدين كانوا يعرفون البارود ويه كانوا يقذفون "الكرات"، وهم الذين نقلوه الى اسبانيا وبعد الموحدين شاع البارود في إفريقيا.

وفي القرن 16 أهدى أحد المغاربة بندقية الى سلطان مملوكي. وجاء في نزهة الحادي" أن اختراع البارود تم في عهد بني مرين على يد طبيب مغربي سنة 768 هـ.

وخلاصة القول إن هذا الإختراع يتنازعه الصينيون والعرب والإطاليون . والوقائع التاريخية تؤكد أن العرب هم أسبق في استعماله من الأوروبيين فضلا عما ذكره العلماء العرب من الوقائع التاريخية. نذكر ما جاء في تاريخ الأذفونس الحادي عشر قوله :" ان مغارية المدينة كانوا يقذفون كثيرا من الصواعق على الجيش فيرمون عليه عدة قنابل كثيرة من الحديد وذلك الى مسافة بعيدة عن المدينة، فيمر بعضها من فوق الجيش ويسقط بعضها عليه. وقد حضر كونت دربي وكونت سالسبوري الأنجليزيان ذلك الحصار». وأهم كتاب في هذا الموضوع هو كتاب سوري اسمه "الناريات" كتبه حسن الرماح حوالي سنة 1280 . ويوجد فيه وصف توضيحي "لطروبيدا" ووصف للبارود وكيفية صنعه واستعماله، وكتاب : كولان «البارود عند المسلمين» (كتاب دائرة المعارفالإسلامية \ عدد 14). ويؤكد جوانفيل الذي رافق ملك فرنسا لريس التاسع في حملته على مصر في منتصف القرن السابع الهجري أن القوات استخدمت المدافع والصواريخ في تصديها للغزاة.

وقد استخدم المماليك هذه السلاح في وقعة عين جالوت ضد المغول سنة 658 هـ 1260م. وأنه كان العامل الحاسم في انتصارهم في تلك الموقعة. وتوالى ذكر هذا النوع من الأسلحة النارية في المؤلفات التي ظهرت في عصر المماليك مثل صبح الاعشى للقلقشندي. ومالبث هذا السلاح الناري أن استخدمه مسلموا الاندلس في صراعهم ضد الإسبان كما فعل سلطان غرناطة اسماعيل بن فرج سنة 1342 م. وقد اقتبسه الإسبان من مسلمي الأندلس ونقلوه الى أوروبا. وقد طوره المحاربون الأوربيون واستعملوه في حرب المائة بين انكلترا وفرنسا والحروب الإيطالية في الفترة الموالية.

(الأسلحة النارية للدكتور إحسان صدقي العمد مجلة العربي عدد 346- أما عن الأسلحة النارية في المغرب واستخدامها والتمرن عليها يجب الرجوع الى كتاب Joly : L'ndustric à Tetouan (Archives marocaines) - ج 11 ص 361 وكتاب Del homme Les armes dans le sous occidental (Archives berbères) - 2 ص 132

- (10) ابن خلدون: المقدمة (فصل الأساطيل الجهادية).
- (١١) لقد كان لكل قائد فرقة علم خاص به وكانت الوان الاعلام تختلف باختلاف الفرق (كما كانت اعلام الاسطول متعددة بتعدد القطع البحرية) وكانت الوانها متنوعة كألوان قوس قرح. وكانت فرقة الشرطة العليا تحمل اعلاما مختلفة ضمن المراكب الملكية. وقد اعتنى المرينيون بعلمهم "المنصور" اعتناء كبيرا حيث جعلوا له مركبا خاصا يتبع السلطان في مسيرته ويسمى "الساقة" ويحيط بالمركب اعلام أخرى مختلفة الالوان ليهتدي بها التائهون أو المختلفون عن اللحاق. وكان من شعار ات الجيش المريني في مسيرته : سيف ورمع ودرقة يحملها ثلاثة من خاصة الملك ورماح طوال وقصار يحملها 50 من المشاة متقلدين السيوف وأطبار (يؤرس) يحملها قواد فرنجة واندلسيون.....وكان للجيش المريني في عهد ابي عنان موسيقاه الخاصة به كما كان للأسطول موسيقاه أيضا .
- (12) لقد أنشأ هذا السلطان موحد الاقطار المغربية الثلاثة- من فرسان الزمان ورجالات الدهر ما خمد كل مذكور وغلب على كل مشهور مع ما هم عليه من العلم والتقى ما لا يقدر واحد منهم مهابة على ارتضاع كأس ولا إهمال صلاة، يناقشهم على هذا ويواخذهم به حتى اذا كانوا في السفر وأذن المؤذن نزل ونزلوا حتى تقام الصلاة ويصلون جماعة ... » وكان هذا السلطان « يستعرض جنده في رأس كل ثلاثة أشهر ليعرف الحاضر والغائب والقادر والعاجز ويجلس على علو ويجلس تحته الكتاب». وكان الاستعراض ينظم «ببرج الذهب» بفاس الجديد.

كما خصص هذا القائد « للعسكر قطاعات وبلادا واحسانا من رأس السنة الى رأس السنة » وكان «عندما يحدث حادث أو يطرأ طارى، يوجب إطلاع القوة المنبثة في سائر المراكز الحربية توقد النيران من آسفي فتصل الى إفريقية من الأبراج المعدة لذلك في أقرب وقت ». « وكان يركب بعد العصر ويركب العسكر حوله ويخرج الى مكان فسيح فيقف به وتتطارد قدامه الخيل فيتطاعن الفرسان وتمثل الحرب لديه حتى كأنه يوم الحرب ثم يعود في مركبه الى القصر وتتفرق العساكر. وكان لما يخرج الى الصلاة يركب ويركب العسكر ميمنة وميسرة والاتراك خلفه والاعلام منشورة وراءه والطبول (بلغت الطبول في عهده مائة ويعرف أكبرها باسم "تريال" ) خلفها. (مقتبس في وصف المغرب أيام السلطان أبي الحسن المريني من مسالك الابصار في عالك الامصار » لإبن فضل الله العمري (الفصل 13) تعليق محمد المنوني – مجلة البحث العلمي – العدد : 1 ) .

وكان لما يخرج أبو الحسن في موكّب رسمي يوجد في موّكبه بعض من قادة الجند يسيرون أمامه : فواحد يحمل سيفه وآخر ترسه وثالث قوسه، ويأتي من خلفه الخيالة الخفيفة ورماة القوس وحملة "القربينة" (لوتورنو : فاس في عهد بني مرين، ترجمة نقولا زيادة ص 118).

(13) لقد اتخذ قبل المرابطون من فاس قاعدة حربية للحملات التي شنوها على شمال المغرب وعلى المغرب الاوسط – حيث احتلوا تلمسان والجزائر – وعلى اسبانيا لما استنجد بهم المسلمون أمام الهجمات المسيحية. واتخذ الموحدون فاس كذلك قاعدة لأعمالهم الحربية. وفي عهد المرينيين صارت فاس الجديد مقرا للجنود. وقد ظهرت الصبغة العسكرية لفاس الجديد في التحصنيات القوية التي زودت بها وفي اقامة ثكنات الجند وفي تشييد الأبراج المنبعة المزودة بالمدافع الثقيلة. وقد كان في فاس الجديد أيام المرينين حيان عسكريان : حي يدعى " ربض النصارى" يأوي اليه الجنود المسيحيون من قشتاليين وقطلانيين الذين كان ينو مرين قد ضموهم الى صفوف جنودهم في وقت مبكر، وحي يدعى "حمص" كانت توجد به ثكنات الرماة السوريين الذين قدموا من حمص وكانوا يكونون جزءا من الجيش المريني. وكان في فاس صناع للسلاح يعدون حاجات جيش السلطان من سيوف ورماح وفؤوس للقتال وأقواس طويلة ودروع

- وتروس... (لوتورنو: فاس في عهد بني مرين).
- (14) عبد الله الجراري: قصبة الرباط في مراحل التاريخ. وللمزيد م التفاصيل انظر العمارة الحربية في عهد بني مرين في كتاب "تاريخ العمارة الاسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصى" للدكتور عثمان إسماعيل ج 4 ص 89-115).
- (15) كان السلطان ابر الحسن المريني هو الذي استرد جبل طارق من يد النصارى وصرف اليه الجنودوالحشود حتى تم الإستلاء عليه، وبعد ذلك حصنه وسوره وبنى أبراجه حتى لا يطمع عدو في منازلته، ولا يخفى أن الجبل كان معروفا عند الإفريقيين "بأعمدة هرقل " ثم استولى عليه طارق بن زياد الذين صار اسمه علما عليه سنة 711م ولما نزل به عبد المومن الموصوي سماه جبل الفتح. ويقي في قبضة العرب زهاء، 6 قرون، ثم استولى عليه ملك قشتالة مدة 24 سنة. وقد استرده المرينيون سنة في أريام وبقي في حوزتهم مدة 80 عاما ثم سلموه لملوك غرناطة الذين احتفظوا به مدة 50 سنة حتى اضطروا للتخلي عليه الى اسبانيا سنة 1462م ويقي في حوزتها الى سنة 1714م حيث استولت عليه ابريطانيا بالقوة وجعلت منه قاعدة بحرية وجوية هائلة لما له من موقع استراتيجي هام يربط بين القارتين الاوروبية والافريقية. وقد أنشد شاعر قطرى في جبل طارق:

عبرنا اليه البحر من أرض طُنجة \* فكبر تــرديبا وغــرد طائــره وأدهشه إعجاز خطبة طــارق \* وأكــبر جيــشا مصلــتات بواتـــره بأكـنافـه حطــت هـناك عتــائب \* و من حولها الاسطول تبدو مفاخـره

(16) كان أبو عنان المريني "فارسا شهما شجاعا بطلا مجريا يقوم في الحرب مقام جنده عارفا بركض الجياد". أنشأ لعسكره ديوانا وعين على رأسه "على الخزاعي" الذي كان يدعى" كاتب الاشغال السلطانية" وكان شاعرا مدح سلطانه ابا عنان بعدة تصاند أشاد فيها ببلاته في الحروب.

ويصف مؤلف كتاب "فيض العباب" (بن الحاج النميري) موكبا عسكريا (استعراض)في عهد ابي عنان قائلا: «خرج الجيش المريني تحت قيادة ابي عنان وكان في مقدمة الموكب قواد الجيش.....وكان سلاح القواد القسي العربية باستشناء الاندلسيين الذين كانوا يحملون القسي الاجنبية وقد لبسوا جميعا الاقبية المرقومة والاثواب البديعة، واختصت خيول الأندلسيين بحسن الترتيب وقد اعتقل المشأة الأندلسيون بالعصي الطوال وبالأمراس (الحبال) وتقلدوا بالسهام، وإثر هؤلاء يجيء الحرس. وتتقدم بين يدي أبي عنان قبتان: الأولى فيها مصحف الخليفة عثمان والثانية فيها صحيحا البخاري ومسلم ثم يلوح السلطان. وترتب وراء هؤلاء قواد الروم متسلحين بالرماح الثقال وخلفهم اصطفت الألوية والأعلام ثم الطبالون، ثم أخذت الكتائب قر إثر الكتائب» (محمد المنوني: نظم الدولة المرينية – البحث العلمي عدد 2). وكان السلطان أبو عنان يستعرض جيشه قبل الذهاب الى ميدان القتال حتى يتيح للشعب المغربي أن يشاهد مبلغ قوته العسكرية كما كان يستعرض كل ثلاثة أشهر ليعرف الحاضر من الغائب والقادر من العاجز وهو ما يعرف عند المرينيين بيوم "التمييز" (انظر كتاب: المغرب في عهد السلطان ابي عنان المريني لعلي حامد الماجي (فصل: النظام يعرف عند المرينيين بيوم "التمييز" (انظر كتاب: المغرب في عهد السلطان ابي عنان المريني في ديوانه «الصيب والجهام والماضي والكهام ص 289) بقوله:

وترس الطيور عصائبا مــن فوقهــا لحــلول يـوم فــــي الظلام عسيـــــب هذبتــها بالعـــرض بـذكر يــومـــه عرض الـــورس للهــوعـد المكـــتوب وهـــي الكتائب أن تتــوسس عرضــها كانــــت مـدونــــة بـــلا تــــهذيــب

وكان لأبي عنان زي عسكري خاص أثناء قيادته للمعركة وهو عبارة عن ملوطة بيضاء (الجبة) وبيضة هندية (خوذة) (يضعها فوق رأسه) والففارة الحمراء (غطاء للرأس) والذرع من النحاس الأصفر (لحمايته من ضرب السيوف وزرق النصال). وكان وزير العسكر ترجع اليه قيادة الجيش والتخطيط للحرب والمحافظة على الأمن وتتبع "الثائرين". وبإزاء هذا العرض كان الموكب الملكي المريني يشمل العناصر المدينية والحربية، فمن الفرق العسكرية : طوائف الروم وأصحاب الرماح الثقيلة وتأتي بعددها ألوية السلطان المدعوة بالمنصورة وخلفها الاعلام ذوات الألوان المختلفة ثم تأتى جموع الطبالين وعلى رأسهم المزوار" ثم يأتي السلطان محفوفا بجماعات متقلدة السيوف. (انظر ابن الحاج : فيض العباب ابتداء من ص 83)

ويذكر د.محمد ابن شقرون في دراسته عن كتاب "فيض العباب" (ص 79) أن عناصر الجيش المريني في عهد أبي عنان كانت تتكون من "الاعلاج الرومية والمماليك الزنجية والاجناد الأندلسية والطوائف التركية والتترية والأفاريق العراقية والمصرية والشامية واليمنية والهندية وسائر التركمانية بالإضافة الى الجنود المغربية الزناتية والعربية التي نجد فيها الرامح والراجل والسائف والفارس». وكلها منضبطة تحت راية واحدة. ولكل صنف اقبية خاصة مرفقة وفوقها مصفحات من الحلل والأنزاق والأثواب المجلوبة من المشرق. فيتميز الأتراك عزاميرهم وأعلامهم والفرسان الأندلسيون "بالرتابيل" التي على رؤوسهم وبالعصي الطوال وبخيولهم المبرقعة و "بالنبابيل" التي تقلدوها كما تميز غيرهم بالشواشي والقلائس المذهبة. ولكل عنصر من هذه العناصر خصائصه الحربية ووظيفته العسكرية والأدوار المجردة له والأسلحة المميزة التي تقلدوها، أما الأسلحة المستعملة فهي الأنفاط والمجانيق والملاصيق والدبابات والقسي والسهام والسنان والقنا والرماح والسيوف والمعاول والفؤوس والدروع.

(17) ورد عن صاحب الدخيرة السنوية في ص 98 (طبعة دار المنصور) أن أول جيش جاز الى الأنذلس في العهد المريني كان سنة 662 هـ. وكان عددهم 3000 ما بين راجل وفارس، بقيادة محمد بن ادريس بن عبد الحق وأخيه عامر بن ادريس والمجاهد التاهرتي. وكانت أساطيل سلا وآنفا وسبتة تساهم في عبور جنود بني مرين الى الأندلس.

- (18) الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية ص 149 إبن أبي زرع : الانيس المطرب بروض القرطاس ص 149.
- (19) من الأعمال العسكرية التي قام بها المنصور كذلك أنه حرر مدينة سلا من غزو النصارى (تجار إسبانيون ثاروا في المدينة سنة 658 هـ) بعد محاصرة دامت 14 يوما فقتل من قتل ونجا من لاذ بالفرار. وبعد أن دخل المدينة سورها. (كما سبق القول). كما دارت بينه وبين يغمراسن بن زيان ملوك تلمسان عدة وقائع ومعارك طاحنة (منها معركة واد إيسلي) حيث أن ابن زيان كان لا يفتأ عن تشجيع الثوار على المرينيين وعن المناوشات. وقد حاصره المنصور مرارا. وكان لا يقبل الصلح مع المرينين مما كان يؤخر المنصور عن تلبية دعوة ابن الأحمر بالأندلس للجهاد. ولم يتوجه المنصور الى الأندلس إلا بعد أن قضى على شوكة بني عبد الواد، وفي مدينة طنجة كان السلطان المريني يعد الوحدات والأساطيل لتعزيز قواته بالأندلس ولحماية الجزيرة الخضراء. وقد بنى مدينة المنية لترابط بها عساكره قبل الدخول في المعارك. ومن خطبه التي يحض جيشه فيها على الجهاد قوله : "يامعشر المسلمين وعصابة المجاهدين ان هذا اليوم عظيم ومشهد جسيم إلا وأن الجنة قد فتحت لكم أبوابها وزينت أترابها فخذوا في طلابها وشمروا عن ساعد الجد في جهاد المشركين فمن مات منكم مات شهيدا ومن عاش عاش غاغا مأجورا حميدا.
- (20) نظم شاعر بني مرين عبد العزيز الملزوزي ملحمة شعرية طويلة سماها: "نظم السلوك في الأنبياء والخلفاء والملوك" ضمنها جميع غزوات المرينيين بالمغرب وتلمسان والأندلس ويقول من قصيدته:
  - فحزب مرين حزب الله يحــمـــ \* حمى الإيسلام لا يخشى عقابـــا
  - إن سلوا السيوف ترس الأعادم ﴿ ﴿ وَقَدْ حَلَّ الرَّبِ الْمُسَدُّتُ رَقَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ
  - وهم أساد حرب سن يوازس \* مقامهم اذا الخطب نابـــا....
- (12) كانت هذه القوة الأندلسية تتكون في عهد بني مرين من اندلسيين ومن برابرة وزناتيين لما عرفوا من شدة المراس لفنون الحرب (من أبرزهم بنو العلا). وكان للزناتيين فن خاص في الحرب حيث كانوا يستعملون الذروع الجلدية والسرج المرتفع والركاب العالي ويقومون بحركات خفيفة في الكر والفر. وقد أخذ الجنود الإسبانيون عنهم هذه الصفات الحربية وبدأت فرقهم العسكرية تتحلى بها فأطلق على هذه الفرق كلمة Zenetes. ثم اصبحت اليوم تطلق على الفرسان الشجعان. ويقول المؤرخ الفرنسي "رينو" أن شعراء أسبانيا القدامي كانو يتغنون دائما بمفاخر فرسان العرب وأن الفرسان المسيحية كانوا يساهمون في المباريات والمبارزات والمسابقات التي كان الفرسان الأندلسيون المسلمون يعقدونها كثيرا. وقد نظم الشاعر أبو طالب بن عبد الجبار ملحمة -نشرها ابن بسام- يصف فيها بسالة الفرسان في الحروب المغربية الإسبانية.
- (22) من اهتمام أبي عنان المريني بأسطوله أيضا -حسب ماذكر ابن بطوطة في رحلته: « تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» أنه كان يذهب بنفسه الى الغابات ليشرف على قطع الأخشاب المستخدمة في بناء الأساطيل البحرية. وأصدر أبو عنان أيضا أمرا لصناعة مركبين بقرية "خولان" (سيدي حرازم) أحدهما ذا شراعين ويسع 120 مقاتلا والآخر يحمل 60 جنديا. وتم إنزال المركبين بوادي سبو ومنه أقلعا حتى وصلا الى المعمورة (المهدية) التي كانت تابعة لمدينة سلا (756 هـ 1355م). (على الغزنايي: تاريخ فاس واثارها نشر ألفريد بيل بالجزائر (1932) الملحق الثقافي لجريدة العلم عدد 532).
  - (23) روجي كواندورو "قراصنة سلا" تعريب محمد العربي حمود -مجلة البحث العلمي عدد 36 (ص 143).
    - (24) محمد المنوني : صناعة الأسلحة النارية بالمغرب -دعوة الحق عدد 13 (1970).
- (25) محمد المنوني: نظم الدولة المرينية البحث العلمي عدد 2. «ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين» (ص 76-80)
  - (26) ابن الحاج: فيض العباب -تحقيق محمد بن شقرون ص: 81.
  - (27) شارك هذا الأمير في مناورات بحرية كان يشرف عليها أبو عنان نفسه منها مناورة عند شاطي، بجاية.
- (28) كانت آنفا من ممتلكات الفنيقيين وعرفتها روما وتطلعت منها الى ماوراء البحر المحيط الأطلسي. وكانت معقلا من معاقل المرينيين ثم احتلها البرتغاليون سنة 1465 م، وأقاموا بها معاقلهم. وكان مصيرها كمصير باقي المعاقل البرتغالية بالشواطى، المغربية حتى احتلتها فرنسا سنة 1907م.
  - (29) الناصري : الإستقصا ج 3 ص 135.
- (30) نسبة الى طريف بن مالك الذي قام بأول استطلاع في الأندلس قبل غزوها من طرف طارق بن زياد. وقد كلفه بهذا الإستطلاع موسى بن نصير على رأس مائة فارس بربرى. ولما غادر سبتة نزل بهذه الجزيرة.
- (31) تعرف هذه المعركة عند الإسبانيين بغزوة "ريو سلادو" أي النهر المالح نسبة الى ضفاف وادي Salado. وقد غنم الإسبان فيها علما للسلطان أبي الحسن ومازال محفوظا به الى الآن بإسبانيا.
- (32) الناصري : الإستقصاج 3، ص 136-138. ومن أعضم الوقائع بالأندلس بعد واقعة طريف معركة "بو نشتير" التي دارت فيها ايضا الدائرة على الأندلسيين، وقد كتب أبو حيان كتابا عن هذه الغزوة وغرائبها.
- (33) بعد انهزام بني الأحمر بغرناطة سنة 1483م عزم المجاهد الغرناطي أبو الحسن علي المنظري (830 هـ -910 هـ) على اللجوء الى الشواطىء المغربية وإعادة تأسيس جيش إسلامي للإغارة على الشواطىء الاندلسية، فنزل بمدينة تطوان القديمة واعاد بناءها وأصبح

رئيسا للمهاجدين وقائدا حربيا لجيوش الأندلس. وحاول مرارا الهجوم على الأندلس ولكنه كان يصطدم بالجيوش الإسبانية والبرتغالية "ولم يفتأ - يقول ليون الإفريقي في كتابه وصف افريقيا - عن محاربة البرتغاليين وتكبيدهم الخسائر في سبتة والقصر الكبير وطنجة اعتمادا على 300 فارس من غرناطة واستخدام الأسرى في إعادة بناء تطوان وأسوارها، وتشييد برج حربي فوق الجبل. وبقي هكذا حتى توفي وتولى الجهاد بعده حفيده المنظري، وسار على سيرة جدة في مقارعة الأجانب المغيرين حتى توفي. فتولت زوجته السيدة "الحرة عائشة" بنت أمير شفشاون مولاي علي بن راشد حكم تطوان ورئاسة الجهاد ولو بعد تزوجها من سلطان المغرب آنداك احمد الوطاسي سنة 948ه. (جريدة "تطوان" السنة 1 عدد 2 -يوميه - يوليوز 1977) (انظر عن هذه المجاهدة البطلة عبد القادر العافية : "أميرة الجبل الحرة بنت على بن راشد" (تطوان 1989).

- (34) ابن خلدون : العبر ج 3 هـ 183.
- (35) د. محمد كمال شبانة : "السياسة الخارجية لمملكة غرناطة" البحث العلمي عدد 14 و 15 (سنة 1969)

هذا وقد جدد ابو الحسن أسوار جبل طارق وحصونه وعزز حاميته وزودها بالمعدات الحربية الكافية، كما أولى ابنه أبو عنان شديد عنايته به (ابن بطوطة: الرحلة ج 4 هـ 354 (ط 1966 م). وبعد انهزام الجيش المريني بالأندلس استطال البرتغاليون على الشواطىء المغربية فوجه أبو عنان أسطوله الى شواطىء سلا وقام يالإستيلاء على الأجفان البرتغالية وأمر بقتل من بها وتحطيم نواقيسها وصليانها، نما دعا ملك البرتغال الفونسو إلى طلب الصلح والمهادنة.

وكان من نتيجة هذا الإنهزام أن عملت عملكة قشتالة على المشاركة في الحملة العسكرية لنصارى شبه الجزيرة الإيبرية على المغرب في نفس الوقت الذي كانت فيه البرتغال تحاول احتلال المغرب فدعا فليب الثاني ملك أراغون كلا من ملك فالنسيا وأميركاتالونيا للتحالف معه من أجل تنظيم حملة صليبية ضد المغرب (الكروسادا) تتكون من 99 سفينة حربية و 60 سفينة لنقل الزاد والمؤن، وقد حملت هذه السفن على ظهرها 1800 جندي من اسبانيا والبرتغال ونابل وصقيلية ومالطة... مستهدفة أرض المغرب لاحتلالها واستيلاب خيراتها. (عبد الرحيم الجبارى: « من احتلال سبتة الى معركة واد المخازن » – العلم (5-8-19).

- (36) عبد القادر زمامة : " بنو مرين بفاس " البحث العلمي عدد 27 يونيو 1977.
- (37) د.ابراهيم حركات: "نظم الحكم في عهد الوطاسيين" -دعوة الحق -(دجنبر 1964).
- (38) محمد الكراسي: "عروسة المسائل لما لبني وطاس من الفضائل" (تعليق) محمد المنوني: "صناعة الأسلحة النارية بالمغرب" دعوة الحق (شتنبر 1970).
- (39) وذلك طبقا للإتفاق الاحاصل بينهم وبين الإسبان سنة 899 هـ (1494م) بوصية من البابا لتحديد مناطق الغزو المسيحي في افريقيا. فكان المغرب من حظ البرتغال و"مملكة تلمسان" من حظ الإسبان.
- (40) احتل البرتغاليون سبتة سنة 818 هـ بواسطة الخديعة، اذ وصلوا الى مينائها بصناديق مقفولة ممتلئة بنحو 4000 من الجنود استولوا عليها حالة نزولهم فيها.

"ومن هنا بدأت سلسلة احتلال الشواطيء المغربية باستثناء الرباط وسلا» : يقول أحد المعلقين :

Le volet marocain de la croisade portugaise qui commença par la colonisation de Sebta en 1415 se poursuivit avec la prise de Ksar Sghir en 1458 : puis Asilah et Tanger en 1471.

Le volet oriental de cette croisade s'est intéressé à la Serbie et à la Hongrie qui fixaient la limite extrême de Dar Al Islam.

L'objectif de cette croisade, révélera le Lt. Ci. Vasco De Carvalho sera de frapper l'Islam dans le dos et l'obliger à se défendre sur deux fronts.

Une remarque à faire à propos de la chute de Ksar Seghir : le désastre de la petite garnison qui défendait cette localité mit en émoi le Sultan qui, pendant deux mois, (de novembre à décembre 1458) fera la siège des Portugais et ordonnera de nombreux assauts sur la citadelle. Il reviendra l'année suivante à la charge pour tenter une seconde fois de récupérer cette parcelle du territoire national.

Mais la pression adverse sur la Nord du Royaume se maintint notamment de la part des Portugais et des Espagnols qui se sont partagés le monde par le traité de Tordesillas. Les expéditions vont ainsi se succéder, mais elles se heurtèrent à une résistance farouche de la part des Marocains. Elles furent même souvent repoussées avec la plus grande des énergies. Comme ce fut le cas à Larache en 1489.

Cette période coïncide, rappelons le, avec la décadence de la dynastie Mérinide, et l'avènement de celle des Ouattassides.

En tout état de cause, le XVIème siècle verra les Portugais déferler sur la côte Atlantique du Royaume. En 1505, ils s'installèrent à Agadir, en 1506 à Mogador qu'ils fortifièrent; en 1508. Safi est prise, mais une expédition est repoussée à Azemmour. La ville tombe cependant 5 années plus tard en 1513.

En 1514, les Portugais occupèrent Mazagan et y construisirent une forteresse qui résistera à nos assauts jusqu'au milieu du XVIIIème siècle...

- (41) كان لأبي الحسن الراشدي أو علي ابن راشد بنت تدعى "الست الحرة"، تزوجها قائد تطوان علي المنظري (916 هـ- 1510م) « وكان هذا الزواج تحالف متين بين امارة شفشاون وقيادة تطوان من أجل تقوية جبهة الدفاع ضد البرتغاليين المحتلين لثغور شمال المغرب». ولما خسر أحمد الوطاسي عدة معارك مع السعديين تزوج من "الست الحرة" التي أصبحت حاكمة تطوان ليحافظ على بعض المناطق الشمالية. وكانت "الست الحرة" تحرس ثغور تطوان وتنظم عمليات الحصار على سبتة وعلى غيرها من الثغور المحتلة (ق: 10 هـ)، وكانت تلجأ دائما الى العنف والحرب لأنها كانت شديدة الإندفاع وميالة الى الحروب. (عبد القادر العافية: "الست الحرة حاكمة تطوان" –دعوة الحق رجب شعبان 1398 (1978). (انظر تعليق رقم 33).
  - (42) بني المجاهدون هذه المدينة لصد العدوان البرتغالي والإسباني وشن الهجومات منها عليهم.
- (43) وفي عهد السلطان ابي العباس احمد الوطاسي تدخل الجيش المغربي أيضا لفائدة تحرير مدينة تلمسان من الإحتلال الإسباني (بعد احتلال باديس ووهران 915 هـ) وقد أمد السلطان الوطاسي أمير تلمسان ابو زيان محمد الثالث بالمال والسلاح (دروع، قسى....) وبالرجال.
  - (44) عبد الوهاب بلمنصور: تعاليق على "أرجوزة المسائل فيما لبني وطاس من الفضائل" للكراسي (بتصرف).

## تعذا كورة مركبة مركور وهواشد ضرار من غيرما للأعداء والن يرميما يتعقد منصا



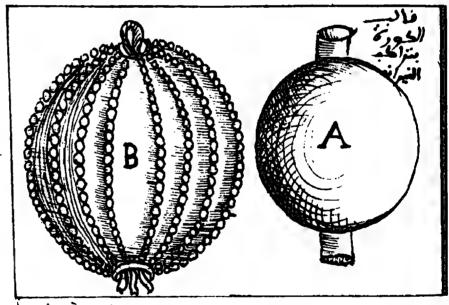

# الجيش المغربي في عهد الدولة السعدية

لما تبوأ السعديون عرش المغرب واستردوا ما سقط في أيدي الثوار بعد سقوط المرينيين نظموا الجيش المغربي من جديد وأدرجوا فيه أندلسيين "المورسكيين" وأتراكا (منذ عهد محمد المهدي الشيخ بقيادة صالح باي) وعلوجا وعبيدا، وأسندوا الى ضباط أتراك مهمة تدريب الجنود على استعمال الأسلحة الحديثة وتلقينهم أساليب القتال العصرية. فأصبح الجيش المغربي بعد ذلك منظما ومدربا تدريبا عصريا، عظيم العدة وضخم العدد حتى بلغ عدد الجنود السعديين المرابطين بفاس – في عهد المنصور – 2200 من بينهم 12000 من "المخازنية" الذين كانوا يرتدون "كساوي الملف والحرير والكتان". وبلغ عدد الفرسان في مراكش 12000 فارس.

وكان "للمسلوخ" السعدي جيش بلغ عدد جنوده 30.000 من بينهم 1800 اندلسي<sup>(1)</sup>. وقد ذكر "جان تيكو" في مذكراته التي كتبها عام 1561 أن الأمير عبد الله الغالب فتح الجديدة بجيش يبلغ مشاته 12.700 وفرسانه 3.700 علاوة على 13.500 جندي آخرين من الطلائع التي تعبد الطرق، وعلى 24 من المدافع التي كانت في ملك فرقة مدفعية - منها مدفع يسمى "الميمونة" كان يبيت الرعب في النفوس، زيادة على عدد عديد من الألغام والانفاط. وكتب أحد المؤرخين الاجانب يصف هذا الحصار بقوله: كان الرماة يحاصرون "الجديدة" المحتلة حصارا شديدا ويحاربون محتليها حربا هائلة. وكانوا ينالون من أعدائهم نيلا عظيما حتى أن أعداءهم اعترفوا لهم بجودة الرمي<sup>(2)</sup> حيث كان كلما ظهر منهم جندي على السور إلا وأصابته رصاصة في آخر موضع من بدنه فما كانوا يقدرون أن يظهر على السور إلا نادرا. وفي عهد ابي مروان عبد الملك المعتصم كان الجيش السعدي يتألف – حسب المؤرخ الزياني في كتابه الترجمان المعرب – من : العلوج والاتراك الذين قدموا معه من الجزائر، وعسكر الادرس بفاس ومراكش، وعسكر العجم (بربر الشمال وأهل الريف)، ومن الشراكة وعسكر العرب وعسكر العرب وعسكر العور...

وكانت توجد من بين فرق الجيش السعدي على العموم فرقة للإسعاف مزودة بأدوات مختلفة، وكانت هذه الفرقة تنقذ الجرحي من ساحة الوغي لتشد جراحهم وتضمد قروحهم (3).

وكان يوجد لدى قيادة الجيش السعدي بفاس «سجل عسكري يقيد فيه الجند الذين يتقاضون أجورا منظمة ».

والخلاصة لقد توفرت القوات العسكرية أيام السعديين "على عدد وافر من وسائل الحرب والمدافع والسلاح الثقيل تحتفظ به عدة مواقع ومتاحف مغربية الى اليوم، "منها -على سبيل المثال - مدفعا مولاي زيدان بآسفي، ومدفع الغالب بالله المعروض "بدار السلاح" بفاس (4).

### تنظيم الجيش السعدي في عهد المنصور الذهبي :

يعد المنصور السعدي أول من قسم الجيش الى فرق وجعل لكل فرقة قائدا، كما خصص لكل فرقة لباسا عتاز بألوانه وأشكاله عن لباس فرقة أخرى، وكانت فرق جيشه كما يأتى :

1- الجيش الاندلسي: جعل المنصور للقسم الاول منهم القلانس الصفرية المذهبة ذات الاعراف من ريش النعام الملون «يقفون قسمين أمام قبته وفسطاطه». وجعل للقسم الثاني القلانس الطويلة. ويحمل جنود هذا الفريق البيض المرسلة على مناكبهم، ويُناط بها من أعلى الجباه جعاب صفر مذهبة ويضيفون اليها وقت الحزام أجنحة طوالا يلفونها أيضا من ريش النعام ويركزونها في الجعاب المنوطة بالقلانس ويرسلونها الى الوراء. » أما الفريق الثالث فيحمل جنوده "اللقاقيف" "وهي رماح قصيرة غليظة العصي مغشاة بالحديد ومرصعة بالمسامير البيض ركبت عليها أسنة من عظام». وكان قادة هذا الجيش علو جا أتراك يرتدون زيهم العسكري الجميل كلما خرج المنصور للصلاة أو في يوم عيد أو لاستقبال سفير. وكان كل قائد يقف على رأس فرقته محفوفا بألويته وبكتيبة من الخيالة. وكان قائد هذا الجيش الاندلسي هو الباشا جؤدر فاتح السودان . وكان يدعى بالتركية "باي لارباي" أي قائد القواد.

2- جيوش النار: تشتمل على عدة فرق: كانت الفرقة الاولى مؤلفة من عساكر سوس الذين تنحصر خدمتهم في "حمل السلاح وتربية العصاة وقهر الاعداء». وكان "اعتمادهم في ذلك على سليقتهم أكثر مما هو على عقولهم .. وكان لهم رئيس يدعى شيخ الرماد وخليفة يدعى مقدم. وكانت الفرقة الثانية من عساكر شراكة وهم من تلمسان نزحوا الى المغرب، والفرقة الثالثة من عساكر الودايا المشهورين بشدتهم في الغزوات (5).

والترتيب الذي جرى عليه العمل في "عساكر النار" هو أن يتقدم أولا جيش السوس ثم يردفه جيش الشراقية ثم عسكر الموالي الاندلسيين ثم عسكر الاندلس. وقد كانت هذه الجيوش "قاذفية بشواظ النار وحصباء البندق المنهل بسحائب البارود المكروم تزجيه الرعود القاصفة والصواعق الراجفة. ».

وكانت مدارس الرماية منتشرة في جهات متعددة من بلاد المغرب. وكان للجيش السعدي في عهد المنصور فرقة موسيقية تحمل الطبول والمزامير والطرنطبات (أنفار)، تنبعث منها تلاحين لا تبعث على شيء سوى الحرب.

وقد توفر للمنصور بالرميلة بظاهر مراكش جيش من 80.000 فسارس و 26000 من الخيالة جاهزة الاستعادة الاندلس" لو تحركت همة المنصور لفتحها «<sup>(6)</sup>.

#### ترتيب فرق الجيش السعدي واستعراضها في عهد المنصور:

قسم المنصور جيشه الى أقسام وجعل على رأس كل قسم قائدا يسوس أمرهم، واخترع الالقاب والاسماء، وجعل الجيش والقواد طبقات متفاوتة في الخطورة، وعين لكل من الاقسام محلا ومكانا يقف به وعملا يخصه. من ذلك "منصور" الباي أي قائد القواد وهو قائد جيش النار، ثم المقدمان أبو الثناء محمد صاحب خزائن الدار وهو قائد جيش الموالي "المعلوجي" من عساكر النار وصاحب فتح ممالك السودان جؤدر، وقائد جيش الاندلس. (7) ثم يلحق عهم قائد جيش أهل سوس من عساكر النار ويليهم حرسه الخاص «وخدمة

60





بساطه» الذين يكونون في ركابه متجملين بالملابس العجمية والسيوف المحلاة والعمائم الضخمة، ثم جنس العجم أهل القلانس الصفر المذهبة يقفون سماطين أمام قبة جلوسه في الحضر، وأمام فسطاط جلوسه في السفر. ثم يأتي أهل القلانس الطويلة البيض المذهبة المعروفين "بالسلاق" يقف هؤلاء سماطين أيضا خلف "البياك" ثم الصنف المعروف "بلبر دروش" وهو أهل اللقاقيف يقف هولاء خلف السلاق سماطين أيضا، ثم "الشنشرية" هم الذين يتولون طعامه ثم خدمة سريره وأنماط جلوسه وسدنة كرسيه، ثم فرقة حراسة الابواب ليلا.... ثم "الشواش" وهي الطائفة التي تتولى ضبط الجيوش عند المصاف في الحروب أو السلم وإنهاء الكتب والرسائل للجهات بخير أو تشر.

وكان لما يخرج المنصور للمصلى أو إلى حركة أو لملاقاة أحد من بنيه تجند الجنود وتمتد عساكر النار أمام موكبه، وكل قائد من قواد عساكرالناريقف عند مبدإ حبله وتحت لوائه محفوفا بجيش من رؤساء جنده أهل الخيل الذين يدعون "بلكبشيات" (الخيالة) ثم تتصل بهذين العسكرين الشحنة الهائلة المؤلفة من «البياك والسلاق وتبردوش»....

ويرفع اللواء المنصور على رأس موكب أمير المؤمنين، ومن خلفه سائر الالوية وأمامه الطبل العظيم ومن خلفه الطبول الاخرى التي تقرع مع المزامير ينفخ فيها قوم من العجم (8).

اهتمام السعديين بصناعة المدافع وبناء الابراج: يعتبر العصر السعدي من أول العصور المغربية التي اهتمت بصناعة المدافع غاية الاهتمام. فأقدم مدفع مغربي هو الذي يرجع الى عهد محمد الشيخ الأول عام 952 هـ وآخر يرجع الى عهد المولى زيدان السعدي. وهما يوجدان بإحدى حدائق طنجة (<sup>9)</sup> وقد عثر سنة 1961 على مدفع من صنع سعدي في ناحية من سور العرائش لا تبعد عن مكان وقعة وادي المخازن، وقد عثر عليه ومواجهته متجهة نحو البحر وهو يحمل تاريخ 978 هـ ويبلغ طوله مترين. (<sup>10)</sup> وقد صنع هذا المدفع الحاج أحمد الدمق بأمر من أبي محمد الغالب بالله (والد محمد المسلوخ) ابن أبي عبد الله الشيخ ويحمل المدفع اسم «سيدي ميمون» أو « الميمونة».

وكان يهتم عبد الملك المعتصم بإنتاج المدافع ويشرف بنفسه على صنعها "وقد أهدى للعثمانيين 20 مدفعا يشتمل أولها على 9 فواهات حسب مؤرخ سعدي" (١١).

وقد بنى المنصور السعدي معمل "دار العدة" على مقربة من قصر البديع بمراكش لصناعة مدافع النار" (وهو الذي زود جيش عبد الله الغالب بمعدات فرقة المدفعية). كما استمر نشاط صناعة المدافع في عهد ابي زيدان السعدي. وكان السعديون يهتمون أيضا بصناعة البارود بدليل استراد هولاندا له من المغرب إبان حربها مع الاسبان سنة 1628م (12).

والى جانب اهتمامهم بصناعة المدافع والبارود كان السعديون يهتمون أيضا بتشييد الأبراج (بستيون) لاستخدام المدافع تقليدا منهم للعثمانين (١٤). وقد عرف المغرب السعدي 14 برجا موزعة بين العرائش وتازة وفاس ومراكش، كما استخدم السعديون التحصنات البرتغالية التي ظلت سليمة في جملتها (١٤). (كالابراج الموجودة خلف أسوار فاس وبرج تازة وبرجي الشمال (برج النور) والجنوب).

الاسطول السعدى: كان للجيش السعدى أسطول صنعت قطعه في هولندا (من بينها حراقتان) كما

ذكر ذلك "در كاستري" في "وثائقه". ففي 1610م قرر المجلس الهولاندي السماح للسلطان زيدان بن المنصور أن بصنع ثلاث أو خمس بواخر حربية في الاوراش الهولاندية وتجهيزها بالمدافع ونقلها الى المغرب. وقد هاجم هذا الاسطول الإسبان فأغرقوا منه باخرتين في سلا 1019 هـ 1610م). وكان عبد المالك السعدي (15) أول من أمر بإنشاء السفن البحرية في العرائش وسلا. وكان أغلب بحارته من الجنود المسيحيين الاسارى ومن الاندلسين.

وحاول محمد الشيخ السعدي تكوين أسطول بحري بالاضافة الى وحدات كانت في ملك رؤساء تطوان وبادس. وأقيم ورش بحري بالريف قرب غابات البلوط والأرز والصنوبر وآخر بسلا. وقد بنيت 4 مراكب بادس وأخرى في سلا. وفي عهد عبد الله الغالب بالله كان الاسطول البحري يتوفر على نحو 70 مركبا.

وأعد المنصور الذهبي أسطوله بحرسى الرباط وسلا لمحاربة الاسبان وأسند إلى الرايس ابراهيم الشط قيادة « الاسطول الامامي الجهادي» وإلى "الرايس" شعبان من بعده رئاسة الجماعة من رؤساء المراكب الجهادية والقطائع البحرية». وكانت الأساطيل السعدية قد وصلت الى الأراضي الجديدة "Terres Neuves" وكانت تجول في المحيط الاطلسي مستعينة بالبوصلة (Compas) وبمسجل السرعة (Lech) وقد أبرم الملك السعدي محمد المتوكل مع انكلترا معاهدة تنص على التزام الملك السعدي ألا يعترض الاسطول المغربي للسفن الانجليزية لقاء التزام إليزابيت بنفس الشيء (1576 م). وتذكر الوثائق المتعلقة بسفارة عبد الله عنوري الذي وجهه المنصور الذهبي الى بلاط عاهلة انكلترا عام 1600م أنه حمل معه كهدية الى الملكة اسرى هولانديين وزيلانديين ممن اعتقلهم المجاهدون المغاربة في البحر (160).

وقد شارك الاسطول السعدي في حملة السودان حيث كانت مهمته تنحصر في إرغام سكان حوض النبجر في الدخول في طاعة الدولة. وتذكر بعض المصادر الاجنبية أن أسطول الجهاد تمكن سنة 1517م بقيادة خير الله الاشقر من اختراق مضيق جبل طارق والنزول بالمياه المغربية في عمليات جهادية كبرى. وبذلك أصبحت العرائش التي كانت ملاذا للقراصنة في مستهل القرن 16 كالرباط وسلا تحتل نفس المكانة التي كانت لتطوان وحجرة وباديس.

قادة الجيش السعدي: من قادة الجيش السعدي المشهورين: محمد الحران ابن محمد المهدي الشيخ، وعلي بن مسعود بن شقرة قائد قواد الغالب بالله، وسعيد بن فرج الدغالي قائد الجند بالاندلس في عهد الغالب والمعتصم، ومن أبراز قادة الجيش السعدي في عهد المنصور: جؤذر باشا ومحمد باشا وعمار الفتى (قائد جيش سوس) وعمار وعلوج (قائد جيش العلوج) ومحمد ابن ابراهيم بن بجة ومحمد بن بركة. ومن قادة حملة واد المخازن أبو علي القوري والحسين العلج الجنوي وعلي بن موسى وأحمد بن موسى ورضوان العلج... (17) ومن قادة الاسطول السعدي في عهد المتوكل القائد علي بن عبد الله وفي عهد المنصور محمد بن علي زرقون. ومن قادة الحروب: قائد مسيحي يدعى: "جوهر جيفار والقبطان سميت (مهندس) (القبطان معناه رايس البحر، اقتباس من الاتراك)، ومصطفى باشا قائد جيش مراكش في عهد المولى زيدان وعجيب (قائد عسكر الاندلس بقصبة سلا) وأحمد بن حدو قائد جيش تطوان، وأحمد العرائشي بن أبي يعزى قائد جيش مكناس.

المؤسسات العسكرية السعدية : يلاحظ بخصوص المؤسسات العسكرية أن الانقلاب الذي طرأ على الاساليب الحربية تحت تأثير انبثاق عهد الآلة وغزو المسيحيين للتراب المغربي كل ذلك حدا الدولة المغربية الى تعديل مناهج وطرق التعمير (العسكرية). فالأسوار المحيطة بالمدن الكبرى تعززت بأبراج مجهزة بعتاد جديد لمقاومة المدفعية. ومن جملة هذه الحصون يوجد حصن تازة الذي بناه المنصور السعدي وذلك استجابة للحوافز العسكرية القاضية بتزويد ممر تازة الواصل بين الشرق والغرب بالأجهزة الدفاعية، وتطل من هذا الحصن على المدينة 13 غرفة للرماية، وحصنان بالعرائش، وتسعة تحف بفاس مجهزة بالمدافع ومسكونة بالحاميات. كما أضاف السعديون أجهزة قوية الى المعاقل والحصون البرتغالية في المدن المحررة كآسفي وأزمور والجديدة (18). ومن المؤسسات العسكرية أيضا المعقلان في شمال فاس حيث كانت تأوي حامية فاس وتخزن العدة والسلاح والبارود والرصاص والانفاط والاكوار المعدنية والصخرية ... (19)

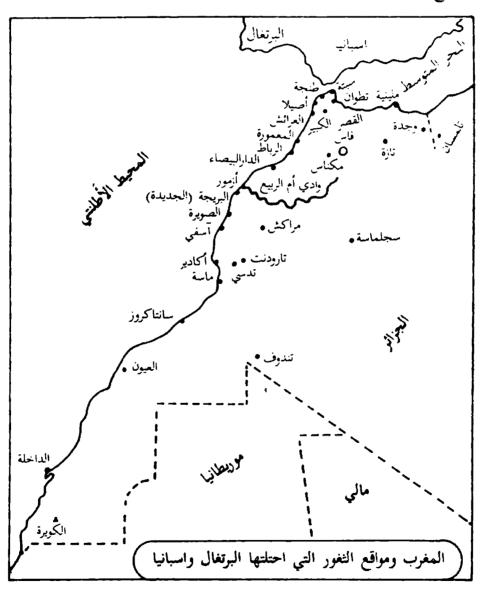

(عن كتاب أحمد المنصور الذهبي لابراهيم على حسن)

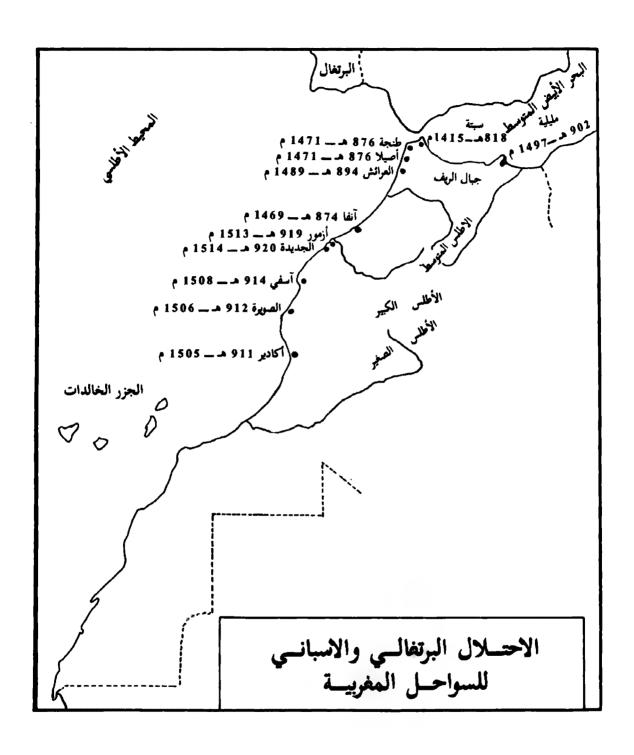

# الجيش السعدي يقاوم الاحتلال البرتغالى

### معركة وادى الخازن

(30 جمادي الاولى (او الثانية) 986 هـ - 4 غشت 1578م)

لما عزم السعديون على حوض معركة وادي المخازن (20) قرب مدينة القصر الكبير ضد البرتغال (121) الذين احتلوا جل الشواطيء المغربية (كآنفا 1465م، والجديدة 1514م، والعرائش وأكادير 1505م، وآسفي الذين احتلوا جل الشواطيء المغربية) وأصيلا وطنجة 1515م (وسبق لهم أن احتلوا سبتة 818 هـ (1505م) فرضوا " التجنيد الاجباري" على الشباب المغربي وجهزوا منهم ستين الفا ومن أهل البحر 2000 ومن الاتباع 2000، ومن الانفاط 200 ومن الكراريط 20.000 ليحملوا عليها و 10.000 من الفرسان والرماة (23).

ولما نزل سبستيان تفصر كتامة ودقت الساعة الحاسمة اتجه الجيش السعدي العرمرم بقيادة ابي مروان الى ساحة المعركة مومنا بنصره وفوزه - بعد أن أمر كتيبة بهدم قنطرة وادي المخازن قاطعا بذلك خط الرجعة على الجيش البرتغالي. فالتقت الفئتان على الاثر - يقول الافراني في نزهة الحادي - وزحف بعضهم الى بعض (من أصيلا) واسود الجو بنقع الجياد ودخان مدافع البارود وكثر الضرب والطعن وكان القتال على أشده. فدهش النصارى وتكبكبت جموعهم وتراكمت أمتعتهم وصناديقهم وخيلهم وسلاحهم بلا ترتيب... ووقدت النار في بارودهم فنفط وانهزموا الى وادي المخازن (24) وهلكوا فيه... فكان الأمر ان قتل من قتل وغرق من غرق وأسر من بقي. فخرج الجيش المغربي منتصرا على أعدائه واندهشت الدول الأوروبية لقوته وشدة بأسه (25).

وبعد هذه المعركة التاريخية رجع الاسبانيون والاتراك (26) عن نواياهم في اغتصاب المدن المغربية، واستراح المغرب بفضل جيشه الجرار من اعتداءات البرتغاليين الطغاة الذين لم تقم لهم قائمة بعد انهزامهم في هذه المعركة الابعد ستين سنة من الاحتلال الاسباني حيث انضمت البرتغال الى اسبانيا في عهد فيلبس II سنة 1580م (وبذلك نقلت مدينة سبتة من يد البرتغاليين الى الاسبانيين).

وقد شبهت هذه المعركة لضراوتها في كتب التاريخ بغزوة «بدر» الكبرى<sup>(27)</sup> وتلقى المنصور السعدي بعد مبايعت هدايا من الانجليز<sup>(28)</sup> (حيث تباذل المغرب مع انجلترا ملح البارود في مقابل البنادق الانجليزية)، ومن الاسبان وحتى من البرتغاليين والاتراك حيث أرسل إليه مراد العثماني سيفا محلى.

وبعد هذه المعركة الحاسمة وما نتج عنها أعاد المنصور السعدي تنظيم جيشه من جديد -كما فعل مولاي عبد المالك منذ سنة 1576م - وأصبح يشتمل على جيشين :

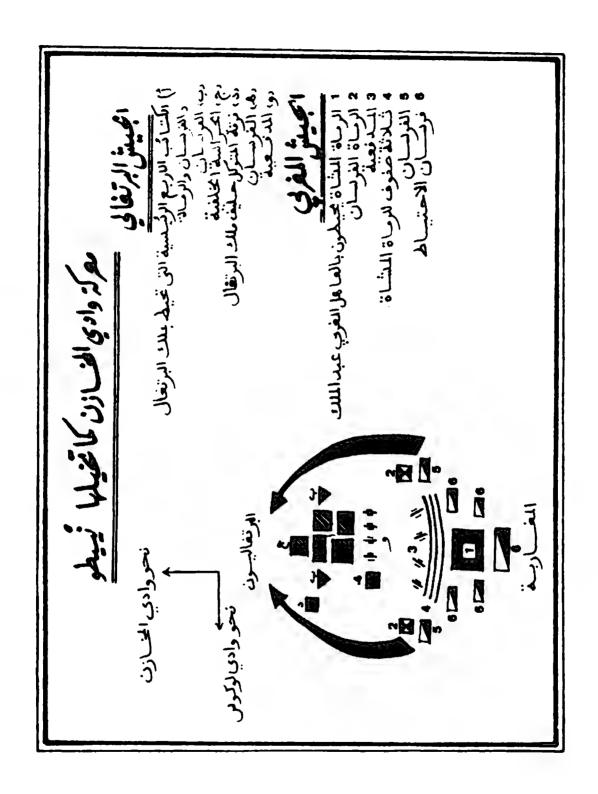



NATALLE OF EL-ASAB SL-KEBIR. D'APRÈS FRAY LUIS NIETO

# رسم بياني لمواقع القوات المتحاربة يــومُ معرُكــة وأدي المخــازن كمــا جــاء فــي كتابات لويس نييتو توجد فصائل الفرسان على الميسرة والميمنة وحول محلة السلطان عبد الملك، كما توجد في المواجهة فرق الرماة ِالمشاة تتقدمها، المدفعية. الفرسان الاحتاطيون الفرسان الفرسان الجيث السعدي الفرسان الفرسان الفرسان الفرسان الجيشان وجها توجد جل الفيالق مركزة في الوسط مما يمكس الطريقة التقليدية في المواجهة التي جرى بها العمل خلال العصر الوسيط ٠٠ ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ الفرسان والرماة منه ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ : ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ . ١٠٠٠ . ١٠٠٠ . ١٠٠٠ . الجيث البرتغالي نحو وادي المخازن مؤخرة الجيش

#### Les forces en présence

#### ARMÉE RÉGULIÈRE MAROCAINE

| Fantassins                                     | 11.750 |
|------------------------------------------------|--------|
| Arquebusiers montés                            | 3.000  |
| Cavalerie                                      |        |
| Contingents des tribus (réserves de cavalerie) | 22.000 |
| Détachements d'irréguliers                     | 4.000  |
| Total cavalerie                                |        |
| Total infanterie                               | 14.750 |
| Effectif global                                | 50.000 |

#### L'ARMÉE PORTUGAISE

| «Terços» portugais:                      | 8.000  |
|------------------------------------------|--------|
| • Terços» des Aventuriers:               |        |
| «Tercio» espagnol:                       |        |
| Régiment allemand:                       | 2.800  |
| Corps des Italiens:                      | 600    |
| • Fronteiros » de Tanger (arquebusiers): |        |
| Arquebusiers de Moulay Mohammed:         |        |
|                                          | 14.800 |

#### Cavalerie

| Cavaliers commandés par Dom Sébastien:   | 600    |
|------------------------------------------|--------|
| Cavaliers commandés par le duc d'Aveiro: |        |
| • Fronteiros » de Tanger (cavaliers):    | 400    |
| Cavaliers commandés par Moulay Mohammed: | 250    |
| Total cavalerie:                         | .1.550 |
| Total des effectifs aptes au combat:     | 16.350 |

(Berthier

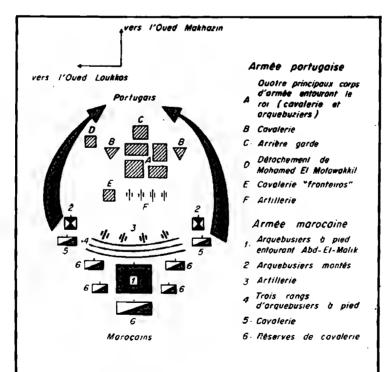

#### Plan de la bataille de l'oued al-Makhāzin

Oressé par A. Dziubinski, « L'armée et la flotte de guerre marocaines à l'époque de la dynastie stadbenne », Hespéris Famuda, vol. XIII, 1972, p. 80; d'après Fray Luis Nieto, II, de Castries, Les sources inédites de l'histoire du Maro. 1° série, Dynastie saudienne, Archires et bibliothé que

de France, 1, pl. VI)

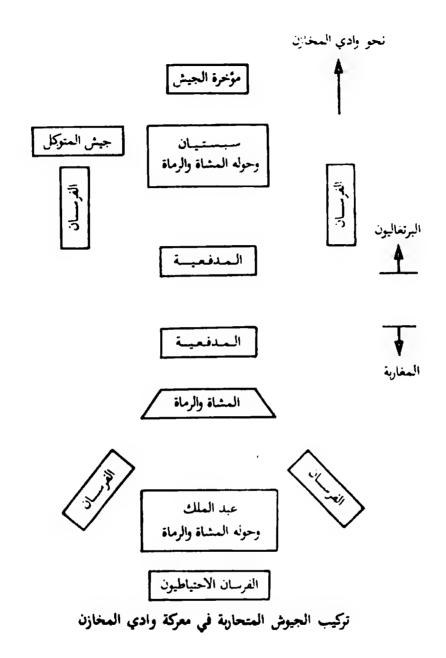

(عن كتاب أحمد المنصور الذهبي لابراهيم على حسن)



خط سير حملة سباستيان نحو موقع المعركة بوادي المخازن في الفترة من 12 يوليو إلى 4 أغسطس



تنقلات الجيش البرتغالي وموقع معركة وادي المخازن



مولاي عبد المالك (١١٤٥ - ١١٤٩)



الملك سيباستيان

- 1) جيش النار (4000 من الاندلسيين و 1500 من الزواويين و 4000 من الاتراك وعدد من الاسارى المسيحيين) وعززه ببناء بروج في المناطق الإستراتيجية من البلاد كبرجي فاس وتازة وحصني العرائش، وجعل له شارات خاصة ونظاما في اللباس العسكري. وهكذا ركز المنصور اهتمامه على الرماية والمدفعية دون الخيالة.
  - 2) الجيش الملكى وقسمه الى فرق لكل فرقة اسم وزي خاص وأسسه ليصحبه في الحل والترحال.

وقد اقتبس المنصور من الاتراك تنظيم جيشه - أثناء خوض المعارك- على شكل هلال الشيء الذي لم تعرفه الجيوش السابقة. كما قام المنصور بتحصين الثغور البحرية وبتجهيز الاسطول البحري بأربعين قطعة من مختلف النماذج.

وعلى ضوء هذه الاصلاحات العسكرية بعد معركة وادي المخازن احتل الجيش المغربي في عهد السعديين مكانة مرموقة من بين جيوش بلدان البحر الابيض المتوسط في النصف الثاني في القرن السادس عشر الميلادي (حيث احتل المرتبة الثالثة بعد الجيش الاسباني والجيش العثماني) ووقف بذلك في وجه أطماع الاتراك العثمانين في احتلال المغرب. (29).

وقام أحمد المنصور السعدي بعد ذلك بخوض غمار سياسة الفتوحات، فاستولى على إقليمي توات وتيكورارين الصحراويين وضمهما الى دولته. وجهز الجيوش من الحضرتين مراكش وفاس وتلاقى الجيشان بسجلماسة «وأرعدت رعود النار بالرصاص والبارود» الى أن ارتفع النداء بالأمان.

ولما ظهر الثائر قرقوش من مكناسة بجبل غمارة جهز له المنصور العساكر وقاتله حتى قبض عليه بمكيدة وقتله. كما قاوم المنصور ثورة ابن شقيقه المتوكل وظهيره الثائر "ابي ويسعدن" وحكم فيهما سيوفه وحرا به.

كما جرت معركة أخرى بين المتوكل وعمه المنصور في سوس بمضيق "أساطس" تدخلت فيها فرقة من الاتراك ولكن المنصور رماها بالرصاص وانقض على أعدائه حتى هزموا.

# الجيش السعدي يفتح السودان

ولما استقر الامر في البلاد بعد معركة وادي المخازن عزم المنصور الذهبي على غزو السودان (30) فأمر القواد أن يقوموا بإحصاء القبائل وما يحتاجون اليه - يقول الناصري - من إبل وخيل وبغال وبارود ورصاص ومدفع وكور وعجلات . وخرجت العساكر وعددها 8000 ومعها المعلمون البحرية والطبيعية ألفان وعلى رأسها الباشا جؤدر (31). ولما وصل الجيش السعدي الى السودان قصد دار "إلحاق سكية" ، فأحشد هذا الاخير أمم السودان وقباطيها. ولما تقارب الجمعان حمى وطيس المعركة بين البيض والسود ، ولم يمض يوم حتى انهزم السودانيون، وحكمت في رقابهم سيوف جؤدر وجنده حتى كان السودانيون ينادون : نحن مسلمون نحن إخوانكم، فتقدم جؤدر قائد الجيش السعدي واحتل قلعة "إسحق" في شرذمة من جنده واستولى على ما فيها من سلاح.

وبمناسبة هذا الحدث الظيم والفتح الجديد أنشد شاعر السعديين عبد العزيزر الفشتالي قصيدة رائعة يعد فيها مفاخر الجيش السعدى منها:

جیش الصباح علی الدجی متدفق وکانہ رایات عسکر ک التی جیش اواخرہ ببابک سیلہ

فبياض ذا السواد ذلك يمحق طلعت على السودان بيضا تخفق عزم وأولم "بكاغو" محدق...

فكان للجيش المغربي الباسل الشرف الكبير حين ضم السودان الى تراب المملكة المغربية عنه 999 هـ

وبعد هذه الحملة الموقفة على السودان وبعدما وصلت جيوشه من جهة الشرق الى حدود مصر، عزم النصور على غزو الاندلس "فحمل هولاندا وانكلترا على الاشتراك في مهاجمة الاسبان ولكن المنية عاجلته تبل أن يحقق آماله". وهذا إن دل على شيء فإغا يدل على اهتمام السعديين بالمناطق الصحراوية بصفة أخص على خلاف الدول السابقة التي صبت اهتمامها على الاندلس.

# ذكرى موقعه وادي الخازن أو غزوة الملوك الثلاثة

#### للمرحوم الزعيم الاستاذ علال الفاسي

يردد فصينا البسوم صبوت الهآذن وتضحية كيري بيوم «السواكن»(1) وما بان فيكم من عظيم التضامن كأندلس أخت الأسس والتبغيابين نتسجحة خلك دائم وتطاححن ومنا ذاع فينمنا من دعاية آفن بها عاقما عن سيرها الهتوازن عليها فهامت نحتهم بالمدافن ويهضى الى العليا بكل تضامن ويمعن في توحصد كل الأمصاكن \* يقحودوننا للنوم محثل الدواجن وقبابلهم منيا عظيم التنهاون على أرضنا زحف القصوس الهشاحن \* وعاون فيها كل فدم (2) مهادن سالهـة «الإدفنس» دون ترابـن<sup>(3)</sup> \*

بفضلكم أبطال «وادس الهضازن» وللولا جماد منكلم بعلزيهة وما جئتہوہ من ثبات وحکمۃ 🖈 لأضجت بلادي طعنهنة لعبدوها وكانت بالدى قد أصبت بنكسة 🖈 وما شاع فيما من بليد خرافة 🖈 فحادت عن الفكر الصحيح و آمنت 🌸 وكان ضياع (العدوة) اشتد امره 🖈 على حين كيان الغيرب بيرفيح رأسيه 🔌 🖈 وينشط في إحياء مجد شعوبه تخاذل فينا الحاكه ون فأصبحوا يهاجهنا الأعداء من كل جانب لقد زمفوا من سبتة وهم أرضنا وقد أخذوا منا (العبرائش) عنوة وخاس بها السعدى فأصبح ناشدا

<sup>(1)</sup> السواكن: القبائل التي تقيم حول وادى المخازن

<sup>(2)</sup> الفدم: قليل الفهم

<sup>(3)</sup> الترابن : التقاتل

أأرضى بتوقيع لفيتوس محاهن ؟ وأقبل أسرى دون أسر مهواطني ويسقط من علياه أعظم خائن يناشد من يحجب فعل المراهن وأحلافه في الغيرب عبون المقارن نداء رهب أو نحايك كاهن يجهع من أتباعه كل فاتن وكيف يصخ الشعب دعوة مائن ؟ عن الدين قنوام على الدق صائنين عن الصحع بالرأس السحيد اللاحن يرس النصر مضمونا بأقدس ضامن إلى القيصر متجتازا بوادي الهضارن ونظم في الأحياء شتى المكامن غـــــاء تردس في مـــســالك عــايـن يثبتهم حتى ارعووا للمساكن يجهع سن أتباعه كل يامسن طلبعة حيش مخلص العقد واثن (5) كأنهم شدوا بحبيل الهراسن مطالع نصر واضحنات القبرائن كأنهم أسح شحاد البراثين يقودهم في البذل شيخ المحاسن وما بين الاستعمار مذكى الضغائن

أبا حاميد (۱) لله درک صارفا على أننى أختار نفيا وشدة وينتيفض الشعب انتهاضة قبائم ويرتطم «الهسلوخ» <sup>(2)</sup> في كل وجهة ویمضی «سبستیان» ینشد خاله وارسلما فيهم «صلبيسة» لما وأيدها «البابا» بدعوة حانق وقد نشر «الهسلوخ» دعوة خاذل من «القرويين» انتيضى كل ذائد فحما وهنوا لها رأوه ولا انثنوا وهب سيستمان <sup>(3)</sup> في نشبوة الرضحا وهاجم من ثغير العبرائش زاحفا وقد بث في كل الحمات عبونه ففرت جموع المسلمين كأنها ولكن شهما من بنى الجد (4) لم يـــن وأرسط فيهم بالبشارة داعتك وسار وساروا في عيزيهة صيادق وشح العجدا في الشط لا يقطعونه فللته ماتيك الطلائع إنما وجاء «أمير المؤمنين» بجيشه وهبت حجوع الشعب حول إمامكا وكان كفاح بين حق مدافع

食

☆

寅

\*

寅

\*

\*

\*

\*

\*

\*

食

\*

禽

<sup>(1)</sup> أبو حامد العربي الفاسي

<sup>(2)</sup> المسلوخ: لقب محمد الشيخ السعدي

<sup>(3)</sup> سباستيان : ملك البرتغال الذي قتل بوادي المخازن

<sup>(4)</sup> هو أبي المحاسن يوسف الفاسي

<sup>(5)</sup> الواثن: الثابت في مكانه

بها اشتد فيه من ثجيع المطاعن ودبرها بالحزم تدبيح فاطن \* أدار الرحى في حكمية وتوازن وأردت سباستيان بين المطاحن \* زعانف يذروها هبوب المداخن \* ید الشعب تردی کل بانج وفاتن بداية عحمد للبخا والتحاون \* ومن حوله شعب صفى البواطن \* لرجع الصحبارس وافتتتاح الهداين \* حليــفــ إخــاء في رضى وتعــاون ونالت يد الاصطلاح كل الأ مصاكن وأكسبها الحلات (أ) ربع المعادن \* قدامتان منه جميع الخزائين \* ویا وطنی کم رام ذالک معشر 🖈 فعادوا بخزی فی المجامع باین واولوك عنزا مستنتب الركائن \* بنوك أباة الضيم أسد العبراين \* ولسنا نخاف الباس من أس كائن \* فإيهاننا أقهر وخيس محايس \* فل نُحسبوا الصحراء تبقى إليكم ﴿ ولو صنتـمـوها بالسـلاح الهطاعن وأبناؤها إخواننا في الهواطن \* فل تنكروا حقا بدا للمعاين \* وقد أخلصوا للعرش في كل حالة 🖈 ولم يخرجوا عن واجبات المواطن

وکان ضراب لم پسجل مشیلہ 🖈 وأبلس بها الهنصور خبيبر بلائه فلله منه حـين ضاع صنـوه 🖈 وهبت رياح النصر في جانب الهدي وفحرت أححابيش الصليب كحأنها وطيف بجلد الخائن النذل وانبيرت 🖈 فللّه من يــوم الثــلاثــة إنــه وقح أصبح الهنصور يزهو بعرشه وقد حرر الطاقات فانساب سبيها وأصبح سودان البلاد وبنضما 🋪 وثرت عمون الخمر في كل جانب 🌸 قم اخضرت الواحات وازدان ريعما فللّــه مــن وادس المخـــازن إنــــه فداک بنوک الغر فی کل حقبة فعل للالم كادوا لك اليوم إننا فلسنا نهل الحجب حتى تعافنا لئن كنتـم أرقـس وأعظـم عـدة فبإن الصحباري أرضنا وديارنا ورغبتهم من رغبة الشعب كله

<sup>(1)</sup> الحلات بالكسر جمع حلة وهي البيوت

الى فرقدة منفوضة وتطاحن (١) وكونوا لنصر الحق ذيبر مثابن (١) وتخلق في التباين لنكسب حقا ضائقا في التشاحن توحدبال سلام بينال مساكن في النبال فناين (٤) والنبال في النبال فناين (٤) والنبال في النبال فناين (٤) والنبال في النبال في النبال في النبال في النبال والنبال في النبال والنبال في النبال والنبال والن

بني وطني ماد دهاكم فصرتم أعيد ولهذا الشعب ماضي مجده ولا تدعوا الأعداء تعبث بيننا فصفرنا في حاجة لأنحادنا السنا بني الاسطام والمواطن الذي وفينا أمير المؤمنين محمد وإن بطاد قصادها كمحمد سيكلاه المولى ويرعى حياته فسيروا على النهج السوي فإنه ولا تبعث واللجاهلية بيننا إذا نحن وحدنا العقيدة واستوت أصيخوا بني قو مي لدعوة ناصح فصفذا نداء الحق من كل جانب

 $^*$ 

\*

\*

\*

\*

✮

\*

\*

\*

الرباط في 3 غشت 1959

<sup>(</sup>١) مثابن = مناضل

<sup>(2)</sup> الضناين = مايضن به لنفاسته

الدلاتيون في معركة ضد الاسبان: قاد محمد الحاج الدلائي معركة ضد الاسبان بثغر المعمورة سنة 1647م فبدأ الحصار بهجوم 8000 من برابرة سوس جاؤوا للجهاد ومع كل واحد منهم خنجر وسنة 1647م فبدأ الحصار بهجوم 8000 من برابرة سوس جاؤوا للجهاد ومع كل واحد منهم خنجر وسنة (Hache à 2 trouches) وبندقية (Escopette) فاحتلوا الخنادق الدفاعية من دون أن يشعر الجنود الاسبانيون بذلك وتسلقوا البرج واستولوا على الجسر، فأمد عبد الله الدلائي - حاكم سلا - الجيش البربري ب 30.000 من المساة و 10.000 من الفرسان وبثلاثة قطع من مدفعية القصبة التي وجهت القذائف الى المواقع الامامية الاسبانية. وقد استغاث الاسبانيون بأسطولهم إلا أن هذا الاسطول تعذر عليه الدخول الى وادي سبو نظرا للطلقات النارية التي توجهها مدفعية المسلمين المركزة على ضفة النهر. ولكن قائد الاسطول قرر أن يتقدم بسفينته الكبرى تتبعه السفن البحرية الاخرى فوقعت معركة حامية بين الجيش الدلائي والبحارة الاسبانين تمكنوا تبادل الطرفان خلالها طلقات المدافع في النهر كما وقعت اشتباكات أخرى في البر. ولكن الاسبانين تمكنوا من الدخول الى الحصن. فرفع الجيش المغربي الحصار عن معمورة بعد أن أضرموا النار في مصف المدافع أثناء انسحابهم (32).

الموريسكيون يعززون صفوف الجيش المغربي لحماية شواطئه: وحاول الموريسكيون (الاندلسيون المهاجرون) قبل طردهم من غرناطة أن يتعاونوا مع الهولانديين من جهة ومع المولى زيدان السعدي لمطاردة الاسبان ولكنهم فشلوا فنزحوا الى المغرب ومكث عدد كبير منهم في سلا وقصبة الاوداية (حيث انضم اليه مجاهدو المعمورة (المهدية)) وتطوان واشتغلوا بالجهاد في البر والبحر والاغارة على البرتغاليين الذين كانوا يحتلون مدن سبتة والقصر الصغير وطنجة واعتراض سفنهم. وكان قوام هذا الجيش في القرن 10 هـ (16م) 400 من الفرسان و500 من المشاة و15 سفينة حربية يهاجمون بها السواحل الاسبانية عساعدة مراكب القراصنة الجزائريين (33).

وقد شجعت هذه الحركة الجهادية ظهور بحارة أتراك بقيادة "عروج" "وخير الدين" في المياه المغربية لانجاد الاندلسيين والمغاربة. وقد ساعد هذا التدخل التركي في طرد الاسبانيين من ثغور الجزائر وتونس وليبيا «ودخول هذه الاقطار في حكم الخلافة العثمانية».

الاسطول المغربي ونشاطه في عهد "قراصنة سلا" (أو الجهاد البحري): لقد كان " لقرصانة سلا" (البحارة الاندلسيون والمغاربة) (ألق عظيم مؤلفاً من 30 قطعة بحرية صغيرة وسريعة الحركة صنع معظمها بسلا (35) تمخر عباب بحر الظلمات (المحيط الاطلسي) وتصل الى الجزر الخالدات لقرصنة البواخر الأجنبية. (الفرنسية والانجليزية والنامساوية (36)). وخصوصا بواخر البرتغاليين والاسبانيين الذين كانوا يحتلون جل مدن الشواطيء المغربية (37) فأصبح بذلك الاسطول المغربي يغير حتى على معاقل الاسبان ويكبدهم الخسائر الجسمية ... كرد فعل للهجمات الاسبانية والبرتغالية على السواحل المغربية. وقد تحالفت عدة دول مع قراصنة سلا (مثلا) اتقاء لشر أسطولها القوي.

وكان القراصنة يجلبون بواخرهم من أوروبا أو يضعونها على ضفة نهر أبي رقراق بمساعدة صناع هولانديين (38). وقد غنموا أثناء معاركهم البحرية عدة مراكب بحرية ومدافع وأسروا المئين من الاسارى والسبايا وربحوا الأموال الطائقة، كما ورد ذلك عند "دوكاستري" في وثائقه. وقد امتد نشاطهم حتى الشواطئ الانجليزية.

الحركة العياشية: لما قام المجاهد القائد ابو عبد الله محمد العياشي - «المجاهد في سبيل رب العالمين» - بايعه أهل الجهاد حتى سيتأصل شأفة هؤلاء المسيحيين. وكان الدلائيون يمدونه بالرجال - لما كانوا متحالفين معه -، كما كان المورسكيون يمدونه بالبارود والأنفاط في بعض الاحيان.

وتعددت الاشتباكات بين العياشي والاسبانيين والبرتغاليين في "البريجة" والمعمورة - (وقد تزود في معارك هذه به 6 مدافع اشتراها من الانجليز أعداء الإسبان وذلك تلبية لاستنجاداهل فاس)، وفي العرائش

وطنجة "وأقطار سوس"، وفي غيرها من الثغور المغربية.

وكانت خسائر العدو في هذه الاشتباكات فادحة ذلك أن العياشي اتبع في حروبه "نظام العصابات" فهو ينتقل في حركاته الجهادية بين المناطق المختلفة يتربص بالعدو وياخذه على غرة أو يرسل الجواسيس نغرر بهم...(39).

وكان جيش العياشي يتكون من المتطوعين الذين يتواجدون في مواسم معينة على مناطق الجهاد. وكان عددهم مستمر التغيير. وكانوا يستعملون المناوشات وحرب العصابات والحصارات كسائر عمليات الجهاد. ولم يكن لهم تنظيم أوتأطير خاص. كانوا حسب المصادر الأجنبية- رجالا شجعانا ماهرين في المسائل الحربية مثل نصب الكمائن والتعرف على الميدان لاختيار المواقع الملائمة، ويتوفرون على فكر خصب في اختراع الحيل، ويجتمعون قرب عين ماء ويعدون الكمائن خلال بضعة أيام فقط حتى لا يشعر العدو بتجمعهم، وكانوا يأخذون لعملياتهم اوقاتا معينة كقبل عملية الحرث أو بعد الحصاد. أما سلاحهم فكان: القوس الحدي والبنادق والمدافع والمهاريس والمتفجرات التي يستعملونها في حصاراتهم (40).

وكيفما كان الأمر فإن عوامل الضعف التي دبت في صفوف الجيش المغربي بعد وفاة المنصور السعدي لضباع كثير من القدرات العسكرية في حروب داخلية ولافتقار السعديين الى الاموال اللازمة لتنظيم أي عملية عسكرية - قد تسببت في تمزيق وحدة البلاد. فلم يستطع لارجالات العلم والإصلاح (مثل الحاحي في الجنرب والأغصاوي في الشمال وعبد الله بن حسون في الغرب)، ولا القراصنة الاندلسون ولا المجاهدون (مثل السملاليين في جنوب المغرب والدلائيين في وسط وشرق البلاد والعياشيين في الشمال الغربي وفي الغرب) رغم ما أبدوه من مقاومة للمسيحيين أن يوقفوا تيار العدوان المتدفق على الشواطى المغربية من حين الغرب).

ورغم ذلك فإن المعتدين الآثمين والمتسلطين الباغين من الغزاة الاسبانيين والبرتغاليين وغيرهم ممن حاولوا الاغارة على المغرب والاستيلاء على ترابه وبسط حكمهم عليه لم يستطيعوا كسابقيهم من الرومان والوندال أن يتجاوزوا الشواطىء المغربية ولا أن يحصلوا على الغلبة داخل الأرض المغربية إلا نادرا ولفترة محدودة من الزمن.



Combat naval devant Salé

Pour protéger leur commerce maritime, les nations européennes bloquaient
purfois le port de Salé, repaire des corsaires. — (Cliché Ogé)



• Le chérif de Chaouen Sidi Boujemaâ Alami a mené la guerre contre les Portugais. Mort, fusil à la main en 1471. (Archives Ibn Azzouz Hakim).

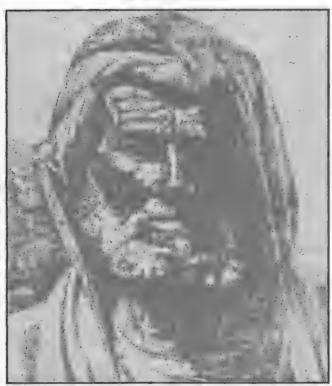

• Talhat Abdarij a mené la résistance à l'occupation portugaise de Sebta en 1428. (Archives Ibn Azzouz-Hakim).

- (١) عبد العزيز بن عبد الله: مظاهر الحضارة المغربية (الجيش المغربي) جا ص 37.
- (2) لقد اشتهر العرب قديما بمهارتهم في الرمي بالنبال والقسي حيث أن الرامي منهم كان يستطيع أن يرمي احدى عيني الغزال دون الاخرى.
   وكان الرسول الكريم يقول: إن القوة الرمي! وقال أيضا: اركبوا وأن تركبوا أحب الى من أن ترموا.
  - (3) مؤرخ (مجهول الاسم): تاريخ الدولة السعدية، نشر جورج كولان.
- (4) كتب المؤرخ البولوني Andrzej Dzcubinsky في مؤلفه "Le Maroc au XVle siècle (de 1510 à 1578)" فصلا عن تنظيم البعدى يقول فيه :

"Le mérite des premiers Saadiens était d'avoir changé la structure de l'armée : cette transformation consistait à transférer le point de gravité de la cavalerie sur l'infanterie et l'artillerie - en quoi ils ont pris modèle de la Turquie - ce qui a placé leurs armées au rang des armées les plus modernes dans la région méditerranéenne à partir de la seconde moitié du XVIe siècle. A partir de 1545, on possède des témoignages qui prouvent que les Saadiens se servaient de la tactique turque de combat basée sur l'ordre de bataille en forme de croissant que les Ouattasides ignoraient. Dans les années soixante du XVIe siècle l'armée stationnant en permanence dans les casernes comptait 11.600 soldats, et à l'état de mobilisation complète l'armée régulière atteignait le chiffre de 30.000 hommes. Abdallah el Ghalib, le premier parmi les Saadiens, a créé un système régulier de défense frontalière en construisant aux confins de l'état plusieurs dizaines de forteresses : les Kasbas".

- (5) نظام الجيش المغربي جريدة السعادة عدد 223 اكتوبر 1908.
- (6) من صور بلاءهم في الحروب قولهم: «فرحفوا اليهم (الاعداء) وترجل سائر الفرسان والابطال من جيش الأسل يومئذ عن خيلهم واستلموا وتظاهروا في دروعهم ونصبوا الدرق أمامهم وأشهروا سيوفهم وسابقوا الرماة من عساكر النار حتى وقفوا لصق سور قصبتهم فارعدت رعود النار وضع الافق من صواعقها الهاطلة بالرصاص المنهل انهلال المطر وحصر الحيد المنبعث من أفواه الأنفاض الذي يدك الجبال ويصدع الصخر.»
- (7) يقول عبد الكريم كريم في كتابه "المغرب في عهد الدولة السعدية" (2400) نقلا عن " رسائل سعدية " للاستاذ عبد الله كنون : كانت القوات السعدية المحاربة المكونة من جيش " الاصباحية " (من جيوش النار) وجيش الموالي المعلوجي من عساكر النار المعروف بجيش الانكشارية وجيش الاندلس من جيوش النار « تخضع لتسلسل في الرتب العسكرية هي الباشوات والقواد والكواهن والمقدمون والباشوظات وبلكبشيات والضباشيات والضاش والاجناد.... » وقد استطاع أبو العباس المنصور أن يخص العرب بقبادة فرق الفرسان وأسند الى الأتراك قيادة الجيش البرى وقيادة الاسطول السعدى الى أمير مغربي.
  - (8) عبد العزيز الفشتالي : مناهل الصبه في أخبار ملوك الشرفا (ص. 109-112-161). الافراني : نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي (ص : 118) الناصري : الاستقصا : 165/5
    - (9) محمد المنوني : صناعة الاسلجة النارية بالمغرب دعوة الحق (شتنبر 1970).
- (10) وفي شهر شتنبر من سنة 1969 عثر كذلك على مدفع بمدينة وجدة يبلغ قدمه 900 سنة. ويعتقد علماء الآثار أن هذا المدفع ربما استعمله جيش زيزي بن عطية مؤسس مدينة وجدة في أواخر القرن العاشر.
  - (١١) مؤلف مجهول: تاريخ الدولة السعدية.
  - (12) محمد المنونى: صناعة الاسلحة النارية بالمغرب (المرجع السابق)
- (13) من باب تقليد السعديين للأتراك العثمانيين ايضا استعمالهم لبعض المصطلحات التركية العسكرية، مثال ذلك: الاودباشي اي ملازم (ومازال حي بمراكش يعرب بحي ضباشي)، بكلباشي (قبطان)، كاهية (كولونيل) (ومازالت أسرة بلكاهية موجودة بالمغرب) ساوش (كمندار)، الباي: قائد القراد......
- (14) محمد المنوني: «ملامح من تطورات المغرب العربي في بدايات العصور الحديثة» دعوة الحق اكتوبر 1977. د. عثمان عثمان اسماعيل «تاريخ العمارة الاسلامية» ج 5 (فصل العمارة الحربية في عصر الاشراف السعديين ص. 57).
- (15) من اعمال ابي مروان عبد المالك السعدي العسكرية أن الجيش المغربي ساهم بقيادته قبل توليه الملك في تحرير تونس من الحملة الاسبانية سنة 982 هـ الى جانب الجيش التركي الذي بعثه السلطان مراد العثماني.
- (16) د. محمد حجي: الاسطول المغربي ايام العلويين دعوة الحق، مارس 1969. وبفضل هذا الاسطول وجهاده بالبحر بقيادة الباشا احمد بن عبد الله اضطر البرتغاليون الى الجلاء عام 1550 م عن مراكز قوية في الساحل المغربي مثل أصيلة والقصر الصغير.

- (17) د. ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ج 2 ص 404.
- (18) عبد العزيز بنعبد الله : محاضرة حول تاريخ الفن المغربي
- (19) تتميما للفائدة وتعميما لها نثبت هنا بحثا هاما لاحد المستشرقين البولانديين عن الجيش المغربي وتاريخه العسكري في عهد السعديين سبقت الاشارة إليه، نشر بمجلة هسبريس (مجلد 13):

(Andrzej Dzcubinsky: "l'armée et la flotte de gueurre Marocaine à l'époque des sultans Sadiens" 1972) عربه ولخصه المرحوم الاستاذ محمد زنيبر في مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية (عدد ايناير 1977). يقول الاستاذ محمد زنيبر: ولخصه المرحوم الاستاذ محمد زنيبر في مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية (عدد ايناير 1977). يقول الاستاذ محمد زنيبر: وأسطول الحرب المغربيان في عهد سلاطين الدولة السعدية». وأعيد نشره مترجما الى الفرنسية في هذا العدد من «هسبريس» وهو وأسطول الحرب المغربيان في عهد سلاطين الدولة المعرب ، بوجه عام، ألا وهو تاريخ المغرب العسكري. فإذا اعتبرنا أن أهم وسيلة كانت تعتمد عليها الدولة المغربية قديا سواء في سياستها الداخلية أو الخارجية هي الجيش، ادركنا في الحين فائدة مثل هذا البحث. وقد ارتكز المؤلف في عمله على عدد من المصادر المغربية والاروربية ومجموعات الوثائق التي نشرها دوكاستري في جمع المعلومات الضرورية لاعطائها نظرة أكثر اتساعا وتدقيقا عن الجيش والاسطول المغربين في عهد السعديين.

وأول ملاحظة ينطلق منها المؤلف هي حالة التدهور السياسي التي عاشها المغرب تحت الوطاسيين فيما بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر. فقد أخفق الوطاسيون في اقامة دولة جديره بهذا الاسم لانهم لم يستطيعوا ان يوحدوا البلاد ولا ان يدافعوا عنها بفعالية وتوفيق. فكان المغرب، في عهدهم، ضعيفا مقسما، على نفسه. ولذلك، فإن البرنامج الذي اضطلع به السعديون عند قيامهم تضمن اعادة توحيد البلاد بالاعتماد على جيش قوى بدا بتأسيسه محمد القائم عندما تصدى للحملة الجهادية على أجادير المعروفة آنذاك بإسمها البرتغالي «سانتا كروز دو كابو دوجي».

وكانت نواة هذا الجيش تتكون من عناصر بربرية وعربية معقلية استطاع محمد الشيخ، الذي كان قائدا عسكريا كبيرا، أن يعززها بالمدفعية والاسلحة النارية وأن يوحد صفوفها بعد نتيجة أخيه أحمد الاعرج. وقد ظل هذا الجيش خاضعا لتقاليد النظام المغربي القديم سواء في عهد هذا السلطان أو ولده وخلفه عبد الله الغالب أو محمد المتوكل ولم تدخل بعض التغيرات على ذلك إلا ابتداء من عهد السلطان عبد الملك وقد اقتبست تلك التغيرات عن الاتراك والاسبان. وهكذا وقع تصنيف المجموعات العسكرية حسب القوالب العثمانية واستعملت عدد من المصطلحات التركية في تسميتها مثل سباهي وباشا وسلاك وباي وبلبدروش الخ ... وازداد التقليد في عهد المنصور حيث شمل الالبسة وصنوفا أخرى من التنظيمات.

ولئن وقعتُ بعض الاختلافات في تقدير عدد الجنود، فإن الجيش النظامي كان يضم 30.000 من العساكر وكان للمنصور رأي خاص في تجنيد الجنود أورده الوفراني في «نزهة الحادى». فهو في وصيته لولده المأمون ينصحه بأن يعتمد على أهل سوس ودرعة ومراكش، بالدرجة الاولى، وأهل فاس بالدرجة الثانية أكثر مما يعتمد على غيرهم، ويحذره من سكان الجبال.

وقد كان هنالك استنفار عام في البادية والمدينة من أجل الجهاد لتعضيد الجيش النظامي لمحاصرة الجيوب الاجنيبة، إلا أن السلاطين قلماكانوا يلجأون لهاته الوسيلة لما قد ينجم عنها من مشاكل داخلية. وكان الجيش النظامي يتكون من تشكيلات للخيالة الشقيلة وأخرى للخيالة الخفيفة. بالاضافة الى المشاة وأما الحرس السلطاني، فيتكون من عدة فيالق، كل فيلق يضم عناصر من سلالة خاصة. فهنالك فيلق البرابرة إلالن، وآخر للأتراك، وآخر للعلوج الاسبان الداخلين للإسلام وآخر للموريسكيين الاندلسيين، وآخر من حراطين درعة وآخر من زواوة.

وقد استعمل السعديون المدفعية منذ البداية وبدأوا يصنعون في مراكش بعض المدافع الصغيرة، وذلك بفضل أحد الاندلسيين المهاجرين الذي أخذ يستعمل معدن النحاس المكتشف في دمسيرة. هذا بالاضافة الى أفران التذويب الاخرى التي كانت موجودة بفاس وتارودانت ويعمل فيها عدد من العلوج والارقاء الاوروبيين. وكانت المدافع الخفيفة تحمل على ظهر البغال. وقد ارتفع السعديون بالمدفعية الى أعلى مستوى وظهر أثر ذلك في عدد من المعارك. ولنقل المدافع وحفر الخنادق، كانت هنالك طائفة خاصة تسمى إيبودران أي الجبليين بالبربرية. وكل إقليم مكلف بأن يوجه عددا منهم على نفقته.

وفيما يخص الطب العسكري، هنالك شهادات تدل على أن الجيش المغربي كان عصريا من هذه الناحية، مشيرة الى أن جيش التوكل كان يضم أكثر من ألف جراح وحجام يستعملون أكثر من تلاثين طنجيرا كبيرا ودهونا مبنية على الورد والبيض لمعالجة الجروح. وكانت هنالك خيام مخصصة لعلاج الجرحى مع طائفة من الممرضين والخدم الخصوصيين.

ثم يتعرض صاحب المقال لوصف المحلة وترتيبها عند التنقل أو الحرب فيلاحظ أنها لم تعرف تغييرا كبيرا يذكر منذ المريبنيين. ولذلك فإن الوصف الذي قدمه الحسن الوزاني ظل ينطبق على الجيش السعدي ومضعنه أن مخيم السلطان أو أفراق في وسط بالمحلة. وحول أفراق تقدم خيام الرؤسا، والقواد وأعضاء الأسرة المالكة وحول هاته الخيام يقوم صف متراص من خيام قواد الأقاليم أو قواد الرحى وهي مصنوعة من جلد الماعز ومرتبة بكيفية تجعلها حاجزا فعالا ضد أي هجوم. وحوالي هاته النواة المركزية تقع خيام الجند ومختلف المصالح.

وأما استراتيجية الجيش السعدي فقد وضحها المؤلف بالمصورات اعتمادا على شهادات عدد من الاروبيين والتي يستخلص منها ان السعديين كانوا يرتبون قواتهم على شكل نصف دائرة أو قوس يقوم السلطان في وسطه يحيط به الرماة وأمامه صفوف من الرماة بالمكاحل وفي المقدمة المدفعية وعلى جناحيه الايمن والايسر الخيالة. وتلك هي الطريقة التي استعملها السعديون في معركة وادي المخازن ومكنتهم من تطويق القوات البرتغالية التي كانت مرتبة على شكل مستطيل مكثف وكأنها تتأهب للدفاع.

ثم يتعرض المؤلف للقيادة فيذكر أن الالقاب المستعملة كانت عربية حتى جاء عبد الملك فأحل محلها الالقاب التركية عند أعادة تنظيم الجيش وهكذا أصبح نائب القائد العام يدعى الكاهية بعد أن كان يسمى المزوار فيما قبل. وكان هنالك قائد المحلة وقاضي العسكر وصاحب المؤونة الغ... والملاحظ هنا أن المؤلف أخذ اسماء هاته الوظائف عن مصادر اروبية قدمتها مترجمة، بحيث لا نجد دائما أصلها العربي. وكانت رأية السلطان الكبرى بيضاء وعليها أيات قرآنية مطرزة بالذهب. كما أن المظل أصبح له دلالة خاصة منذ عبد الملك السعدي أذ يرمز إلى السيادة الشيء الذي أصبح من التقاليد المغربية المرعبة الى اليوم. ويظهر أن أصل ذلك منقول عن الاتراك.

ولم تكن وظائف القيادة كلها في يد المغاربة المتأصلين بل كانت هنالك عدة مسؤوليات عسكرية يشغلها مسيحيون أسلموا وهم من أصل يوناني أو اسباني أو برتفالي. كما كانت هنالك فيالق من الموريسكيين والاتراك وزواوة اعتمد عليهم السعديون كثيرا في كبح جماح العناصر الوطنية.

وأما أرزاق الجنود، فكانت تتراوح ما بين 50 و 30 دينار في كل سنة، مع العلم بأن القنطار من القمع مثلا كان يساوي آنذاك أربعة دنانير. وقد كان الجندي في الجيش المغربي يعتبر أسعد من غيره في البلاد الاخري وهذا ما جعل عددا من الاجانب يقبلون على الانخراط فيه وقد كان القيام بنفقات الجيش يكلف ضرائب على الرعية يتكفل القواد في الاقاليم بجمعها مما كان يتسبب في عدد من المظالم والتعسفات، سيما وان القواد كانوا مكلفين بتجهيز الفيالق الاقليمية، وكانوا في آن واحد يقومون بمهام مدنية وعسكرية. ويشير المؤلف الى ان تطبيق نظام الاقطاع كان ساريا منذ عهد المرينيين وقد طبقه السعديون تطبيقا شاملا.

ويتحدث المؤلف عن القصبات التي كانت جزءا مهما ومتمما للجهاز العسكري المغربي فبتحدث عن القصبات الداخلية التي كانت فاس هي اهمها اذ كانت تتحكم في شمال المغرب وتدخل في جهاز الدفاع الذي كان يواجه به المغرب الاتراك. يضاف الى ذلك عدد من القصبات المقامة بالسواحل وأهمها اجادير وأزمور وآسفي وسلا والعرائش وآصيلا والقصر الكبير وتطوان وباديس. ويشبر المؤلف، أيضا الى ان مليلية كانت مطوقة بثلاث قصبات هي جنغران وتازوطا وأمجاو. لكن أهم ملاحظاته في هذا الصدد تتعلق بالقصبات المقامة في الصحراء للدفاع عن المغرب اذ تكون سلسلة ممتدة من حدود الجزائر الى المحيط الاطلنطي وتمر من القصابى وأفا وتبسينت وتازارين وتاراجال وترناتا وبنى صبيح.

وأخيرا يتعرض هذا المقال القيم لموضوع الاسطول المغربي. فقد بدأ السعديون ببناء هذا الاسطول في سنة 1549. وقبل ذلك ظل المغرب محروما من قوات بحرية جديرة بهذا الاسم منذ قرنين اي منذ عهد السلطان المريني الكبير أبي الحسن (1331-1349). فالحدث، اذن، مهم وجدير بالتسجيل. ويرجع الفضل الى محمد الشيخ السعدي في تكوين هذا الاسطول من الاساس، اذ اقام ورشين كبيرين لبناء السفن، احدهما بباديس في الريف، والاخر بسلا. وهكذا بنيت عدة من الوحدات. مما جعل محمد الشيخ يفكر في مشروع كبير يهدف الى مد يد المساعدة الى مسلمي الاندلس الذين ما زالوا مستقرين بكثرة في اسبانيا وكذلك استرجاع المراسي المغربية التي كانت في قبضة البرتغال لكن هجوم اتراك الجزائر على المغرب حول انظار محمد الشيخ عن هذا المشروع ودفعه الى التحالف مع اسبانيا. ولعل أزهى عهود الاسطول السعدي كان في مدة حكم عبد الله الغالب وعبد الملك اذ بلغ أربعين سفينة حربية من كل الاشكال. ويظهر ان أحمد المنصور الذهبي الذي اتبع سياسة المهادنة مع الاتراك والاسبان واتجه الى فتح السودان أهمل هذا الاسطول بعض الشيء. وقد تدهور أمره بعد وفاته. ولم ينتعش الا على يد أهل سلا والرباط الدين كانوا قد استقلوا عن السعدين في حالة انحلالهم.

(20) ذكر بعض المؤرخين أنه جرت قبل معركة وادي المخازن معركة "المليحة" وهي المحاولة الاولى للبرتغاليين داخل التراب المغربي بعد استيلائهم على المدن الساحلية. وكانت هذه المحاولة تستهدف القصر الكبير والسهل المحيط بها ولكنها باءت بالفشل سنة 1489 م، (ابو شارب: وثيقة برتغالية جديدة تتعلق بوقيعة "المليحة" مجلة كلية الآداب بفاس 79-1980).

وقصة ذلك أنه لما قام الملك البرتغالي "جان الأول" في آخر عهد بني مرين بحملة بحرية سنة 1415م احتل بها مدينة سبتة التي كانت تحت قيادة صالح بن صالح. كما توجه خلفه لاحتلال مدينة طنجة سنة 1437م. ولكن القوات المغربية (بقيادة القائد أبي زكرياء وبمساعدة امير مراكش وأمير بادس) استطاعت ان تهزم هذه الحملة وتطوق الجيش البرتغالي وتأسر عددا كبيرا من البرتغاليين منهم الامير "برنادو" وتجبره على التفاوض بشأن الهدنة والصلح. واشترط المرينيون لذلك أن ينسحب البرتغاليون من سبتة مقابل أن يطلقوا سراح الامير البرتغالي "دون فرنائدو" الذي بقي رهينة لديهم حتى توفي. وأخذ البرتغاليون تعهدا بذلك، ولكنهم لم يفوا بعهدهم سنة 12 المرينيون في 63).

ثم أعاد البرتغاليون الكرة على طنجة سنة 1464م بقيادة الفونسو الخامس، ولكنه لقي نفس المصير. وفي أثناء غياب قائد أصبلة محمد بن الوزير أبي زكري انقض الفونسو الخامس على أصيلا وطنجة بأسطول ضخم، ودارت معارك طاحنة بينه وبين المجاهدين، انتهت بأسر آلاف من الاسرى وعلى رأسهم أسرة محمد الشيخ وولده محمد الذي حمل فيما بعد لقب "البرتغالي" اعتبارا للمدة التي قضاها أسيرا بالبرتغال. (الكراسي : عروسة المسائل ص 13). لذا فإن أبا مروان عبد الملك التجموعتي لم يكن على حق عندما قال عن بني وطاس شعرا وهم مضطرون لترك طنجة :

#### سحقا لقوم أسلموك وهل \* أسلم قبل مسلم زوجه ؟

ولما شعر البرتغاليون بأن المغاربة بدأوا يخططون في "الداخل" لاسترجاع مدنيتي طنجة وأصيلا بدأوا في تشبيد قلعة حصينة عسكرية لتهديد العرائش والقصر الكبير قرب مصب وادي المخازن على نهر لكوس (قرب أطلال ليكسوس)، سماها ليون الافريقي (ابن الوزان) "الجزيرة" وسماها مؤرخ الوطاسيين محمد الكراسي "الجزيرة المليحة" أي الجميلة أو البلد. : أقاموا إذ ذاك هناك بلدا \* وأسكنوا فيه الطغاة والعدا.

وهي في الحقيقة شبه جزيرة. (1481-1495م). فقام المغاربة بقطع الوادي على البرتغاليين المغيرين وجهز المولى محمد الشيخ الوطاسي جيشا عظيما (4000 فارس) وانقض على القلعة ولكنهم قوبلوا برد عنيف قوامه أسلحة فتاكة. فشرع المغاربة ببناء سد في الوادي بالاحجار والاعشاب حتى أصبح الوادي غير صالح للملاحة وبذلك انقطعت الامدادات والمواصلات عن البرتغاليين وأصبحوا مطوقين وشرع المجاهدون في ضربهم بالمجانيق. فاستنجد البرتغاليون بأسطول ضخم ولكن قرروا في الأخير التفاوض مع الوطاسيين تجنبا لكل كارثة أخرى. وتم جلاء البرتغاليين عن الحصن وحصنه محمد الشيخ حتى لا يبقى طعمة للمغيرين وبني به مسجدا. وقد سمى د. عبد الهادي التازي هذه المعركة عدى عدد 33، ص 126). وهكذا تم حصار قام به الوطاسيون ورجال قبائل بلاد الهبط ضد البرتغاليين بجدوع الشجر وسلال القصب وانتهى بمعاهدة سلام بين المغرب والبرتغال سنة 1489م أي قبل سقوط غرناطة بأربع سنوات.

(21) لقد سبق لابي عبد الله القائم بأمر الله السعدي أن حارب البرتغاليين المغيرين على شواطىء البلاد. وقد واصل الغالب بأمر الله الحرب ضد البرتغاليين الذين ظلوا متحصنين بالجديدة. «وبعد حصار لهم دام 64 يوما لم يقدر لهم فتحها وقد أظهر الغزاة المسلمون في هذا الحصار من أنواع البطولة والشجاعة على البرتغاليين الذين كانوا متحصنين وراء الاسوار المنيعة ما سجله لهم بمداد الفخر مؤرخو البرتغال أنفسهم.»

وذكر المؤرخون أن سبب هذه الحرب العظمى هو أن محمد بن عبد الله السعدي لما دخل طنجة قصد سبستيان وعقد معه على أن يترك له جميع الشواطيء المغربية شريطة أن يساعده على اختلال باقي التراب المغربي. ولكن عبد المالك الموجود بمراكش كتب الى أخيه أحمد الموجود بفاس أن يخرج بالجيوش الى احواز فاس وطلب من سبستيان أن يرحل الى وادي المخازن بعدما رحل هو البه 16 رحلة من مراكش. فنزل سبستيان بقرية من قصر كتامة، وكان النزال...

هذا وقد ذكرت بعض المصادر البرتغالية أن المقاومة المغربية للاحتلال البرتغالي عرفت تطورا خطيرا في النصف الاول من القرن 16. فقد تزايدت إمكاناتها وتعززت أسلحتها النارية بعدما كان سلاحها يتكون من السيف والخنجر والرمح. وكانت قيادة المقاومة في يد شيخ القرية كما كان الامر في محاربة البرتغال قرب القصر الكبير وكذلك بيد المقدم أو القائد، وكانت المقاومة الشعبية السعدية ترتبط بفصول السنة وكانت نوعية الاصطدامات مع البرتغال تنحصر في المجابهة الفردية والجماعية واستعمال الحيل الحربية والمضايقة وغيرها. (للمزيد من المعلومات عن حركة المقاومة السعدية للبرتغال في الشواطيء المغربية الجنوبية (آسفي، زمور، الجديدة، أكادير) والشمالية (العرائش، أصيلا، القصر، طنجة، سبتة)، راجع مقال المقاومة الشعبية المغربية للتدخل الاجنبي للسيد محمد مزين مجلة المناهل، عدد : 27). ومقال "التسابق البرتغالي الاسباني على السواحل المغربية" لعبد العزيز السعود (مجلة البحث العلمي عدد 42- 1995).

(22) كانت هذه المراكز مكان تجمع القراصنة الذين يغيرون على الشواطى، الاسبانية والپرتغالية. فكان هذا هو سبب هجوم القشتاليين على تطوان والاسبان على مليلية وبادس والبرتغال على آنفا وسبتة والعرائش والقصر الكبير وطنجة وأصيلا الخ...
أما سبب احتلال البرتغاليين لمواني ناحية دكالة يرجع الى كون البرتغاليين يريدون حماية ساحة سفنهم وموانئهم من هجومات الاساطيل الاسلامية والمغربية وضمان طريقهم البحري التجاري الى سواحل غرب افريقيا اولا تم الى الهند والبرازيل، في بداية القرن 16 الميلادي. وقد وجد البرتغاليون عنداحتلالهم للشواطى، المغربية الأطلسية مقاومة عنيفة سوا، من الهنتاتيين والوطاسيين والسعديين او من جانب الشرفاء والعلماء المجاهدين (انظر تفاصيل ذلك في كتاب أحمد بوشرب: «دكالة والاستعمار البرتغالي الى سنة اخلاء آسفى

وأزمير س.

وقد أتى السيد محمد بنعزوز حكيم في مقدمة تاريخية حول الحملات الصليبية البرتغالية المنظمة ضد المغرب (بكتاب: مساهمة رباط تازورت في معركة وادي المخازن) بعرض مسهب عن هذه الحملات التي بلغ عددها سبع عشرة حملة ملخصها:

- في الحملة الأولى : احتل البرتغاليون مدينة سبتة سنة 1415م (حاصرها المغاربة ايام الاحتلال البرتغالي في ثلاث مرات وهاجموها احدى وعشرين مرة واسترجعها الاسبان سنة 1640م).
- في الحملة الثانية : انهزم البرتغاليون في احتلالهم لمدينة طنجة برا وبحرا في معركة السواني (1437م). وتعهد لهم قائد الجيش المغربي صالح بن صالح أن يخلي سبيلهم إذا تم جلاءهم عن سبتة، وحجز عنده الامير فيرناندو الى أن يتم تحرير المدينة ولكن الامير البرتغالى توفى بفاس سنة 1443م. قبل أن تسلم المدينة.
  - في الحملة الثالثة : احتل البرتغاليون مدينة القصر الصغير (1458م). (استردها المغاربة سنة 1550).
    - في الحملة الرابعة: لم يتم الاستيلاء على مدينة طنجة (1463م).
    - في الحملة الخامسة : فشل الفونصو الخامس في الاستلاء على مدينتي أصيلا وطنجة 1464.
      - في الحملة السادسة: تم الاستيلاء على آنفا (1468م).
      - في الحملة السابعة: سقطت مدينة أصيلا بيد البرتغال (1471)م.
      - في الحملة الثامنة: فشل الفونصو الخامس في الاستيلاء على ترغة بناحية غمارة.
- في الحملة التاسعة: نظم الملك خوان الثاني حمّلة كانت تستهدف احتلال المليحة داخل نهر لوكوس ودام الاحتلال سبعة أشهر فقط (استرد المغاربة جزيرة لوكوس سنة (1489م)، (والصويرة القديمة سنة 1510م)
  - في الحملة العاشرة: فشل خوان الثاني في القضاء على القرصنة التي كانت تقوم بها سفن ترغة ضد الاحتلال البرتغالي.

- في الحملة الحادية عشر: كان هدفها احتلال آسفي للوصول الى مراكش (1502م).
- فيُّ الحملة الثانية والثالثة عشرة : تم لما نويل الآول الاستيلاء على أَسفى ومنها حاول الاستيلاء على أزمور (1508م).
  - في الحملة الرابعة عشرة : تم احتلال مدينة أزمور (1513م) (استردها المقاربة سنة (1541م)،
    - في الحملة الخامسة عشرة : احتل البرتغال حصن البريجة (1515م)
  - في الحملة السادسة عشرة : احتل البرتغال المعمورة (1515م) واستردها المغاربة في نفس السنة.
    - في الحملة السابع عشرة : حاول مانويل الاول الاستيلاء مرة أخرى على ترغة 517 م.

وهكذا في سنة 1541م، لم يستطع البرتغاليون البقاء إلا في سبتة والقصر الصغير وأصيلا، وطنجة وفونتي وآسفي وأزمور ومازيغن (البريجة) وتمكن السعديون من استرداد فونتي وآزمور وآسفي في نفس السنة. وجلى خوان الثالث عن القصر الصغير وأصيلا سنة 1550م وبقي في أيدي البرتغاليين سبتة وطنجة ومازيغن وثم الجلاء عنها بعد معركة وادي المخازن 1578م والجدير بالذكر في هذا الصدد أن د. محمد بن عزوز حكيم سطر قائمة لقواد الجيش المغاربة في معركة وادي المخازن بمجلة "تطوان" العدد الاول وما بعده سواء منهم الذين شاركوا في المعارك التي المعارك التي سبقت معركة وادى المخازن.

وقد ذكر السيد عبد الرحيم الخياري في بحث له (نشره بجريدة العلم : 5-8-91) (و9-8-91) «مع البرتفال من احتلال سبتة الى معركة وادي المخازن (1415-1578) » ان الحملات البرتغالية على المغرب استغرقت 163 سنة عرف المغرب خلالها 18 هجوما على ترابه وسقوط 10 مدن شاطئية في يد البرتغال. وأصدرت حاضرة الفاتكان، في هذا الصدد 67 صكا كلها تتعلق بحملات البرتغال على المغرب ونما جاء في بحثه (بكل تصرف) :

نقلت عملكة البرتفال صراعها مع المسلمين مبكرا من الاندلس الى شمال افريقيا. وكانت الحملة الاولى موجهة الى مدينة سبتة لموقعها الاستراتيجي بقيادة الفونسو الأول (1180). وقد تصدى للحملة التالية (1181) الاسطول المغربي المرابط بسبتة في عرض مياه البوغاز بقيادة عبد الله بن جامع حين تمكن من قهر الاسطول الغازي . عما سهل على يعقوب المنصور الموحدي عبور المضيق والالتقاء بالنصارى في معركة الأرك (1955م) وانكسرت بذلك شوكة الفونسو الثامن ملك قشالة. غير ان انهزام الخليفة الموحدي في معركة العقاب (1212م) غير الاوضاع في الغرب الاسلامي ولم يعد المغرب ذلك البلد المهاب الذي يدعم الوجود الاسلامي بالاندلس. فأمر البابا كريكو ربو التاسع ملك البرتغال شاشو الثالث بتنظيم حملة صليبية ضد مسلمي الاندلس وحلفائهم المغاربة. فقام ملك البرتغال بشن هجوم على سبتة (123م) وصادفت هذه الاحدات تخلى المغرب عن جبل طارق وتسليمه لسلطان غرناطة وانتصار البرتغال على قشتالة واستكمال وحدتها الترابية مما ساعدها على تنظيم أكبر حملة ضد المغرب والاستيلاء على سبتة سنة 1415م. وقد شجعها المريني حيث حاصر الجيوش البرتغالية الى أن اضطرت الى الاستسلام. وقد اشترط عليها لإخلاء سبيلها أن تعيد سبتة الى سلطان المغرب. وقد نظم ألفونسو الخامس هجوما ثانيا على طنجة سنة (1443م) وكان يقود بنفسه أسطوله الذي بلغ 40 سفينة إلا أنه هزم المغرب. وقد نظم ألفونسو الخامس هجوما ثانيا على طنجة سنة (1443م) وكان يقود منفسه أسطوله الذي بلغ 40 سفينة إلا أنه هزم المغرب. وقد نظم ألفونسو الخامس هجوما ثانيا على طنجة عن طريق البرتف نحو مدينة طنجة مرة أخري برا وبحرا فسقطت طنجة في أعدى البرتغال (1417م) ثم القصر الصغير (بعد الاستيلاء عليه عن طريق البحر) سنة (1488م).

ومنذ احتلال سبتة أخذ أهل تطوان على عاتقهم مهمة الرباط على مدينة سبتة المحتلة مما دفع بملوك البرتغال أن يخربوا تطوان معقل الجهاد. ولكن قام رباط ثاني بإمارة شفشاون أسسه مولاي علي بن راشد العلمي. ولما أعيد بناء مدينة تطوان حدث تنسيق في الحملات الجهادية وأسس ميناء ترغة بناحية غمارة لتنطلق منه السفن الحربية المغربية لتضيييق الخناق على البرتغاليين بسبتة ولتوجيه الهجمات البحرية على القصر الصغير وطنجة وأصيلا مما أدى بالبرتغال إلى تخريب هذا الثفر الجهادي (1502م).

وفي السنة الأخيرة من القرن الخامس الميلادي تطلع البرتغاليون الى احتلال آسفي للزحف منها على مراكش عاصمة المغرب وآزمور (1513م).

(23) اما الجيش البرتغالي فكان مؤلفا من:

Arquabusiers 1000 spahis, 1000 Asrquabusiers a'cheval (lanciers), 3000 Grenadins et 300 (ينتمون الى جنسيات المانية وابطالية وابطالية وابطالية)

(24) "قبل أن كلمة المخازن مأخوذة من خزن اللحم اذا تغير لونه وانتن". ومعلوم أن جثت الاعداء ظلت هناك في الوادي او السهل مدة لم تدفن فانتنت وخزن لحمها (عبد الله العمراني: مقال عن معركة القصر الكبير). وتسمى أيضا هذه المعركة بمعركة الملوك الثلاثة لان ثلاثة ملوك هلكوا فيها وهم: ابومروان عبد المالك الذي توفي على أثر مرض ألم به بالمعركة ( ولكن حاجبه أخفى موته) وولد أخيه محمد بن عبد الله الذي غرق في الوادي مع البرتغاليين ولما نزع منه سلخوه، والطاغية سيبستيان البرتغالي. وبعد موت هؤلاء الملوك بويع احمد المنصور السعدي ملكا على المغرب. ويطلق عليها أيضا معركة القصر الكبير لوقوعها قرب هذا المدنية. وكان يطلق عليها معاصروها اسم معركة "تامدة" وهو تعريف للفظ تمد (جمع تماد) وذلك لان المكان المعركة كان يتحول الى شبه مستنقع للماء في فصل الشتاء.

(25) أعطت معركة وادي المخازن سمعت دولية للمغرب «جعلت ساسة أوروبا يفسحون له مكانا في خططهم الديبلوماسية». كما أن شهرة

الجيش المغربي أو حت الى الشاعر الانجليزي الكبير وليم شكسبير بأن يجعل بطل احدى رواياته ضابطا مغربيا. وهذا البطل المغربي هو عطيل الذي تحمل الرواية اسمه. واذا أردنا أن نعرف مدى ماكان يتمتع به الجندي المغربي من التقدير في اوروبا في ذلك الحين كان علينا أن ندرس شخصية عطيل في هذه الوراية فإنها تعكس الصورة التي كانت ترسم في أذهان الاوروبيين عن الضابط المغربي بعد معركة وادي المخازن التي كان لها الفضل الاكبر في إيحاء الرواية الى أكبر شاعر عرفته الانسانية على الاطلاق. وقد حدثت المعركة في حياته وحدثه عنها الى جانب انبائها المستفيضة أكثر من بحار انجليزي زار شواطيء المغرب. وعطيل شخصية مستقيمة عميقة الشعور بالواجب شديدة البأس عميقة الصبر طافحة بالانسانية، وهكذا يصور لنا شكسير الجندي المغربي في أروع صورة يمكن ان تعطى عن بطل، (عبد المجيد بن جلون : جيش المغرب - مجلة القوات المسلحة الملكية عدد 49).

وقد تركت هذه المعركة بصماتها على الأدب المغربي شعرا ونثرا وعلى فن التاريخ والتدوين أيضا. انظر في هذا الصدد بعض البحوث والمؤلفات والمجلات والقصائد الشعرية التي نشرت بالمناسبة مثل :

- " ندوة معركة وادى المخازن بالعرائش (غشت 1983) وزارة الثقافة.
- معركة وادي المخازَّن في سياقها التاريخي وملامحها في الفكر والأدب (غشت 1984) سلسلة ندوات وزارة الشؤون الثقافية.
  - معركة وادى المخازن وملامحها في الأدب المفربي للدكتور عباس الجراري الطبعة الثانية 1988م.
    - معركة الوادى للاستاذ الشاعر عبد المجيد بنجلون (1978م).
    - وادى المخازن مسرحية شعرية للاستاذ حسن محمد الطريبق (1974م).
    - المعركة الكبرى مسرحية شعرية في ثلاثة فصول للاستاذ على الصقلي (1982).
- العدد الرابع من مجلة كلية الشريعة بفاس عدد خاص عن معركة وادي المخازن نونبر 1978 ويشتمل على قصيدة المرحوم الاستاذ علال الفاسي : ذكري موقعة وادى المخازن اوغزوة الملوك الثلاثة.
  - معركة الملوك الثلاثة (La Batailles des trois Rois) للاستاذ يونس نكروف دار : "ألبان مشيل " (1988م).
    - مجلة الإيمان عدد خاصة بمناسبة مرور أربعة قرون على واقعة وادى المخازن العدد 77 يوليوز 1978.
      - ومجلة المناهل (عدد 33) به مثلا قصيدة "المجد اليتيم" لعلى الصقلى.
      - معركة وادي المخازن ودور رباط الزاوية الريسونية فيها للاستاذ علي الريسوني تطوان 1982م.
- مساهمة رباط تازورت في معركة وادي المخازن للاستاذ محمد ابن عزوز حكيم : منشورات جريدة الوحدة الكبرى تطوان 1989م. - متن شريط : " معركة الملوك الثلاثة" من إخراج سهيل بن بركة (1990).

وكتب السيد احمد مدنية - نقلا عن مصادر مختلفة - وصفا آخر لهذه المعركة المصيرية يقول فيه : وهناك في الضفة الاخرى جبش مغربي في شكل هلال يتحفز للدفاع مؤلفا من 18.000 من مشاة القبائل والاندلس والعلوج و63.000 فارس و30 مدفعا و15.000 من المعربي في شكل هلال يتحفز للدفاع مؤلفا من 18.000 من الموسى والحسين العلج الجنوبي وابى على العتوري وسعيد الدكالي وابراهيم السفياني وحازم المقدوني ومحمد بن علي ريوسون. وتوسط الجيوش عبد المالك محمولا على محفة يحيط به 100 من الاتراك و100 من العلوج بقيادة مصطفى رضوان ومحمد ابي طيبة وهو علج برتغالي. ورفعت الاعلام في الامام وحمل الفقهاء المصاحف في الاطراف يتلون القرآن وبقي في المؤخرة رجال عهد اليهم بالتطبيل والتزمير. وقبل أن تحين ساعة المعركة أشار سيستيان إلى القسيس فرسم الصليب بيده وأزاح الفرسان أقنعتهم وركع المشاة في صمت عميق تم كان الصدام الاول فأفرغ المغربة ما في جعاب المدافع في وجه العدو الذي فزع لها. وكان الضحية الاولى الحرس الملكي فتبعهم الفرسان بإطلاق الرصاص من بنادقهم تم اشتبك الفريقان بالسلاح الابيض دون استغلال المدافع وسلاح الفروسية استغلالا مطابقا للنظام العسكري. وفي عفوان المعركة امتطى عبد الملك صهوة جواده يلهب الحماس في نفوس المقاتلين حتى ثقل عليه المرض وانحنى رأسه على فرسه فاقد الروح وأصبعه على شفتيه كان يوصي بعدم إفشاء سر موته أما سبستيان فقد قاوم حتى سقط ملطخا بالدماء، وانتشر الذعر في صفوف جيشه بعد قطع خط الرجعة ووقوع انفجارات أهرت أما سبستيان فقد قاوم حتى سقط ملطخا بالدماء، وانتشر الذعر في صفوف جيشه بعد قطع خط الرجعة ووقوع انفجارات أهرت بالجسر على وادى المخازن. وفي الساعة الرابعة سقط ثلاثة ملوك... (احمد المدنية : حروب البرتغالين بالمغرب - جريدة العلم - غشت

وتعميما للفائدة يجب مراجعة كتاب مهم عن معركة وادي المخازن قام بتعريبه كل من "د. احمد بن عبود والاستاذة خديجة حركات والاستاذ احمد عمالك (طبعة النجاح الجديدة البيضاء 1991).

"La Bataille de l'oued Makhazine, dite bataille des Trois Rois (4 Août 1578) de Pierre Berthier - Paris 1985 ويصف Michel Montaigne تكتيك الجيش السعدي في هذه المعركة في كتابه "Les Essais" بقوله :

"Il (le roi saadien) dispose son armée en rond, assiegeant de toutes parts le camps des Portugais ; lequel rond, venant à sa Comber et les embarrassa non seulement au conflit qui fut très âpre par la valeur de ce jeune roi assaillant vu qu'ils avaient à faire face de tous les côtés mais aussi les empecha à la fuite après leur deroute et trouvent toutes les issues saisies et closes furent contraintes de se rejeter à eux-mêmes et à s'amonceler les uns sur les autres, fournissant aux vainqurs une très meurtière victoire trés entière.»

Les Grands faits qui ont marqué et suivi la bataille de l'oued el Makhazine : ويحلل معلق صحفي هذه المعركة بقوله : Le Portugal regnait sur un immense empire Bresil, Inde, Afrique etc... Il n'y avait guère qu'au Maroc que

.(1977

l'imperialisme portugais se heurtait à une vigoureuse resistance. Installés dès 1415 à Sebta les Portugais s'emparaient de Ksar es Seghir en 1458 puis Tanger et Asilah en 1471. Maitres de la rive meridionale du Detroit ils coupaient ainsi les relations les plus directs entre les Maroc et le royaume de Grenade, qu'en 1492 disparaissait sous les assauts d'Isabelle la catholique, et s'installaient à Agadir en 1505 à Mogador en 1506 à Safi en 1508 à Azemmour en 1513 et enfin à Mazagan en 1514. Les Espagnols de leur coté abandonnant la côte atlantique aux potugais s'installaient sur la cote du Rif occupant les ilots du Badis et de Nekor. Autre menace pour le Maroc : les Tures solidement installés en Algérie avaient tenté de l'envahir mais ils avaient été battus à la bataille de l'oued leben en 1558.

Successeurs de la dynastie merinide les wattassides quand ils etaient sufisamment forts is ont repoussé les Portugais et les Espagnols des côtés marocains. (1471) Les saadiens adopterent la même politique et en 1578 les Portugais ne conservaient plus que Mazagen, Tanger et Sebta.

D'on Sebastien jeune roi portugais nourrisait le projet de s'emparer du Maroc. L'occasion qui cherchait lui fut fournie par My Mohamed qui avait été detroné par Moulay ABdelamalek fils de My hamed Cheikh. My Mohammed chercha alors appui auprès de Don Sebastien.

Le jeune roi Portugais debarque d'une flotte de 1300unités à Tanger ou My Mohammed l'attendit avec 900 hommes à sa Solde.

My Abdelmalek qui résidait à Marrakech tenta de raisonner le jeune roi mais en vain. Il ressemblait alors et demandait à son frère Moulay Ahmed, vice roi resident à Fez, de venir le rejoindre dans le Rharb avec toutes les troupes disponibles.

Le roi du portugal donna l'ordre à son armée d'aller de l'avant à la rencontre de l'armée marocaine. Laissant Larache sur sa droite, elle remonta donc la rive droite du loukkos en direction de Kser et Kbir où l'attendait Abdelmalek. Le dimanche 3 Aôut 1578 l'armée portugaise traversait l'Oued El Makkazine et se rangeait en ordre de bataille dans la plaine bordée à droite par le Loukkos . Elle comprenait 12.000 hommes et de nombreux mercenaires de toutes origines. L'Armée marocaine était à peu-près aussi forte mais surtout très mobile avec 70.000 cavaliers, 30.000 fantassins, 12000 escopeltiers et 40 pièces d'artillerie. Dès que Abdelmalek (souffrant) se rend compte de la position de l'Armée ennemie envoie un "commandó" derrière les Portugais couper le pont sur l'oued Makhazine, c'est son frère My Ahmed qui dirigea cette audacieuse opération qui est couronnée de succés.

Le Matin du 4 Aôut, l'Armée portugaise forme un carré massif au milieu de la plaine. Tandis que les canons marocains placés au centre ouvrent le feu et creusent des breches dans la masse de l'adversaire. Un élément de cavalerie portugaise fort de 5000 hommes attaque en bordure du lukkos et pénétre dans le dispositif marocain. Abdelmalek lance la contre- attaque. Les cavaliers portugais submergés par 15000 hommes sont rejetés vers leur point de départ et ils sèment le désordre dans leurs propres rangs. Abdelmalek meurt maglré les soins qui lui ont été prodigués. La nouvelle de sa mort est soigneusement cachée.

Sur le Terrain, les cavaliers marocains se sont lancés dans la Brèche ouverte sur la droite ennemie. L'armée portugaise est encerclée. Son artillerie tombe entre les mains des marocains. My Mohamed tente de s'en fuir mais se noie dans l'Oued Makhazine, son corps retrouvé sera "écorché". Le carnage est effroyable. Don Sebastien est tombé en combattant dans la melée, My Ahmed est proclamé roi avec le surnom Al Mansour ; il deviendra plus tard Ad Dahbi et régnera sur un empire s'étendant jusqu'au Niger.

Le Portugal se trouva privé de la fleur de son armée. Philippe II réunissait le Portugal à l'Espagne - Cette union devait durer jusqu'à 1640 - My Abdelmalek bon capitaine en sauvant le Maroc a sauvé aussi l'Islam. Le Maroc était devenu une troisième puissance méditerranéenne avec l'Espagne et l'Empire Ottoman.

(D'après une étude de Moulay Ahmed el Alaoui intitulée "Moulay Abdelmalek en sauvant le Maroc a sauvé aussi l'Islam" Maroc - Magasine - du Dimanche 25 Aôut 1974)

(26) قيل أن الاتراك شاركوا أيضا في هذه المعركة وبالمقابل شارك المغاربة في معركة العثمانيين (معركة حلق الوادي) ضد الغزو الإيبيري. - وهناك وثيقة عن وقعة وادي المخازن لمراسل صحفي انجليزي عربها المرحوم محمد بن تأويت التطواني (مخطوطة) وبعد هذا وذاك نتساءل مع عبد الرحمان المودن من هو القائد الحقيقي لمعركة وادي المخازن. فالمعروف في كتب التاريخ وبما سبق تحليله أن عبد المالك السعدي هو المخطط العسكري لمعركة وادي المخازن وقائدها الفعلي في وسط الميدان وقد أصابه مرض أودى بعياته خلال معركة وادي المخازن، ولما أحس بمرضه الخطير كلف خليفته أحمد السعدي على رأس 4000 من الخيالة مسلحين بالفؤوس لتحطيم قنطرة الوادي حتى يقطعوا خط الرجعة للجيوش البرتغالية، ولما ادركت الوفاة عبد المالك أخفى حاجبه نبأ وفاته وانتهت المعركة بانتصار الجيش السعدي العتيق. فأعلن الحاجب آنداك عن وفاة عبد المالك وبايع قادة الجيوش السعدية أحمد الذي لقب بالمنصور. ولكن الرسالة الجوابية من مراد الشالت العثماني الى احمد المنصور السعدي التي تعود الى سنة 1579م وتوجد ضمن مخطوطات الأرشيف التركي باستانبول رسالة تفصح عما كتب به المنصور الى مراد الثالث مباشرة إثر وقعة وادي المخازن، مقدما نفسه في هذه الرسالة كصاحب الدور المركزي في التخطيط والاشراف على المعركة ومقصيا أخاه عبد المالك في دور هامشي. هل احمد المنصور هو القائد الحقيقي للمعركة ام هو أخوه عبد المالك؟ أم أن المنصور أراد برسالته هذه للعثمانيين أن يبرز دور عظمته وقوة جيوشه ليحسب لها العثمانيون حسابها وعارس بذلك سياسة الاستقلال التام اتجاههم؟

(انظر مقال عبد الرحمان المودن بمجلة هسبريس قودا (Vol XXIV Fasc. 2-1991) الذي يحمل عنوان:

" Qui a dirigé la bataille de wad-al - Makhazin?" (Présentation d'un document ottomano - Saadi inedit).

- (27) يعوز بعض المؤرخين ان انتصار السعديين في هذه المعركة الفاصلة يرجع الى أن عبد المالك السعدي قد خطط تخطيطا رائعا لها ذلك انه: 1) وكل أمر الجيش الى قواد محنكين مثل القائد على القرى والقائد الحسين الجنوي والقائد محمد ابو طيبة والقائد على بن موسى والقائد احمد بن موسى (عامل العرائش) واحمد المنصور شقيقه الذي كان خليفة له بغاس- 2) كتب رسالتين الى ملك البرتغال سبستيان يتهمه في الاولى بالجبن اذا لم يبق صامدا بالشواطيء المغربية ويجعله يغتر في الثانية حيث عايره بأنه لم يجرأ على التوغل داخل التراب المغربي. وهذه اللعبة العسكرية الما هو من خدع الحرب فقد اغتر الملك البرتغالي بجيوشه وقوتها وتقدم الى وادي المخازن 3) أرسل أخاه المنصور في 4000 جندي ليلة المعركة ليهدم قنطرة الوادي ليقطع بذلك خط الرجعة للجيش البرتغالي وحتى لا يتوصل بالامدادات العسكرية. (عبد السلام البكاري: معركة وادي المخازن العلم 6 غشت 1977)
- وذكر محمد خليل بوخريص في كتابه "وثيقة المطالبة بالاستقلال" (ص 85-8) أن معركة وادي المخازن آخر فصل من فسول الحملات الصليبية على المغرب المسلم كسابقتها :
  - 1- الحملة الأولى التي انطلقتُ عبر وادي اللكوس نحو الداخل وانتهت في جزيرة "كراسبوزا" أو المليحة في 5 غشت 1489 م.
    - 2- والحملة الثانية حصلت في أكتوبر سنة 1514 م حيث انطلقت حملة برتغالية صليبية من أزمور وأسفي بمحاذة نهر "تانسيفت" وهي في طريقها إلى مراكش في حين تم القضاء عليها.
      - 3- الحملة الثالثة بدأت انطلاقا من سبو في يونيه سنة 1515 م و تم القضاء عليها كذلك.
        - 4- الحملة الرابعة هي معركة وادى المخازن الرمز الخالد،
- ولابأس من الرجوع إلى نصين جديدين حول هذه المعركة ظهرا في كتاب : "التواريخ" (أو تاريخ فاس لابن دنان الغرناطي الفاسي) وفي كتاب تاريخ البرتغال المنشور سنة 1587 (أي بعد 9 سنوات من وقوع المعركة. (انظر د. عبد العزيز شهبر : مجموعة البحث حول بلاد الهبط)
  - (28) قيل أن الانجليز استنجدوا بجيش المنصور لغزور الهند.
- (29) للمغرب مع الاتراك قصة طويلة: ذلك لما عزم ابو عبد الله محمد الشيخ السعدي على استرجاع تلمسان من يد الاتراك فشل في حروبه ضدهم، وحاول الاتراك الهجوم على المغرب بقيادة حسن بن خير الدين باشا ولكن الغالب بالله السعدي صدهم عن البلاد في وادي اللبن بناحية فاس وانسحب الاتراك منهزمين الى المغرب الاوسط. وكان المغرب بقيادة عبد المالك السعدي يتوقع مساعدة الاتراك في حروبه ضد البرتفال كما سبق للملك السعدي أن وقف بجانبهم في معركة "حلق الوادي" التي حررت تونس من الاحتلال الاسباني. وفي الوقت الذي بدأت تتجلى أطماعهم زاروا إقليم توات واكتشفوا قسك توات بمغربيتها ومدى قوة السيادة السعدية عليها، حيث قام السعديون بعد قضائهم على البرتفاليين بإرسال فيالق مجهزة بالمدافع بقيادة القائدين حمو بن بركة وأحمد بن حداد الى توات للصهر على سلامة الصحراء الشرقية (1604)م. وفي العهد العلوي وبعد أن أسس سيدي محمد بن عبد الله ميناء الصويرة قام الاتراك بهجوم على المقاطعات الشرقية من البلاد بقيادة باي مسكرة (1710م) ولكن بدون اي فائدة تذكر. (عبد العزيز بن عبد الله: الموسوعة المغربية للاعلام البرشية والحضارية نقلاعن عن المحالة العلوي وبعد أن است (Mercier: Histoire de l'Afrique Septentrionale)
  - (30) السودان قديما هو مالي والنيجر الحاليين وجزء من السنغال.
- (31) قبل أن يتجد الجيش الى السودان قام باستعراض امام المنصور بوادي تانسيفت في ناحية مراكش. وقد ربط في طريقه الى هذه البلاد السمراء بتامدولت التى مازالت أطلالها بادية الى الآن.
- (32) أورد الكونت دوكاستري في وثائقه رواية مفصلة لحصار المعمورة اختصرها السيد محمد حجي في كتابه: "الزاوية الدلائية" ص 160 و 161.
  - (33) ابراهيم حركات: المقاومة البحرية في ق 11 هـ المصدر السابق.
- (34) يتكون هؤلاء من مغاربة وأندلسيين (موريسكيين) نازحين من الاندلس أسسوا ما أطلق عليها "جمهورية سلا أو جمهورية ابي رقراق" بعدما أعلنوا استقلالهم عن حكم مولاي الزين المسعدي الموجود بمراكش. ولم يقض علي شوكتهم الا مؤسس الدولة العلوية الملولي رشيد سنة 1666م بعدما شرع في توحيد "دويلات المغرب" التي خلقها نزاع الامراء السعدييين على حكم المغرب. وقد اعتبرهم بعض المؤرخين مجاهدين وليسوا بقراصنة لان بفضلهم انتقل الجهاد من البر الى البحر ردا على اعتدءات القوى المعادية للمغرب

- والمغاربة انتقاما منهم على مساعدتهم للأندلسيين.
- (35) اشتهرت سلا بصناعة السفن وبأسطولها البحري. وترجع هذه الصناعة الى عبد المومن الموحدي الذي أسس دارا للصناعة البحرية وإلى أبو يوسف يعقوب المريني الذي بنى بها دار الصناعة بباب المريسة. لكن القرصنة البحرية لم تعرف الا في عهد بنى مرين. ثم تطورت في عهد العياشي وأصبح للسلاويين أسطول ضخم للجهاد وعمل فيه عدد كبير من الموريسكيين كما سبق القول وأطلق عليه الاروبيون لفظ قراصنة سلا: (Les Corsaires de Salé) (عبد العزيز بن عبد الله: البحرية المغربية والقرصنة مجلة تطوان 3-14)
- وعن القراصنة انظر كتاب: Les Corsaires de Salé de Roger Coindreau (Paris 1948) : عربه محمد حسود، ودراسة عنه في مجلة البحث العلمي عدد 36 و 37 و 38 و (Paris 1937) "Histoire de la Berberie et ses Corsaires" de Dan (P) (Paris 1937) وهو ترجمة «والمغرب وقراصنته المغاربة في ق 17 » لطارق العسكري وعبد الهادي التازي مجلة البحث العلمي (29-30-1979) وهو ترجمة لكتاب :

"Fitna, Corsaire and Diplomacy" de Jerome Weiner

- (36) قد مارس عبد الله بن عائشة الجهاد البحري وخصوصا بالعدوتين ضد السفن الفرنسية منذ سنة 1672م فاشتهر كقائد بحري ماهر لمجاهدي الرباط وسلا. وفي آخر غارة قام بها الاسطول المغربي استولى على سفينة نامساوية سنة 1829م.
- (37) كالمعمورة (المهدية) والعرائش وسبتة وطنجة وأصيلا ومليلية والجديدة وأزمرر وأسفي... ففي غزو العرائش مشلا ضيق الاسطول المغربي على النصاري محاولا تحريرها وشن عليه الغارات حتى خرجوا من المدينة ونزلوا بوادي العرائش فطوقهم وقضي عليهم «وقد كانت العرائش في العهد السعدي ميناء حربيا وقاعدة للأساطيل الجهادية ومن هذا الميناء انطلق الاسطول المغربي للإغارة على الجزر الخالدات سنة 1566م. » «وأثناء هذه الحركة الجهادية البحرية التي قام بها الاسطول المغربي في عرض شواطئه كتب السفير الفرنسي الى وزيره "ريشليوه" يقول له بأن أهل مملكة المغرب بسلا وتطوان" بدأوا يتخذون السفن»، فاقترح قائد الاسطول الفرنسي على "ريشليوه" أن يسمح بإغراق باخرة فرنسية في حوض ميناء ابي رقراق حتى يضطر السلطان الى عقد اتفاق مع فرنسا من شأنه أن يوقف القرصنة المريسكية ويدفع القراصنة الى تحرير الاسارى الفرنسيين» ولكن ذلك لم يؤد الى أي نتيجة.
- (38) كانت هولائدا تزود الدلائيين بالدخيرة الحربية من بندقيات ومدافع ومسحوق البارود. وتقول المستشرقة الألمانية "سيجموند هونكي" في كتابها: "شمس العرب تسطع على الغرب" بأن مدينة "جنوا" كانت هي الاخري تلبي نداء" سلطان مراكش" فتسلح له ثماني عشرة سفينة حربية لمساندة سلطان المومنين ضد الصليبيين القراصنة من المجليزيين وفرنسيين وغيرهم. (ص: 38) وقد كان قواد القصبة أو (رباط الفتح) يتراسلون مع الامراء المسيحيين (كشارل الأول ملك انكلترا) للحصول منهم على العتاد الحربي.
- (39) د. شوقي عطا الله الجمل: محمد العياشي وجهاده ضد الاسبان والبرتغال (مجلة المناهل عدد: 9 ص: 118). وفي حصاره للعرائش مثلا استعمل العياشي تكتيكه الحربي الخاص به: فبعد الاستنفار للجهاد تجتمع العناصر المجاهدة من مختلف القبائل في غابة قريبة من العرائش وتكمن هنالك حوالي الاسبوع انتظارا الفرصة تنتهزها في العدو. فلما تسنح الفرصة ويخرج الاسبان من المدينة يحيط بهم المغاربة من كل جانب و«يطحنونهم طحن الحصيد». (الخبر عن ظهور العياشي ص: 91).
  - (40) عبد اللطيف الشادلي: الحركة العياشية ص 137 (بتصرف)
- (41) مر الجهاد البحري كما رأينا من تلاث مراحل: في المرحلة الاولى: قاد عمليات الجهاد السعديون وفي المرحلة الثانية قادها الاندلسيون ضد الاساطيل الاوروبية، وفي المرحلة الثالثة قادها الدلائيون (انظر تفاصيل ذلك في كتاب "الاندلسيون وهجراتهم الى المغرب خلال قرنى: 16 و17" لمحمد رزوق ابتداء من ص 210).

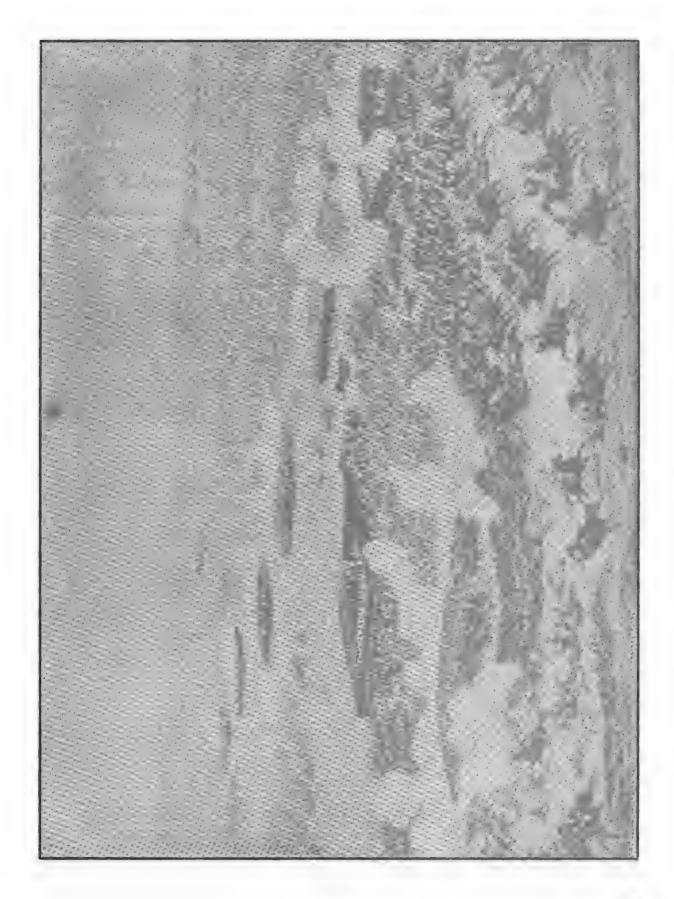

# الجيش المغربي في عهد الدولة العلوية

يعد المولى رشيد هو المؤسس الحقيقي للدولة العلوية حيث استطاع أن يقضي على منافسيه أصحاب الإمارات المستقلة وأن يوحد المغرب من مراكش الى وجدة بجيش بلغ عدد جنوده 8000 من الفرسان و 32000 من المشاة ويقود حركة الجهاد ضد الاحتلال الأجنبي في المناطق الصحراوية مدة طويلة (۱). وقد استقصى الأمير مويط في رحلته التي دونها عن «تاريخ المولى رشيد والمولى اسماعيل ملكي فاس ومراكش وتافلالت» تحركات المولى رشيد السياسية والعسكرية. ووردت في حديثه عن هذه التحركات إشارات تدل على تكون الجيش العلوي وغوه السريع. فقد كانت العناصر العسكرية الأولى التي ناصرت حركته من عرب أنكاد وقبائل المغرب الشرقي ورجال تافلالت والغرب. وكانوا يكونون آلافا من الفرسان والراجلين. وقد قضى المولى رشيد بهذا الجيش على الثائر علي ابي حسون السملالي وهدم مدينة إليغ. ولما فر أمير البغ الى السودان الصحراء وجد أمامه جيشا عرمرما من السودانيين فأحجم عن مقاتلتهم وهادنهم.

وقد طعم المولى رشيد أيضا جيشه بالأسرى الأروبيين مستعملا إياهم في المدفعية. فقد وجه المولى رشيد في الفترة الأخيرة من حكمه الى عاملي سلا وتطوان يطلب منهما أن يوافياه بالأسرى المسيحيين المختارين من بين رؤساء السفن والبحارة في حدود ألف رجل. وكان هؤلاء الأسرى الذين يعدون بالآلاف و مجودين في مختلف الشغور وفي المدن الداخلية. وتختلف جنسياتهم بين اسبانيين وبرتغاليين وفرنسيين وانجليزيين وهولانديين وقد وعدهم المولى رشيد عكافئتهم اذا ما اعتنقوا الاسلام (2).

# الجيش المغربي في عهد أبي النصر المولى إسماعيل بن الشريف

لما توفي المولى الرشيد تولى أبو النصر المولى إسماعيل الملك واستطاع أن يكون أول جيش منظم في عهد العلويين، قمع به الثورات الداخلية وأخضع به العصاة المتمردين ومنازلتهم كابن محرز بناحية مراكش والخضر غيلان - حليف الانجليز والأتراك بناحية الهبط - وإخوانه الثالثة بجبل ساغرو وابنه بتادلة والدلائيين وغيرهم. وبذلك دانت له كافة القبائل الثائرة واستولى على تخوم السودان وامتد نفوذه الى حدود تلمسان.

وكان هذا الجيش العتيق مؤلفا من عشرات آلاف المتطوعين الوافدين على مركز قيادة الجيش - مكناسة الزيتون - من جميع نواحي المغرب وخصوصا من العناصر القارة الآتية :

- جيش الودايا (أو الجيش البيض أو الكيش) الذي كان يضم أفرادا من القبائل المخلصة للعلويين. وكان معظمهم من عرب معقل الذين استوطنوا الصحراء. كما ينتمي افراده الى أهل سوس والمغافرة (وقد تصاهر المولى اسماعيل مع المغافرة، إذ أهداه الشيخ بكار بن على بن عبد الله المغافري ابنته خناثة التي ولدت له السلطان مولاي عبد الله)، والى أهل الرديف (الذين اعتمد عليهم المولى اسماعيل في استرداد كثير من المراكز المحتلة بالشواطى، المغربية) والى أيت يمور الخ.... (3).



أبو النصر السلطان المولى إسماعيل

وكان جيش الاوديا هذا يشكل النواة الأولى للجيش النظامي، وقد قسمه المولى اسماعيل الى قسمين. قسم بعث به الى فاس الجديد وولى عليه ابا عبد الله محمد بن عطية، وقسم تركه "بالرياض" بقيادة ابي الحسن على المعروف "بأبي الشفرة".

- جيش النار: يتألف من 4000 من الأندلسيين و 1500 من الزواويين و 4000 من الاوروبيين و 4000 من الاوروبيين (Renegats) القائمين بشواطىء المغرب تحت قيادة القائد على بن عبد الله الريفي قائد السلطان على بلاد الهبط.
- جيش البواخر: (جيش العبيد أو الحرس الأسود) الذي كان يضم «الحراطين» وبقايا العبيد الذين أتى بهم المنصور السعدي من السودان الى المغرب. وقد بلغ عددهم 000 150 جندي. وبهم استطاع المولى اسماعيل أن يحكم المغرب من أقصاه الى أقصاه ويطرد الاسبانيين من معمورة والعرائش وأصيلا ويحرر طنجة من الاحتلال الانجليزي.

وكانت فكرة تأسيس هذا الجيش انطلقت من دفتر يجمع من كان منهم في جيش المنصور السعدي، قدمه أبو حفص عمر بن قاسم المراكشي المدعو: "كليلش" الى المولى اسماعيل. فأعطاه الأمر لجمع ما تبقى منهم.

وقد قسمهم بعض المؤرخين الى 3 أقسام: قسم يتكون من العبيد الخلص، وقسم حرر بعد عبوديته وهو الذي يدعى «بالحر الثاني»، وقسم من الاحرار الافريقيين امتازوا بشهامتهم وقوتهم.

وقد تلقى هؤلاء الجنود العبيد تكوينهم العسكري الاول "بمشروع الرملة" غير بعيد من أبي رقراق حيت تربوا على استعمال الأسلحة وركوب الخيل بدون سروج، وعلى الرماية بالبنادق والمدافع، وعلى الرماية والحراسة، وعلى جميع فنون الحرب وحتى على قراءة القصص والسير كسيرة عنترة بن شداد العبسي (4).

وبعد هذه التداريب العسكرية حشدهم المولى اسماعيل بمحلة قرب سيدي سليمان، ثم نقلوا منها الى مكناسة لتكميل تدريبهم العسكري. وكان من أشهر قادتهم: علي بن بركات، وعلى بن يشى الباشا مساهل...

وقد استطاع المولى اسماعيل بهذا الجيش أن يقر الامن في البلاد بعد أن اتسعت رقعة المملكة الا أنه بعد وفاة المولى اسماعيل أصبح "البخارى" مصدر قلاقل واضطرابات داخلية.

- جيش الشراردة : كتبهم المولي اسماعيل في الديوان وأمرهم بالتضييق على بني يزناسن أنصار الاتراك. (5).

## وحدات الجيش الاسماعلى:

1- جيش المشاة: بلغ عددهم 25.000 جندي، وكان الفيلق مشتملا على طوابير قبائلية وأخرى عادية. وكان الطابور القبلي يبلغ 3000 فرد والطابور العادي 500. وكان يترأس الطابور العادي قائد "الرحى" وله خليفة يساعده. وكانت الرحى تنقسم الى سرايا: ويبلغ عدد

حنود السرية مائة رجل يترأسها "قائد المائة" (قبطان). وتنقسم المائة الى جماعات تتركب كل واحدة من 12 شخصا يتقدمهم "مقدم" (ضابط الصف). وكان ينضم الى جيش المشاة هذا بعض المتطوعين لتقوية صفوفه عندما يواجه بعض الطوارئ.

2- جيش الخيالة: يبلغ عددهم 10.000 وكانت خيولهم كلها من الصافنات الجياد. وكان لكل فرس قيمان: أحدهما من الأسارى والآخر من الأرقاء وكان الفليق من الخيالة ينقسم الى طوابير. والطابور يشتمل على كوكبة من 600 فارس. ولم تكن كتائب الخيالة تشارك في "الحركات" الا عندما يظهر الانكسار في صفوف المشاة. وفي حالة السلم كانت هذه الكتائب تلعب دور فرسان الدرك وتقوم بحراسة مختلف المراكز العسكرية. وكان على كل مربي للخيول أن يقدم فرسا لما يكون صالحا للجهاد الى جيش الخيالة وذلك تعزيزا لجهاز الأمن في البلاد.

وقد بنى المولى اسماعيل قصرا يقال له قصر الخيل وذلك لماله من اعتناء بالخيل العتاق وانتخاب الصافنات الجياد. وقد أنشد الشاعر أبوحفص عمر الحراق على لسان هذا القص :

| بناني الله في نحصر الأعادي                    | * | أنا قصر العتاق من الجيــاد |
|-----------------------------------------------|---|----------------------------|
| وصلت على القصور بكل نـــادي                   | * | على يـد عبده الهنصور حقــا |
| واسماعيل قد أسمس عمسادي                       | * | وكيف لا أصول على المباني   |
| وعمسرنس بسألات الجهساد                        | * | وشيحناي بتوفياق ويمان      |
| فنــال العـــز من رب العبـــاد <sup>(6)</sup> | * | وروع في الصليب وعابديه     |

3- جيش الرماة الطبحية: كان عدد جنود المدفعية بتراوح ما بين 3000 و 4000 رجل يرابط جلهم في فاس وفي المغرب الشرقي. وكان هؤلاء الجنود يحسنون استبعمال المدافع (آلة كان يصنع بعضها بالمغرب بعد تذويب النحاس) والمجانيق والكور والقنابل (البنب) وآلات الحصار. ومما يجدر ذكره أن هؤلاء الرماة لما كانوا يفتحون العرائش "وضعوا المينات تحت خندق صور المدينة الموالي للمرسى تم أوقدووا النار وسط جانب من السور واقتحم الجند المدينة، كما استعملوا المفرقعات التي كانوا يصنعونها بأيديهم في حصار المدن الشمالية».

4- المخازنية : كان "المخازنية" يشكلون الحرس الملكي الذي كان يشتمل على 4000 من العبيد و 300 من الفرسان. وكانت هناك فرق منهم تتكلف بمهمة تحصين المدن وحراستها.

«ولم يكن هناك ديوان عام للجيش على ما يلوح اللهم الا فيما يخص العبيد وأهل سوس الذين كانوا يمثلون العنصر النظامي في الجيش الاسماعيلي. فكانت أسماؤهم وحياتهم تقيد في سجلات خاصة. وكان المولى اسماعيل في أول أمره يستمد جنده من القبائل حتى أطلعه عمر عليلش كما سبق القول على دفتر فيه أسماء العبيد الذين كانوا في جيش المنصور الذهبي، وكانوا منتشرين في مراكش وأحوازها وقبائل إلدير، فجمع منهم 3000. وهذا يدل على أن السعديين كان لهم ديوان عسكرى. » (7)

# التكوين العسكري والنظام الحربي في العهد الاسماعيلي :

يقول المؤرخ المولى عبد الرحمان بن زيدان في كتابه "المنزع اللطيف في التلميح لمفاخر مولاي اسماعيل الشريف»: وأما سيره في جيوشه الوافرة المظفرة فقد كان على نظام عجيب واعتناء غريب. ففي فاتح المائة الحادية عشرة أصدر أمره العالي لعبيده بالاتيان بمن بلغ من أولاد الذكر عشر سنين فيفرقهم على الصنائع والحرف... واذا أكملوا الثالثة عشرة دفعهم الى الجندية وكساهم ودفع لهم السلاح واشتغلوا بالخدمات الجندية وتعلم فنونها راجلين فإذا بلغوا الرابعة عشرة دفع لهم الخيل دون سروج وألزمهم ركوبها في كل بكرة وعشي يتعلمون الكر والفر والسباق. فإذا تمرنوا على ذلك وبلغوا الخامسة عشرة دفعت لهم السروج وألزموا تعلم الكر والفر والسباق والرماية، فإذا بلغوا السادسة عشرة صاروا من جملة الجند تجرى عليهم الجرايات ويكتبون في الديوان ...».

وكان السلطان هو الذي يتولى استعراضهم بنفسه - حسب شهادة أحد الأسارى الفرنسيين - يأتي بالمشاة على حدة والفرسان على حدة الى أن ياتي على سائر طبقات جيوشه. وكان يعرف كل واحد منهم بعينه ونفسه واسمه ويدفع لكل واحد منهم راتبه يدا بيد..... «وبلغ عدد من مارس هذا التدريب على هذه الطريقة 150.000 ».

وكان الجنود الاسماعيليون يتخذون في معاركهم تشكيلا يشبه الهلال: فيقترب طرفاه (الفرسان) من العدو ويقومان بالمناوشة ويقع الهجوم بواسطة المشاة والرماة الذين كانوا يحسنون الحرب الهجومية اكثر من الحرب الدفاعية (8).

وكان المولى اسماعيل القائد الأعلى لجيشه يمتاز نفسه بحاسة حربية وبمهارة كبيرة في قيادة الهجومات ونصب الكمائن يجعلانه يتبوأ مكانة في صف الفاتحين العالميين كالاسكندر ونابليون. فكان يستفيد كثيرا من طبيعة الأرض وحتي من العوامل الجوية كهبوب الربح الذي يساعد على توجيه غبار سنابك الخيل نحو جهة العدو. ولما خرج الى جبال "فازار" - مثلا الاقتحامها أظهر موهبة كبيرة في "مناورة التطويق مع استغلال المفاجأة" واستخدم قوة نيران المدافع "وتأثيرها المعنوي" فقد كتب المؤرخ أحمد الناصري في الاستقصا أنه لما تهيأ السلطان للنهوض الى البربر سنة 1104ه استنفر القبائل وحشد الجيوش واستعد الاستعداد التام بالمدافع والمهارس والمجانيق وسائر آلات الحصار" وضرب السلطان لأمراء الجيش لإنشاء الحرب موعدا معلوما وقال لهم: اذا كان وقت العشاء من ليلة كذا فليأخذ الطبحية في إخراج المدافع والمهاريس بالكور والبنب طول ليلتهم ليحصل للبربر الدهش.... ولما كانت الليلة المعينة لم يرع البربر إلا رعود المدافع والمهاريس تصعق في الجو ونيرانها تنقدح في ظلمات الليل وأصداء الجبال تتجاوب من كل ناحية.... فظنوا أن الأرض قد زالت بهم فزحفت اليهم العساكر واشتد القتال وتفرقوا في الشعاب والاودية شر مدر......».

القلاع الاسماعيلية: يعد المولى اسماعيل اكبر بناء للقلاع العسكرية (قصابي) بلغ عددها ما يناهز السبعين. وقد بناها في النقط الاستراتيجية من البلاد ما بين تازة

وتارودانت وتفصل بينها مسافة تقدر بيوم من المشي، وقد بناها المولى اسماعيل لمواجهة الهجومات المعززة بالأسلحة الثقيلة ولذلك أحاطها بأسوار عالية وأبراج مجهزة بالمدافع لقصف هجومات الاعداء المهاجمين بالمدافع أيضا. وكان بداخل القصبة دكاكين وخزائن للسلاح ومسجد للصلاة وساحة يحط بها الجند بأخبيتهم (خزاين) (3500 جندي على أكثر تقدير).

وكانت ترابط فيها حاميات عسكرية وتوفرت كل حامية على جمهرة من الفرسان يتراوح أفرادها بين 300 و 400 رجل. وكان على رأسها قائد مسؤول عما يقع في ناحية قصبته من أحداث. ففي قلعة باب الخميس مثلا كانت حامية تتركب من 500 فارس من شراكة كلفت بالسهر على الأمن في الطريق الواقعة بين السايس والمهدومة (اي واد مهدومة أو مكس: أحد روافد واد سبو). وكانت حامية فاس تضم عددا كبيرا من الخيالة: 3000 من شراكة و 4500 من الاوداية.

أما قصبة أكراي التي كانت توجد في جنوب مكناس فكان يسكنها الأسارى المسيحيون الذين كانوا مكلفين بتشييد القصور وخزائن الأسلحة والحبوب بمدينة مكناس.

ومن جملة هذه "القصابي" التي مازالت قائمة الى الآن قلاع أكواري وتادلة ومديونة (9) وسلوان بالشمال لصد الهجومات على مليلية "ودار المخزن (1672م) بشفشاون (تلك الامارة التي أسسها علي بن راشد سنة 1471 م الذي كانت له جولات وصولات في محاربة النصارى بالأندلس بمساعدة الأندلسيين النازحين على شفشاون لاستعمالها كقاعدة لرد هجومات البرتغاليين الذين احتلوا سبتة والقصر الكبير، وبقيت صامدة حتى احتلها الاسبان سنة 1920) الى غير ذلك. وكانت هذه القصابي مجهزة بأبراج مربعة أو مستطيلة الشكل كانت تعلو كل واحد منها راية حمراء.

أعمال المولى اسماعيل الحربية: غزا المولى اسماعيل بجيشه الجرار الاطلس الثائر وواجه بجدية وحزم أكبر ثورة في عصره وهي ثورة إخوانه الحران هاشم وأحمد مع ثلاثة آخرين من بني عمهم الذين قاموا عليه في الصحراء، وانحازوا الى قبيلة آيت عطا. فقد نهض اليهم من مكناسة، وقامت بينه وبينهم معركة صاخبة وهي معركة "جبل ساغرو" سنة 1679 هـ ودارت المعركة بقيادة موسى بن يوسف. ولم يكن النصر رخيص الثمن، فقد فقد الجيش الاسماعيلى 400، ومات قائده في هذه المعركة الحاسمة (10).

وقد هدد المولى اسماعيل باحتلال المغرب الاوسط للوقوف في وجه زحف الأتراك الذين طردهم من بني يزناسن وتلمسان سنة 1683 م وأبرم معهم معاهدة صلح. وحررت جيوشه بقيادة عمر بن حدو البطوئي المهدية (11) سنة 1681 م بعد 70 سنة من الاحتلال الاسباني وجعل منها قاعدة لمعاركه البحرية. وغنم بعد المعركة - يقول مؤرخ انجليزي كان وقع في أسر مولاي اسماعيل في كتاب له «مغامرات طوماس بيلو»: 88 من المدافع النحاسية و 15 من المدافع الحديدية وآلات حربية متعددة وأحجارا كريمة...... وبعد نهاية المعركة توفي القائد البطوئي وابو الحسن بن أصابه نتيجة وباء. وتولى بعد ذلك قيادة الجيش شقيقه أحمد بن حدو البطوئي وابو الحسن بن

عبد الله المحامي الريفي الخبير بمكايد الحروب.

كما حاصر المولى اسماعيل مدينة طنجة (12) التي كانت مستعمرة انجليزية منذ 1662م حتى تم جلاء الانجليز عنها سنة 1684 م بدون طعن ولا ضرب ولا نزال. وفي هذا الحصار استرد الجيش الاسماعيلي بقيادة أبى الحسن علي بن عبد الله الريفي قصبة بأربعة أبراج قتل فيه أثناء العراك 350 من الإنجليزيين واستشهد 50 من الجنود المغاربة وغنم المغاربة مدافع اسبانية من نحاس نقلت توا إلى مكناس (13).

وأرسل المولى اسماعيل جيشا قويا لتحرير العرائش (14) تحت امرة أبي العباس أحمد بن حدو البطوئي. وقد حاصر الجيش المدينة مدة ثلاثة أشهر ونصف ولما طال الحصار دبر الجيش حيلة لفك الحصار بحفر خنادق تحت الأسوار وملأها بالمواد الملتهبة والمتفجرة التي أحدثت تغرات في الأسوار، ثم تبادل الجيشان "طلقات المهارس الصاخبة والمدافع الثقيلة وتسلق الجنود المغاربة إلى مرتفعات الأسوار لإبادة الحامية ... وانجلت المعركة عن استسلام المحتلين. وجرت فلول الجيش الإسباني إلى السفن التي وجدت الأسطول المغربي يحاصرها بخمس بوارج بحرية سنة 1689 م (1011ه). «وغنم الجيش الإسماعيلي من البارود والعدة مالا يحصى كثرة ومن المدافع نحو مائة وثمانين» (15) (22 من النحاس والباقي من الحديد) ومدفعا طويلا يسمى العصاب" (او القصاب طوله 35 قدما).

وحاصر المولى اسماعيل مدينة أصيلا (16) سنة 1691م ومدينة سبتة (17) سنة 1689م وفاك بخمسة وعشرين الفا من الجنود (من بينهم 500 رام ونابل) بعد احتلال اسباني دام 33 سنة. (وقد حاصرها مرة أخرى في نفس السنة وتم فتحها على يد القائد علي بن عبد الله الريفي). ولما بدأ المولى اسماعيل حصار سبتة سنة 1694 بنى معسكراً إزاءها سماه "معسكر الدار البيضاء". كما حاصر المولى اسماعيل مدن مليلية (18) والحسيمة وبادس (19).

ولم يمض ربع قرن على هذا الحصارات العسكرية للمدن الشاطئية المغربية حتى أصبح المغرب موحدا سياسيا وعسكريا. وقد تابع المولى اسماعيل سياسة حصاراته فنازل الجيوش الإسبانية قرب مدينة وهران بالمغرب الأوسط سنة 1701 م -1112هـ.

وقد غنم المولى اسماعيل في فتوحاته هذه عددا كبيرا من الأسلحة والعتاد من الجيشين الإسباني والبرتغالي. وقد بنى لها "دار للسلاح " بمكناس (الهري) أودع فيها آلافا من المكاحل والبندقيات والمدافع والمهاريس والسيوف والقرابلات من نحاس ودروع. وكان بهذه الدار كذلك بيوت مملوءة بالبنادق والسيوف التي غنمت من النصارى في مختلف المعارك وخزائن أخرى مملوءة بالهدايا والتحف التي أهديت للسلطان ومطامر لخزن الزرع والبارود والسلاح. كما كانت الدار تحتوي على معمل يصنع سيوفا تعد في حدتها كالسيوف الهندية واليمنية المشهورة والسروج ورايات البنادق وأغمدة السيوف. وكان يحرس هذه الدار 20 بحريا من أسارى الإنجليز (20).

الجيش الاسماعيلي يغزو السودان: غزا الجيش الإسماعيلي تحت إمرة المولى

حامد ابن أخ المولى اسماعيل السودان بعد أن ضم الصحراء إلى أرض المغرب واستطاع أن يصل إلى مدينة "تكزال" ويدخلها بقوة البنادق والمدافع. وقد غنم المولى حامد كمية كبيرة من الذهب حملت إلى سوس على ظهر 150 من الجمال مصحوبة بخمسة آلاف عبد سوداني. وكان هدف المولى اسماعيل من غزو السودان هو ضم الأقاليم المحيطة بالمغرب تحت راية الإسلام وجلب عدد كبير من أبناء السودان الأشداء واستخدامهم في وحدات الجيش وتعزيز صفوفه بهم لما اتسموا به من قوة وبأس. وهكذا امتدت مملكة المولى اسماعيل من وادي السنغال جنوبا إلى حدود تلمسان شرقا.

والخلاصة أن السلطان المولى اسماعيل هو الذي جدد وحدات الجيش المغربي وأعاد اليه القوة والبأس واسترد به مدنا عزيزة ومراسي نفيسة تحكم فيها الأجانب سنين طويلة وجعل المغرب قطرا عزيز الجانب منيع الحوزة زاخرا بالبروج الحصينة والقلاع المشيدة والقصبات المكنية والقصور الباذخة والمغاني الرائقة. ونظم الشاعر محمد الطيب العلمي قصيدته يمدح فيها المولى اسماعيل وينوه بمفاخر جيشه منها .

لك العز والتأييد والفتح والنصر \* أيا ملك يصب له الهر والحر جنودك كالليل البهيم مهابة \* ولكنها أبطالها ال نجم الزهر تقدمها خيل عتاق اذا عدت \* تكاد نجاريها الرياح او الطير فهن أدهم تبيض منه قوائم \* ومن أشهب حر على ظهره حر يثور في أوجه القوم طاعنا \* فتحسبهم صيدا أحاط به الصقر فكم راحة بيضاء نحمر بالدما \* إذا انعقدت للحرب ألوية خضر وقائع ان مرت وفات زمانها \* سيبقى على مر الزمان لها ذكر

## الجيش المفربي في عهد سيدي محمد بن عبد الله(21):

«كان الجيش في عهد هذا الملك مؤلفا من الرماة و طلبة الحساب والطبجية والبحارة (2000 موزعة على مختلف الثغور) ومن حراس المراسي والمخازنية والأكواش (عبارة عن المسنين من لا طاقة لهم على الخدمة العسكرية) ومن مجموعات من حراطين الصحراء. (نقلوا الى معسكرات فاس ومكناس) ومن فرقة جديدة تدعى الليكشارية" جمعوا من حوز مراكش (وكان اختيارهم من العزاب على يد القائد عبد النبي المنبهي وتم تسريحهم بعد ذلك لما كانوا عنصر فوضى لا عنصر استقرار) (22)

«وقد كان علم الحساب والهندسة من جملة العلوم التي كانت محل اهتمام تام واعتناء زائد عند السلطان فكان يحث عليه ويشجع متعاطيه بزيادة في الرتب على سائر أفراد الجيش. وهكذا اشتمل جيشه على 100 طالب في الهندسة الحربية».

وكان هؤلاء الجنود يعملون تحت إمرة محمد بن حدو الدكالي.

ولما كان ابنه المولى يزيد (23) مولعا بصناعة الرمي بالمهراس أسند اليه أمر الطبحية والبحرية. وكان يوفده مع رؤساء البحرية والطبحية الى الثغور ليسهر على تعلمهم وسقل المدافع. ومما تجدر اليه الإشارة ان "قراصين" المولى يزيد بلغت في عهده ستة قرصانا تحمل 306 من المدافع. وقد أمر المولى يزيد القائد "الخطاب" بأن يجمع 200 من أبناء الشاوية قصد تعليمهم الرماية بالمدافع وعين محلاً في بالدار البيضاء لهذه الغاية، وكلف الطبحي محمد غسلان الرباطي الماهر في الرماية لتعليمهم (24).

وكان للجنود في عهد سيدي محمد بن عبد الله كسوتان: كسوة الشتاء تامة بالملف الأحمر، وكسوة الصيف من الكتان الأحمر وحده. (وكانت آخر كسوة سلمت للجيش من هذا النوع في أوائل عهد المولى عبد العزيز).

وكان قائد المائة في عهده يلقب "بالباشا" (25).

## أعماله الحربية:

قام السلطان سيدي محمد بن عبد الله بتفقد الثغور المغربية - ذهابا ومجيئا - وتعزيزها بالمدفعية مند سنة 1759م من مدينة مراكش الى مدينة تطوان. وهكذا أسس "ثغر الصويرة" سنة 1765م "لتحصين مواقع الساحل في الجنوب المغربي". وقد عزز سيدي محمد بن عبد الله فيما بعد أي في سنة 1784م هذا الثغر" بحامية فرنسية مؤلفة من 250 جندي وكانت تحت إمرته المباشرة".

وبعد هجوم الاسطول الفرنسي على العرائش - الذي استطاع البحارة المغاربة كسره، قام سيدي محمد بن عبد الله بزيارة هذا الثغر وعززه بالمدافع والمهاريس التي جلبها من فاس ومكناس بقيادة الأمير اليزيد (1765م).

وبعد هذا الهجوم الفرنسي على العرائش نازل سيدي محمد بن عبد الله ثغر البريجة (الجديدة) - آخر مركز برتغالي الذي سبق للبرتغاليين أن احتلوه في العهد الوطاسي سنة 1502م (وقبل سنة 1514م) - بجيش جرار مؤلف من 7500 محارب ويضم متطوعين من مراكش والحوز وسوس وشنقيط (الذين كانوا يمتطون الجمال ويلبسون الجلود)، وطوقه ب 35 من المدافع برا وبحرا وأصلاه بالقنابل النارية «الكور»، وكانت كل كورة مصنوعة من سبعة معادن تزن على مايزيد على القنطار) وذلك بإمرة القائد الحاج سليمان التركي المجيد في صناعة الرمي بالمهاريس وبمساعدة "قنانشة سلا" (1769) (26). وبلغ عدد الكور الألف. ودام ذلك عدة أيام حتى استسلم البرتغاليون الذين كانت لهم قوة بحرية عالية لا يستهان بها. وعند مغادرتهم للجديدة (مازيغان كما سموها) حطموا مبانيها وزرعوا المتفجرات في كل مكان وهدموها حتى أطلق عليها "المهدومة". وقد جدد بناءها ورعها المولى عبد الرحمان (27).

كما حاصر المولى محمد ابن عبد الله مدينة امليلية "فأحاطت عساكره - يقول الناصري في استقصاه - ونصب عليها المدافع والمهاريس وشرع في رميها سنة 1774م.

ولما فك حصارها بطلب من الإسبان - بمقتضى عقد الصلح المبرم سنة (1775)م - أمر

جنوده بحمل مدافعه ومهاريسه وكوره على مراكبهم وأمر بعضهم بالتوجه الى تطوان والبعض الاخر الى الصويرة الذي كان بها يومذاك 1500 من الطبجية والبحرية (28).

كما حاول سيدي محمد ابن عبد الله استرداد مدينة سبتة وأمر عسكره بضربها "بالتاروق" (المدفعية). فرد الإسبان بطلقات مدافعهم حتى "تزلزلت الجبال". فعدل عن ذلك وانتدب رماة أنجرة" للإقامة حولها ومراقبة تحركات الإسبان الذين كانوا يحمون سبتة برا وبحرا.

وبنى سيدي محمد بن عبد الله برباط الفتح (29) بستيونا معروفا ببرج "خنزيرة" وآخر مقابلا لمدينة سلا، وجدد قصبة المولى الرشيد وأقام بها قوات عسكرية - حسب "الضعيف الرباطي" - من البحرية والطبحية والبونبجية، وأمر أهالي الرباط "أن يعزلوا من أولادهم نحو الشمانين ليتعلموا الرماية بالانفاض والمهراز، وكتب لهم أن يزيدوا عددا آخر من البحرية ليسافروا في البحر فامتثلوا أمره".

وقد استعان سيدي محمد بن عبد الله كثيرا بخبراء عسكرييين أتراك في تدريب فيالق جيشه على أساليب الحرب الحديثة وكذلك بخبراء فرنسيين. وبنى معملا لصناعة المراكب البحرية في العرئش وآخر بمدينة الرباط، ودرب جنوده المحتشدة بالشواطىء المغربية على ركوب البحر بقيادة ابي القاسم الزياني<sup>(30)</sup>. ومن أجل إحياء صناعة المدافع استقدم بعثة من "الاستانة" عاصمة الخلافة العثمانية لهذه الغاية (1768) م.

وكان المغرب في عهد سيدي محمد بن عبد الله يصنع النبادق وأنواعا من الأسلحة البيضاء كالخناجر والرماح في تطوان وفاس ومكناس، والبارود في فاس ومكناس، ويذوب نحاس المدافع ويصنع القنابل بتطوان (على يد الأتراك) (31).

عناية سيدي محمد بن عبد الله بالأساطيل البحرية عظيما حيث عمل جاهدا لاحياء اسطول والده المولى عبد محمد بن عبد الله بالأساطيل البحرية عظيما حيث عمل جاهدا لاحياء اسطول والده المولى عبد الله وجده المولى اسماعيل وبلغ عدد مراكبه في عهده 50 قطعة بحرية، (30 من الفراكيط و20 من المراكب) ورؤساء البحرية 60 وعدد عسكره البحري من المشارقة (خصوصا الاتراك) الفا وكان له من المدافع اربعين ومن عسكر أرقاء العبيد 15000 ومن الأحرار 7000. وجعل على ظهر كل قطعة 40 مدفعا (وبلغ عدد مدافع الحراقة التي كانت تحت إمرة الرايس الطرابلسي: 40). ووزع 500 16 جنديا بحريا على عدد من الثغور المغربية: الصويرة - آزمور - آسفي - تيط - آصيلا - المهدية - طنجة - تطاوين - العدوتان سلا والرباط وأنفا (32). وقد استقدم السلطان وفدا من القسطنطينة "يتركب من المعلمين الاختصاصيين العارفين بإنشاء الأساطيل وصب الملائع وعمل القنابل والمجيدين في الرماية وفنون الحرب". "فوجه بعضهم للرباط لبناء المراكب الكبرى وآخرين لتطوان لصب القنابل الضخمة وآخرين لتعليم رماية المدافع بالمدن المهمة كفاس". كما كان يستخدم " أجناس الروم" في أسطوله، ولما عاد سفيره الحاج عبد الكريم راغون كما كان يستخدم " أجناس الروم" في أسطوله، ولما عاد سفيره الحاج عبد الكريم راغون مقابل الهدية التي بعثها اليه صحبة السيدين الطاهر بن عبد السلام والطاهر بناني الرباطي). مقابل الهدية التي بعثها اليه صحبة السيدين الطاهر بن عبد السلام والطاهر بناني الرباطي).





المدفعية. وقد اجتمع السلطان بأعضاء هذه البعثة في مكناس، وبعث معلمي البنب (القنابل المحرقة) الى تطاوين "ومعلمي الرمي بالمهاريس" الى الرباط ليدربوا طبجية الرباط وسلا. وأمر بإنشاء السفن الغزوانية بمرسى العدوتين والعرائش.

وكان رجال الأسطول يتألفون من الرؤساء و"رياس العسة" و"الدمانجية" والنكانجية و"الورديانات" و"البحرية" و"رجال النار". وكان بالبحرية العلوية في هذا العهد بحارة أفاقون يعملون في الاسطول كخبراء ومساعدين، منهم الطرابلسي والصابونجي وغيرهم (وعددهم 24)، كما تعزز الاسطول العلوي بـ 600 من رجال آل عطة و 400 من عبيد تافلالت تدربوا على ركوب "الغلائط" العشرين (ج غليوطة Galiot) (33). وقد كلف المولى محمد عبد الله الحاج عبد الله يعقوب السلاوي "بسائر ثغور إيالته من مرسى مليلية الى أطراف سوس وأسند اليه سائر ما يرجع لابراج الثغور ومدافعها ومهاريسها ومتعلقاتها من بارود وبنب وكور وتنظيم رجال (34). ويعد المعلم البعودي في عهده من العارفين بضرب المهاريس وهو الذي ضيق على الاسبان في وعمار سبتة (ايام ابنه اليزيد سنة 1791م). وقد كان جنود البحرية يتدربون على العمليات على الحرية عيناء طنجة "فيركبون السفن ويتطاردون فيما بينهم، فتارة يخرجون الى البوغاز وتارة يطوقون سواحل اسبانيا وتارة يرجعون الى طنجة وكان الاسكتلندي المدعو "عمر" يقود احدى عفن الجهاد في البحر.

ومن أفراد البحر الذين انجبهم المغرب في هذا العهد: "الرايس مراد" الذي ولد بفاس ولما داع صيته أغراه العثمانيون بالالتحاق بقواتهم البحرية وعينوه قائدا لاسطول السويس بالبحر الأحمر وامتد نشاطه الى المحيط الهندي، ولما توفي سنة 1902م وهو في الشمانين من عمره دفن بجزيرة" "رودس" وبنيت على قبره قبة. ومن أشهر البحارة ايضا في هذا العهد "ابو الحسن على مارسيل" الذي ألحق بالأسطول الفرنسي هزيمة نكراء عندما هاجم ثغر العرائش سنة 1765م فأفقده 11 سفينة من سفنه 15 وأسر نحو 50 (وقيل أن القائد البحري الحبيب المالكي كان له دور أساسي في سحق هذا الهجوم الفرنسي). وكذلك صلاح السلاوي الذي رمى في يوم واحد 180 قنبلة سقطت كلها في وسط قلعة شراردة أثناء الوقعة ؛ وابن العربي فنيش السلاوي الذي ورد من لندرة سنة 1275 ه الى ثعر سلا ومعه مركب يحمل 17 مدفعا ومهراسين عظيمين وأدوات حربية أخرى (قائد البحر) ، والكوار الرباطي ، وأحمد القرطبي (كانت له سفينة جهادية اقتنصها الهيولانديون) والرايس الطرابلسي السالف الذكر (قائد الحراقة) ، والرايس علي عواد السلوي القرضي (كان يجول في جفنته الجهادية بين الجزائر وسلا) ، وعواد السلوي والعربي حكم الرباطي، وقنديل السلوي صالح، والرايس سالم (رئيس السفينة التي كانت مكونة من طبقتين....) (60.

وكان المولى محمد بن عبد الله من أكبر البناة للأبراج لتحصين المدن الساحلية. "فلما أقام في الرباط مدة أمر قائده فيها ابا على مرسيل أن يبني برجا على البحر وأمر قائده بسلا عبد الحق فنيش (رئيس الطبحية) ان يبني مثله على البحر، وأمر بإنشاء سفينتين احداهما لأهل سلا والاخرى لأهل الرباط(37)... وبعث الحاج التهامي قدور الرباطي سفيرا للسويد لياتي بلوازم المراكب والبارود.» وذكر الرحالة "الغزال" في رحلته ان المولى محمد بن عبد الله لما "اختط مدينة

الصويرة وشحن الجزيرتين بالمدافع شيد برجاً على صخرة داخل البحر وشحنه كذلك فصار القاصد للمرسى لا يدخلها إلا تحت رمي المدافع من البرج والجنزيرة معاً». ولما وصل السلطان الى العرائش بعد قنبلتها من لدن الأسطول الفرنسي سنة 1765 م أمر ببناء "الصقائل والأبراج"، وأمر ابنه مولاي يزيد أن ينقل من فاس" رؤساء البحر والطبجية وأهل الاجادة في الرمي والمدافع والمهاريس النحاسية الى ثغر العرائش »(38). وبالاضافة الى اهتمام سيدي محمد بن عبد الله بشؤون البحرية كان يهتم كثيرا بشؤون المدفعية أيضا ذلك أنه "لما عقد معاهدة مع ملك الدانمارك وجعل من شروطها أن يدفع له كل سنة 25 مدفعا تزن كراتها من 18 الى 24 رطلا"، وقد عقد معاهدة مما دولة السويد (39).

هذا وقد اشتبك الأسطول "المحمدي" مع الأسطول الفرنسي في معارك بحرية مختلفة فشارت ثائرة "الفرنسيس" وشنوا هجوما على ميناء العرائش وتبادل الأسطولان القذائف وتضررت العرائش من جراء هذا القذف (1765م) (40). كما شن الأسطول الفرنسي قبل هجوما على ميناء سلا (1767م) تحت إمرة نائب البحر الفرنسي Le comte d'Estrées وذلك بواسطة 12 سفينة حربية (بقيادة الاميرال Du chaffaut) (حيث رموا عليها البنب والأنفاض) فوجه المولى يزيد الى عامل قصبة سلا أحمد بن يكور رسالة بعدم التفاوض واستعمال لغة المدافع مع المهاجمين. وواصل مجاهدو البحر في عهد سيدي محمد بن عبد الله الاستيلاء في عرض البحر على السفن الاوروبية سويدية واسبانية وبرتغالية وفرنسية . لكن القوات الفرنسية كانت مصرة على تنفيذ أوامر الملك الفرنسي لويس 15، فحاصرت المجاهدين في سلا والمهدية والعرائش، واعترضت السفن الهلاندية والداغاركية التي كانت محملة بالعتاد إلى المغرب وقادتها إلى مدينة "تولون" الفرنسية. وأمام هذه الوضعية عقد السلطان هدنة مع فرنسا سنة 1767م (14).

وكان لسيد محمد ابن عبد الله أيضا صراع بري ضد الجيش الفرنسي في جنبات أحفير وعلى ضفاف ملوية، في معارك دامت سنوات عدة. وبما أنه كانت لسيدي محمد بن عبد الله علاقة طيبة مع الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الاول فقد أرسل اليها بعض السفن الحربية المغربية لتعينها في حربها ضد الروس.

قال أبو عبد الله الدكالي السلاوي "في أرجوزته" أتحاف أشراف الملا "منوها بأسطول المولى محمد بن عبد الله الذي صادفت نهضته فتاوي علماء العصر لبعث الأسطول المغربي لقاومة الدخلاء وحماية الشواطئ المغربية:

ومصدر الأجفان عدوتا سل ﴿ بِهَا تَشَادُ ولَدِيهَا يَعَــتَلَّى وبعـضـهـا ينشأ بالعـرائش ﴿ ويل لهن لقــيــهــا بطائش وبلغت أجـفـانه الهئـينا ﴿ وكـان قـصـده به مبـينا فتح بلاد الغرب مها قد بقي ﴿ من الثغور مبهم التطرق ورد مــا يعـرض من هجــوم ﴿ على بلاده كـــهـــثل الروم وكان بعضهم تعدى الحدا ﴿ فـهــاجم الثــغــور لكن ردا



أما في عهد خلفه المولى سليمان الذي قضى سنين عديدة في عراك مستمر لاستشصال خصومه الأقويا و (كالودايا وزمور وزعير وآيت يمور وابن مطير واجبالة وآيت عطا) (40 كان الأسطول المغربي أقوى من أساطيل الجزائر وتونس. كان يتألف من "47 قطعة بحرية مجهزة بالمدافع وستة آلاف من البحارة الماهرين" (10 فراكيط، 4 قلعيات، 14 غليونا (سفن شراعية صغيرة). و كان المولى سليمان يبعث برؤساء بحريته من ميناء الرباط وسلا ليعترضوا السفن القرصانية التي تخرج من ميناء آسفي ويغنموها. وكان يزود دار صناعة السفن بالرباط ويفرق الصلات على البحارة ويكسو رؤساءهم بكساوي من الملف ذات الألوان المختلفة. وكان قد اشتهر في عهده بالرمي بالمدافع أبو العباس أحمد عنيقد التطواني الذي كان "عجبا في صناعة الرمي بالمهراس". وفي عهده دارت معركة بحرية بين الأسطول المغربي والأسطول الأمريكي ذلك أنه في أوائل ق 19 م وجهت أمريكا أسطولها لحصار طرابلس فسارع الأسطول المغربي للاعتراض الأسطول الأمريكي، ودام الصراع بين الأسطولين حتى ركن الطرفان إلى المسالة.

كما شارك الجيش المغربي - في عهده - في رد الهجوم الفرنسي (حملة بونابارت) على مصر. فقد وجه الخليفة العثماني سليم الثالث إلى المولى سليمان سنة 1799 م رسالة يخبره بالهجوم الفرنسي على مصر ويطلب منه تسهيل نقل الذخائر والسلاح عبر مضيق جبل طارق. ولم يقتصر المولى سليمان على ذلك بل ساعده أيضا بمتطوعين مغاربة (43). وخوفا من هجوم الأسطول الفرنسي على الشواطئ المغربية أمر مراسي المغرب بالإستعداد لجميع الطوارئ وحذرهم من بني الأصفر (نصارى فرنسا). وأرسل الغازي بن المدني على قبائل الشاوية في محرم 1223هـ. وقد استعرض جيوشه يوم عيد المولد، وكان يوما مشهودا. وشيع أن النصارى نزلوا بمرسى تامرغت قرب أكادير. وكان الخبر غير صحيح (44). وحسب بعض المصادر التاريخية فإن المولى سليمان حل الأسطول المغربي سنة 1818 م، بسبب حروب نابليون وأنزل منه المدافع، ووزع بعض قطعه على الجزائر وطرابلس وذلك لجعل حد لعمليات القرصنة والهجومات السافرة على الشواطئ المغربية (45)، "وتقليصا أيضا للصراع الحربي مع أوروبا".

وفي هذا الصدد استقبل في سنة 1808 م ببستان بوجلود بفاس مبعوث نابليون الأول القبطان "بيريل (Burel) الذي جاء ليقدم استعاض الأسبراطور الفرنسي من النفوذ الإنجليزي. (46) ، والذي كان يامل في إبعاد الوجود البريطاني من المغرب طمعا في انحتلال المغرب. وقد ترك هذا الضابط الفرنسي Antoine Burel مذكرة عن نظام الجيش المغربي في العهد السليماني قدمها إلى نابليون سنة 1808 م. تقول هذه المذكرة بأن قوات الجيش النظامي كانت تبلغ 36 الف نصفها من العبيد و 8 آلاف من الودايا، والباقي من طنجة والعرائش وتارودانت والصويرة. وكانت هذه القوات موزعة على جل المدن المغربية تحت تصرف الولاة للمساعدة على استخلاص الجباية بها. وكانت مسلحة ببنادق تقليدية وسيوف ورماح ومدافع صغيرة الحجم تجر بالبغال والجمال. وكان راتب الجنود ضعيفا، ولم يكن لهم زي عسكري رسمي. وكان تموينهم بالبغال به المناطق الخاضعة لنفوذهم. ولاحظ هذا الجاسوس الفرنسي عناية المولى سليمان

بالتحصينات العسكرية في الجهات التي مر منها كفاس ومكناس والقصر والعرائش ووزان وسيدي قاسم وأصيلا. أما الأسطول فلم يكن يتجاوز سنة 1809 م حسب مذكرته - باخرة حربية وأربع بوارج صغيرة و 10 بواخر بالمجاديف... (47).

وكان الشاعر سليمان الحوات (شاعر الدولة العلوية) كثيرا ما ينشد القصائدمحرضا بها المولى سليمان على الوقوف في وجه الزاحفين على شواطئ المغرب وثغوره، بل حرضه حتى على اغاثة أهل وهران وتلمسان لما فتك بهم الأتراك سنة 1203 هـ. وفعلا بعث بجنده وانتصر عليهم.

وفي سنة 1211 هـ (1796)م بعث السلطان المولى سليمان من فاس إلى وجدة عساكره لاسترداد وجدة التي احتلها الأتراك. وكتب إلى الباي محمد باشا ليتخلى عن المدينة المغربية فامتثل الباي ولم يمانع، وترك، المدينة لآربابها وقفلت عساكره عائدة إلى فاس بعد أن تم الجلاء العثماني عن وجدة. (48).

## أعمال المولى عبد الرحمان بن هشام الحربية :

أعاد المولى عبد الرحمان بن هشام بعد قضائه على أهل الفتن وأعداء الدولة كأهل زمور وغياثة والشراردة والودايا وآيت عطا تنظيم الجيش المغربي على نسق نظام الجيش التركي تحت إشراف ابنه المولى محمد، وأسند قيادته للضابط "عليا التونسي" وكان يطلق على هذا الجيش الجديد (16000 جندي) اسم "العسسكر" أو النظام" (49). وكان قائده يدعى "بالباشا". وهكذا عين المولى عبد الرحمان "باشا" مكناس وهو القائد الجيلالي بوعزة – قائدا على فيلق مكناس وفرجي "باشا" على جيش فاس وأحمد أهوس "باشا" على جيش سوس (50).

وكان للمرتزقة دور كبير في صفوف الجيش المخزني الجديد فقد قدم من الجزائر إلى المغرب المدعو الملازم عبد الرحمان بن سدرة (Joseph De Saulty)، وأسس داخل الجيش فرقة للمدفعية بمساعدة بعض المرتزقة الفرنسيين. وكان بمثابة المستشار العسكري للسلطان: ينصحه مثلا بالتخلي عن خوض معركة وادي إيسلي. كما أشرف على تأسيس مشور "باب البوجات" بفاس ليكون قاعدة لمناورات الجيش. وكان مرتزقة (اسبانيون وفرنسيون) آخرون فروا من صفوف بعوشهم أو من السجون ليعملوا في صفوف الجيش المخزني. ولكن منذ سنة 1895 م بدأ المخزن يرفض قبول هؤلاء المرتزقة في صفوف جيشه (51). وقام المولى عبد الرحمان بتحصين فاس بالآلات الحربية وجلب لها المدافع (52).

وفي الميدان البحري أمر المولى عبد الرحمان بإنشاء الأساطيل وضمها إلى أساطيل جده سيدي محمد بن عبد الله وأصدر أوامره لبحارتها (الذين كانوا يستظهرون ورد الطريقة الشاذلية (حزب البحر) ويقومون بتلاوته للتحصن من القراصنة والمعتدين) بالسهر على سلامة السواحل المغربية واعتراض المراكب الأجنبية التي تدخل إلى المياه المغربية. من ذلك أن الأسطول المغربي "اعترض قطعا بحرية لمملكة نابولي الإيطالية وقادها إلى الموانئ المغربية فكان جواب مملكة نابولي العرائش" سنة 1245 هـ.

وأمر المولى عبد الرحمان ببناء الأبراج بثغر الرباط وبإنشاء بعض "القراصين" لتضم ما كان قد بقي من عهد جلالة السلطان سيدي محمد بن عبد الله وأذن لرؤساء البحر بالعدوتين في الخروج فيها (53)، فخرج الرئيسان الحاج عبد الرحمان بركاش والحاج عبد الرحمان بريطل وغنما بعض مراكب النامسا. وكان من نتيجة هذا القرار تعرض مرسى العرائش ومرسى سلا لهبجوم الأسطول النامساوي (الذي كان يطالب برد السفينة النامساوية "الاسيرة") وجعل حدا لنشاط الأسطول المغربي (54) حيث ان الأسطول النامساوي كان يضرب بمدافعه مدخل الوادي (نهر لوكوس) سنة 1829م ليمنع دخول النجدات من الضفة المقابلة وللظغط على مولاي سليمان لعقد الصلح مع النامساويين (55). وهذا هو ما كانت تسعى اليه الأساطيل الاوروبية وهو ايقاف نشاط الأسطول المغربي الذي كان يضايقها في عرض البحر (56) وبذلك أصبح رئيس البحر «الذي كان يعتبر قائدا بحريا مراقبا بحريا فقط لأشغال المراسي برا وبحرا ولإيصال السلع الصادرة الى المراكب الى المراسي».

ومن اهتمامه بشؤون المدفعية كان يوجه رسائله الى عماله بالمملكة(57) يحثهم فيها أن يامروا الطبجية وكبار الطلبة منهم بدراسة المدفعية والتدريب على معرفة استعمال المدافع. كما كان يوجه نفس التعليمات الى عمال المراسى المغربية. فقد كان عامل الرباط - مثلا - وبناء على التعليمات السلطانية - "يخرج بعد صلاة العصر من كل يوم الجمعة بهيئته الرسمية الى خارج المدينة عند المصلى القديم قرب ضريح سيدي عيسى ومعه باشا الطبحية لاجراء التمرينيات على الرماية بالمهراس. وكان شيوخ الرماة أحد عشر شيخا. لكل واحد عدة تلاميذ يدربهم على الرماية ويأمرهم أن يقولوا في أولُّ عملهم : "ان ذلك بنية الجهاد في سبيل الله". كما كان فريق "المصاقرية" - وهم المتمرنون على الضرب بالسيوف - يقومون بتمارينهم بواسطة العصى وكان التدريب يجرى بقيادة باشا الظبجية (58). كما بعث السلطان العلوى الى عامله بتطوان القائد محمد أشعاش يطلب منه فيها أن يدرج المهاجرين الجزائريين من بحرية وظبجية والعارفين بصناعة البنب والكورة والمدفع والمهراس في حظيرة صفوف الجيش المغربي. كما بعث الى قواد الحاميات العسكرية رسالة يحذّرهم فيها من هجمات الأسطول الفرنسيي ويحظهم على اليقظة والاستعداد لمواجهته (59) . ولتعريز أبراج سلا بالمدافع أرسل سنة (1858م) سفيره في لندرة عبد الله بن محمد بن العربي فنيش السلاوي لاقتناء 17 مدفعا ومدفعين كبيرين من النحاس وعدة تجهيزات عسكرية (60) . وأخيرا أمر المولى عبد الرحمان بتوجيه مجموعة من الطلبة إلى أوروبا ليتعلموا ما "يكفي من ذلك وما يحتاج إليه في علم الهندسة وكيفية حرب النظام". وكان محمد على (حاكم مصر وواليها) بعث الى السلطان مولاًي عبد الرحمان كتابا تناول فيه فكرة الاصلاحات العسكرية عن طريق قنصل المغرب بجبل طارق. كمما وصلت مجهودات "محمود الشانى" الإصلاحية إلى سلطان المغرب من خلال وزيره ابن ادريس وبواسطة قنصل أبريطانيا "هاي"<sup>(61)</sup>.

هذا وقد أنشد أحد الشعراء قصيدة في وصف الجيش المغربي في عهد السلطان المولى عبد الرحمان، يقول منها:

فمو لمنا المقدم والإمنام وان ذكرت جبوش النصبر طبرا لها بالنصر جد واهتمـــام بربک إذا نظرت له صفوفيا \* ويفزع عند رؤيتها المحام تطبر لها قلوب الأسد خوفا وعند الضرب بندف المسيام فعند الرمى تصلى الجو نكارا شديد الرص رصصه انتظجام وإن صفت فتحسبها بناء كساها من ماإيسه الظــــاام وإن نطقت فسيرق أو رعسود وإن سحارت لحصرب فبالهنبايبا تسبر وطبعها جثت وهيام \* ول زحزم فقد نظم النظهام فقل للدجن جاء النصر فاهنأ وهل نحكس أسودهم الرئسام وفاق نظےام جندک کل نظم وترشق في قياصيره السميام فعلن قرب بكسر حيش كسران به الکفار طار لهج منام فطب نفسا بحندک فهو جنب 🖈

(ذكر ابن زيدان أن هذه القصيدة لشاعر مشرقى اسمه يوسف بن بدرالدين المدني ورد على المغرب).

ويقول الوزير ابن ادريس (في مقامة له) في وصف هذا الجيش العتيد: كنت منتظما في سلك كتابها (الدولة العلوية)، ومعهودا في خدمة أعتابها، وصحبت ركاب مولانا العلي العلوي (المولى عبد الرحمان) وجيشه المنصور المولوي في احدى قدماته من الحوز في سفر أسفر طالعه عن وجه الظفر والفوز

في عسكر مل القلوب مهابة ﴿ وَالْأَرْضَ ذَيِلَا بِالْعُوارِقَ يَغَمُقَ لَلْفُتُ مِ وَالْتُمْكِينَ فِيهُ دَلَائِلًا ﴿ وَعَلَيْهُ الْوِيَةُ السَّعَادَةُ تَخْفُقُ

نهض لها أيده الله لمعهود العناية ناشر والرعب يقدم جنوده، والسعد ينشر الويتة وبنوده والنصر تحت ظلال أعلامه، والجيش المنصور بحر متلاطم الأمواج يسير فيملأ الفضا ويغض الفجاج ويقيم فيكون هالة على بدر سعود وشرف وسور حفظ لا يوجد له طرف قد رصت صفوفه وتعددت ألويته وتنوعت أجناسه وصنوفه.... والخيل تسرح في أعنتها وتمضى في الخيلاء على سنتها، قد حليت من الأسلحة بما راق وراع وأعجز وصفه ألسن اللسن وأسلة اليراع (62).

- (1) من مآثر المولي رشيد العسكرية: سور قصبة الاوداية بالرباط ذات الموقع الاستراجي، والقشلة" (السجن العالي) « التي عززها ب 30 مدفعا تتجه فواهاتها الى البحر في رقابة موصولة صارمة».
- (2) د. محمد حجي : "الجيش والاسرى في كتابات مويط" (جامعة مولاي على الشريف الخريفية الدورة 2 الريصاني دجنبر (1990).
  - (3) د. عبد الله العمراني: «مولاي اسماعيل بن الشريف» ص 106-108.

لقد انتهج السلاطين العلويون طريقة النظام القبلي في تكوين الجيش المغربي حيت تم استقطاب الجنود من قبائل تسمى "قبائل الجيش" وهي القبائل التي تقطن أراضي مخزنية وتعفى من الضرائب مقابل خدمتها العسكرية وذلك كجيش المسراكة في (عهد المولى اسماعيل. (انظر: تاريخ المسراكة في (عهد المولى اسماعيل. (انظر: تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية بالمغرب الأكنوش ص 125-128). وعند دخول الجيوش الفرنسية الى المغرب كانت أربع قبائل وهي: الودايا والشراكة والسراردة والبخارى تكون "الجيش" الذي كان الجيش الحربي الموالي للمخزن. (عن تاريخ الكيش ومراحل تكوينه عبر الدول انظر:

"Les Guichs Marocains" du Capitaine Delmas Fort - Documents du Centre des Hautes Etudes Administratives, sur l'Afrique et l'Asie Modernes Université de Paris (n 16660).

(4) لما تشكل هذا الجيش - يقول احمد الناصري - وظفر مراده (المولى اسماعيل) بعصبيتهم واستغنى بهم عن الاستتصار بالقبائل بعضهم على بعض جمع اعيانهم وأحضر نسخة من صحيح البخاري وقال لهم: "أنا وأنتم عبيد لسنة رسول الله (صلعم) وشرعه المجموع في هذا الكتاب. فكل ما آمر به نفعله وكل مانهى عند نتركه، وعليه نقاتل فعاهدوه على ذلك وأمر بالاحفاظ بتلك النسخة وأمرهم أن يحملوها حال ركوبهم ويقدموها أمام حروبهم كتابوت إسرائيل". تم اعطاهم الخيل والسلاح وولى عليه قوادهم وبعثهم الى "محلاتهم"، وسجلهم في ديوان الجبش" ليصبحوا خاضعين لنظام دقيق يحفظ هيبة الجيش ويحميه من العبثية والانحلال". (انظر تفاصيل ذلك في الجزء السابع من كتابه الاستقصا للناصري ص 56 وما بعدها. (مطبعة دار الكتاب).

وتحدث بعض المؤرخين الأجانب عن تنظيم عسكري خاص ضمن جيش البخاري يدعى: "قواد روسهم" وهم عبارة عن فريق من الضباط السود كانوا يقيمون بمكناس ليست لهم أي مسؤولية محددة وإغا هم دائما لتنفيذ أوامر السلطان كيفما كانت صيغة هذه الأوامر. (محمد المهناوي: التنظيم العسكري في عصر المولى اسماعيل (إشكالية المصدر) دراسات تاريخية مهداة لجرمان عياش (طبع كلية الأداب بالرباط 1994 ص 98)

(5) للمزيد من المعلومات تجب مراجعة بحث كتبته السيدة Magali Morsy وعنوانه:

"Moulay Ismaïl et l'armée de Metier" (Revue d'histoire Moderne et Contemporaine) Avril - Juin 1967 والرسالة الجامعية للباحثة Patricia Meuer بعنوان: "التطورات السياسية والعسكرية بالمغرب خلال العهد العلوي الاول (1727-1659) (جامعة لندن 1974). والفصل الخامس من كتاب عبد الله العمراني عن " مولاى اسماعيل بن الشريف - حياته - سياسته مآثره (1978).

- انظر: بحث محد بن عبد العزيز الدباغ عن "تنظيم جيش البخارة في عهد المولي اسماعيل بمجلة دعوة الحق (مارس 1980).

ومجموعة من الرسائل الفاسية صادرة عن المولى اسماعيل في موضوع هذا الجيش (مجلة تطوان 1962 - وهسبريس. 1962)، ودفاتر وفتاوي متعلقة بجيش البخارى بالخزانتين العامة والحسنية، وكتاب :

"Les Débuts des troupes noires au Maroc" de Delafosse - Hesperis t : III 1923), وأطروحة لحسن "Les Débuts des troupes noires au Maroc" de Delafosse - Hesperis t : III 1923), ومحاضرة بعنوان : "أهمية التنظيم العسكري خلال أغزادي عن : (L'œuvre Militaire de My Ismaël" (1970)، ومحاضرة بعنوان : "أهمية التنظيم العسكري وعلاقته بالمجتمع في العصر الاسماعيلي للدكتور محمد المهناوي (التي أشار فيها إلى بعض الدراسات الأجنبية في الموضوع في اطروحة أنجزت عن جيش العبيد بأمريكا 1974، وأخرى أنجزت بانكلتوا، وقد طغت عليهما وصف الاحداث السياسية) - [ الدورة الثانية لجامعة مولاي علي الشريف بالريصاني عن تاريخ العصر العلوي الأول - دجنبر 1990] ومخطوط لمؤلف مجهول : "جني الأزهار ونور الأنهار من روض الدواوين المعطار"بالخزانة الحسنية، "والتنظيم العسكري في العهد الاسماعيلي" (إشكالية المصدر) محمد المهناوي (العلم الثقافي) 29-5-93.

- (6) انظر القصيدة في كتاب محمد الصغير اليفرني: "روضة التعريف بمفاخر مولانا اسماعيل بن الشريف "ص 62.
- (7) عبد العزيز بن عبد الله: "مظاهر الحضارة المغربية" ج 1 ص 39 (انظر كذلك: القوام العسكري في الحضارة المغربية لنفس الكاتب - مجلة المناهل عدد 12).
  - (8) كودار: وصف وتاريخ المغرب ج 1 ص 153.

- (9) عبد العزيز بن عبد الله : محاضرة حول تاريخ الفن المغربي. (هذا ومما يجدر ذكره في هذا الصدد ان المولى اسماعيل قسم المغرب الى 3 مقاطعات عسكرية تافلالت مراكش فاس).
  - (10) د. عبد الله العمراني: مولاي اسماعيل الشريف ص 60.
- (۱۱) المهدية هي المعمورة الآن وسميت المهدية نسبة الى المهدي بن تومرت وكانت مأوى للسفن البحرية. وقد درات معركة في شأنها بين الوطاسيين بقيادة محمد الوطاسي (البرتغالي) والقوات البرتغالية أدت الى اغراق كثير من الجنود ومالبث ان احتلها البرتغاليون شم رجعت مرة اخري الى المغاربة ثم انتشلها البرتغاليون ثم رجعت مرة اخري الى المغاربة ثم انتشلها منهم الاسبانيون 1614م وبقيت في ايديهم إلى ان تم تحريرها على يد المولى اسماعيل.
- (12) يرجع تاريخ طنجة الى ما بعد سنة 2000 قبل الميلاد. قد عرفها الفينقيون والقرطاجنيون وكانت من أهم المراكز التجارية في البحر الأبيض. استولى عليها الرومان سنة 105 ق.م. وكانت عاصمة مستعمراتهم بشمال اقريقياً. وتعرضت لغزو الونداليين والبزنطيين. وبعد الفتح الاسلامي كانت القاعدة التي عبرت منها الجيوش المغربية البحر إلى الاندلس. وقام صراع عظيم بين المغاربة والاوروبيبين للسيطرة على مضيق جبل طارق وكانت طنجة وسبتة وجبل طارق محورا لهذأ الصرآع. تم أستولى عليها البرتغاليون سنة 1471م. والاسبانيون سنة 1580م واستردها البرتغال سنة 1640 م الى سنة 1666م بعد معارك طاحنة دارت في مياهها وفي ضواحيها. ولما تزوج ملك الانجليز تشالز II من كاترين البرتغالية قدمت البرتغال طنجة كهدية للانجليز. وقد عين الانجليز حاكما عسكريا فيها اصطدم كثيرا "بغيلان" الذي عزم على تحريرها. وفي سنة 1663م. عين الانجليز حاكما عسكريا آخر اشتبك في قتال عنيف مع القبائل التي كانت تحيط بطنجة ودارت الدائرة على الانجليز فتزعزع وجودهم بها وخصوصا بعد ان جلس على عرش المغرب المولى اسماعيل وعقد العزم على استردادها. وفي سنة 1684م، تم جلاء الانجليز عنها واستبدلها بجبل طارق سنة 1704م: وتعرضت طنجة لقنبلة الأسطول الاسباني في يوليوز 1791 (انظر وصفا لهذا في كتاب :Jean Potocki le Voyage dans l'empire du (1791) "Maorc Varsovie" (أعيد طبعة سنة 1960). ولقّد كتب قائد الجيش البريطاني الذي خسر طنجة سنة 1685 (حسب المصادر البريطانية) منوها بالقوات المغربية التي كانت تقاومه، وعما جاء في كلامه أنه لم ير أبدأ رجالا أشجع من المفارية في ساحة الحرب ولاشعبا من الشعوب أكثر يقطّة واقداما وصبرا وقدرة علّى العمل من الشعب المفربي.وحاولت فرنسا احتلالها بعد أن غارت عليها قطعها البحرية سنة 699ام. ولم تتوقف عنها الغارات البحرية الفرنسية إلا في سنة 1884 تم تحولت الى ميدان الصراع السياسي بين فرنسا وانجلترا الذي انتهي بمعاهدة ابريل 1904 بين الدولتين. وتم الاتفاق في مؤتمر لندن بينهما سنة 1923 اي بعد فرض نظام الحماية على المغرب ب 11 سنة ان يطبق فيها النظام الدولي الذي ألغي بعد الاستقلال بمقتضى اتفاق 5 يونيه 1956 بين المغرب ولجنة المراقبة الممثلة لكل من امريكا وبلجيكا وفرنسا واسبانيا وانكلترا وهولاندا والبرتغال. وفي 29 اكتوبر 1956 ألغي محمد الخامس رحمه الله النظام الدولي لطنجة. (الاستاذ عبد المجيد بن جلون: «طنجة في وجه العواصف » (بتصرف) - مجلة الباحث السنة 3 ع: 3 -.(1974
  - (13) يذكر أحمد بن عبد العزيز العلوي المدغري وهو مؤرخ معاصر للعهد الاسماعيلي في كتابه "الانوار الحسنية" (ص 92) أن العسكر الاسماعيلي بدأ بالحفير قرب "ساقية بوليف" فانحدر الماء وانعكس لموضع بقرب "وادي اليهودي" واشتغل العسكر بالحفير الى أن بلغوا الأبراج وهدموها بالبارود وزادوا بالحفير حتى بلغوا قصبة مرشان فدخلوها وفر من كان بها الى طنجة...
- (14) يرجع عهد تأسيس هذه المدينة الى عهد جارتها ليكسوس الفينيقية. كانت مدينة عامرة الى أن غادرها أهلها لما احتل البرتغال طنجة وأصيلا سنتي 1471 م (878 هـ) و 1472 م (876 هـ). وقد اعاد اليها الحياة الملك الوطاسي محمد بن البرتغال طنجة وأصيلا سنتي 1471 م (875 هـ) وجدد حصونها حتى لا يطمع فيها البرتغاليون وبنى بها قلعة اقام بها جنودا مسلحين بأقواس فولاذية وبالبنادق مع جيادهم. واحتل البرتغال العرائش سنة 710 هـ (1504 م) فحصنها وبنى قصبتها وأدى التنافس بين المولى زيدان السعدي وأخيه محمد الشيخ المامون على العرش الي سقوطها في يد الاسبان وظلت كذلك الى سنة 1610 م إلى أن سار إليها الجيش الإسماعيلي وفتحها ، وذكرت بعض المصادر الإسبانية أن ملك فرنسا لويس 14 أعان المولى اسماعيل على فتح العرائش لما حاصرها من جهة البحر بخمس "فراكط" (د. عبد الله العمراني : مولاي اسماعيل بن الشريف ص 81-82). ويذكر المؤرخ ابو العباس بن ابراهيم المراكشي في كتابه "الاعلام بن حل مراكش وأغمات من الاعلام" أن جده نظم قصيدة في فتح العرائش يقول في مطلعها :

علا عرش دين الله كل العرائسية وهد بنصر الله حصن العرائيش

الى أن يقول :

وما أذعنت لقيله لمباشش

أباد حصون الكفر بالسيف والقسنا

وسل طنجة من قبل هذي العرائش (ج 3 ص 67 و 68)

فســـل غـــاوي معمورة عن فتوحــــه

(15) لقد استفاد ابنه المولى عبد الله - (الذي كان يستعرض جيشه دوما برأس الماء). من هذه المدافع عند حصاره لمدينة فاس. ولما قبض على محلة المولى المستضيء وأحمد الريفي خزن تلك المدافع والمهاريس والكور والبمب و 300 برميل

- من البارود بدار الدبيبغ بفاس. وكان المولى اسماعيل يعهد الى الاساري المسيحيين باستخدامها ويصناعة المتفجرات.
- (16) يرجع بعض المؤرخين عهد هذه المدينة الى العهد الفينقي والبعض الآخر الى عهد القرطاجني وبعضهم الى العهد الروماني. فلما غزاها مروان بن موسى بن نصير ستة 91 هـ (710م) ترك بها حامية من 10000 جندي. وقد ازدهرت في عهد الادارسة ونزل بها سنة 1264م اسطول بني العزفي حكام سبتة، وجعل منها ابو عبد الله محمد الشيخ الوطاسي عاصمة موققة لمملكته واحتلها سنة 1471م 875 ه الملك الفونسو ٧ ملك البرتغال الملقب بالافريقي بمساعدة 100 سفينة وآلاف من الجنود. وشن السلطان الوطاسي محمد البرتغالي عليها هجوما هدم جزءا كبيرا من أسوارها وحرر الاسارى المغاربة. وبعد تحصينها من طرف البرتغاليين صعب استردادها حتى قام المغاربة بمحاولة ناجحة واستردوها سنة 898 هـ (1577م) حتى احتلها الملك سيباستيان البرتغالي تم تحررت بعد انهزامه وفرار البرتغاليين عنها سنة 1589هـ (1577م) خببفارا وهو برتغالي ولد وتربى وعاش بأصيلا كتابا عن تاريخ أصيلا إبان الاحتلال البرتغالي لها في القرنين 15 وخببفارا وهو برتغالي ولد وتربى وعاش بأصيلا وعن الحروب التي شنتها ضد حاميتي شفشاون وعن حراكاتها مع الوطاسين للاحتفاظ بالمدينة وعن اسوار أصيلا وعناصر الدفاع عنها خارجيا وداخليا وعن الوظائف العسكرية المغربي الموينة (كالقائد الأكبر للمدينة والعدل ورئيس الفرسان ورئيس المدفعية، والمقدمين) وكان سلاح الجيش المغربي القوي هو المؤس في هذا العصر ترجم فصوله الى العربية الشيخ بن عيسى عبد الكبير العيساوي في كتابه عن "أصيلة الماضي والحاضر". نشر جمعية المحيط الثقافية (1989م).
- (17) بعد الفتح الاسلامي كانت سبتة تارة تحت النفوذ العربي وتارة تحت النفوذ البربري. تم صارت تحت امرة الادارسة. وبعد ذلك أصبحت تابعة للنفوذ الاموى. وبعد سقوط الامويين كانت تابعة للسلطة المرابطية تم الموحدية تم المرينية. وفي القرن 12م كانت بعض البواخر الايطالية ترسو بمينائها وكان بعض التجار من مرسيليا يقطنون بها وتحدثت بعض الوثائق الاسبانية أن البرتغال حاولوا الاستيلاء على سبتة سنة 180 ام بدون جدوى، وكذلك سنة 1981، ولكن الأسطول المغربي المرابط بسبتة بقيادة عبد الله بن جامع رّد هجوم الأسطول البرتغالي ودحره وغنم 20 سفينة منه. تم اعادوا الكرة سنة 1234م ورد هجومهم الخليفة الموحدي عبد الواحد الراشد بعد تحالفه مع دولة جنوة لقوة أسطولها. (محمد بن عزوز حكيم : "الجيوب السليبة" عدد 1-1988). وفي ق.17 بني بها المرينيـون منشآت عـمرانيـة. وفي سنة 1415م احتلها البرتغاليون بأسطول بلغ عدد بوارجه 200. ذلك أن الملك البرتغالي قاد حملة بحرية عظيمة سنة 1415م احتل فيها مدينة سبتة التي كانت تحت أمرة صالح بن صالح (كما وجه خلفه حملة مماثلة لاحتلال طنجة سنة 1437) ولكن القوات المغربية استطاعتُ أن تفشل هذه الحملة وتجبر القوات البرتغالية على التفاوض. واشترط المرينيون الانسحاب من سبتة ورهن البرتغاليون على ذلك "دون فرناندو" أحد الاخوين الذين شنوا الحملة على طنجة عن طريق البحر. ولكن البرتغاليين لم يفوا بالعهد وبقي الأمير البرتغالي سجينا بفاس حتى توفي سنة 1443م. وبعد معركة وادي المخازن وما آلت اليه احتلها الاسبان. وما بين سنتي 1673 و 1689 م كانت محاصرة من قبل الجيش الاسماعلي وأثناء هذا الحصار الطويل جرت بين الجيش الاسماعيلي والجيش الاسباني عشر معارك (انظر تفاصيلها في مجلة الجيوب السلبية" عدد 1 (1988) من ص 101 التي ص 105. تم حاول استردادها المولى عبد الله سنة 1732 م، كما حاصرها المولى يزيد للاستيلاء عليها سنة 1791م الى ان احتلها الانجليز سنة 1801، ولكنهم جلوا عنها لصالح الاسبانيين. هذا وقد وجه بعض علماء فاس رسائل جهادية الى المجاهدين المحاصرين لمدينة سبتة سنة 1720م باذن من المولى اسماعيل يستأثرون فيها المجاهدين ويشجعونهم على الصمود في وجه عدوهم ومواصلة الحصار مشيدين بماضي سبتة العلمي والديني والحضارى (انظر تفاصيل بعض هذه الاحداث في تعليق لمحمد ابن ابراهيم الكتاني على هذه الرسائل بمجلة "الثقافة المغربية" عدد ١ - 1971).
- (18) يبتدأ تاريخ هذه المدينة حوالي القرن 10 الميلادي بنى أسوارها الأمير الاموي عبد الرحمان بن ناصر. حل بها الأدارسة والمرابطون والموحدون والمرينيون. وبذلك صارت بمثابة ميناء البحر المتوسط لمدينتي فاس وتازة اللتين عقدتا معاهدات تجارية وسياسية مع اسبانيا وإيطاليا. وفي القرن 15 احتلها الاسبان سنة 1497م (بعد سقوط غرناطة بسنوات قليلة). ودامت محاصرتها مدة أربعة قرون. وحاول الأتراك الاستيلاء عليها لذى هجومهم على المغرب سنة 1558م وقد هاجمها الجيش المغربي عدة مرات لاستردادها: فحاصرها المولى اسماعيل سنة 1694 وسنة 1715م ونشر السيد حسن الفكيكي تقاييد لابن القاضي القلعي عن واقع الازمة التي عاشتها مليلية خلال عهدي المولى رشيد والمولى اسماعيل نتيجة الدعم الذي قدمه العاهلان للمجاهدين المتركزين بالقلع (دعوة الحق عدد 258 سنة 1986) (انظر تقاييد متعلقة بالجهاد حول حصن امليلية سنة 1668 و 1684 بالمخزانة الحسنية رقم 2873). وهاجمها المولى محمد بن عبد الله في سنة 1774 من مدينة الناضور (التي اقام فيها قيادة عملياته) وأحكم عليها الحصار سنة 1775م. كما حاول استردادها المولى الحسن الاول. وكان هجوم القبائل المجاورة على التحصينات التي أقامها الاسبان بسيدي ورياش سببا في ضراوة الحرب في عهده. وقد وقع عن المغرب محمد بن المفصل غريط مع الاسبان اتفاقية لإيقاف المعارك. وفي الحرب الريفية دفعت جيوش الخطابي الجيش الاسباني الى داخل المدينة سنة 1125 وكادت أن تستردها ولكنها عدلت عن ذلك لأسباب اقتصادية (انظر أيضا في هذا الصدد: "المقاومة المغربية للاحتلال الاسباني لسبتة ومليلية لعبد المجيد بن جلون-الملحق الثقافي للاتحاد الاشتراكي). وبالاضافة الى سبتة ومليلية احتلت اسبانيا بعض الجزر المعفرية قبالة سواحل الريف منها: الجزر الجعفرية او جزر ملوية (عددها: 2) وهي بمثابة حماية خلفية للمنية. وقد طالب الفرنسيون بهامنذ احتلال المهاد المنات المنات المهاد المنات بعن المهاد احماية المنات المنات المنات المهاد المقائد احتلال الاسبان المنات المنات المنات بهامنذ احتلال المنات المنات المنات المهاد المؤرن بهامنذ احتلال المنات المهاد المنات المنات المهاد المنات المنات المنات المنات المهاد المنات المنات المنات المنات المهاد المنات المائية المنات ا

الجزائر. لكن الاسبان تمسكوا بها منذ احتلالها سنة 1775 م. - حجرة نكور (أو جزيرة نكور) قبالة الحسيمة، احتلها الاسبان سنة 1673م، قامت بشأنها حروب عديدة بين المغاربة والاسبان - حجرة باديس: استولى عليها الاسبان سنة 1508م، وأقاموا بها تحصينات عسكرية. (جريدة العلم - 3 فبراير 1975).

(19) كانت جزيرة باديس محل صراع بين قراصنة الأتراك وقراصنة الاسبان للاستيلاء عليها لمكانها الاستراتيجي الحربي حيث كانت صلة الوصل بين مدينتي فاس وتازة وبين الأندلس. وقد احتلها الاسبان سنة 1508 م وحصنوها تم انتزعها الأتراك منهم سنة 1522م. وعندما احتلها الاسبان للمرة الثانية طردوا منها الحامية التركية تم استردها للمرة الثانية صالح الرايس التركي حاكم الجزائر سنة 1555م في عهد ابي حسون الوطاسي. ولما انهزم الأتراك أيام محمد الشيخ السعدي وخلفه الغالب بالله في وادي اللبن فروا ومحصنوا بالجزيرة. وفي سنة 1566 استردها فيليب II الاسباني من الأتراك بأسطول بحري ضخم، وذلك لقطع الطريق امام الاسطول التركي. (أحمد البوعياشي: بحث تاريخي عن احتلال جزيرة باديس وحشر قبائل الريف دعوة الحق - نونبر 1975). وفي العهد الاسماعيلي توجه القائد على بن عبد الله الى ثغر باديس وحشر قبائل الريف حولها ونصبوا السلالم واقتحمو المدينة. ولكن الاسبان أعادوا الكرة واستولو ا على الحصن الى الآن وبقوا قابعين به رغم تغير استراتيجيته العسكرية. كما احتل الاسبان جزرا أخري: جزيرة نكور سنة 1673 وجزر كبدانة سنة 1848 (لما حاصر سيدي بن عبد الله مليلية في عهد الحماية لمحمد ابن عزوز حكيم ص 19).

وعن تفاصيل احتلال هذه الجيوب وحصاراتها انظر مجلة "الجيوب السليبة لمحمد بن عزوز حكيم ابتداء من عددها الأول (دجنبر 1988)، والباب السابع من كتاب "المنزع اللطيف في مفاخر المولى اسماعيل بن الشريف" لعبد الرحمان بن زيدان في فتوحات المولى اسماعيل.

هذا وقد قام المسيحيون بالاستيلاء على الشاطئ المتوسطي المغربي انتقاما منهم للمغرب الذي ساعد المسلمين في فتح الأندلس، وللحيلولة دون قيام المغرب مرة أخرى بنصرة إخوانه المسلمين الذين ظلوا بالأندلس، وأخيرا لمتابعة حملتهم الصليبية ضد الاسلام بأرض المغرب. وقد بلغت هجوماتهم على هذه الجيوب ما يزيد على عدد المائتين.

- (20) جاء وصف هذه الدار في مذكرات أحد الرحالة الانجليز أثناء حضوره الى مكناس بمناسبة قدوم بعثة انجليزية للمفاوضة مع المولى اسماعيل في شأن مبادلة الأسرى سنة 1721م (عبد الرحمان بن زيدان: الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة. ص 100 101) وقد أنشأ المولى اسماعيل وزارة " البحر" وعهد اليها بمعالجة شؤون أسرى الحرب. هذا وقد أسر المولى اسماعيل كثيرا من اسارى الحرب ومن القراصنة وقد بنى لهم سجنا عام 1673م، وقد صمم ذلك السجن مهندس برتغالي يدعى "قارة" وكان تشييده للسجن مقابل إطلاق سراحه. وتبلغ مساحة السجن 7 كلمترات مربعة تحت الارض. وكان للسجن 4 أبواب كل باب في اتجاه مدينة من المدن الآتية: الرباط فاس الحاجب مولاي ادريس وكان السجناء يخرجون من هذه الابواب حتى لايراهم أهل المدينة ليعملوا في النهار ويعودوا منها ليلا.
- (12) اعاد عبد الله الاول بن اسماعيل تنظيم الجيش بعد وفاة والده ليهاجم به سبتة ومليلية وكان يزور بنفسه طلائع الجيش والنقط الاستراتيجية الهامة من البلاد. وقد قام المولى عبد الله بحصار بعض الثغور المغربية واسترجع آنفا سنة 1741م او "كازبلانكا" كما كان يسميها البرتغال والاسبان. وقد أسند قيادة الجيش لاحد المفامرين هو "الدوق ربيردا" دي الاصل الهولاندي والجنسية الاسبانية (د.ع. العمراني دعوة الحق مارس 73).
- "Cet effectif se répartissait comme suit : 200 artilleurs et 200 marins à Safi, 500 gardes noirs à (22) Azemmour, 2.000 artilleurs et marins dans les provinces ; 2.500 gardes noirs à Mehdia, 1.500 artilleurs, soldats et marins à Larache, 3.600 rifains à Tanger, 800 à Tétouan entre soldats, artilleurs et marins et 1.200 hommes de troupes dans les régions du Sahel.

Le nombre global des soldats défendant les forteresses, atteignait 16.500. Ces soldats percevaient, trimestriellement, 30 oukiya chaun, à titre de solde militaire».

(23) تنسب منظومة حربية لابن سيدي محمد بن عبد الله - على ما يعتقد - ذكر فيها آداب الحرب وفنونها وبلغت 72 بيتا منها:

فالحق بالحرب أضعى ثابت القدم واكتم وئب كرثبة الضيغم الضرم بغير حق تكن فيها بمقتحم قومت في واجب من أمرها فقم

الحرسب قد عز الحسرب من قسدم لاتبسدرن الاعسادي بالوعيد لهسسم وكسسن عليسسما بآداب السحروب ولا واقعد عن الحرب ما استطعت القعود فإن

(24) هاشم المعروفي: "عبير الزهور في تاريخ الدارالبيضاء" ج 1 ص 163

(25) محمد بن سعيد الصديقى: "ايقاظ السرية لتاريخ الصويرة" ص: 23.

- هذا وقد أحدت المولى محمد بن عبد الله على ما يحتمل ضريبة خاصة يخصص مدخولها لنفقات الجيش بدليل وجود مخطوط بالخزانة العامة (د 2201/2) ألفه عبد الرحمان بن ادريس الحسني المنجرة جوابا على استشارة السلطان في المرضوع.
  - (26) ابن قاسم المراكشية : "الحلل البهيجة في فتح البريجة"
    - (27) الناصري : الاستتصاح 8 ص 35
- والجدير بالذكر أنه لما كانت السنة الثالثة من ملكه تفقد جيش العبيد بمكناسة وقصد تطوان وسبتة وتحقق من حصانتها ومناعتها تم أم مدينة طنجة وأمر حاكمها بإنشاء السفن الحربية وتوجه الى العرائش وأنزل بها جيشا من عبيد مكناسة وأسند القيادة لعبد السلام بن هروعدي. تم عاد الى الرباط وأمر ببناء الحصون الحربية استعدادا للهجمات البحرية وأمر بها بانشاء سفينتين احداهما باسم الرباط والاخرى باسم سلا، وأمر أهل آسفي بشراء الادوات التي تتوقف عليها المراكب البحرية. (احمد بن المهدى الغزال: نتيجة الاجهاد في المهادنة والجهاد تحقيق الفريد البستاني).
- (28) الناصري: الاستقصاج 8 ص 40 انظر تفاصيل حصار مليلية من طرف سيدي محمد بن عبد الله ما بين سنوات 1774 و 1775 م في يوميات الاسباني فرانسيسكو سباستيان ميزاندا ترجمها حسن الفكيكي في مجلة المناهل عدد 37 ص 235. وفي هذه اليوميات اورد صاحبها وصفا لهجومات الفيالق المغربية وقصفهم الحصن بواسطة قذائف وبطاريات المهاريز ولحفرهم للخنادق حوله ودخول المراكب البحرية الاسبانية للميناء الخ...
- وعرب أيضا د. حسن الفكيكي يومية الاسباني خوان كبيير بكتاب: "سيدي محمد بن عبد الله وقضية امليلية المحتلة المحتلة 1775-1778» (المطبعة الملكية 1996) ويستنتج منها أن عدد الجنود المغاربة المحاصرين لامليلية كان يتراوح مابين 2000 و 3000 محارب (من بينهم فيلق من رجال الريف)، معززين بقوة هجومية مؤلفة من 27 من المهاريس والأنفاض و 17 قطعة مدفعية والموضية والوضية...
- وكان القصف لايفتر حول المدينة والتحصينات الإسبانية بقيادة القائدين عمر القيطوني وسيدي بوطيب. وقد أظهر هذا الحصار المغربي خطة حفر الانفاق والخنادق للتوصل إلى قصف الأبراج الاسبانية الخارجية...
- (29) كانت مدينة الرباط مكان تجمع الجيوش المتوجهة الى الاندلس طيلة عهد المرابطين والموحدين والمرينيين وقد بنى بها يعقوب المنصور الموحدي مسجد حسان تلبية لحاجة المجاهدين والمتطوعين المتوجهين الى الاندلس والمرابطين "برباط الفتع" لجامع كبير يجمعهم وقت الصلاة. وقد شرع في بنائه بعد انتصاره في موقعه الأرك بالاندلس. "فجاءت العبادة في حجم انتصاره". وكان من مينا، الرباط تخرج الاساطيل البحرية الأندلسية للإغارة على المسيحيين الاسبان. وكانت هذه الأساطيل تصنع من خشب جامع حسان ومن خشب الغابة المجاورة بمعمل السفن البحرية واستمر الرباط معسكرا للجهاد حتى في عهد أبي سعيد المريني الذي كان أول من أسس أسطولا بحريا في دار الصناعة بسلا. وكان مينا، الرباط أيضا مأوى للسفن كلها في أيام الشتاء كما شاهد ذلك الأمير "مويط" وكان أهلها يشترون المواد الحربية من هولاندا وانكلترا وغيرها. وكان الرباطيون في طليعة رجال البحرية، وظلت مدينتهم زمنا طويلا معقلا للجهاد لا معقلا للقرصنة (من تاريخ الرباط: بين الجهاد والقرصنة اللقاء -عدد 13) "وفي الفترة الأندلسية كثرت بالرباط المباني الاستراتجية كبرج القراصنة الذي تنحدر درجه من القصبة الى الوادي معززا به 76 مدفعا مع حامية قدر رجالها ب 1500 سنة 1622 القراصنة الذي تنحدر درجه من القصبة الى الوادي معززا به 76 مدفعا مع حامية قدر رجالها ب 1500 سنة 1622 (ع. بن عبد الله: "التطور الحضاري في مصب أبي رقراق" مجلة المناهل عدد 10).
- (30) اشتهر الرحالة ابو القاسم الزياني كقائد ماهر للجيش فقد طلب منه المولى محمد بن عبد الله أن يكسر شوكة عمه الحسن بن اسماعيل. ففعل ونجح في مهمته فجاء الحسن الى مكناسة ومعه "اولاده الثلاثة وعدد من المدافع والمهاريس والقذائف وطائفة من الطبّجية الألمان وألف من عسكر الثغور". تم وجهه السلطان الى الغرب لياتيه بجيش من عبيد الثغور فنجح في ذلك أيضا. وقد تقلد مناصب هامة فولى عشرة مدن ودرب جنود الملك وتولى منطقة تافلالت العسكرية.
- (31) عبد العزيز بن عبد الله: «كيف بدأ التصنيع في المغرب» (نقلا عن كودار ج 1 ص 147). وانظر كذلك "تأملات في الفكر الاصلاحي العسكري لسيدي محمد عبد الله للاستاذ محمد المهناوي بكتاب: "أشغال الدورة الثالثة لجامعة مولاي علي الشريف الخريفية حول عهد سيدي محمد بن عبد الله" - مركز الدراسات والبحوث العلوية (الريصاني - دجنبر 1995).
  - (32) أنظر تفاصيل ذلك في الاستقصا للناميري ج 8، ص 61.

وذكرت بعض المصادر الأجنبية (كتاب السفير الدنماركي لدى سيدي محمد بن عبد الله) إن تجهيزات الاسطول المغربي في عهد سيدي محمد بن عبد الله كانت على الشكل التالى: Ier Batiment

Fregate deux ponts, 1er Bateau de la Flotte

#### 2em Batiment

Commandé par le Slaoui Hadj Ibn Hassoun Aouad comprenant 150 marins et 24 canons, 3ème BATIMENT

Commandé par Larbi Al Mistiri, commandant du "Rabat" et ambassadeur du Sultan à Londres,

### comprenant 130 Marins et 20 canons

#### 4ème BATIMENT

(Le sonbouk) commandé par Mohamed Es Solhi il comprend 122 marins et 16 canons.

### 5cmc BATIMENT

(Le Sonbouk également) Commandé par Omar Alej, chrétien converti à l'Islam. Ce bâtiment comprend 124 marins et 16 canons.

#### 6ème BATIMENT

Commandé par Youssef Trabelsi et comprend 120 marins et 12 canons.

7ème BATIMENT (Kalyouta)

120 marins et 8 canons.

Commandé par Chérif Ibn Kalouâ, il comprend 120 marins et 8 canons.

8ème BATIMENT (Kalyouta)

Commandé par Faraj et comprend 100 marins et 30 canons.

### 9ème BATIMENT

Commandé par Kddour Ech- Ekeikh Aynou er-Rbati, comprenant 80 Marins, 32 canons

### 10ème BATIMENT

Commandé par Idriss Lobariss, comprenant 150 marins et 20 conons.

- ونما جاء في وصف السفينة الأولى "المعونة" في هذا الكتاب ما مؤداه : هي فركاطة ذات طبقين عليا وسفلى في كل طبقة صفان من المدافع النحاسية وكانت هذه السفينة في الأصل لأهل العدوتين صنعوها من بقية أخشاب جامع حسان فأخذها منهم سيدي محمد ووجهها لجبل طارق فتولى الانجليز اصلاحها وأعادوا صناعتها وسميت بركاطة، وبلغ عدد بحارتها 330 ومدافعها 54 وكان رئيسها يدعى سلام الطرابلسي، وتخليدا لدور هذه السفينة في حماية الشواطيء المغربية أطلق على احدى السفن البحرية الملكية اسم"المعونة".
- (33) عبد الهادي التازي: "الأسطول المغربي عبر التاريخ" (نفلا عن كتاب السفير الدانماركي وعن الزياني) مجلة البحث العلمي عدد 33 ص 31 ، 32.
  - (34) عبد الرحمان بن زيدان : " اتحاف اعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس" ج 3 ابتداء من ص 256 وما بعدها .
- (35) لا يخفى ان ابن عائشة امير البحر في العهد الاسماعيلي كان هو الآخر يضايق السفن الفرنسية والانجليزية في شواطىء المحيط الاطلسي. وكان من آخر أمراء البحر العظام.
- (36) انظر "سلا اولى حاضرتي أبي رقراق لعبد العزيز بن عبد الله ص 96 وقد كتب حسن أميلي رسالة دبلوم الدراسات العليا في موضوع: "الجهاد البحري بمصب أبي رقراق خلال القرن 17م" (كلية الآداب بالرباط – 1989)، تحدث فيها عن تراجم رياس الجهاد البحري السلاوي ورياس العهد السعدي، ورياسة عهد (القرصنة السلاوية)، ورياسة العهد الدلائي ورياسة العهد العلوي خلال القرن 17 م. كما تحدث عن العناصر التي تتكون منهم طاقم السفينة وفريقها الثقني، وقيادتها (نقلا عن: "Les corsaires de Salé de "Roger coindreau"
- وتحدث أيضًا عن "فريق الانفضاض" المختصين بالعمل العسكري وعن العناصر البشرية المكونة لرجال البحرية كالأنداسيين والمغاربة والعلوج... (انظر ملخصا لذلك بكتاب: "الندوة العلمية حول الرباط وسلا" ص 269 وما بعدها).
- (37) ورد في تاريخ : " الضعيف" أن سيدي محمد بن عبد الله أنشأ في سنة 1191 هـ سفينة "الكوار" وسفينة "الرايس" العربي الرباطي كما أنشأ سنة 1187 هـ سفينة الحاج الهاشمي المستاري الرباطي التي أخذها المسيحيون منه.
  - (38) «سلاح المدفعية في عهد الدولة العلوبة» عن مجلة القوات المسلحة الملكية اعداد: 14-42-41
- (39) وعن عنايته بالمدفعية كذلك انه جلب للمغرب عدة مدافع من اوروبا. ويوجد في قصر البطحاء مدفع نقش عليه: "الحمد لله هذا المهراس المبارك صنعوه في "لوندريس" على أمر سيدي محمد بن عبد الله سلطان المغرب نصره الله عام 183 اهـ».
- (40) في سنة 1579 هـ بعث السلطان ابو الحسن علي مارسيل الى بلاد الفرنسيس لتقرير الصلح بينهم وقبض مال اسارى العرائش. وبعد هذا الهجوم تولى الزياني ميناء العرائش (رحلة الغزال).
- (41) انظر "الجهاد البحري في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله" للدُّكتور محمد رزوق (دعوة الحق عدد 274 ابريل 1989)
- (42) من الوقائع التي خاضها المولى سليمان ضد خصومه من القبائل الثائرة وقعة "ظيان" بناحية مراكش حيث حشدلها عرب الحوز وجيش الهدايا وشراكة وعرب الغرب وعسكر الثغور ويرابرتها لمحاربة برابرة فازار وقد عم "الوباء" الحواضر

- والبوادي (الناصري: الاستقصاء ج 8 ص 134).
- (43) محمد الفاسى: "مشاركة المغرب في الجهاد المصرى ضد الحملة الفرنسية" دعوة الحق (مارس 1974).
- وفعلا لما غزا نابليون مصر سنة 1798 هب المغاربة يشاركون في الدفاع عنها فأصدر نابليون نداء يدعوهم للعودة الى بلادهم خوفا من أن يلعبوا دورا في هزيمته إلا أن المغاربة أصروا على الدفاع عن مصر ومقاومة الغزو الفرنسي. (الجبرتي: عجائب الآثار في التراجم والأخبار ج 3 ص 157) ومن الطريف حسب الناصري أن السلطان العثماني مصطفى عبد الحميد طلب من المولى سليمان إقامة حراسة بحرية حول مضيق جبل طارق منعا للسفن الأوربية من المرور منه حيث كان في حالة حرب مع روسيا. وقد استجاب المغرب لنداء تركيا إلا أن الروس حسب Caillé لم يفكروا في المرود عبر جبل طارق، وحتى إذا مروا لم تكن للمغرب القوة الكافية لمجابهتهم (ابراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ ج 3 ص 398).
- (44) هاشم المعروفي: "عبير الزهور في تاريخ البيضاد وما أضيف اليها من أخبار أنفا والشاوية عبر العصور" ج 1 ص 188.
  - (45) محمد المنوني: "مظاهر يقظة المغرب الحديث" ، ص 3
- (46) كان السلطان المولى سليمان يعتقد أن فرنسا كانت تعمل لصالح المغرب فأرسل الى الامبراطور الفرنسي سفارة برئاسة الحاج ادريس الرامي حاملا اليه رسالة يهئي فيها الامبراطور الفرنسي على انتصاراته في اوروبا ويامل في توطيد العلاقات المغربية الفرنسية (عمر بوزيان : جذور اتحاد المغرب والجزائر ، ص 24)...
- J. Caillé : "la petite histoire du Maroc", 2 : 145-147 (47) وابراهيم وحركات : المغرب عبر التاريخ ج 3 ص
  - (48) الناصري : الاستقصا ، ج 8 ص 104
  - (49) محمد المنوني : "مظاهر يقظة المغرب الحديث " ص 55
  - (50) محمد بن الحسن الحجوي: " الابتسام عن دولة ابن هشام"
  - (51) لوتوزرنو: "فاس قبل الحماية" (1949) Caillé مجلة معهد الدراسات العليا المغربية.
- (52) منها مدفع بقصر البطحاء أهدي له من طرف فرنسا سنة 1846 م ونقش عليه "بأمر من أمير المومنين صنع هذا المدفع السعيد على يد خديمه مصطفى الدكالي عام 1261 هـ".
- (53) «العدوتان» هما الرباط وسلا وتعتبر هاتان المدينتان منذ فجر الإسلام موقع انطلاق حركات الجهاد في أيام المربطين والموحدين والمرينيين والوطاسيين، كما سبق ذكره وفي القرن السابع عشر عرف مصب أبي رقراق انطلاق سفن هذه الدول لمحاربة السفن الإسبانية المعتدية على السواحل المغربية. وكان هذه الحملات تعرف باسم القرصنة. ولما ألغى السلطان العلوي المولى سليمان هذا النشاط البحري استمر بشكل أخف في عهد السلطان المولى عبد الرحمان على يد رؤساء البحر مثل عبد الرحمان بركاش وأحمد والحاج وبوبكر السبيم وعبد السلام الشريف.
- واعتبرت المدينتان مدرسة حركية ضمت طائفة الطبجية والبونجية الذين دربوا رجال البحرية على استعمال المدافع والمهاريس والبنادق مثل أحمد التجام رئيس الطبجية بسلا سنة 1851 ومحمد سباطة، ومحمد الشديد من الرباط أيام السلطان الحسن الأول. وقد برز من قواد جيش الودايا الذين أسكنهم المولى عبد الرحمان في القصبة ولعبوا دروا كبيرا في حراسة منطقة الرباط من القبائل الثائرة: وهم ادريس الجراري، وعلال ابن ادريس الجراري، الذي عرف بكفاءة عسكرية كبيرة، وقاسم الودى...
- وتمثل الوجه الحربي للمدينتين في بروز الأبراج. فقد شيد السلطان المولى عبد الرحمان بسلا "الصقالة" والبرج الكبير ودار البارود. وبني الحسن الأول برج روتنبرغ (قرب قصبة الاواديا) الذي يحمل اسم مهندس ألماني.
- وعرفت مدينة الرباط قدوم بعثة عسكرية فرنسية تعززت بعد سنوات بالقائد "أركمان" وقامت بتدريب فرق الاودايا. كما قامت فرقة ألمانية بتدريب الاودايا على استخدام المدافع. (عبد الإلاه الفاسي): "أعيان مدينة الرباط خلال القرن 19 ربداة القرن 20" (دبلوم الدراسات العليا كلية الآداب بالرباط 1988) بتصرف.
- (54) ابن زيدان: " الاتحاف" ج 5 ص 132. هذا وقد بقي ميناء العرائش متعرضا للهجومات كما سبق قوله حتى تم احتلاله بصفة نهائية من طرف ج "سيبستري" الاسباني سنة 1911م وتقول مصادر اسبانية أخرى ان الكولونيل "ثيننتي" هو الذي احتل العرائش بمساعدة الريسوني ومنها زحف نحو القصر الكبير واخترق نهر لوكوس.
- (55) وتقول مصادر تاريخية أخرى أن المغاربة انهالوا عليهم من كل جهة من الساحل وانكب عليهم أهل العرائش (بمناجلهم لان الوقت كان وقت حصاد) واحوازها من جهة الوادى الى أن فكوا حصارهم عن الميناء،
  - (56) «من تاريخ الرباط بين الجهاد والقرصنة» مجلة اللقاء عدد 13.
- (57) من ذلك الرسالتان اللتان بعث بهما الى عامله بسلا الطالب محمد بن عبد الهادي زنيبر السلاوي يقول في الأولى : وأكد ذلك الرماية وخصوصا بهذه الآلة الموجودة اليوم من مدافع وغيرها . فصرف البال اليها أكد والحاجة الى معرفة استعمالها

والتصرف بها أشد... وعليه فبوصول كتابنا هذا اليك كلف من رئيس عالم عندكم في هذا الفن يتعلم المعينون منكم من ديوان الطبجية بأن يتولى كل واحد تعليم طائفة في برج من الابراج يكون يعلمهم فيه ويقوم بحراسته وحفظه وصيانته، تم يوم الشارة يجتمعون اليها على العادة القديمة وأمرهم أن يجعل هذا الامر من أهم أمورهم وأكد أشغالهم بجد وجزم واعتناء وعزم، ومن ظهرت نجابته واتضحت درايته أعلمانا به أنت والامتاء انزيد له في العطاء ونمنحه ما يظهر عليه من واعتناء وينمنحه ما يظهر عليه من الولدان جميل الاحتجاء والاعتناء....» "و يقول في الرسالة الثانية : " وبعد فبوصول كتابنا هذا اليك عين عشرين من الولدان النجباء لتعلم علم "تاطبجيت"، وانظرلهم معلما ماهرا أو معلمين من طبجية البلد يعلمهم ويشرعون في التعليم الآن، فيبدأون بمقدماته، تم يتبدروبون منها الى الاخذ في تعلم رماية المدفع والمهراس، وهكذا حتى ينجبوا ويمهروا في الصنعة ويصيروا قادرين على الخدمة... وهؤلاء العشرون يكونون زائدين على من هناك من الطبجية ونامر الامناء ان يرتبوا لهم 15 أوقية في كل شهر الواحد. تم من ظهرت نجابته منهم وفاق غيره فان نزيده في المرتب...» (ع. المرحمان بن زيدان : العزو الصولة في معالم نظم الدولة ج 2 ص 218 وما بعدها....)

- (58) محمد المنوني: "مظاهر يقظة المغرب الحديث في الميدان التعليمي" (نقلا عن مجموعة الرسائل الشريفة) مجلة البحث العلمي عدد 9
  - (59) عبد الوهاب بلمنصور الوثائق 1 ص 461-462
    - Rabat et sa region p 105 (60)
  - (61) انظر كتاب عبد الله العروى عن أصول الوطنية المغربية ص: 272
    - (62) عبد الله كنون: اللنبوع المغربي ج 2 ص 212-213

# الحرب المغربية الفرنسية

معركة وادي إسلى: لما استولى الفرنسيون على المغرب الأوسط (1)، شرع سكان وجدة وبني يزناسن في مساعدة الجزائر عسكريا وقامت مواجهات عسكرية بين المغرب وفرنسا (في 30 ماي 1844 بقلب للا مغنية) وهجومات فرنسية برية وبحرية على وجدة (2) وطنجة في غشت 1844 م، فعمد المولى عبد الرحمان بن هشام العلوي الى تقوية الدفاع عن الثغور والحدود الشرقية من البلاد، ووجه ابن عمه المولى المامون في كتيبة الى وجدة لحمايتها وعززه بالقائد على بن الكناوي الرباطي، تم أخذ في أساب الاستعداد وحشد الحشود. فدارت بني المغرب وفرنسا معركة على الحدود المغربية الجزائرية سمبت بمعركة وادي إسيلي (1260 ه - غشت المغرب وذلك على بعد بضع كلمترات من وجدة.

وقد شن المغرب هذه الحرب على فرنسا مساندة منه للجزائر<sup>(3)</sup> التي كانت تقاوم المد الفرنسي على مجموع التراب الجزائري بقيادة المجاهد الأمير عبد القادر بن محيي الدين الجزائري<sup>(4)</sup>.

ويحدثنا المؤرخ أحمد الناصري في استقصاه عن بلاء الجيش المغربي في هذه المعركة فيقول . " أخذ السلطان مولاي عيد الرحمان في أسباب الغزو والإستعداد التام فاجتمع له في هذا الاستنفار ثلاثون ألف فارس. ثم عقد هذه الجهود لولده وخليفته سيدي محمد بن عبد الرحمان (5) وسار حتى نزل بوادي ايسلى من أعمال وجدة . ولما تراآي الجمعان أمر الخليفة الناس بالركوب والاستعداد وبعث الى بنى يزناسن بالركوب فركبوا في ألف كانت تساري جيش الخليفة وسار الخيل نحو العدو مصطفة من البحر ورايتها تخفق على هيئة عجيبة وترتيب بديع. وكان الخليفة سائرا في وسطهم ناشرا المظلة على رأسه راكبا على فرس أبيض. ثم التقى الجمعان (عند الجرف الأخضر) وانتشبت الحرب ورصد العدو الخليفة وقصده بالرمى مرات عديدة ولما رأى الخليفة ذلك غيير زيه فاختفى حينئد. وكان المسلمون قد أحسنوا دفاع العدو وصدموه صدمة قوية برقت لهم بارقة وثبتوا في نحر العدو مقدار ساعة . ولما التفوا الى جهة الخليفة ولم يروه بسبب تغيير زيه قال المرجفون . ان الخليفة قد هلك فهاج الناس بعضهم في بعض . وكان أمر الله قدرا مقدورا ولم يهزم المسلمين الا المسلمون » . وفي هذه الحادثة ذكر ابن زيدان أيضا " أن الجزال " لامورسيير " الشهير عند العرب" بأبي هراوة " عسكر بجيشه بمغنية وهجم على الجيش المغربي ولما أشرف على إيسلي وتراء الجمعان ركبت " محلة " المخزن وكان أكثرها خيالة ( فأحاطت بالجيش الفرنسي ) وصارت تصب رصاصها . فعند ذلك أمر القائد الفرنسي بإطلاق المدافع من سائر الجهات إطلاقا متواليا حتى افترقت محلة المغرب.... » ولما تقدم الجزال الفرنسي الى مضارب المعسكر اصطدم بفرقة من جيش العبيد والطبجية التي أبلت بلاء حسنا في الدفاع، ولكن الجيش المغربي غلب على أمره. ولهذا تدعى هذه المعركة أحيانا بوقعة "أبي هراوة ".



Ordre général des troupes françaises lors de la bataille d'Isly d'après « l'Illustration ».

ومن الدواعي التي أدت الى انهزام الجيش المغربي في معركته هذه هو أنه لما نزل على ضفة وادي إيسلي حول مدنية وجدة ضرب الأخبية، والعدو متى رأى خباء مضروبا على الأرض الا وقصده وبدل كل طاقته للإستيلاء عليه. وقد نهاهم الأمير عبد القادر الجزائري عن ذلك ولكنهم لم يفعلوا ..... ومنها أن الجنود المغاربة " اذا حضروا القتال وكانوا على ظهور خيولهم في تلك الحال مساوون في الاستبداد لأمير الجيش لا يملك من أمرهم شيئا وإغا يقاتلون هداية من الله لهم » ... ومنها أيضا ، عدم أخذ الجيش المغربي بالأنظمة الحديثة التي كان خصمه متوفرا عليها . وكان هو على الضد من ذلك حتى أن المرشال "Bugeaud" لما أشرف على الجيش المغربي من علو قال : "ليس هذا جنذا وإغا هو غوغاء " لما كان عليه من الفوضى والضعف . ومنها أخيرا أنه لما كان جنود الجيش المغربي يصطفون، في معركتهم على شكل والضعف . ومنها أخيرا أنه لما كان جنود الجيش المغربي يصطفون، في معركتهم على شكل "معين" [Losange] وكانت نيران الفرنسين تصب على الجيش المغربي من كل جانب .

فكانت وقعة إيسلي أول صدمة تلقاها الجيش المغربي فوق ترابه بلاده بعد أن فقد هيبته العسكرية التي ظلت مرهوبة منذ ما يزيد على القرنين وأصبح لأول مرة تحت تهديد مستمر لاستقلاله(٥)، وخصوصا بعد النكبة الثانية وهي نكبة تطوان (1860).

وتقول رواية تاريخية أخرى عن هذه المعركة وما آلت إليه ما مؤداه: قامت السلطات الفرنسية بأول خطوة عدائية ضد المغرب، حيث استولى الجنرال Lamorcière على قرية للامغنية (1844) بخمسة ألف جندي معزوزة بثمانية من المدافع، وظهرت بعض قطع الأسطول الفرنسي أمام المراسي المغربية تمهيدا لعمليات حربية. وكان هدف احتلال لالة مغنية هوتأسيس بها قاعدة عسكرية أمامية لمراقبة التحركات المغربية (المحال المخزنية) التي ربطت هناك استجابة للدعوة الى الجهاد.

وكانت القوات المغربية المتمركزة على مقربة من هذه المدينة تشكل آلافا من الجنود، فرسانا من عبيد البخاري ، وراجلين متطوعين من قبائل شرق المغرب تحت إمرة العربي بن محمد الرحماني لقبيبي. وبينما كان وفدان من الجانبين يتفاوضان في الحلول السلمية، اندلعت معركة بين الجانبين، وشبت النار في المزارع لكثرة البارود وأحرقت بعضا من جنود المارشال معركة بين الجراح . وفي يوليوه سنة 1844م عين المولى عبد الرحمان ابن هشام ( علما منه بقروب المعركة ) ولي عهده المولى محمد ابن عبد الرحمان قائدا على المحلة التي انطلقت من مراكش نحو وجدة، والتي انضم إليها في طريقها عدد كبير من المتطوعة . وكان على بينة تامة من تفوق الجيش الفرنسي ووفرة عدته وعدده، واستعراض الأساطيل الحربية الفرنسية والسويدية والدانهاركية أمام المراسي الرئيسية كطنجة والصويرة . ولما وصل الأمير سيدي محمد ابن عبد الرحمان الى ضواحي وجدة، وبلغ عدد محاربيه المحترفين ما يناهز تلاثين ألف رجل، وزعهم على عدة معسكرات بسهل أنجاد بالإضافة الى الفرق الجهادية التي كان على رأسها قواد القبائل ولم يذعن الأمير لشروط "بيجو" لإبعاد شبح الحرب : كالإعتراف بالحدود المغربية الجزائرية في عهد الأتراك وإبعاد الأمير عبد القادر الجزائري من المنطقة . فقام الأسطول الفرنسي بقيادة عهد الأتراك وإبعاد الأمير عبد القادر الجزائري من المنطقة . فقام الأسطول الفرنسي بقيادة

الأمرال "Joinville" بقنبلة أسوار مدينة طنجة ومحاصرة ميناء الصويرة وقنبلته.

واستعدادا للمعركة وزع المارشال "بيجو" فرَّق جيشه داخل شبه مربع: في المقدمة الجينرال " لا مورسيير" ثم المرشال "بيجو" ، في الميمنة الجنرال " بيدو" ، وفي الميسرة الكولونيل "بليسي" وفي الساقة الكولونيل "كاشو" . وكانت هذه الفرق معززة بست عشرة قطعة من المدفعية، أما وسط الجيش فكان يضم المؤن والدخائر والفرق الطبية .

أما الجيش المغربي فكان يعتمد على أعداد وافرة من الفرسان مرتبين في صورة هلال فوق المرتفعات وفي الشعب والمنحدرات وكان يوجد الأمير سيدي محمد بن عبد الرحمان بوسطه مع فرقة من المشاة معززة بتلاث عشرة قطعة من المدفعية وفرقة من عبيد البخاري بقيادة "فراجي". فما أروع هذه الخيول وما أروع مشهدهم في اللحظات الأولى من المعركة، يقول شاهد عيان " Dutertre". وقدأ بلى الخيالة البلاء الحسن في هذه المعركة وتوالت في هجوماتها بشكل عنيف رغم الحواجز الطبيعية ، وعززتها فرق المشاة التي لم تستسلم إلا بعد إسكات مدفعيتها.

ويستنتج من مساجلات وجولات معركة واد إيسلي بأن متاعب الجيش المغربي:
- ترجع الى أن حركة فرسانه عاقتها كثرتهم حيث كانت تتراجع وتتقدم (خطة عسكرية تقليدية)
والحواجز الطبيعية المتمثلة في الأشجار (بينما كانت خطة الجيش الفرنسي خطة جيش حديث
متمرس شحذته سنوات طويلة من الحروب الإستعمارية).

- وجدت القيادة العسكرية الصعوبة في التنسيق بين الجنود المحترفين والجنود المتطوعين (الذين بلغ عددهم تلاثين ألف رجل ) .

- وجود الخيمات الناصعة البياض بسهل أنكاد ألهب رغبة العدو في الحصول على الغنائم والأمتعة المغربية .

- صعوبة التنقل: ثلاث عشرة قطعة من المدفعية القديمة تجرها الجمال.
  - قلة الدخيرة الحربية .
  - سوء تخطيط القيادة المغربية .

- ورود خبر استشهاد الأمير سيدي محمد بن عبد الرحمان الذي كان يمتطي فرسا أبيض. وبحصول الإرتباك في صفوف الجيش المغربي وقعت الهزيمة وتفرق الجنود شر مذر وأهلكهم الجوع والعطش والتعب على حد قول الناصري –، وانسحب الأمير العلوي، واستمرت المعركة بعنف على الضفة اليسرى للوادي. وكادت فرقة الكولونيل "بوريس" أن تنهزم لولا نجدة " الجنرال بيدو" بتلاثة فيالق قوامها 1200 جندي. وقد ترك المغاربة في الميدان: 800 قتيل و 1500



الأمير عبد القادر الجزائري

جريع و 1200 أسير، مقابل 27 قتيل و 96 جريح في صفوف الفرنسيين<sup>(7)</sup>.

وتقول رواية ثالثة عن ملابسات هذه المعركة التاريخية التي دامت يوما واحدا ماياتي (بتصرف): لقد تدخلت الجيوش النظامية المغربية سنة 1836 لنصرة المجاهدين الجزائريين. وكان السلطان المولى عبد الرحمان عين القائد القبيلي قائدا عسكريا على وجدة، وجعل تحت إمرته 600 فارس و 300 من المشاة من عبيد البخارى. ولما احتل الجيش الفرنسي مدينة مغنية أرسل السلطان عدة حاميات عسكرية بقيادة علي الطيب الكناوي لإخلاء مغنية من القوات الفرنسية . وقد جرت عدة مراسلات بين الجنرال "بيجو" قائد القوات الفرنسية بالجزائر ليوقف المخزن مساعدته للجزائريين وللأمير عبد القادر الجزائري . وأمام رفض المغرب احتلت قوات "بيجو" مدينة وجدة لإرغام المغرب على مراجعة موقفه وإيقاف المساعدات العسكرية للجزائر. ( بنادق، مسدسات، سيوف، قناطير من البارود ، الكبريت، البيغال، الخفيف، الملابس العسكرية ... ) . شرق المغرب يستعد للرد بالقوة على الجيش الفرنسي واستنفار قبائل المغرب لتحرير عاصمة شرق المغرب ضرب الأسطول الفرنسي مدينة طنجة بالقنابل في 6 غستت 1844 . ثم حدث اصطدام عسكري بين الجيشين المغربي – الجزائري والجيش الفرنسي يوم 14 غشت 1844 .

وعندما انهزم الجيش المغربي (لعدم توقره على خطة عسكرية حديثة لمواجهة جيش مسلح عصري مثل الجيش الفرنسي)، وعجز الأمير عبد القادر الجزائري على الصمود أمام الجيش الفرنسي في حرب منظمة ، خاض حرب العصابات ضده انطلاقا من التراب المغربي، معززا بأسلحة مغربية وبمتطوعين من رجال قبائل شرق المغرب وريفه ومهاجما المراكز الفرنسية العسكرية داخل التراب الجزائري (شتنبر 1845). ولما تراجع الجيش الجزائري أمام ضراوة القوات الفرنسية دخل عبر الصحراء الى مدينة فكيك في الجنوب الشرقي ( 1846 م) ومنها تنقل شمالا الى قصبة سلوان – الناضور – قرب ملوية لتلقي المساعدات من القوات الإسبانية. وقد انظم اليه طوعا أوكرها عدد من المتطوعين من بني يزناسن وأنجاد ، الشيء الذي أثار المتجاجا فرنسيا صاخبا. وحاول المولى عبد الرحمان ابن هشام إقناع عبد القادر لإيقاف حركة الجهاد انطلاقا من التراب المغربي تفاديا للمشاكل مع فرنسا (بعد توقيع معاهدتي طنجة ولالة مغنية) وذلك للتخفيف من شقة الخلاف بين المغرب وفرنسا حتى يجعل حدا لإحتلالها لشرق المغرب ولكن عبد القادر أبي واستكبر وقلب ظهر المجن للمغرب وراوضته فكرة إنشاء كيان سياسي جديد لزعزعة العرش المغربي ، وبدأ يضرب قبائل شرق المغرب بعضها ببعض . فانقلبت ضده (بعدما نجح السلطان في إقناع بني يزناسن وأهل أنجاد لمهادنة فرنسا ) وولى فانقلبت ضده (بعدما نجح السلطان في إقناع بني يزناسن وأهل أنجاد لمهادنة فرنسا ) وولى

ومن الروايات "الفرنسية " عن هذه المعركة قول بعضهم :

### LA BATAILLE DE L'ISLY

Les troupes marocaines avaient installé leur camp entre Oudjda et la rive droite de l'oued Isly, à BouNaïm. Il y avait là 25,000 cavaliers, 1,500 fantassins. canons servis par des renégats anglais ou espagnols, le tout sous le comandement du fils du Sultan, Sidi-Mohammed.

Non loin du camp se tentaient 8.000 Rifains, qui devaient intervenir pour accabler les Français, s'ils étaient vaincus, pour les arrêter, s'ils étaient vainqueurs et tentaient d'entrer dans le Rif.

A cette armée nombreuse, le maréchal Bugeaud ne pouvait opposer que 11.000 hommes environ : à savoir, 8.500 fantassins, 1.400 cavaliers, 400 irréguliers et 16 canons.

Les 25.000 cavaliers de l'armée marocaine semblaient surtout effrayants, mais Bugeaud ne s'en alarmait pas ; il estimait que, passé un certain nombre, 4 ou 5.000 par exemple, une cavalerie a d'autant moins de puissance qu'elle est plus nombreuse. D'autre part, les fusils des Marocains n'avaient pas tous le même calibre, et chacun, dans le cours de l'action, devait charger son arme à sa convenance, comme à la chasse. Enfin, les troupes marocaines étaient nombreuses, il est vrai, mais elles étaient composées d'éléments très divers et manquaient de cohésion.

Le matin de 14 août, les troupes françaises passèrent l'Isly au sud du camp marocain. Bugeaud les disposa "en tête de porc" ; c'est-à-dire en losange irrégulier, l'infanterie encadrant la cavalerie, et leur fit remonter la rive gauche de l'Isly. Arrivé à hauteur du camp, il leur fit franchir la rivière à gué et attaqua vivement l'armée marocaine.

Les Marocains essayèrent de l'envelopper avec leur cavalerie, mais en vain. Ils manquaient de discipline et leur manoeuvre se borna à de brillantes fantasias.

Ils eurent bientôt perdu leurs canons, 16 drapeaux, 800 hommes et s'enfuirent en désordre dans la direction de Taza.

Les Rifains jugèrent prudent de rentrer dans leur montagnes.

( Georges Hardy et Paul Aures : les grandes Etapes de l'histoire du Maroc - Mars 1921 p.81-82 ).

# من تبعات ونتائج معركة وادي إيسلي :

أبرم المغرب مع فرنسا اتفاقتين :

1) إتفاقية طنجة المؤرخة بـ 10 شتنبر 1844م، التي ينص فصلها الأول على تحديد عدد جنود الجيش المغربي في شرق المغرب بـ 2000 جندي، وكل زيادة لا بد أن تكون بعلم من فرنسا، وإيقاف المساعدة العسكرية للأمير عبد القادر الجزائري.

2) إتفاقية للامغنية المؤرخة بـ 18 مارس 1845 (بعد احتلال للامغنية نفسها)، التي تنص في بندها الخامس على ابقاء الحدود المغربية الجزائرية على ما كانت عليه أيام الحكم التركي بين ملوك المغرب والأتراك.

وبهذه الاتفاقية بدأ المغرب يفقد حدوده التاريخية بعدما تمسك بسياسة لاحرب - الناتجة عن الانكسارات السابقة -، ومهادنة القوات الفرنسية<sup>(9)</sup>.

- وكان من ذيول هذه المعركة أيضا أنه لما بعث السلطان العلوي ابنه المولى سليمان لحماية ثغر طنجة اجتاز المرشال Bugeaud القائد العام للقوات الفرنسية بالجزائر وادى تافنا

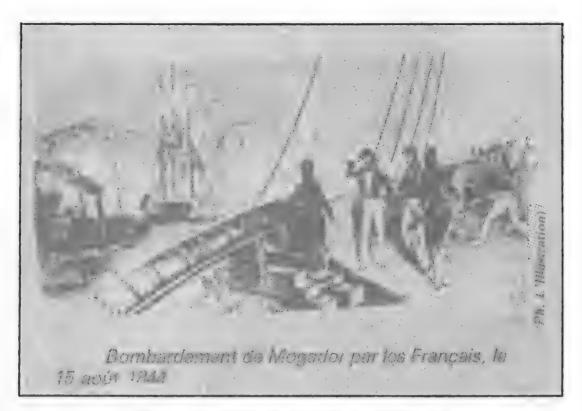





واحتل مدينة وجدة تم انسحب منها وخلف حاميتين احداهما بالغزوات والأخرى بللا مغنية.

هذا وقد سبق للفرنسين قبل المعركة أن قنبلوا مدينة طنجة في 6 غشت 1844 م، وقد رمى الاسطول الفرنسي المدينة بمآت "الكور" في نحو 6 ساعات. وقد كان أهلها أخلوها قبل الهجوم الفرنسي.

- كما أطلق الاسطول الفرنسية مالا يحصى من الكور والبمب على ميناء الصويرة يوم 15 غشت 1844 بقيادة الامرال De Joinville .

وقد رد رجال البحرية والطبجية المغاربة "بالمثل ولم يستطع الاسطول الفرنسية احتلال الجزيرة الموجودة أمام الميناء. وقد كان الفرنسيون يرمون احتلالها إبان السعديين بأمر من "ريشليوه".

- كما نالت العدوتان الرباط وسلا نصيبهما من قصف الاسطول الفرنسي سنة 1851 م ( 1268هـ) بسبب نهب أهل العدوتين لمركبين محملين بأكياس القمح رماهما البحر الى شاطىء سلا وقد صادف ذلك سنة «جذب ومسغبة» (10)

- وبقيت المنطقة الشرقية للمغرب تعيش اضطرابات ومناوشات بين المغرب وفرنسا (في منطقة التخوم) من سنة 1843 الى سنة 1860 م. حيث هجم الجيش الفرنسي على بني يزناسن مرتين (1852-1859).

- ولما رحل الأمير عبد القادر الجزائري عن المغرب ظهر في شرق المغرب الثائر بوحمارة وبالجنوب الشرقي الثائر بوعمامة الذي كانت له تواطؤات مع الفرنسين على حساب المصلحة الوطنية، والمجاهد بوعزة الهري الذي نصب نفسه سلطانا للجهاد، إلا أن بني يزناسن فرقت جموعه. فغار الجيش الفرنسي على هذه الناحية من المغرب بقيادة الضابط "هنري" وقنبل مدينة فكيك. ولما قتل الطبيب الفرنسي "موشان" (Mauchamp) بمراكش في 15 مارس 1907م احتلت فرنسا مدينة وجدة في 25 مارس 1907 بقيادة الضابط الفرنسي الكولونيل «فلينو» من غير مواجهة. تم واصل الجيش الفرنسي زحفه نحو داخل المغرب (١١).

- ومن ذيول هزيمة معركة ايسلي كذلك انعقاد مؤتمر مدريد (1888) الذي فرضت فيه الدول الاوروبية على المغرب نظام الحسايات الخاصة ردا على طلب المولى الحسن الأول للدول العظمى بإلغاء امتيازاتها بالمغرب، تم فرض الحماية الفرنسية على المغرب في العهد الحفيظي في 30 مسارس 1912 ، وإبرام الاتفاقية الفرنسية - الاسبانية (27 نونبر 1912) التي تم بمقتضاها تقسيم المغرب الى منطقتين : منطقة فرنسية ومنطقة إسبانية. تم اتفق على احداث منطقة ثالثة، تدعى المنطقة الدولية (طنجة)

وأخيرا عقد السلطان محمد بن عبد الرحمان بن هشام العزم على اعادة "تكوين الجيش وتحديثه" واستشارة عشرة من علماء المغرب الذين كانوا ينتمون الى فاس وتازة وسجلماسة وتافلالت من أجل ذلك - والجدير بالذكر أن سيدي محمد بن عبد الرحمان أجرى استشارة أخرى بعد حرب تطوان مع علماء آخرين قصد الحصول على المال المطلوب من المغاربة لدفع الغرامة

المفروضة على المغرب ولتحديث الجيش وتسليحه من جديد.

- حركة انبعات والمطالبة بتنظيم الجيش والدعوة الى الجهاد: وأمام هذه الكارثة العسكرية " ظهرت حركة انبعات جديدة ويقظة في البلاد" وقد فتح هذه المعركة كتاب وشعراء يطالبون بمحو العار وتجديد قوات الجيش المغربي. ومن هؤلاء:

محمد بن عبد القادر الكردودي الذي وضع كتابا باسم السلطان مولاي عبد الرحمان وسماه : "كشف القمة ببيان أن حرب النظام حق على هذه الأمة ". ومما ورد في هذا الكتاب في شأن تنظيم الجيش قوله: " .... وقد اعتنى الروم لوقتنا هذا يأمر الصفوف وبالغوا في ترتيبها وتسويتها بما لا مزيد عليه فجعلوا في المقدمة صفوفا أربعة أو خمسة : صفا وراء صفّ تتخللها مدافع كبار في الساقة والجناحين مثل ذلك والخيالة وراء الصفوف مما يلى القلب وملئوا القلب بالرجال والاثقال والجميع كبكبة واحدة يتكلم واحد في القلب معهم في بوق، او يقرع الطبل على هيئة يفهمون منها مراده فيصدر الكل عن رأيه فإذا التقى الجمعان رمى أهل الصف الأول المقابل للعدو رمية واحدة، تم يبحثون على الركب فيرمى من ورائهم كذلك. وهكذا فيصير الرمى متتابعا لا ينقطع وبندق الرصاص يقع كالمطر الوابل، وهم في أثناء ذلك يرمون بالمدافع الكبار فإذا رأت الخيل فرصة في عدوها اخترقت الصفوف لانتهازها تم تعود لمحلها.... وللمبالغة في تسوية الصنف وإقامته لا تجد أحدا منهم خارج الصف فتختطفه خيل العدو، فإذا سقط واحد من الصف الأول مثلا خلفه من الصف الذي قبله وخلف هذا واحد من الذي قبله وهكذا إلى أن يصل ذلك إلى الأخير فيخلفه واحد من القلب ويحمل الساقط من هو معين لحمله لا غيره فيجعل في كراريط الموتى ان كان ميتا أو الجرحي ان كان جريحا وكل هذا محافظة على هذه الصفة هو المسمى بالنظام... ثم قتال الزحف بالصفوف هو الذي دل الكتاب والسنة عليه. » ويشتمل هذا الكتاب على أبواب عشرة على عدد الصحابة: الباب الاول في كيفية الحرب، والباب الثاني في أسباب الظفر والهزيمة، والباب الثالث في وصايا أمراء الجيش، والباب الرابع في آداب الحرب والباب الخيامس فيهما يستعان به على تدريب الحروب، والباب السيادس في العدة، والسابع في الجند وما يتعلق به والثامن في الشجاعة والجبن، والتاسع في ذكر أفراد الشجعان للاقتدا عبهم، العاشر في حكم جامعة وأمثال نافعة. وقد اهداه مؤلفه للولى عبد الرحمان بن هشام لما رآى أن أسباب الجهاد قد أهملت وأن العدو سطا على الجزائر ويتأهب للاستيلاء على المغرب وأن الجيش المغربي توجه لمقاومة العدو وهو لا معرفة له بحقائق الحروب الحديثة.

- ومنهم ابن عزوز الذي ألف رسالة للسلطان مولى عبد الرحمان - (بعد أربع سنوات من هزيمة إيسلي) - وسماها: «رسالة العبد الضعيف إلى السلطان الشريف» في تنظيم الجيش المغربي سنة 1265 هـ(12).

- ومنهم الفقيه التسولي الذي كتب عدة توجيهات بخصوص تنظيم الجيش منها: «.... ولذلك قالوا يجب على الامام أن يهتم بأمور الجهاد فيأمر كل قبيلة بتلعم الحروب والتدريب، ...و أن يعين من كل قبيلة مائة أو أكثر تتعلم الحروب مهيئة نفسها لكلمة الامير... ومن رأى منهم كثير الاصابة والتدريب أحسن إليه وقربه (13). واعتبر الجهاد فرض عين في

حالة نزول العدو بأرض الاسلام. وفي الحث على الجهاد يقول التسولي في رسالة أخرى: «أولا تعلمون أن الله وعدنا بالنصر وهو سبحانه إن وعد بشيء لا يخلف الميعاد فقال جل من قائل: «ان تنصروا الله ينصركم .... وليجدوا فيكم غلظة ... وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ... وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ... وقاتلوهم يعذبكم الله بأيديكم ... وقاتلوا المشركين كافة .... أو حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ... ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ... ».

وقد استفتى العلماء المولى محمد بن عبد الرحمان حول مشروعية تنظيم الجيش، فأعلنوا حماسهم للتنظيمات العسكرية الحديثة وطالبوا بتحقيقها وأعلنوا بوجوب تنظيم الجيش المغربي على الطريقة الحديثة (عسكر النظام) في عدة رسالات هامة منها:

«مقمع الكفرة بالسنان والحسام في بيان ايجاب الاستعداد وحرب النظام» للغالى بن محمد الحسنى الادريسي العمراني، و"تاج الملك المبتكر ومداده من خراج وعسكر" لمحمد بن محمد الفلات السفياني العبدلاوي، و"الرسالة السودية" لمحمد بن المهدي بن الطالب ابن سودة الذي حث في رسالته على اتخاذ البارود والرصاص بدل السهام والمجانيق وادخال النظام في صفوف الجيش: من ذلك أن الجيش يكون في الحرب مرتبا على طوابق أتت على جميع وجوه الحرب الممكنة، أن الجيش يكون على غاية الأمتثال والانقياد لاميره، أن المقاتلين يكونون في الحرب صفا كالبنيان أو الجبال وأن التدبير في الحرب أكيد وتحصيل الحيل والخديعة فيه محمود (وفي الحديث: الحرب خدعة)، وأن المشورة المطلوبة في الحرب لإظهار وجه نافع وأن القوة في الرمى، وانه لابد من حكم العسكر حتى لا يضر بالناس ويوسع عليه أكلا وشربا ولباسا ودراهم وأنه بعد مدة يخير بين الخروج او البقاء. ومن بين الرسائل التي ألفت في هذا المضمار كذلك يذكر الاستاذ محمد المنوني في كتابه "مظاهر يقظة المعرب الحديث (ج١)": نزهة المجالس في علم أحكام المدافع والمهاريس" وهي منظومة مهلهلة التركيب والوزن نظمها عبد النبي بن العباس الفاسي الصنهاجي الرباطي بأمر من السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام (قيل أنها للغزال الفاسي)،" والباز في علم المدفع والمهراز" لمؤلف مجهول، "وتذكرة المجالس في علم المدافع والمهاريس" وهي أرجوزة مهلهلة النظم لصاحبها المكي بن قصابة الرباطي نظم فيها قواعد لمحمد بن محمد سباطة الرباطي. «ورسالة في علم المدفع والمهراس من علم الطبحية» لابراهيم التادلي الرباطي" "والتفكير في عمل ما يصلح للطبجية" وهو كتاب في فن المدفعية موضوع بالفرنسية "، "والنشر اللائق لموارد الجهاد بالصواعق "لمؤلف مجهول،" ونزهة الناظرين وتعليماً للمجاهدين وإعبانة على جهاد أعداءاللهالكافرين" لمؤلف مجهول ؛ وأرجوزة في الرماية للعماري. ومن مفهوم الآية الكريمة و«أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم»، يقول السيد ابو بكر البوخصيبي في كتابه "أضواء عن ابن يجبش التازي" (14)؛ انطلق فوج من مؤلفين اخرين يكتبون في هذا الموضوع: من هؤلاء أبو العباس أحمد العرائشي التمسماني الذي ألف كتاب" روضة الجهاد الفائق لمن أراد الغزو بالصواعق" يتكلم فيه على كفية تعمير المدافع والمهارس بالبارود وكفية قذفها على

العدو وهو منظوم من وزن الرجز، وأبو العباسي أحمد بن محمد المرنيسي الذي ألف كتاب في «نظام العسكر وكفيته»، وابو عبد الله محمد بن عبد الكريم الخمسي الذي نظم قصيدة سماها: «نظم في علم الرماية والركوب على الخيل»، ومحمد بن أحمد العبدي الكانوني الاسفي الذي ألف كتاب "الرياضة في الاسلام" والفصل الخاص الذي كتبه الناصري في استقصاه عن تنظيم الجيش وعن آدابه (222/4=225).

ونجد في هذا الباب أيضا النداآت الموجهة لإعلان الجهاد ضد تهافت الأجانب على المغرب منها كتاب: « لباب مراقي الجنة في الجهاد والسنة، وفلك السعادة الدائر بفضل الجهاد والشهادة (مخطوط ق 17) " وتحفة الراغب في السعادة في الترغيب لطلب الشهادة" لأحمد بن الهاشمي الادريسي الفلالي, و"سبيل المحسنيين الى فضل الجهاد في سبيل رب العالمين لمحمد بن ادريس القادري، ورسالة التهامي بن عبد القادر السوسي "غنية الإنجاد في مسائل الجهاد" الى غير ذلك من المؤلفات المخطوطة والمطبوعة التي توجد بالخزانة الملكية والخزانة الوطنية والخزانات الخاصة والتي تحض على الجهاد ومقاومة الغزاة وإعادة تنظيم الجيش المغربي على الأساليب الحديثة (15).

وبعد هذا العرض يظهر أن التخطيط الجديد في ميدان المعارك للجيوش الاستعمارية مارس جاذبية على المؤلفين "العسكريين" المغاربة. إذا أصبح من اللازم مواجهة هذه الجيوش على نفس طرقهم الحربية الحديثة، وتبني طرائق تعاملهم مع المعارك، واستعمال نفس الوسائل العسكرية مع ثقنياتها وأسلحتها الجديدة.

فأسلوب حرب العصابات الذي يبرز تفوق المشاة في عمليات الإغارة في صفوف متراصة، والكر والفر في مواجهة الخيالة، أصبح في أواخر القرن التاسع عشر دون جدوى فعالية لمواجهة أسلوب أوروبي جديد منظم يقوم على التمارين العسكرية المكثفة، والتدرب على مختلف أشكال القتال، واستخدام أسلحة جديدة كالمدفعية مثلا التي أصبحت سلاحا حاسما يعتمد على الدقة والحركية (16).

# الجيش المغربي في عهد المولى محمد بن عبد الرحمان (محمد الرابع)

صار الجيش المغربي في عهد محمد الرابع يتألف من "العساكر" أي الجنود المنتمين الى قبائل الودايا وشراكة (نسبة الى شرق المغرب) ومن "البخارى" و"المسخرين" - الذين كانوا يحرسون المركب الملكي في حله وترحاله وخصوصا في "حركاته" - ومن "عسكر العبيد" المؤلف من العبيد خاصة. وكان المجموع يحمل اسم "الكيش" ويرأسهم ضابط مصري (17).

## - وحدات الجيش:

1- الرماة: كان عددهم يتراوح ما بين 1800 و 2000 وكانوا يحملون أسلحة مختلفة منها: "بوشفار" وهي مكحلة من الحجر استغني عنها عند استعمال البندقية، "تافلة" وهي بندقية تحمل في رأسها رمحا (بايونيت)، "الخنجر" "والشاقور" الى غير ذلك ... وكان هؤلاء الرماة يرابطون في "قصابي" فاس (كباب بوجلود) ومراكش، وكان قائدهم يدعي: الحاج عزوز الفاسي. وكان زي ضابطهم (قائد الرحى وقواد المائة والخلفاء والمقدمون) يتركب من سروال وقفطان ملونين ومزركشين وشاشية وبلغة من جلد أحمر.

2- جيش الخيالة: كان يتألف من 2000 فارس، وكانت مهمتهم تنحصر في تعزيز جيش المشاة في "الحركات" برماحهم. وكانوا يرابطون بأبراج فاس (كقصبة شراردة). وكان قائدهم أثناء حالة السلم وأثناء "الحركات" هو قائد "الرحى" التركى المدعو "خوجا التونسى".

2- طابور الطبجية أو المهندز (جيش المدفعية): كان يوجد فيه ما يزيد على 600 جندي يستعملون عدة مدافع مختلفة الانواع تحمل فوق البغال بواسطة أسارى اسبانيين. وكان من اختصاص ضباطهم "المهندسين" (عددهم 30) - زيادة على مهمتهم الاساسية - أن يدلوا الحملة (أي الفيلق الذي يرابط موقتا في ناحية مضطربة) على المواقع الاستراتيجية التي يجب أن تمر بها، وعلى القناطر التي تبتت لهم صحة بنائها عند عبور الوديان (18). وكان يوجد من بين هؤلاء "المهندسين" «موقت يطلع قادة الجيش على الاتجاهات الصائبة وعلى أحوال الطقس المتوقعة». وكان أحدالمهندسين مولاي أحمد الزواق يقوم بالاسعافات الضرورية للمجروحين والمصابين أثناء "الحركة".

أما من ناحية التغذية والتزويد بالسلاح فكان ذلك يرجع الى القبائل التي تزود الجيش برجالها. فكان قائد القبيلة هو مقتصد رجال القبيلة المنخرطين في صفوف الجيش. وقد أسس السلطان بمراكش معملا لصنع البارود لجنود الطبحية كان يدعى "فابريكة الحبة" وكان يصنع به "البرود المزدج". وكان موقع المعمل "بالسجينة" قرب "جامع الفناء". وقد بعث سيد محمد عبد الرحمان الى مصر - في عهد الحديوي اسماعيل - ثلاثة "معلمين" ليتدربوا على صناعة البارود. وكانت بعثة أخرى بصدد التوجه الى مصر سنة 1283 ه لتتعلم خطط الجهاد والفنون الحربية والمدفعية وتتركب من 30 طالبا مختارين من جيش البُخارى ومن مدائن فاس وسلا والرباط والصويرة (19).

وفي ميدان البحرية كانت توجد في عهد محمد الرابع مركبتان عسكريتان راصيتان

بميناء العرائش لصد أي هجوم بحري. وقد بنى السلطان برج "الفنار" قرب ميناء طنجة على يد مهندس فرنسي. وكان يشتمل على ما يزيد على 600 شمعة ليهتدي بها البحارة ليلا. وكان رؤساء البحر في عهده مثل عبد الرحمان بريطل وعبد الرحمان بركاش وأحمد ولحاج وأبوبكر السبيع وأحمد عاشور يخرجون في القراصين الجهادية للتطواف بسواحل المغرب ويقومون بتدريب "المعلمين" على شؤون البحر. ومن المعلوم انه لما اقتاد بركاش وبريطل سفينتين نامساويتين الى ميناء العرائش.

وقد أتى الشاعر محمد أكنسوس بوصف لهذا الجيش العتيد في كتابه "الجيش العرمرم":

له العسكر الجرار تفرق في الوغا ﴿ صوارم منه والمدافع ترعد يعدد الى الاعداء كل كتيبة ﴿ من الرعد يحدوها الوشيح المسدد وكل كهي كالغضنف مغضبا ﴿ وكل صقيل وهو ماض مجصرد يبيد العدا قبل اللقاء مهابة ﴿ فصارمه يفري الطلى وهو مغمد

\* \* \*

وعدد امثال الاسود عساكرا ﴿ تَخَرَلُهُ الاسد الْصَرَاعَـم سَجَدَا وَتَمْتَزُ مَنَمًا الأَرْضُ عَنْدَ رَكُوبِمًا ﴿ وَتَرْدَفُ أَطَــواد الْجَبَـال نُمِيَـدا وَنْدَسَبُ أَنَ الْجَـو نَارَ تَأْجَجَتَ ﴾ يَضِج لَمَا بَاغِي الْفَسَادُ مَشَـرُدا وتَذَفِقَ رَيْحُ النَّصِرُ بِينَ بِنُـودِهًا ﴿ عَلَى غَـرَةُ الْمِنْصُورُ أَكُرِمُ مِنْ غَـدا وَتَالَ أَيْضًا :

اعد عداه للعدا بعساكر \* مسمومة ركبان ذيبل ورجبان ليوت افتراس كلما زارت على \* ديبار أناس زارها كبل أحزان فوارس تغتال النفوس كأنها \* إذا صفحت أرضا عصائب عقبان تصول بأسياف نحيض ذكورها \* وتسطو بأرماح كأنياب ثعبان

رسالة في تنظيم الجيش: ألف محمد بن أحمد الخوجة التونسي مؤلف كتاب" كيفية قتال " وأحد مدربي العسكر المغربي (20) رسالة في تنظيم الجيش المغربي برسم الامير محمد بن عبد الرحمان أيام خلافته عن والده المولى عبد الرحمان بن هشام.

يقول في خطبتها: الحمد لله الحميد المجيد الفعال لما يريد ... وبعد فإني لما نظرت في أحوال العسكر السعيد المصحوب بالسعادة والنصر والتأييد المحسوب على الجانب العالي بالله: جانب سيدنا وابن سيدنا الابر ومعدن الجود والافتخار مولانا الخليفة أيده الله، وأدام عز طلعته وأبقاه، وجدت قلة المعرفة مع أربابه وشاهدناه في بلاد الترك وفي بلاد الروم ودرسناه في كتب المهندسين من أرض مصر وجعلناه مختصرا لطيفا في خدمة العسكر وقوانينه وحروبه، لأن

الحرب خدع فينبغي للمعلم ان ينظر في أحوال القتال، فكلما أتى العدو بحيلة في الحرب لا بد له أن يصنع حيلة ضدها، ليبطل عمله بها، والقتال له أصناف عديدة: قتال في الجبال وقتال في الأودية والشعاب وقتال في الارض المستقيمة هذا اذا كان القتال بالعسكر مع عسكر العدو وإذا كان مع القبائل والعربان فله قوانين اخرى ... واعلم يا أخي ان الجهاد في بعض المواضع فرض عين واجب على كل واحد ولو على المرأة، ومعظم الجهاد في زماننا هذا إنما هو بالبارود فلابد له من معلم رئيس حافظ لجميع القوانين صار وجودها كالعدم، فالواجب على العسكر التعليم والمسايسة والملاطفة فيه، حتى ترسخ صنعة الحرب في عقولهم، ويثبتون على القوانين والحيل اللازمة لهم عند مقابلة العدو، فإذا أراد مولانا نصره الله بهم قضاء أمرهم من الأمور السلطانية وجدهم في غاية الحزم والعزم ...

تم تشتمل رسالة الضابط بن خوجة «على مقدمة في لغة الجيش التي صارت آنذاك في البلدان العربية هي اللغة التركية المزيجة بالفارسية". كما تتحدت الرسالة عن رتبة المائة ورتبة الالف ومرتبة الجيش من العسكر والمحلة العسكرية وكيفية وقوف الجيش وترتيب كباره ورسم سفر الجيش في الطريق وعن مدلول ومهمة وترتيب كل فرقة من الجيش... الخ<sup>(21)</sup>.



# الحرب السمغربية - الاسبانية

\* (\*\* 1276) - (1860-1859)

معركة تطوان: بعد معركة وادى إسلى وما آلت اليه في النهاية طمع الاسبان في عهد إيزابلا الثانية في احتلال الشمالي المغربي، فأعلنوا الحرب ضد المغرب المسالم وأرسلوا الى بلاده 20.000 جندي وأسطولا بحريا ليحمى هؤلاء الجنود من جهة البحر تحت امرة «الخنرالين» "أدونيل"(O'donnell) و"بريم" فبادر المولى محمد بن عبد الرحمان بإرسال 500 فارس و 20.000 راجل تحت قيادة أخيه المولى العباس الى ناحية تطوان (فبراير 1860). وقد انضم الى الجيش المغربي - في طريقه الى ميدان المعركة - متطوعون من أهل فاس وأهل تطوان. فالتقى الجمعان قرب مدينة تطوان (22) وكانت معركة بل معارك صاخبة دامية مليئة بالضوضاء والفتك والنهب ودامت أربعة أشهر مخلفة وراءها المئين من الجرحي والقتلي. ويصف المؤرخ المفضل أفيلال "في مخطوطة" احدى هذه المعارك قائلا: " إن الاسبان كانوا ينزلون في المواضع التي ينتقل عنها المسلمون. ولم يزل ذلك دأبهم كلما انتقلوا من موضع عمره العدو الى أن بلغ واد "أسمير" فهاج البحر وعظمت أمواجه وغرق مركب العدو وهرب الجميع». ووصفت بعض المصادر الاسبانية معركة أخرى بقولها: ان المغربيين قاموا فيه بالهجوم على الاسبانيين بقوة عظيمة اضطرتهم لاستعمال جميع قواتهم للاحتفاظ بمراكزهم وايقاف ذلك الهجوم الذي وصفوه "بأنه أعظم هجوم قام به المغربيون الى ذلك اليوم وقد جرح فيه الجنرال "اتاشاكوي" جرحا اضطره للتخلي عن القيادة فتولى مكانه الجنرال "كاسيط" ولكنهم تمكنوا من طرد المغربيين". (23) ومما زاد في الطين بلة أن الأسطول الفرنسي هدم برج مرتيل بتطوان بقنابله وكوره (كما سبق له أن قنبل ميناءي طنجة والصويرة). وأخيرا دخل الاسبان مدينة تطوان بعد جلاء الجيش المغربي عنها، وعثر العدو في المدينة الشهيدة على ذخائر حربية هامة من بينها 150 مدفعا وعدد كبير من الكور والبارود والأخبية. (24) ويعلل "الناصري" في "الاستقصا" سبب انهزام الجيش المغربي - مرة أخرى - في معركة تطوان بقوله: " وأما مقاتلة المسلمين فكانت غير منضبطة.... تم هم يقاتلون على غيرًا صف ولا تبعية بل يتفرقون في الشعاب ومخارم الأودية وحول الاشجار فيقاتلون من ورائها، واذا دفعوا في نحر العدو دفعوا زرافات ووحدانا. ».....

وقد لخص السيد عبد الله العمراني - في مقال له عن "سيرجون ه. د. هاي» السفير الانجليزي بالمغرب (25) . وجهوده الدبلوم اسية في الحرب الستينية بين المغرب واسبانيا - الأسباب التي حالت دون تحقيق النصر المغربي بقوله :

1- ان الجيش المغربي لم يكن مدربا تدريبا كافيا، بل لم يكن مؤلفا على الشكل المعهود وكل ما في الأمر أنه يتطوع المتطوعون فيعطوا السلاح ويهبوا للدفاع عن الوطن والدوذ عن حماه.

2- سوء القيادة المغربية (وعدم التنسيق بين افرادها) أوقع جيوشنا المدافعة في أخطاء لا تغتفر وأعمى عيونها عن استغلال فرص سنحت لو عرف المشرفون كيف يستغلونها لتبدل

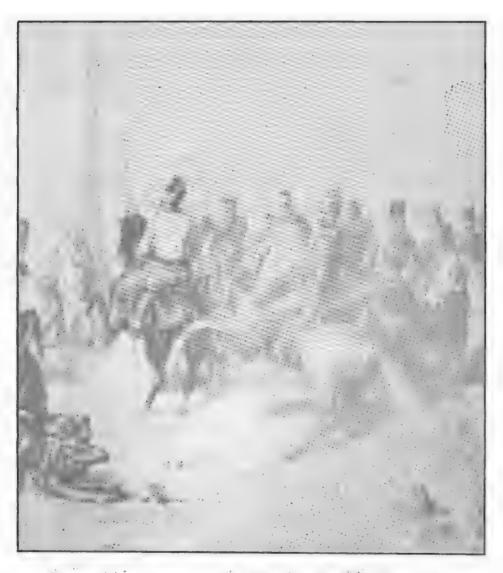

Entrée des Espagnols à Tétouan, le 6 février 1860

الحال غير الحال ولصار المغلوب غالبا(26).

«وكان أهل تطاوين يقاومونه مقاومة عنيفة بقيادة البطل المعروف " بأبى ريالة" واستولى العدو على برج مرتيل ليتوصل بالمدد عن طريقه. وأثناء ذلك وصل المولى أحمد بن عبد الرحمان في جيش من مكناسة والتحق بأخيه مولاي العباس فشن الاسبانيون هجوما عنيفا على تطاوين. » وهدموا أبواب أسوارها (27).

وذكرت جريدة تطوان في عددها 1 (15 ماي 1977) رواية أخرى عن حرب تطوان نثبتها تعميما للفائدة :

في سنة 1276 هـ 1859 م أعلنت اسبانيا الحرب على المغرب ووقعت ما يعرف في التاريخ المغربي بالحرب المغربية الاسبانية، وبعد سنة من هذه الحرب احتلت اسبانيا تطوان 1860م وكأنها تعيد أيام استردادها لغرناطة أو قرطبة فدخلت المدينة البيضاء وعسكر جنودها في الاضرحة والزوايا وغيرت المساجد إلى كنائس وكانت زاوية الشيخ المجذوب سيدي عبد الله البقال بساحة الفدان أول زاوية حولت الى كنيسة.

بدأت الحرب المغربية الاسبانية بسبب خلاف حول نقطة الحراسة الاسبانية على حدود سبتة مع قبيلة أنجرة المجاهدة، فاستغل الاسبانيون هذا الخلاف الذي تطور الى اصطدام بين الطرفين وأعلنوا الحرب على المغرب بعد استعدادهم الكامل في سرية وتكتم شديدين.

وفي يوم 23 ربيع الثاني 1276 هـ الموافق ليوم 19 نوفمبر 1859 خرج الجنرال الاسباني إيتشاكُوي من سبتة للشروع في احتلال المغرب عسكريا فكانت مواجهات مسلحة صمدت فيها قبائل أنجرة الحوز وادراس بني حزمر بني يدر ومجموعات من متطوعي قبائل الاخماس.

وقد لقي الجيش الاسباني عقبات كأداء في تقدمه نحو تطوان واضطر لعدة مرات الى الاستعانة بفرق عسكرية جديدة لمواجهة الجيش النظامي الذي كان على رأسه الامير مولاي العباس ومتطوعي القبائل الذين كان يتزعمهم الشريف سيدي عبد السلام ابن ريسون. وفي هذا الصدد يقول مؤرخ تطوان الاستاذ داوود في مختصر تاريخ تطوان صفحة 141 نقلا عن مؤرخ معاصر للاحداث هو الشريف سيدي المفضل أفيلال: «ثم ذكر أفيلال أن الخليفة السلطاني مولاي العباس دخل تطوان يوم 23 جمادي الاولى وأمر القوات التي كانت مرابطة بها أن تتوجه الى ناحية سبتة، وفي غد ذلك التاريخ توجه بنفسه لناحية القتال في جهة سبتة، تم لحقه الشيخ القدوة سيدي عبد السلام ابن ريسون في 25 منه ومعه حملة من أصحابه من فقها وشرفا والخ....»

وبسبب وفرة عتاد الجيش الاسباني وحسن تدريبه ولأسباب أخرى يطول شرحها وللمقاومة الشديدة التي أبدتها القبائل الجبلية قرر الاسبانيون احتلال تطوان عن طريق الانزال البحري في ميناء وادي مرتيل الذي لا يبعد عن المدينة الا بعشر كيلومترات فقط وذلك بعد شهور من اعلان الحرب.

وعلى مشارف تطوّان وفي يوم السبت 11 رجب 1276 هـ. الموافق ليوم 4 فبراير 1860م.

جرت معركة احتىلال تطوان التي ذهب ضحيتها عدد كبير من جنود الطرفين وانتهت بتفوق الاسبان وتقدمهم نحو المدينة لاحتلالها نهائيا صباح يوم الاثنين 13 رجب 1276 الموافق ليوم 6 فبراير 1860م. وذلك بقيادة الجنرالين الاسبانيين أودنيل وبريم .

وكادت هذه المدينة واقليمها يدخلان في عداد الممتلكات الاسبانية لولا الموقف الذي أعلنه سلطان المغرب جينداك سيدي محمد بن عبد الرحمن بن هشام وتشبته بتحرير المدينة مهما كلف ذلك من جهد ومال(28).

وتحدت محمد داوود في دائرة حرب تطوان عن معركة سمسة التي وقعت بعد معركة تطوان: "ولكن ماذا عساه أن يفعل جيش لم يكن يملك في ذلك الوقت الذخائر الحربية أمام جيش منظم مزود بجميع ما تحتاج اليه حرب ضروس» ؟ وكذلك عن معركة بوادراس التي بذل الجيش المغربي فيها جهودا عظيمة: فما من مكان ارغم على الانسحاب منه الى وحاول استرجاعه بالقوة. وقد اشتبك المغاربة في هذه المعركة مع الاسبان بالسلاح الابيض عدة مرات... وأظهروا - حسب المؤرخ ابن زيدان - من البسالة ما أبهر الاسبان حتى انهم كانوا يظنون أنهم سيلقون رجالا كالرجال الذين يعرفون فإذا بقوم مثل الجبال لا يضجرون من الحرب ولا يهابون الموت تحملهم شجاعتهم على مصادمة المدافع والقبض على رؤسائها باليد. «وكان سر القوات المغربية يقول احدى الاسبانيين اننا نجهل عنهم كل شيء لا نعرف عددهم ولا متى ياتون ولا من أين يجيئون، وإن الارض هي التي تنشئهم وحضورنا هو الذي يوقظهم من حجورهم ياتون ولا من أين يجيئون، وإن الارض هي التي تنشئهم وحضورنا هو الذي يوقظهم من حجورهم

وخلاصة القول ان الاسبانيين لم يكن مطمعهم في هذه المعارك الاستيلاء على تطوان فقط بل كان هدفهم هو مدينة طنجة ذات الموقع الاستراتيجي الهام والجزر المغربية المقابلة لشاطىء المتوسط<sup>(29)</sup> وقد استمرت المناوشات بين المغاربة والاسبان سجالا الى أن تم الاتفاق بين المغرب واسبانيا (مفاوضات مولاي العباس وسيدي محمد بن عبد الرحمان مع قادة الجيش الاسباني) على أن يخرج الاسبان من تطوان ومن الأراضي التي بينها وبين سبتة مقابل دفع السلطان لهم 20 مليونا من الريال (100 مليون بسيطة) نصفها معجل ونصفها مؤجل يقطع تدريجيا من مداخل الموانىء المغربية، وفي مقابل امتيازات اقتصادية أخرى. وكان خروج الاسبان من تطوان. في 10 ماي من سنة 1852م وسلمت تطوان لعاملها عبد القادر أشعاش.

وكيفما كانت النتيجة لهذه الحرب فلقد أجمع الباحثون في هذه الحروب ومعاركها أن هزيمة المغرب لم تنشأ عن الجبن أو قلة الشجاعة أو البخل بالتضحية وإنما السبب الاكبر راجع للفوضى، وقلة التنظيم، والجهل بشؤون الحرب العصرية، وعدم تنسيق الدفاع عنها بعد سقوط غرناطة بحوالي ثلاثة قرون ونصف - وفراغ الخزائن من الأسلحة والعتاد. وكان السلطان العلوي وكبار دولته من أول المفكرين بعد هذا النكبة لتنظيم الجيش المغربي من جديد وجعله من القوة حتى يستطيع أن يرد هجمات الأعداء الطامعين. وشرع السلطان في استفتاء العلماء والادباء في هذا الشأن (30).

وفعلا خلفت مأساة تطوان واستفتاء السلطان للعلماء في شأنها مجموعة لابأس بها من أدب اليقظة المغربية كتبها كتاب وشعراء مرموقون حثوا فيها الجيش المغربي على استرجاع الأرض المغصوبة والحق المسلوب(31).

وهكذا أعاد المولى محمد بن عبد الرحمان تنظيمه الجيش المغربي بعد استشارات مع رجالات المغرب. فأصبح الجيش المغربي مشتملا على الخيالة "والرجالة" وصار ينقسم الى عدة فرق، كل فرقة تسمى «الطابور» الذي يشتمل على 900 جندي وفيه عدد من حملة الشواقير. وكان لباس هذا الجيش من الملف الرفيع، وكسوة رؤسائه مزركشة ومرصعة بخيوط الذهب ونعالهم من جلد أحمر. أما سلاح الجيش فكان من أعلى طراز. وقد أحدث مولاي محمد "منصب" العلاف الكبير" (اي وزير الحرب وقائد الجيش) وأسنده الى عبد الله بن احماد أخ موسى بن أحماد الحاجب المشهور. تم أجرى اتصالات مع الانجليز بواسطة سفيرهم بطنجة ليرسلوا ضباطا ليعملوا داخل الجيش المغربي ويدربوا جنوده ويساعدوه على تكوين أطره واستعمال الاسلحة العصرية.

يا ساكني المغرب الجهاد الجهاد \* فألكفر قد شارككم في البلاد قومـوا لنصـر دينكــم قومــة \* نحطم أهل الشرك حطم الجراد موتـوا كرامــا فـي جهـاد العدا \* فالهــوت في اللــه حيـاة تـزاد ياأيــهــا الـنــاس اتـقــوا ربكــم \* وجـاهــدوا في الله حق الجهـاد

<sup>(1)</sup> لما شرع الفرنسيون في احتلال الجزائر سنة 1803م طلب سكان تلمسان ووهران من السلطان إدماجهم في حظيرة المملكة المغربية، فأرسل لحمايتهم جيشا من الودايا والعبيد بقيادة المولى علي بن سليمان. وبهذه المناسبة نظم وزير السلطان الشاعر محمد إبن ادريس العمراوي قصيدة طويلة حماسية يحرض فيها المغاربة على الدفاع عن حوزة الوطن وعن الجيران، منها:

 <sup>(2)</sup> لما هجم الجيش الفرنسي على وجدة (يونيه 1844)نظم الشاعر ابن ادريس قصيدة أخرى في التحريض على المقارمة :
 يا أهل مغربنا حق النغير لكم \* إلى الجهاد فها في الحق من غلط.....

 <sup>(3)</sup> سبق للمولى عبد الرحمان بن هشام أن زود الجزائر بالخيل والماشية والبارود والرصاص والبنادق والمدافع الى جانب المؤن والرجال والخيام والكساوي والمال..... (الناصري :44/9).

ويقول لفيسك وهنري أورجي في مؤلفهما: «فرنسا والشمال الإفريقي»: حينما قاتل عبد القادر الجزائري الجنرال بوجو بالهضاب العليا شرق المغرب عام 1843 م، كان أهالي بوذنيب وتوات والقنادسة وبشار يكونون 90 في المائة من جنوده بينما العتاد الحربي كان يصله من فاس. وحينما خسر معركة الاغواط فر مع الاهالي المغاربة داخل التراب المغربي ليلتحق بالسلطان العلوي بفاس. فأعاد السلطان تجهيزه بالرجال والعتاد، وانطلق الجيش من وجدة، بمساندة الجيش المغربي بقيادة السلطان المولى عبد الرحمان الذي خاض معركة حاسمة في موقعة للا مغنية شمال وجدة. وعندما هجمت مجموعة من جنود السلطان العلوى على ثكنة الجنزال بوجو (10 غشت 1844م) ثارت ثائرته وخطط لمهاجمة المغرب في وقعة إسلى.

<sup>(4)</sup> ولد عبد القادر في قرية القيطنة (محي الدين حاليا) الواقعة على بعد نحر 25 كيلومترا غربي مدينة معسكر (او ام العساكر) التي اتخذها فيما بعد قاعدة لجهاده ضد الاستعمار الفرنسي، عام 1807، وتلقى العلوم على المة عصره في المشرق والمغرب. وذكر ليفي بروفنسال في أنسيكلو بيدية الاسلام انه من أصل مغربي وبالتحديد من الريف (ج1 1954).

<sup>«....</sup> ولما طال على أهل الوطن الأمر، وتوالى عليهم الكرب والنكد.... تارة كانوا يدافعون عن البلاد، وتارة كان يقع بينهم الفساد، والحرب والجلاد. وسطا القوي على الضعيف، وتطاول اللئيم على الشريف» كما يقول كتاب تحفة الزائر، اجتمع العلماء والاشراف واعيان القبائل، وقدموا على محي الدين، والزموه ان يقبل البيعة على الامارة لنفسه او لولده عبد القادر، فاختارها لولده. وقت البيعة بمسجد البيعة في وسط مدينة معسكر، وفيه انعقد اول مجلس حربي للجهاد في سبيل تحرير البلاد.

وبفضل ثقافة الامير وسعة اطلاعه وخبرته السياسية والعسكرية، استطاع ان يعبىء موارد بلاده لمواجهة الاستعمار الفرنسي. وظهرت عبقرية الرجل في تنظيماته الادارية والقضائية والتربوية الحديثة. وبدا ذكاؤه في نظامه العسكري الفريد الَّذي اذهل اعداء الفرنسيين، فقد اسس مصانع الحديد لصنع المدافع والبنادق والعتاد الحربي، وابتداع تكتيكاً عسكريا يعتمد على المباغتة وسرعة الحركة، مما جعل الماريشال الفرنسي بيبجو، خصمه اللدود، يعترف بان «الأمير عبد القادر رجل عبقري»، وهو «بالتاكيد احدى الشخصيات التاريخية الكبرى لعصرنا»، وانه «عدو نشيط وذكي وسريع الحركة» حاز شهرة عالمية من واقع عبقريته، ونبل القضية التي يدافع عنها».

واكسبته عبقريته العسكرية احترام اعدائه. وصف الكابتين ج. بيشون، من الفيلق الثاني للجيش الفرنسي في الجزائر، المعركة التي خاضها عبد القادر صد الجنرال لاموريسيير، فقال: «انطلق لاموريسيير لاقتفاء اثر الامير وملاحقته، وبينما هو يظُّنه امامه، اذا بالامير يفاجئه من الخلف. وعندما كانت قواتنا تجد في البحث عن هذا العدو السريع الحركة في مكان، كان يعلن عن ظهوره في مكان آخر». وبدوره يعترف الماريشال بيجو، في مذكرة لوزير الحرب الفرنسي، فيقول :" «يجب ان يكون الانسان ساحراً ليتنبأ بحركاته، وان تكون لجنودنا اجنحة ليلوغه، فهو يمر حيث لا نوجد، او حيث لم نعد

في رسالة دكتوراه قدمها اديب حرب، الاستاذ بجامعة بيروت، فسر لنا قواعد استراتيجية الامير عبد القادر بقوله " «هي حسَّن التقدير، والتحرك حسب الامكانيات، والاهمية الكبري للمعلومات المستقاة من شبكة هائلة من المصادر الموثوق بها، والكثمان، وتعبئة الوسائل والقوى، والجتيار زمان ومكان المعركة، والسرعة في التنفيذ والمثابرة في الجهود. توفي سنة 1883م بدمشق (عند العثمانيين) بعد أن لجا إليها سنة 1855م. وشح نابليون الثالت صدره بوسام جوَّقة الشرف.

هذا هو ملخص حياة هذا الرجل الذي قاوم الاستعمار الفرنسي خمسة عشر عاما ولم يكن بطلا حربيا فقط بل كان رجل دولة، ومفكرا وشاعرا.

ومما تجدر إشارته أن عبد المالك بن الامير عبد القادر الجزائري أتى من الشرق الى المنطقة الخليفية قصد الجهاد ضد الفرنسيين والاسبانيين حتى استشهد بقبيلة بني توزين بالريف سنة 1343هـ. ودفَّن بالزاوية الحراقية بتطوان (عبد الله الجرارى: شذرات تاريخية، 44).

(5) يقول ابو عبد الله السليماني في كتابه "اللسان المعرب عن تهافت الاجنبي حول المغرب" انه في سنة 1254 ه خرج من فاس جيش كثيف تحت رئاسة سيدي محمد وأخيه مولاي أحمد قاصداً و جهة الامير ...» (ص١٩١)

(6) ذكر المؤرخ الفرنسيJ. L. Miège في هذا الصدد قائلا:

"Ce qui s'est effondré à Isly c'est plus qu'un corps d'armée la reputation militaire du Maroc.

Depuis plus de 2 siècles nulle intervention armée européenne qui ne soit terminée par un echec".

وقال مؤلف كتاب: "Une Ambassade du Maroc 1887"

"Je connaissais l'armée marocaine pour l'avoir vue, rangée en bataille.

†Je savais à quoi m'en tenir sur cette horde de soldats en guenilles armés d'epouvantables fusils ; je ne doutais pas un instant qu'elle fût incapable de resister à une force européenne quelconque, tant soit peu organisée":

وانظر تفاصيل اخرى على هذه المعركة في كتاب «الجيش العرموم الخماسي في دولة اولاد مولانا على السجلماسي» لمحمد بن احمد اكنسوس ج 2 ص 28

وكتاب: (p:29) : Charles André Julien "Le Maroc face aux Imperialismes"

وكتاب: (1906) La Bataille d'Isly

"La Bataille d'Isly" (14 Août 1844) - H. Rozet : وكتاب

وكتاب : "La Campagne de 1844 au Maroc, la bataille d'Isly " . وكتاب

وبحث محمد زنيبر: بـ Minorial du Maroc : la Bataille d'Isly - T : 4

(7) انظر د. اسماعيلي مولاي عبد الحميد العلوي : "تاريخ وجدة وأنكاد في دو حة الأمجاد" ج 1 من ص 111 الي ص 155. والتهامي الوزاني: تاريخ المغرب، ج: 3

وقد يختلف عدد القتلى والجرحي في هذه المعركة حسب ماورد في عدة مصادر.

(8) انظر : عمر بوزيان : "المساعدة المغربية لثورة عبد القادر الجزائري" في كتابه «جذور اتحاد المغرب والجزائر» ابتداء من ص

ود. اسماعيلي مولاي عبد الحميد العلوي : "تاريخ وجدة وأتكاد في دوحة الامجاد"، ج 1 ص 146-155

(9) عبد الرحيم بن سلامة : المغرب قبل الاستقلال ص 57.

- (10) انظر الاعتداءات الاجنبية على مدينة سلا في كتاب "الاتحاف الوجيز" المهدى للمولى عبد العزيز لمحمد بن على الدكالي السلاوي (ملحق بقلم مصطفى بوشعراء ص 197). وانظر وصف اعتداء الاسطول الفرنسي على سلا بسبب هذه الحادثة وكذلك في القرنين 17 و 18 بسبب القرصنة وذلك من خلال رسائل عائلية قديمة نشرت بمجلة البحث العلمي عدد 39 من طرف الاستاذ الحاج أحمد معنينو (ص 83-94) ، وبحث محمد السماحي بعنوان : «لماذا هاجم الاسطول الفرنسي مدينة سلا سنة 1851 » بكتاب الندوة العلمية حول الرباط وسلاج 1 ص 173 وما بعدها.
- (11) بعد حوادت الدارالبيضاء قامت القرات الفرنسية باحتلال المدينة يوم 7 غشت 1907. وبعد احتلال وجدة والدارالبيضاء جاهر العلماء بالدعوة الى الجهاد والمقاومة لانقاد المدينتين «ونددوا» "بالسياسة العزيزية" مما جعل أهل فاس يبايعون المولى عبد الحفيظ كسلطان للجهاد و"لإخراج العدو من ثغور المسلمين". ولما انطلت المقاومة بالشارية في شتنبر 1907 بدأت تحرشات قبائل بني يزناسن وقبائل أنجاد في شرق المغرب. فاستؤنفت المقاومة وطاردت القبائل المغربية الجيوش الفازية داخل التراب الجزائري. فاستقدم ليوطي امدادات عسكرية من وهران الى المغرب وسيطر بها على بني يزناسن وجبالها (1908) تم على مدينة العيون الشرقية سنة 1910م.... (عكاشة برحاب: «شمال المغرب الشرقي قبل الاحتلال الفرنسي ص 371-375).
- (12) تكلم في الفصل الاول منها عن التهيى، لجمع العسكر وفي الفصل الثاني عن استخدام الوسائل المرتبة والقوية لحشد الجيش بفاس ومراكش وبالمدن الأخرى تم يقدم المؤلف نصائح عملية حول توزيع الحراس وحول الخدمة العسكرية. وتوجد هذه الرسالة بالخزانة العامة تحت رقم 1623 (انظر التيارات السياسية والفكرية بالمغرب خلال قرنين ونصف قبل الحماية للدكتور ابراهيم حركات ؛ الجيش والتجهيز العسكرى» (ص 126-130).
  - (13) محمد المنوني : مظاهر يقظة المغرب مجلة تطوان عدد 2 (1957).
- (14) صاحب التائية المشهورة التي يتحسر فيها على ما أصاب المغرب، ويستعين بأهل الجد والعزم لنصرة دين الاسلام في هذه الملاد :

### ابى القلب سلوانا ومن لى بسلوة \* ونومى جفا من أجل مافى مقلتى

- (15) ولما وصلت الى الشرق أصداء هذه الحركة الاصلاحية في صفوف الجيش المغربي أمام واقع التفوق العسكري الفرنسي، «أهدى محمد على باشا والى مصر مجموعة من الكتب الفنية المتعلقة بالتنظيمات العسكرية" الجديدة الى المغرب.
- (16) انظر في هذا الموضوع: "صفحات من الفكر السياسي والعسكري من خلال كتابات مغربية في القرن التاسع عشر لعبد الله ساعف - مجلة ابحاث عدد 20/19-1989
- وتجدر الإشارة في هذا الباب بأن الرحالة المفارية الذين جاوبوا البلدان الأوربية في القرن التاسع عشر تحدثوا في رحلاتهم عن التنظيمات العسكرية الحديثة لهذه الدول وعن تنوع أسلحتها المتكررة ومصانعها الحربية، وطالبوا بالتعامل مع هذه الدول عسكريا للاستفادة من خبراتها العسكرية فنيا وميدانيا. (انظر في هذا العدد "المظاهر العسكرية في الرحلة السفارية (الديبلوماسية) أثناء القرن 19 " لعبد الرحمان مودن مجلة القرات المسلحة الملكية رقم 279-1995
  - (17) عبد العزيز بنعبد الله: "القوام العسكري في الحضارة المغربية" مجلة المناهل عدد 12.
- (18) يلاحظ أن في عهد المولى محمد بن عبد الرحمان أصبح الاهتمام بالرماة والطبجية أكثر من الاهتمام بالوحدات الأخرى كالخيالة ذلك لان المدفعية هي التي تسببت في تفوق الجيش الفرنسي في معركة إيسلي. وبدأ المغرب يهتم بالمدريين المسلمين كعلي التونسي والخوجة التونسي اللذين وردا من تونس وكحمودة الجزائري. كما بعت بطلبة للتدريب في الجيش المصري على «عمل البارود» (بدليل الرسالة التي بعث بها السلطان محمد بن عبد الرحمان الى محمد بن سعيد السلاوى في هذا الشأن)
- كما أرسل المخزن بعثات عسكرية الى الدول الغربية: كبلجيكا وإيطاليا (تورينو) للتدريب في معامل سلاحها وآخرى لنفس العرض في بونشتر بالولايات المتحدة كما بعت 200 من العسكر من مختلف القبائل الى جبل طارق ليصبحوا ضباطا وأطرا ممتازة للجيش النظامي (محمد الغماري: الاصلاحات العسكرية بالمغرب في القرن التاسع عش مجلة دار النيابة عدد 17 شتاء 1988).
  - (19) محمد المنوني: " مظاهر يقظة المغرب الحديث" ص 116.
- (20) في عهد الحسن الأول كلف هذا الضابط بتلقين الضباط المغاربة الفنون العسكرية. وكل من تفوق منهم أهدى اليه السلطان كسوتين.
- (21) محمد المنوني: "مظاهر يقظة المغرب البحت العلمي عدد 9 هذا ويوجد كتاب مخطوط بخزانة القروبين بفاس عنوانه: "تاج الملك المبتكر ومواده من خراج وعسكر للفقيه محمد بن محمد الفلاق السفياني المغيطي (139هـ) ذكر في أحد فصوله أن الجيش المغربي لم يكن قبل السلطان مولاي عبد الرحمان وولده سيدي محمد مبنيا على قانون ونظام واضحين. "ودفعته هذه الملاحظة الى الحديث عن الجيش وتاريخه وضرورة وجوده وطرق الانفاق عليه » وبوجوب تنظيمه

- وترتيبه واعداده للمقاومة وتقوية معنويته ودفعه الى الالتزام لمحاسن الصفات وخصال الجندية كالصبر والثبات وقد استفتى محمد الرابع علماء في شرعية "جيش النظام" فأجابه محمد المهدي بن سودة مما أجابه "بأن اتخاذ النظام اليوم هو غلظة على الكفار واجبة. فينتج أن اتخاذ النظام اليوم واجب».
- (22) تحدثت كثير من المراجع التاريخية عن بداية معركة تطوان سنة 1860، ولكن حسب بعض المراجع الاخرى فان حرب تطوان ابتدأت في الواقع سنة 1812" للحسين بوشامة، ابتدأت في الواقع سنة 1812" للحسين بوشامة، "كتابات ماركسية حول المغرب" لعبد الله ساعف : "مختصر تاريخ تطوان" لمحمد داوود ؛ الاستعمار الاسباني بشمال المغرب" لميكيل مارتين ؛ "تاريخ المغرب الكبير (ج 3) للدكتور جلال بحي......
- «حيث تذكر هذه المراجع مواجهات مغربية إسبانية ابتداء من شهر نوفمبر ودجنبر 1859 ؛ مخلفة عدداً من القتلى والجرحى. إلا أنه رغم هذا فإن الباحثين الذين يجزمون على أن سنة 1860 كانت بداية لحرب تطوان، يعللون هذا بكون تلك المعارك كانت عبارة عن مناوشات متقطعة، أقول أنا لا، بل كانت حرب، لأن المغاربة خلال هذه المرحلة اتبعوا تكتيكا حربيا أول الأمر، وهو ما يعرف اليوم بحرب العصابات، الذي أعطى للمغاربة انتصارات مهمة، إذ سرعان ما سيتغير هذا التكتيك الحربي بعد زحف الاسبان على تطوان الى تكتيك حرب المواجهة التي أدى المغاربة إثرها ثمنا غاليا نظراً لعدم تكافؤ ميزان القوى بين الطرفين الاسباني والمغربي». (مصطفى المرون: واقع البحث التاريخي بالمغرب المعاصر مجلة الجسر تطوان يناير- فبراير 1993.
- ولقد كانت مدينة تطوان يقول المؤرخ محمد داوود في كتابه "تاريخ تطوان" تعتبر هي الخط الاولى للدفاع الوطني والرباط على الحدود أي لمواجهة أعداء الوطن وخصومه المهاجمين المعتدين. فكان كل من يقدر على حمل السلاح من سكانها يعتبر مرابطا في سبيل الله. وهو ان كان يقضى نهاره في معمله او متجره او حقله فان سلاحه يظل معلقا فوق رأسه او موضوعا الى جانبه حتى اذا ما سمع صوت النفير المعلن بوجود الخطر أسرع الى تقليد سلاحه وتسابق الى الاماكن التى كانت محددة لاجتماع الغزاة والمجاهدين لمقابلة الخطر والدفاع عن حمى الدين والوطن».
- اما قصة تأسيس مدينة تطوان فهي كما يقصها علينا المرحوم الفقيه السيد التهامي الوزاني: «لما أجبر المسلمون على مغادرة وطنهم الاندلس تفرقوا أيدى سبا في المشرق والمغرب وكلهم غليل وبكاء ونحيب، ما عدا جماعة من جيش المتطوعين قوامها لا يزيد على 400 رجل يقودهم بطل عمثل الشهامة الاصيلة العربية في عهودها الاولى هو القائد على المنظري رحمه الله، هذه الجماعة كرهت أن تضم الى هزيمتها روح الانهزام، فكانت مهزومة غير منهزمة فجلست هنا على ساحل البحر على مقربة من طنجة وشيدت مدينة تطوان سنة 666 هـ» والمنظري منسوب الى المنظر وهو حصن قرب غرناطة. وقد ابلى المغرب وتولى رئاسة المجاهدين في شماله.
- (23) محمد داوود: "تاريخ تطوان" المجلد 4. (وفيه يجد القارئ الشيء الكثير عن هذه الحرب التاريخية وجميع مراحلها وعن أسبابها ونتائجها وتبعاتها) وكذلك في كتاب «أبطال صنعوا التاريخ» لعلى الريسوني.
- (24) دام زحف الاسبان على تطوان منذ فاتح يناير الى السادس من فبراير 1860 وسار محاديا للشاطىء انطلاقا من سبتة حتى مصب مارتيل. وبعد حشد الجند دخل الجيش الى تطوان يوم 7 فبراير. وبقي الجيش بها الى غاية 22 مارس 1860 (عبد الله ساعف كتابات ماركسية حول المغرب (ماركس وانجلز والحرب الاسبانية المغربية 1859-1860)ص 50.
- (25) كتب هذا السفير الانجليزي مذكرات هامة عن المغرب، ونما كتبه عن الاستقبال الذي خصص له بباب مدينة مكناس في طريقه الى القصر الملكي لمقابلة السلطان ما نصه: «وفي الساعة 7 صباحا وصل الضباط الراكبون الذين أرسلهم السلطان للترحيب بنا، وفي 8 وعلى بعد أميال من المدينة قابلنا قائد المشور الذي هو أول ضابط عسكري بالبلاد ولاحظنا من نحر 500 فارس و 1800 من المشاة بألويتهم الخفاقة وقد اصطفوا على طول المرتفعات المحيطة بالمدينة ومرزنا عبر هذه الصفوف وقدمت الى كل الحكام والجزالات ووقع اطلاق النار عبر الصفوف مرارا....» (مجلة البينة عدد 7).
  - (26) وفي رواية احمد الناصري في الجزء 9 من الاستقصا (من ص 84 الى ص 103) عن هذه الحرب ما ملخصه :
- كان سبب "انتفاض" الصلح مع الاسبان واستئناف القتال هو بناء اسبان سبتة في آخر دولة السلطان المولى عبد الرحمان مركزا للحراسة من حجر وطين بدلا من اللوح خلافا لاتفاق المبرم في هذا الشأن. فتقدم أهل سبتة من المسلمين وهدموه فشبت الحرب من جديد بين الجيشين المغربي والاسباني بعد فشل المفاوضات في عهد المولى محمد بن عبد الرحمان وجهز المولى محمد بن عبد الرحمان الجيش بالسلاح وقدم القائد المامون الزواري الى تطاوين في نحو 100 فارس و 500 من رماة العسكر، وبرز جيش الاصبنيول من سبتة في نحو 20.000 من العسكر في غاية الاستعداد وكمال الشوكة (1276ه) وقاتل الجيش المغربي نحو نصف شهر الجيش الاسباني وكان يقتل من الاسبانيين ضعف ما يقتل من المفارية في ساحة المعركة لأن زحف المغاربة كان زحفا بالصف اما حرب الاسبان فكان مطاردة بالكر والفر ولكنه كان يحصن نفسه «بأشبارات والمتارزات وبخناشي الرمل» وبذلك لم يتمكن المغاربة من التغلب عليه. تم بعث السلطان أخاه مولاي العباس في كتيبه من الخيل (نحو 500 فاس) فنزل بعين الدالية قرب طنجة تم زحف الى العدو. وبعد ذلك انتقل الى "أبى كبدان" ووقف الجيش المغربي في وجه زحف الاسبانيين وردهم على عقبهم. وبعد ذلك تركت بعض الفرق الاسبانية كبدان" ووقف الجيش المغربي في وجه زحف الاسبانيين وردهم على عقبهم. وبعد ذلك تركت بعض الفرق الاسبانية

- "بالفنيدن" عن طريق البحر. فطارد الجنود المغاربة الاسبانيين بالفنيدن فكانوا يحاربونهم نهارا. وبعد ذلك ارتحل الاسبانيون من هذه القرية الى تطاوين ونزلوا "بنيكرو" وكانوا يتلقون المساعدات العسكرية عن طريق سبتة وبدأ الاسبانيون يتقدمون رويدا رويدا لانهم وجدوا أماهم جيشا لا يقاتل على ترتيب مخصوص وهيئة منضبطة واغا كان يقاتل متفرقاً. وبقي العدو يتقدم حتى وصل الى واد آسمير ونزل بالمضيق ومنه توجه نحو تطاوين.
- (27) ما أن وطأت أقدام الاستعمار الاسباني مدينة تطوان حتى تأسست عدة رباطات شملت كل ناحية جبالة وغمارة. فكان رباط قرب القصر الكبير ورباط قرب مدينة آصيلة وآخر بأربعاء عياشة والبيوت ودار ابن قريش.... وقامت هذه الرباطات بمعارك بطولية ضد الاسبان أهمها معركة القصر الكبير ومعركة أصيلة (وثائق وتحقيقات عن المجاهدين (رباط دار بن قريش 1913م لمحمد الحبيب التجكاني)ص 46.
- (28) يوجد بالمتحف العسكري الحربي الاسباني بمدريد مدفعان كبيران من النحاس مزخرفان بنقش مغربي، ومكتوب عليهما بحروف عربية مغربية : «هدية الى السلطان محمد بن عبد الله من ملك ايرلاندا أ1757م »، ومسدس الامير مولاي العباس قائد الجيش المغربي، والرايات المغربية التي حملها المجاهدون، وكلها من المخلفات التي غنمها الجيش الاسباني بعد انتصاره في حرب تطوان. كما يشتمل المتحف على بندقيات تاريخية غنمها الجيش الاسباني في حروبه في العشرينات، وراية المجاهدين بالريف وهاتف بن عبد الكريم الخطابي الخ... (على الريسوني : حفريات تاريخية ص 152 154).
- (29) كما تجدر الاشارة اليه ان انكلترا وقفت في وجه التوغل الفرنسي في منطقة الجنوب المغربي والتوغل الاسباني داخل منطقة الريف وخصوصا بعد احتلال تطوان.
- (30) محمد داوود: "تاريخ تطوان" المجلد 5 (انظر نصوص الفتاوي ابتداء من ص 340) والفصل المخصص لهذا الموضوع في استقصا الناصري السلاوي.
  - (31) محمد المنوني: "مظاهر يقظة المغرب الحديث" ابتداء من ص 285

ومن الامثلة لأدب البقظة قول الشاعر المؤرخ المفضل افيلال في قصيدة نظمها بعد كارثة تطوان :

یادهر قل لی علی مه \* کسرت جمع السلامـــة
یا آل تطوان صبــرا \* فـمـــا لخطب إدامـــه
دوام حــال محـــال \* وهــل لظــل إقــامــــه
ان غـاب نجـم سعـــود \* ولاح نجـــم شـــآهــــة
فسـوف یطلع بــــدر \* یمحـــو سنــاه ظلامــه
فاعــــدمــها برجـــاء \* وارعــــوا بحــدق دمامــه

وحسنوا الظن تنجوا \* دنيا ويـوم القيامـة وفوضوا الامر للــه \* يكـف عنـا انتقامــه

ورسالة " الفقيه العراقي" الذي رفض فيها الصلح مع الاسبان واقترح متابعة الحرب التي تفتقر الى تقويم وتدبير وجلب الطعام للمرابطين بالثغور، وإعطاء السلاح لمن لا سلاح لم، وجعل على رأس كل مائة جندي أشجع الناس وأشدهم رغبة في الجهاد ونجدة في المضاييق، وغيرة على الاسلام ... (انظر :محمد ضريف : تاريخ الفكر السياسي بالمغرب - المسألة العسكرية - ص 206 - 210)

(32) محمد المنوني: مظاهر يقظة المغرب - البحث العلمي - عدد 9.



القائد أعهد الخضر غيلان

كان القائد غيلان مثال الفارس المغربي المغوار الذي لا يشق له غبار، الذي وقف في وجه الزجف الأجنبي على مناطق الشمال.

كان يقود جيسًا بلغ ستة وعشرين الفا من الجنود مدريين على منازلة الانجليز والبرتغال والاسبان، وكان على 20 قطعة بحرية وقد اندلعت المقاومة بطنجة بقيادته ضد البرتغاليين ودامت سبع سنوات. وقد حاصر مدينة طنجة لما آلت الى الانجليز سنة 1662. ولما هاجم العرائش هزم أمام القوات الإسبانية سنة 1664م الذين سبق له أن تحالف معهم لتعزيز موقفه. «وقد ساعده الانجليز سنة 1666م، عند حصار مولاي رشيد لاصيلا حيث بقى بها لا جئاً الى يوليوز 1668م تم فر الى طنجة على ظهر سفينة انجليزية ومنها ذهب للجزائر. وقد أبرمت معاهدة تحالف بين الانجليز وغيلان واستغلت فرنسا هذا الوضع فحرضت مولاي رشيد على مهاجمة الانجليز في طنجة بمساعدة القوات الفرنسية. ولكن سرعان ما انعقدت الهدنة بين فرنسا وانكلترا (عبد العزيز بن عبد الله: المعجم التاريخي سرعان ما انعقدت الهدنة بين فرنسا وانكلترا (عبد العزيز بن عبد الله: المعجم التاريخي تامسنا. وقد ظهر الخضر على مسرح السياسة والحرب في أيام المجاهد أبي عبد الله محمد العياشي. فقد عينه هذا الامير قائدا على الجيش الغازي ببلاد الهبط أي بناحية لوكوس. وبعد مقتل العياشي ثار على مولاي محمد الاول واحتل قصر كتامة (القصر الكبير الحالي).

وفي عهد المولى اسماعيل عاد من الجزائر للانقضاض على فاس ولكن المولى اسماعيل هزمه وظفريه وقتله سنة 1084 هـ 1673م(١١) .

وفي سنة 1693م ظهر مجاهد آخر هو «الرشاي» الذي كان يرأس سفينة جهادية ذات 14 مدفعا، وتضم مايربو على 100 مجاهد (روجى كاندروي قراصنة سلا، ص 77).

## الاصلاحية العسكرية في عهد الملك المصلح المولى الحسن الاول

(ليس له في مجال الحرب من مثل \* جيوشه عضد لكل معتصم)

اشتهر هذا السلطان بأن عرشه كان هو صهوة فرسه حيت ظل طيلة حياته يجوب البلد طولا وعرضا لتقويم ما عوج من شؤون الدولة وإصلاح ما فسد منها سياسيا واجتماعيا حيت قام بتسع عشرة جولة عسكرية في نواحي المغرب كافة انطلاقا من فاس أو من مراكش. وقد أبدى قدس الله روحه عناية فائقة بالجيش المغربي (2). "فسهر - بعد تضعضعه بسبب حروب الشمال - على تقويته وتدريبه وتسليحة بأسلحة عصرية حتى أصبح الجيش يحتل الصف الاول مع جيوش بعض الدول الاوروبية التي كانت تتحيز الفرص لجعل من المغرب - البلد الغنى - طعمة صائغة لها. » "وعمل على تجهيز القبائل بالعتاد العسكري" وزود فرقة الطبجية بعشرين بطارية وبالرشاشات، وفرقة الفرسان بالرماح والخناجر والسيوف والمسدسات وبالعدة الرومية » (مكاحل مركبة فيها توافلها)، وعزز الأسطول المغربي بباخرة حربية اشتراها من الدولة الايطالية وسماها: "بشير الاسلام بخوافق الاعلام" (3).

كما أسس أركان حرب لجيشه العتيد التي كانت تتألف من: وزير الحربية، خليفته كاتبه، قائد رحى البخاري (لعله القائد العربي بن الحاج الجيلالي)، قائد رحى الشراكة، قائد رحى الشراردة، قائد رحى الوداية، قائد رحى اهل سوس (ابراهيم بن سعيد الجراوي)، قائد رحى ولاد دليم، قائد رحى رحامنة. وكان لكل قائد خليفة وقادة المئين ومقدمون, وذلك حسب عدد خيله ورماتة.

وكانت عناصر هذه الجيش مكونة من رجال دكالة وحاحة والشاوية ومن أفراد قبائل الدير ومن اهل فاس والعدوتين. وكانوا يكونون الرماة والفرسان والطبجية، ويعملون تحت امرة وزير الحربية: محمد الصغير الجامعي. وكان له خليفة يدعى أحمد الصويري الذي كان في نفس الوقت قائدا للمدفعية (وقيل أن رئيس المدفعية كان هو ادريس الشاوي), وصلة الوصل بين الملك ومهندسي الأبراج. (ضباط الطبجية).

وقد فرض في العهد الحسني على أهل المدن وعلى القبائل أن يسلموا للمخزن "رجال الجيش". حتى صار الجيش مؤلفا من 25 ألف جندي.

وقد أسند الحسن الأول الى بعثة من الخبراء الفرنسيين سنة (1877م) (4) مهمة تدريب فيلق الرماة بمراكش، بعدما كانت البعثة مستقرة بوجدة لتدريب الجيش المرابط بها. وكانت في أول أمرها مؤلفة من ثلاثة ضباط وأربعة ضباط صف وطبيب عسكري. وكان من بين ضباطها اليوتنان "إيركمان" Erkmann الذي مكث خمس سنين بمراكش. وقد تطورت البعثة وتنقلت عبر المغرب في عهد السلطانين: المولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ حتى سنة 1912م. (5) كما



دار السناح (المكينة)





الرايس الحاج ابراهيم لحجمري (عن كتاب أبر اسحاق التادلي الرباطي لعبد الله الجراري)



الرايس أحمد بنطوجة أمام الباخرة بشير الإسلام



أحد قواد الجيش على عهد السلطان الحسن الأول

كلف الحسن الأول القبطان الفرنسي "طوماس" بتدريب مجموعة من الطلبة المغاربة على «أصول الحرب العسكرية». تم أناط المولى الحسن الاول بضباط إيطاليين ومهندس مغربي الطاهر بن الحاج العنادي إدارة مصنع الاسلحة بفاس (دار السناح) - Darsena بالاسبانية والمتعدمة بالفرنسية - أو "المكينة" سنة : 1878م (5) وقد تولى تخطيطها المهندس الايطالي "أولوطري" سنة 1305 هـ. وتم بناؤها سنة 1308 هـ. وقام السلطان بتدشينها سنة 1309ه بعد حفلات عيد المولد النبوي. وكان يصنع فيها فنيون مغاربة - تخرجوا من معاهد أوروبية - البندقيات (من نوع مرتين هوري أوشنيدر أو مكسيم) والمدافع والرشاشات. وكانت تشتمل على ثلاثة معامل تستخدم بالماء: معمل لصنع البنادق، وثاني لصنع "القرطوس"(۱۰)، وثالث لضرب السكة المغربية. وكان Campini هو رئيس البعثة الإيطالية المشرفة على "الماكينة".

ويذكر المؤرخون (من بينهم ابن زيدان في الاتحاف ج 3) أن المولى الحسن الأول أسس معملا آخر بأكدال بمراكش سنة 1310هـ، كان يدعى "معمل صنع القرطوس". وكان السلطان أصدر خمس رسائل إلى محتسب مدينة مراكش مولاي عبد الله بن ابراهيم البوكيلي في شأن بناء هذا المعمل ونفقاته وتجهيزاته. وكان يستخدم بالبخار، وكان يشرف عليه البلجيكي "كرينارد" واستجلبت أدوات صناعته من فرنسا.

وقد كلف السلطان الضابط الانجليزي "هاري ماكلين" بقيادة فيلق طنجة (أو طابور طنجة وتدريبه على المدفعية (كادنير ومكسيم)) ثم استدعاه لقيادة جيس الحرابة (الحرس الخاص) بالبلاط السلطاني (7) كما أسند قيادة الطبجية للفرنسي "إيركمان" وأمر السلطان



الطالب العسكري في العهد الحسني

بجعل كل فريق من العسكر في ديوان كل نفر باسمه وقبيلته ووصفه ولونه ومحل سكناه وفرقته ليمكن البحث عنه في كل آن». وأسس أخيرا فرقة للإسعاف داخل الجيش، كان يسيرها طبيبان فرنسيان هما : د. Jaffary و د. Linares. وفي سنة 1889م أتت بعثة طبية إسبانية إلى المغرب ولكنها لم تقم بشيء مهم يذكر باستثناء طبيبها الذي قدم بعض الإسعافات.

وكان لمولاي الحسن الأول – بعد أن أعاد الأمن والسلام إلى ربوع مملكته – (8) اعتناء كبير بتحصين الثغور وبناء أبراجها، وجلب لذلك مهرة المهندسين الأجانب من ألمان وانجليز (9)، وكذلك استيراد مدافعها من أوروبا (10). كما جلب لطنجة ستة من كبار المدافع العظام من معمل (أم سطرونك) الانجليزي، وأمر بإصلاح أبراجها وتركيب مدافعها (وكلف بذلك المهندس الانجليزي: "ضولان" الذي كان يساعده المهندس المغربي الزبير سكيرج الفاسي)، وجلب لها ما تحتاج اليه من المقومات الحربية من بارود وكور... كما اعتنى أيضا بأبراج العرائش وثغورها، وتوجهت عنايته لتحصين جبل موسى وهو جبل واقع اتجاه جبل طارق (أما البعثة الاسبانية فقد تكلفت بتدريب بعض المغاربة على بناء طرق المواصلات). واثر حركته الى وجدة أصلح قصبة العيون التي تقع في الطريق الرابطة بين وجدة وفاس سنة 1876م، وأصبحت مركزا للعسكر النظامي (250 رجلا)، والقصبة السعيدة (عجرود) التي صارت مركزا (للعسة) - بسبب محاذاتها للحدود كي تراقب التحركات الفرنسية.

- وقد أسس المولى الحسن الاول بمدينة الجديدة التي سبق لمولاي بن عبد الرحمان أن قام بتحصينها وبناء أبراجها وأسوارها، ما يشبه "المدرسة المركزية للمدفعية".

وهكذا امتاز العهد الحسني بالتداريب العسكرية والاهتمام بصناعة "البارود" المعروف " بالمروج" وعدة من الأسلحة، وبتشييد سلسلة من القصبات خارج المدن الرئيسية (تولال - الحاجب، مشلا) والأسوار وتدعيمها في جميع المناطق ذات المواقع الاستراتيجية كالريف ونواحى وجدة ومحر تازة والسهول الأطلسية وسوس وغيرها (١١).

البعثات الطلابية العسكرية الى الخارج في العهد الحسني: أوفد الحسن الاول عدة بعثات الى المدارس العسكرية الاوروبية للتدريب على بنا الخنادق والتحصينات والتمارين النارية وغير ذلك من الفنون الحربية. فتوجه مثلا الى "لندريز" (لندرة) الكباص (12) وسكيرج والشاوي - أحد كبار الطبجية - لتلقي متنوع العلوم الحربية بمدرسة "شاطم" التي كانت تصنع فيه المدرعات يومئذ ؛ كما توجهت عدة بعثات أخري الى اسبانيا (بن شقرون والفاسي والشدادي) ، والى ألمانيا (التسولي والزيادي والنجار) ، والى ايطاليا (الرغاي وبناني وعينوس) "الذين كانوا يقودون طوابير البوليس عند عودتهم (1908)" ، والى فرنسا (الكعاب وقاسم بن الحياج الاودي) ودرست هذه البعثة في "مونبيلي" وكان سفرها عن طريق طنجة سنة 1885م صحبة "ميكيل دوكاسترو" قنصل البرتغال الذي أسلم ودخل في خدمة السلطان. ولما دخل الطلبة الى القلعة العسكرية الفرنسية (عددهم 12) تكبطوا على الطراز المغربي واحتفظوا بالطربوش، وقد كانو يدرسون العلوم النظرية في الصباح والتطبيقية في المساء (كالتمارين النارية والتحصينات وبناء الخنادق وأجهزة الدفاع وضرب الأخبية وتركيب آلات الحصار). وقد



البعثة المسكرية التي توجهت إلى بولين سنة 1893 لشراء المدافع الثقيلة تزور معامل Krupp الألمانية



البعثة الديلوماسية التي بعثها المولى الحسن الأول إلى فرنسا ويلجيكا وإيطاليا وانجلترا سنة 678 الرقوف : قادة الجيش الحسني

تلقى اتثان منهم دروسا في التلغراف الجوي. وقد مكثت هذه البعثة الى سنة 1888م (13). "وبعث المولى الحسن الاول ايضا عدة وفود الى جبل طارق صحبة ماكلين الحراب ليتلقوا تكوينا عسكريا صحيحا في المدرسة الحربية الانجليزية هناك (14) فأوفد بعثة عسكرية سنة 1292ه تشتمل على 25 من الطلبة برئاسة على بن بلة المراكشي (وقد كتب في شأن هذه البعثة الحاجب الوزير موسى بن احمد النجاري الى أخيه عبد الله بن احمد باشا فاس)، وثانية سنة 1293 هـ تتركب من 85 من الطلبة و70 من الجنود و 10 من الطبحية و5 من أطباء الجيش (الزواف الشرادي، الجامعي، المخاري، ابن التهامي) وثالثة سنة 1294ه تتركب من 170 من الجنود برئاسة الزروالى لتتعلم فنون المدفعية.

كما أوفد سنة 1888، بعثة طلابية الى "المدرسة الملكية الدولية" بمدينة "طورين" بإيطاليا (منهم الجبلي، وابن الحاج والعياشي والزعري (15) وحركات والتيال الخ...) (16) وأخرى الى بلجيكا لتتدرب على صناعة الذخائر الحربية. ولما عاد أفراد هذه البعثة عملوا في دار "السلاح" السالفة الذكر. " فكان "الاودي" يحتل منصب رئيس العملة بالدار والمقري منصب رئيس قسم صناعة الزنادات، وبن قاسم منصب رئيس قسم صناعة الجعاب. وفي سنة 1301 هـ وجه السلطان بعثة حربية تتركب من خمسة أفراد من طابور الحرابة و 15 من الجنود الى ألمانيا (في عهد الامبراطور غليوم) تحت اشراف الحاج محمد بركاش (17) لتعلم الرماية بالمدافع الجديدة ولت تدرب على العلوم العسكرية والطبجية. ولقد عادت هذه الوفود كلها الى مسقط الرأس وعملت في صفوف الجيش الحسني مدة قصيرة. وفي سنة 1302هـ بعث 12 من الطلاب لبلاد وعملت في صفوف الجيش الحسني مدة قصيرة. وفي سنة 1302هـ بعث 12 من الطلاب لبلاد الفرنسيس "لتعلم بارود الديناميت والتلكراف ونصب القناطر) وقد كان المولى الحسن يبعث السيد الحاج محمد المقري الى الدول الاوروبية للحصول على المدافع الألمانية والبنادق البلجيكية وأسلحة أخرى انجليزية وليوصى بصنع أسلحة بإيطاليا.

وخلال هذه المدة التي كانت تتوجه فيها البعثات الطلابية العسكرية للخارج كان الحاج محمد سباطة يدرب فرقة من الجنود ويعلمهم الفنون الحربية وكفية تسيير حركة المدافع مع فنون الرماية عدا جماعة المدفعيين التي كانت قائمة بحراسة الأبراج والقلاع القديمة وتتدرب على إطلاق المدافع. وكانت بسلا أيضا جماعة من المدفعيين تتدرب بالحساب على عيار المدافع وذلك تحت رياسة الباشا الحاج أحمد زنيبر. وكانت جماعة بالعرائش وأخرى أكبر منها بطنجة (وجل أفرادها من سلا) تتدرب على الرماية بالمدافع (18).

"وكان افراد الجيش المغربي يمارسون المناورات العسكرية أربعة أيام في الاسبوع إما في أرباط المدينة كأرباط فاس وإما داخل القلاع العسكرية كما كان الأمر في طنجة. وفي يوم الاتنين من كل أسبوع كان السلطان مولاي الحسن يحضر بنفسه في تمارين المدفعية وفي يوم الاربعاء كان يستعرض الجنود لمراقبة عددهم وعدتهم". وقد ضمن المولى الحسن لجنوده الكماة مرتباتهم وخصص لهم مواد غدائية تعطى لهم في أيام العيد (١٩).

## نظام التعبئة العسكرية العامة في العهد الحسنى:

«أما في حال حركاته السعيدة - أيده الله- التي تحتاج للتعبئة الحسنة فإن عالامة



بعثة المولى الحسن الأول إلى معامل كروب بألمانيا لشراء مدفعين، وزن كل واحد منهما 30 طئا لوضعهما في البرج الكبير الذي أمر ببثائه. والبعثة تتكون من المهندس الزبير سكيرج، وعبد الخالق فرج، والحاج ادريس بن عبد الواحد، والقائد محمد الشدادي، والقائد محمد سباطة، ويظهر بعضهم في هذا الصورة بمدينة باسن الألمائية (1308 هـ)

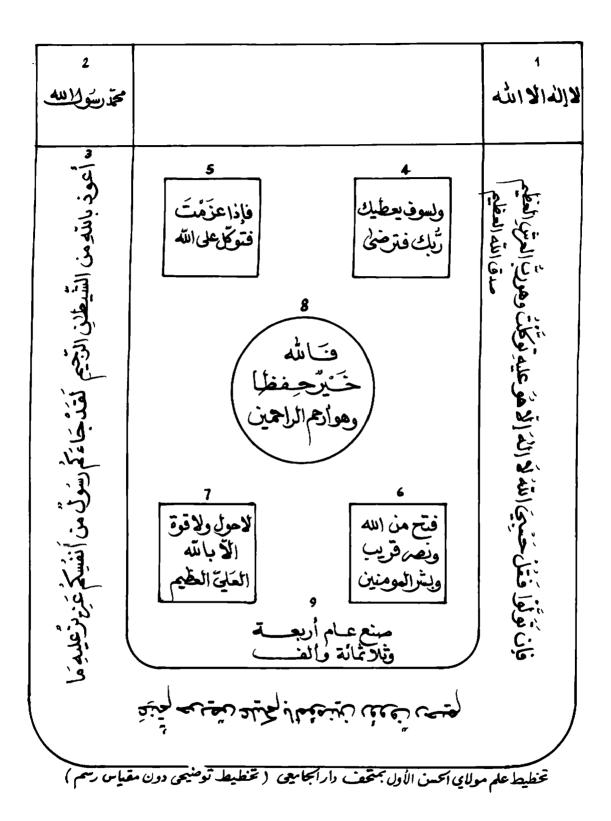

تخطيط علم مولاي الحسن الأول بمتحف دار الجامعي (تخطيط توضيحي دو مقياس رسم)

الرحيل عنده للمحلة، هي ان يكلم اصحاب الكومي طبولهم، ويتقدم معهم العدد الوافر من رماة المجيش السعيد مستعدين مع قليل من الخيل فتتبعهم رماة المحلة السعيدة، لتنزل قبل وصول أهلها وتوجد بهيأة لهم تم بعد ذلك تنقل القبة السعيدة، ويتقدمها ويتأخرها ما يليق بها من البنود، والخيل من فرق الجيش: ثم بعد ذلك يتبعها جيش الاوداية والشراقة في ابهاتهم واستعداداتهم وبنودهم؛ تم بعدهم الطبحية بمهارزهم ومدافعهم وعدتهم مسامتة لسيدنا تم يم سيدنا أيده الله في القلب وخلفه وحوله الجيش البخاري والسوسي وغيرهم من باقي فرق الجيش في شارة حسنة واستعداد على غاية الحزم وهذا بعد ان ياتي عمال النوائب وببايعوا سيدنا ويودون له التحية الملوكية - أيده الله فيأمرهم بما يكون عليه عملهم في السير امام خلف المحلة أو أمامها أو حواليها بحسب ما يظهر له وهذا أيضا بعد اصطفاف العسكر عند ركوبه - أيده الله بينا وشمالا إلى ان يجد في السير فتبقي معه - أيده الله - بقية مع كبيرها ويتقدم غيرها أمام المحلة ايضا فيجدها سيدنا قد اصطفت على العادة وباشراق غرته المباركة تكلم النوبة والموسيقى والعسكر فرحا به وإعلاما بطلوع سني غرته فيدخل في شارته الحسنة لمحله بأفراك السعيد وفي كل ذلك لا يترك أيده الله الخزم...

..... وعند كل وقت من الأوقات الليلية يخرج المدفع إعلاما بحلولها وبعد العشاء تكلم النوبة تم الموسيقي تم يكلم العسكر نوبة الرقاد. هذا والعسة حائطة بجميع المحال السعيدة تطوف عليها بها طائفة الى نصف الليل وتخلفها أخرى والعيون عليها من بعيد بحيث لا يتمكن من طروقها الا من أذن له وكان له موجب يوصله اليها والولايات فيها على طبقاتها كالقاضي وغيره بحيث لا يتعطل أمر ولا يحتاج إلى جلبه من محل آخر. هذا حاله أيده الله في الحل والترحال وهذا حال تعبئة جنده وضبطه »(20).

وكان للسلطان الحسن الأول استراتيجية عسكرية هامة قائمة على اخضاع قلب المغرب دون إهمال جهات المغرب الأخري، فكانت حملاته العسكرية الموجهة الى وجدة وتافلالت تستهدف التخفيف من الضغوط الفرنسية، و الحملات الموجهة الى طنجة وسوس تستهدف التخفيف من الضغوط الاسبانية الانجليزية وغيرها.....

وهكذا كان للمغرب في عهد الحسن الاول - حيش عتيد ومسلح بأحدث الأسلحة، كان حصنا منيعا أمام كل دخيل غاصب ومقاوما عنيدا لكل من سولت له نفسه أن يمس بسوء استقلال المغرب وكرامة شعبه. ولولا بعض الخلل الذي أصاب الحيش المغربي بسبب وفاة قائده الداهية المولى الحسن الاول لبقي الجيش المغربي كما أخرجه السلطان المقدس للوجود: قويا، مخلصا، مدججا بالمدمرات والمدافع، ولقاوم أكثر من ذي قبل كل احتلال اسباني أو فرنسي جديد ولكان النصر حليفه ولاشك، ولكن كان أمر الله قدرا مقدروا(21).

#### نهاذج من الرسائل الحسنية العسكرية

#### العمد لله وحده

## وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وألة وصحبه وسلم تسليما

(الطابع السلطاني الصغير بداخله الحسن بن محمد الله وليه ومولاه)

كاتبنا الأرضى الطالب على الهسفيوس (وزير الشكايات (العدل))

اعانك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته

وبعد فان قصدنا بحول الله بهذا العسكر السعيد الذي شرح الله صدرنا لجمعه هو اخذ الأهبة والاستعداد واظهار ابهة الاسلام والارهاب الذي امر الله به.

وعليه فنامرك ان تجمع ثلاثمئة 300 من العسكر من خدامنا اهل ثغر طنجة واهل الفحص والغربية، واخترهم متأصلين معتبرين في قومهم من أهل النجدة والفائدة صغارا اصحاء، اقوياء على الخدمة سالمين من العيوب التي تنافي الخدمة العسكرية، وباشر امرهم بنفسك بغاية الاعتناء والحزم، واجعل ذلك من اهم امورك وآكدها، فان هذا امر ديني ينبغي الوقوف فيه والاعتناء به اكثر من غيره، فقم على ساق الجدِّ في امره حتى يتم بحول الله وقوته، وان كان هناك من يحسن تعليمه وتحريبه فذاك، والا فاعلمنا لنعين لكم من هنا من يحسن ذاك.

وقد أمرنا الأمناء بأن ييسروا لك ما يحتاج اليه من كسوتهم وآلة تحريبهم، ويدفعوا لمن تجمع منهم مؤنتهم بحساب خمس اواقي للواحد في كل يوم، وان تم العدد المذكور وكمل جمعه وترتيبه على الوجه المطلوب فيبقى هناك مقابلا لحراسة ذلك الثغر السعيد المحروس بعناية الله الى حين الاحتياج اليه، ولا عمل على ما كنا قدمناه لك من توجيه الخمسين 50 فقط،

والله يعينك والسلام

10 صفر عام 1292

#### وصلى الله على سيدنا معمد وءاله وصعبه

(الطابع السلطاني الصغير بداخله الحسن بن محمد الله وليه ومولاه) وصيفنا الأرضى، القائد الجيلاني بن حم

#### ونقك الله وسلام عليك ورحمة الله

وبعد، فقد وجهنا صحبته خمسة عشر من نجباء الطلبة بقصد التوجه لبر النصارى لتعلم تطبحت والهندسة وغير ذلك من أمور الحرب بعد تعلم الكتابة واللسان بطنجة، ليسهل عليهم مباشرة التعلم ببر النصارى، وأمرنا خدينا الطالب محمد بركاش بان يقر كل فريق منهم بالمحل الذي يناسبه حتى يتعلموا ذلك ويوجه كل فريق منهم للمحل المعين له، كما امرنا الأمناء بأن ينفذوا لهم مؤونتهم مدة اقامتهم بطنجة، وأعلمناك لتكون على بال، وتنزلهم بالمحل الذي يناسبهم، والسلام.

في 25 رجب عام 1292

الحمد لله وحده

# مرطرالنه وسلم علوني وناومتوكانا عون الدفي كبد

# الجليزن

الحالاله مبناء موكانا ونعمتر إنته انت خوليا وإوكانا خلوالله تملك وأعريهاه المعاى والنصم بلكه بسيرسته بعام وكانا بعوتفسل معرور معارد البير والنئها اندوره علم (طام المنيع) منعملًا فيد علم جيشر العرابي بكلا تدة اللم متعال وجيشد الاويد بكلاثين اوفينزللمارس وتصعه للم إجراؤ صيدانم علرانعاه أبه الجين مرامنينات المام إحتى مع وسره مام ومرمنا عليهم والدف موجه عجيع مّا تعرى علم الوواية مدرًا . . . 6 0 5 و 1 ثلت الله أبي موانا وبارك بعم ومنعنا والمام باطاله مجع الخلامات عفيد ومنتهبنز الس لمنع ويح مد، اميي مراسك ما تممعا وعلى العني المني بعيد ب 18 ربيع الماء عن

#### وصلى الله على سيدنا محمد وءاله وصحبه

(الطابع السلطاني الصغير بداخله الحسن بن محمد الله وليه ومولاه) خديمنا الأرضى، الحاج عمارة بن عبد الصادق

#### ونقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته

وبعد، فقد بلغنا ان الادالة التي بثغر أكدير من الجيش الصويري لا طائل تحتها ولا تجدي لضعفها، وعليه فنأمرك ان تجدد إدالة(\*) كاملة مقومة، وعجل بتوجيهها للثغر المذكور على العادة واصلة لخديمنا الأرضى الحاج عمر بن سعيد المتوكي، وأعلمه بعددها وعدتها، واخترها من أهل النجدة والفائدة والعدة الصحيحة، والسلام.

في فاتح صفر عام 1293.

Dans la lettre datée de 1300 de l'Hégire dont nous publions le fac-simili, Moulay Hassan 1er informe le Houmane Caïd Burouk Attakni de l'envoi d'une armée et de canons. Le Caïd est invité à aller les chercher à Tiznit en vue d'accomplir la mission de défense de la patrie dont le Souverain l'a chargé.

وصُلِّاللهُ علِيُ من يَا ومراننا فريَّاللهِ

ا ه اِلْهُ وَكُ

كَفُرُنِهِ الْإِرْضُ الْمَالْمِرُومَ الْمَالِمُ وَعَلَيْكُ وَفِقْ الْمُلُوارِ شُرِطُولِ اللهُ وَالْمُلُوارِ شُرطُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَفِقْ الْمُلُوارِ شُرطُ وَاللهُ عَلَيْكُ اللهُ وَعَرفا لَمُ اللهُ وَعَرفا لَمُ اللهُ مِنْ اللهُ وَعَمَالُهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَعَمَالُهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلِمُ اللهُ عَلَيْكُ وَلِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ ال

<sup>\*</sup> الإدالة في الاصطلاح العسكري المغربي القديم الحامية العسكرية تتداول حراسة مكان معين مع غيرها.





# هزا زماع مسيم و الكامير ويكن مريد لكن واحرا

```
علی المستون المستون الستون المستون ال
```

## الجيش المخنزني (22)

## عناصر الجيش:

#### 1- القبائل المخزنية

كان الجيش يتألف من عناصر تدين بالطاعة للمخزن (وهي القبائل الرئيسية كالشراكة والوداية والشراردة وفروعها وقبائل أخرى كأهل سوس وارحامنة وعبدة ومنبهة)، ومن «الباخرة» (العبيد) الذين كان يتكون منهم الجيش الاسماعيلي كما سبق ذكره والذين أصبحوا يكونون الحرس الملكي، وكان على كل قبيلة من القبائل المذكورة أن تجعل رهن اشارة «المخزن» «رحى» من «المخازنية» أي الرجال الذين يتمركزون أينما استقر المخزن. فهكذا جعلت قبيلة شراكة تحت امرة المخزن 3000 من فرسانها وقبيلة الوداية المستقرة في الناحية الشرقية من البلاد 2000 في الفرسان وقبيلة شراردة الكائنة بالجنوب المغربي 4500 من فرسانها أيضا. وقد تمركز جيش الخيالة هذا في ضواحي مدينة فاس لكونها أصبحت عاصمة المغرب ومقر السلطة المركزية – كما جعلت القبائل الأخرى المذكورة تحت امرة الحكومة المركزية مائتين من «المخازنية» و«المسخرين» – استقروا بمدينة مراكش. وكانت هذه القبائل المخزنية تشكل مستعمرات عسكرية على أطراف المدن السلطانية تعمل على إخضاع القبائل المحيطة بها. إلا انه بقدر ما كانت عنصرا من عناصر توطيد الأمن أصبحت في آخر الأمر عنصرا من عناصر الفوضى حيث بدأت تتدخل في عناصر توطيد وتولى وتعزل (2002).

## 2- العسكر:

كان أيضا على كل قبيلة من القبائل المذكورة أعلاه أن تسلم للمخزن «طابورا» من أعضائها يضم 500 «عسكري». وكان مجموع هؤلاء العسكريين «الذين سلموا للمخزن ليكونوا تحت نفوذه يحمل اسم «العسكر» أي الجنود الذين يتجندون طول حياتهم لحماية المخزن سواء في حالة حرب أم سلم»، ويسمون أيضا «المسترزقة» لان أسماءهم تحفظ في «كناش» المخزن ويفرض لهم العطاء من بيت المال.

وقد كانوا يتمركزون في المناطق الرئيسية كطنجة ومكناس ووزان وتافيلالت وتيزنيت ووجدة وقصبة السعيدية. فكان العسكر يومئذ عثل الجيش النظامي الرئيسي للمخزن. وفي حالة الحرب كان «العسكر» يستعين بما يسمى «بالنوايب» (النوايب: مشتقة من النايبة أي حملة عسكرية يقوم بها الخيالة). وقد لعب هؤلاء دورا حاسما في الحرب التطوانية كما سبق ذكره.

## 3- المتطرعون :

كان أغلبية المتطوعين في صفوف الجيش من أهل سوس وكان عددهم يبلغ في صفوف المشاة 20.000 وفي صفوف الخيالة 10 آلاف وفي صفوف المدفعية 4 آلاف، مما جعل جنود الجيش ووحداته يبلغ 70.000 . وكان يعبر عن التطوع بالعبارة الآتية : «كتب روحو في الطابور»، وهم الجنود الذين خرجوا من «التنفير».

#### وحدات الجيش:

#### 1- عسكر المشاة

يتألف جيش المشاة من «العسكر» ومن المتطوعين وينقسم الى عدة «طابورات» وكان لكل طابور (500 جندي) قائد يدعي قائد الرحى (كولونيل) وله خليفة، وتنقسم الرحى الى 5 «مآت» يقود كل واحدة منها قائد المائة (كابتان أو عريف)، والمائة تنقسم الى 7 فرق وكل فرقة (12 عسكري) يقودها مقدم (ضابط الصف).

وكان كل طابور من هذه الطابورات يقيم بمدينة رئيسية كمراكش وطنجة وكان يحمل اسم المدينة التي يقيم فيها وكان طابور مدينة مكناس يسمى بطابور «عسكر العبيد» لكونه لا يضم الا رجال «الباخرة».

وكان زى جندي المشاة يتألف من كبوط أحمر أو أخضر وسروال أزرق وبدعية حمراء وشكارة من الجلد وبلغة صفراء وشاشية حمراء. أما ضابط جيش المشاة فكان يلبس بذلة مكونة من القميص والقفطان والفراجية والبرنس والتماك وحزامة لحمل الرصاص، وكانت البذلة توزع بواسطة قائد المسخرين بمناسبة الأعياد.

وسلاح المشاة هو المكحلة والكوبيطة وتفالة وبوشويكة والشاقور. وكل ذلك كان يدعى «بليقامة الحرب». وقد استبدلت المكحلة الحجرية ببندقية من نوع 74. وكانت العبارات التي تستعمل أثناء التمرين العسكري هي: «عمر السكوبيطة، نيش خرج على الاشارة، طيح على الاشارة، انصب التفالة (Croisez la baïonnette) السلام، ارفع السناح، حط السناح» الخ... وكان حامل علمهم يسمى «بالطراد».

#### 2- الخيالة :

كان على القبائل أن تسلم للمخزن ما يقرب من 10.000 فارس. وكان جيش الخيالة هذا ينقسم الى «رحى» يبلغ عدد أفراد كل واحد منها 300 وتنقسم هي الأخرى الى «محلات» في كل «محلة»100 فارس يقودها «قائد المائة» وكان هؤلاء الخيالة يعززون جيش المشاة في حالة حرب لمهارتهم الفائقة في فن الرمى، أما في حالة السلم فكانوا يوزعون على المدن المخزنية ويقومون فيها بدور رجال الدرك. وكانت 700 فارس منهم يصحبون الموكب السلطاني أينما حل وارتحل – كما كان الامر في عهد المولى عبد العزيز – وكان قائدهم الأعلى هو قائد المشور الذي كان ملحقا بالقصر المخزني. أما قائدهم في المدن فهو باشا المدينة وقائدهم خارجها فهو قائد الشور الذي القبيلة، وكانت بذلتهم العسكرية هي بذلة ضباط جيش المشاة الذين كانوا من أبرع الفرسان أيضا. وسلاحهم هو المزرقة والسيف والسكين والكمية والسكوبيطة والكابوس.

#### 3- الطبجية (جند المدفعية)

كان جيش الطبجية (كلمة تركية) يتكون من المتطوعين ومن الباخر ومن بعض رجال القبائل المخزنية بلغ عدد جنوده ما يقرب من 400 طبجي.







Pointage du come pour le to la plan font





رسم بياني لكيفية توجيه المهراس: ويظهر فيه أن هذا المهراس لايمكن أن يحرك إلا بمقدار زارية حادة (45°)











أنواع الأسلحة الجديدة في وتتها بقطع النطر عن برشقر أو بوحبة المستعملة من طرف المجاهدين

وكان هؤلاء الطبجية موزعين على المدن الساحلية كطنجة والعرائش والبيضاء والرباط (رباط الفتح أي معسكر النصر) والجديدة وآسفي والصويرة يحمون السواحل المغربية من كل دخيل عن طريق البحر تحت امرة قائدهم «قائد الطبجية». وكانت فرق اخرى منهم موزعة على أبراج مدن فاس ومكناس ومراكش ووجدة المعززة بمدافع نحاسية. وكانوا يستعملون في حمايتهم للشواطىء وللمدن المذكورة مدافع ثقيلة من نوع 75 ورشاشات من نوع (مكسيم) وبطاريات. وكان من بينهم «مهندسون» تخرج بعضهم من أوروبا يساعدون الطبجية على كيفية الرمي بالمدافع.

#### 4- القوات الاحتياطية:

كانت في كل مدينة فرقة مسلحة (عسة) مكونة من 50 فردا من أولاد البلد تسهر على أمن السكان تحت امرة باشا المدينة. ففي النهار كانت العسة تحمي البنايات الرسمية وفي الليل كانت تقوم مقامها دورية أخرى تسمى «بدوارة» تطوف في أزقة المدينة لتحميها من المجرمين تحت امرة «قائد الدور». وتتكون هذه الفرقة الليلية من قيادتين قائد الدور الاول ومعه أربعة أنفار يعملون بالتناوب من صلاة العشاء الى شروق الشمس وقائد الدور الثاني ومعه أربعة أنفار وله كامل الصلاحيات البوليسية لحماية النظام. ومن مهام هذه الوحدة حماية القارب الملكى الراسى بوادى أبى رقراق(24).

وفي خارج المدن كانت بعض الفرق العسكرية تحمي الطرق الرئيسية المؤدية الى المدينة. وكان فيلق آخر يسمى «المشورة» مؤ لفا من 800 الى 1000 شخص يكون الحرس الشخصي للمشور وللقصر الملكي بجانب فيلق «المسخرين». كما كانت توجد أيضا بالمشور فرقة عسكرية تقدم ألوانا من ألحانها بالمشور عقب كل صلاة العشاء.

## 5- الاسطول المخزني :

كان الاسطول المخزني يحتوى على عدة بواخر حربية منها:

- الحسني : اشتراها المولى الحسن من انجلترا سنة 1885، عدد بحارتها .40 ؛
- سيدي التريكي: اشتريت من ألمانيا سنة 1890 عدد بحارتها 20. كانت راصفة بيناء العرائش. وقد استخدمت في إنزال مدافع «كروب» بميناء الرباط ولتموين مراكز الريف الحربية. وكانت هاتان البارجتان تقومان بنقل الجنود الى قصبة السعيدية والى زمور ليتجه هؤلاء الى مدينة وجدة والى الصويرة ومنها الى سوس.
- البشير: صنعت في ايطاليا واشترتها الحكومة المغربية سنة 1899م وزودتها بـ 22 من المدافع وبمائة من «البحارة» الرباطيين السلاويين والطنجاويين والتطوانيين لتقاوم بها قراصنة الريف، وكانت راصية بميناء طنجة، ثم بيعت في العهد العزيزي الى كولومبيا سنة 1904. وسلمت الى هذه الدولة الأمريكية بواسطة شركة فرنسية بمرسى بوردو وكان «رئيسها ألمانيا يدعى مثنى وأمين صائرها عبد الكريم زيوزيو التطواني» وكان المسؤول عنها هو محمد بن العربى الطريس.

وتحدثت «الدائرة الوجدية» عن قطعتين وجدتا في آخر العهد العزيزي وهما «طراد طوربيدي» بها 10 مدافع من عيار 12 م م وحمولتها 2200 طن. وقطعة أخرى تدعى «احسان». (25).

### 6- الحرس السلطاني:

«هم خدمة السلطان من الجند العسكري يتكونون من الارقاء السود برؤسائهم ومرؤوسيهم ويسمون «بطابور العبيد» ولهذا الطابور «قائد الرحى» وخليفة و «قواد مئين» وخليفة لكل واحد منهم ويعرف «بالشاوش»، ومقدمون (لكل مائة: أربعة) وخلائف للمقدمين يسمونهم «الانياشي» (وهي كلمة تركية)، وعلافان، «وعلام» يحمل العلم الخاص وهو من ملف أحمر».

### - التدريب على الرمى:

كانت في جنوب المغرب مدرسة لتعليم الرماية للرماة بالقنابل والمدافع في قبيلة شيشاوة. وكان للرماة شيخ. وكان من أشهر الشيوخ في ميدان الرمي علي الزريقي وهو تلميذ للشيخ عبد الله الغزواني. وفي قرية الشماعية كانت توجد مدرسة أخرى للرمي يديرها سعيد وعلي بناصر الحمري. وكانت مدرسة ثالثة للرمي يديرها ثلامذة اليشخ أحمد بن موسى الجزولي السملالي المتوفي في القرن 16 م. وقد استمر التدريب على الرماية في هذه المدارس الى غاية العهد السليماني كما أنشأت مدرسة أخرى بقبيلة بني حسان. وفي منطقة سوس كانت مدرسة أخرى للمدفعية أسسها ابو العباس احمد بن ابراهيم الماسي، وكان الرماة الى عهد الحماية ينظمون مبارات في الرمي ويقيمون مآدب فاخرة على شرف الفائزين (26).

## - الخدمة العسكرية:

قال صاحب «مصباح الساري» ما ملخصه:

«كانت مدة الخدمة العسكرية بين «أصيلة» و «رديفية» اثنى عشرة سنة. وشرط المستخدمين في العسكر أن يكونوا في سن العشرين الى خمس وعشرين سنة. واذا أريد أعمال القرعة بينهم اجتمع كل من هو في ذلك السن من أهل الناحية مثل مراكش وأعمالها وفاس وأعمالها والعدوتين وأعمالهما في يوم معلوم من السنة فيحضر نائب السلطان ويحضر القاضي والشهود وتكتب بطائق على عدد رؤوس الحاضرين. فاذا اجتمع لنا من البطائق مائة ونحن عرضنا استخدام خمسين أخذنا تلك البطائق حتى استوفى الخمسين ثم نفتحها فمن عثرنا عليه فهو عسكري في تلك المدة ومن أخطأته القرعة ذهب الى حال سبيله، لكنه اذا جاوز سن العسكرية الذي هو خمس وعشرون سنة ولم تصبه القرعة في صف «الرديف» الى سبع سنين المعسكرية الذي هو خمس وعشرون سنة ولم تصبه القرعة في صف «الرديف» الى سبع سنين العسكرية الذي هو خمس وعشرون سنة ولم تصبه القرعة في صف «الرديف» الى سبع منين أصابتهم القرعة يرخص لهم في الذهاب الى «محالهم» عشرين يوما لقضاء أوطارهم ثم يحضرون بعدها الى «القشلة»، ومن تخلف عن حضور هذا الجمع يثبت في الديوان بلا قرعة يعضى كل من كان رب عائلة كبيرة وكل أحدب أو أشل أو أعرج وكل مبتلى بداء مزمن وطالب

العلم بعدما تظهر نجابته. أما اذا كان غبيا فانه يدخل في القرعة.

هذا واذا كان لرجل ولدان وأصابت القرعة أحدهما وأراد إبداله بالآخر فلهذا البدل شروط:

- 1- أن يكون سالما من الآفات المذكورة.
- 2 أن لا يكون عن استوفى مدة الخدمة العسكرية.
- 3- أن يكون من أهل تلك الناحية فلا يقبل مراكشي أو فاسى مثلا.
  - 4- أن لا يكون من العبيد اللهم الا اذا كان في الجند صنف منهم.
- 5- أن لا يكون من الذين استعملوا في الجندية وأخرجوا منها لعارض خلقى أو فعل قدم.
  - 6- أن لا يكون البدل قد جيء به بعد ثلاثة شهور.

ثم اذا انتظم هذا الجمع العسكري فأول ما يعلمونهم أمر دينهم ثم يعملون الامور التي تدل على كمال المروءة وعلو الهمة، ويلقنون من أفضل الخصال الغيرة على الدين والوطن ومحبة السلطان ونصحه (27).

ولا بد من ترتيب مجلس يومي يستمعون فيه الى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومغازيه ومغازي الخلفاء الراشدين وأخبار رؤساء العرب وحكمائهم ومحاسنهم وسياستهم، وينبهون على التحافظ على ثيابهم وأطرافهم من الاوضار والاوساخ التي تدل على دناءة الهمة ونقصان الانسانية، ويلزمون بترك استعمال الدخان. ثم إذا رسخت فيهم هذه الآداب في ستة أشهر أخذوا في تعليم الثقافة وأمور الحرب. ثم أهم ما يعتنى به في شأنهم أن لا يتخلقوا بأخلاق العجم ولا يسلكوا سبيلهم في اصطلاحاتهم وكلامهم وسلامهم. وان كان أصل العمل مأخوذا عن العجم كان المعلم الحادق يجتهد في تعريبه وليس ذلك بعسير، فليس فيه الا إبدال لفظ عجمى بلفظ عربى بأن يقول مثلا: أمام، خلف، دائرة، نصف دائرة، وهكذا.

وكان يختار للجنود من الاغذية أنفعها للبدن. وجعل لهم كسوتان: كسوة الشتاء وكسوة الصيف، واختيرلهم من المساكن أصلحها هواء. واذا تراخوا في الاعتناء بأبدانهم وتنظيف مساكنهم عوقبوا. وكان يرتب لهم الاطباء العارفون ليسهروا على صحة أبدانهم. ثم اذا ظهر من أحد الجند نجابة أو شجاعة او نصيحة في الخدمة السلطانية رفع قدره ونوه باسمه ليزداد في خدمته ويغبطه غيره وينافسه في خصاله (28).

## بعض آداب الحرب، وتدبيرها الذي كان يلقن للجنود :

- قال بعض العلماء ان الله جمع آداب الحرب في آية واحدة: «ياأيها الدين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين».

وتعتبر الآية الستون من سورة الانفال: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة (كافة ادوات الرمي) ومن رباط الخيل (كل ما يخصص للركوب في المعركة) ترهبون به عدو الله وعدوكم

وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم" هي الاساس القرآني للتعبئة العسكرية. كما تعد الآيات :

"ياأيها الذين آمنوا خذوا حذركم...." فانفروا ثباتا وانفروا جميعا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة... انفروا خفافا وثقالا" دعوة للمسلمين ليكونوا مدربين عسكريا وعلى استعداد دائم للقتال(29).

- ويقول الرسول (صلعم) «من تعلم الرمي تم تركه فليس منا ». وقال اذا بعث جيشا وسرية : «اغز واباسم الله وفي سبيل الله، تقتلون من كفر بالله لا تغلوا ولا تعتدوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا امرأة ولا صغيرا ». وقال أيضا : «الحرب خدعة» .
- وكتب عمر رضي الله عنه الى سعد بن أبي وقاص رسالة في شؤون الحرب يقول فيها : "واختر للطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابك وتخير لهم سوابق الخيل. واذا عانيت العدو فاضمم اليك.... سراياك واجمع اليك مكيدتك وقوتك".
- واوصي عبد الملك بن أبي مروان قائلا : «كن من احتيالك على عدوك أشد حذرا من احتيال عدوك عليك».
  - وقال أحد الحكماء: «أسد يقود ألف ثعلب خير من ثعلب يقود ألف أسد».
- وعلى أمير الجيش أن يخفي نفسه على العدو قدر طاقته فلا تكون له حالة واحدة يعرف بها من ملبوس أو مركوب أو مستقر أو حيلة بل لا يزال يبدل ذلك ويغيره في أكثر الأوقات حتى يعمي أمره على عدوه. ذلك أن عبد الله بن ياسين قال لأميره يوسف بن تاشفين انه "وجب عليك حد سآخده منك" وضربه بالسوط 20 مرة بعد ان نزع قميصه وقال له « أخذت منك الحد لانك باشرت القتال بنفسك وغررت بالمسلمين ».
- ومن مكايد الحرب: اتخاد الكمائن، ويختار لها المواضع الخفية المنخفضة وينتخب لها من الجند اهل التيقظ والجرءة والنكاية.
  - ولابد من تنظيم جيوش الليل لتقوم مقام جيوش النهار.....الخ<sup>(30)</sup>.

#### تمرينات الجيش الحربية واستعراضه:

كان الجيش يقوم بتمريناته العسكرية في كل يوم أربعاء. وكان السلطان يمتطي صهوة فرسه «ويتبعه وزراؤه وأعيان دولته وجنوده حاملين للمدافع والمهاريس في موكب مهيب الى أن يصل الى المحل المعد للرمي والسباق». وكان الجنود يتلقون فيه الاسخبارات الخاصة "بكلمة السر» والأوامر الجديدة ويتدربون فيه على حمل السلاح واستعماله والمشي بالسلاح وبدونه وعلى العمليات الصغيرة وماجد حول الهجومات والتذكير بالمهام المنوطة بالجيش. (31).

ويقول مؤرخ الدولة العلوية المولى عبد الرحمان بن زيدان: «كان يخصص يوم الاربعاء لاستعراض الجيش فيباشر السلطان ذلك بيده وذلك أنه يأخذ جريدة تتضمن أسماء الجنود كل على حدته بوصفه الكاشف. ويقف وزير الحرب بجانب الملك وبيده جريدة أخرى كالتي بيند











السلطان ويقف كل قائد رحى أمام فصيلة، ويقوم قائد المشور بعرض كل فصيلة على حدتها الى أن ياتى الامير على آخر الجنود ويبحث عن من لم يحضر وسبب تخلفه.... »(32).

#### تعريف المصطلحات العسكرية:

كلف "الامير مصطفى بك ابراهيم" ذي كورتين (M.I.B.B.de Courten) أن يضع ألفاظا لتنظيم جيوش المغرب (جيوش الشرطة) لتقام على أسس قويمة وعصرية، فأدخل الفاظا جديدة كانت في السابق ممزوجة بكلمات فرنسية وانكليزية وإيطالية وألمانية واسبانية وذلك بموجب المدربين العسكرين الذين أوتوا بهم لتعليم الأصول العسكرية للجنود المغاربة. ونشر مصطفى بك ابراهيم ماقام به في كتيب فرنسي سنة 1906م وطبعه بمدينة طنجة. وهكذا بدأ الجيش المغربي يستعمل كلمة "القائد" العربية بدل "الضابط" التركية والملازم الأول بمعنى "القائم الأول" وقائد "المائة" أي السرية، وقائد الطابور (أو التابور) (وكلمة الطابور وجدت عند ابن خلدون)، وقائد "الرحى" أي رئيس الكتيبة (وكلمة الرحى تعنى حومة الحرب وهي عربية) (33).

#### دور البعثات العسكرية الاجنبية :

منذ أوائل القرن العشرين قرر المخزن استدعاء ضباط فنيين أجانب ليساعدوا ضباط الحيش المغربي على تدريب جنود وحداتهم تدريبا عسكريا عصريا: فكانت بعثة اسبانية تعمل على تنظيم الجيش في مدينة طنجة وثانية انجليزية تدرب جيش الخيالة تحت إمرة القائد «ماك لين »وثالثة إيطالية تسهر على صناعة الأسلحة بفاس تحت رئاسة كولونيل ايطالي ورابعة فرنسية تتعاون مع القيادة العليا للجيش المغربي لاعادة تنظيم وحداته، تحت رئاسة ضابط من ربة كومندار (فورني).

## الحصون والقلاع العسكرية :

ظهر هذا النوع من العسمارة في أيام المرابطين، وضع أساسه يوسف بن تاشفين في بنايات تكون مراكز للجيش ومستدوعا للأسلحة. وقد بلغ مجموع هذه الحصون في عهد ابن علي المرابطي 23 حصنا. ومازالت أطلالها ماثلة إلى الآن مثل حصن تاسنولت بقبيلة ماسة في إقليم تيزنيت.....

ولم تعرف العمارة الموحدية هذا الشكل من البناء العسكري حتى إذا جاء عصر بني مرين واهتم أحد ملوكهم بتشييد بعض القلاع الساحلية. وقد بنى أبو الحسن المريني أربعة حصون بسبتة وآخر ضخما بجبل طارق. كما شيد شبكة من القلاع الدفاعية على طول الشواطئ المغربية الأطلسية وذلك ليرابط بها جنود يقومون بالدفاع عن السواحل المغربية.

وفي العهد السعدي اهتم المنصور الذهبي ببناء الأبراج لاستخدام المدافع (بستيون). وبلغ عددها أربعة عشر موزعة ما بين فاس الجديد والعرائش وتازة.

وفي العهد العلوي شيد المولى اسماعيل 76 قلعة تمتد من وجدة الى وادي نون بسوس، وكل قلعة تشتمل على أبراج وتحصينات وقصبات ومخازن وأسوار (كما بمدينة سلا لحمايتها من

غارات الأساطيل الأجنبية). وبدأ بناء التحصينات الدفاعية على نحر التصميمات المعاصرة في عنه د الحسن الاول (34) فقد شيد برج الرباط مهندسون المانيون، وجهز بمدافع ألمانية الى غيرها من الأبراج التي سبق الحديث عنها. وتذكر من بين القصبات العلوية: قصبة بولعوان وقصبة الحديث وقصبة الخميس وباب الجدولية بالمهدية.

### تمريل التجهيزات العسكرية:

كان شراء المعدات العسكرية والأسلحة المختلفة (35) والتجهيزات الدفاعية وتكوين الفرق العسكرية وتدريبها يكلف المخزن نفقات هائلة. وكانت مداخيل الديوانة تمول جزءا كبيرا من هاته النفقات. فكانت كل مرسى تتكلف بأداء ثمن ما يرد عليها من العتاد العسكري. أما اذا كانت التجهيزات العسكرية تفوق إمكانيات المرسى التي تصل اليها تؤمر المراسي الأخرى بالتعاون معها. (مثلا: عند تحصين مدينة طنجة بالمدافع شاركت مرسى العدوتين في دفع ثمن المدافع).

وكان أمناء هذه المراسي يسددون أيضا بواسطة "أمناء السيار" رواتب الضباط الأجانب والمنح الدراسية للبعثات العسكرية في الخارج ورواتب العساكر التي تعمل بالمرسى ونواحيها، وجريات نقدية للحاميات العسكرية المجاورة للميناء ونفقات طارئة عسكرية تقتضيها إجراآت الأمن والدفاع وكساوي الجيش في الأعياد... ومن الملاحظ أن بعض الجنود كانوا يشاركون المكلفة بجمع هذا النفقات على إجبار أصحابها على الأداء. (36).

## مصانع البارود ببلاد المخزن :

كانت العناية بانتاج البارود بالغة أقصى حدها الى درجة أن كل مدينة من المدن كانت تتوفر على معامل ومصانع تخرج مقادير كبيرة من البارود والأعتدة الحربية والمتفجرات. ولازالت أطلال هذه المعامل قائمة في كل من فاس ومكناس والرباط وطنجة ومراكش وتارودانت وسلا وتعرف "بدور البارود". وكان ما يسمى بالحبة من أنواع البارود التي كانت تصنع فيها. ومن هذه المصانع نذكر على سبيل المثال: مصنع "فابريكة الحبة" و "مكينة العدة"، و "مصنع القرطوس" و "دار السلاح الحسنية (التي كانت تصنع فيها بنادق البيوضة مثلا). وكان للمحتسب في كل من مكناس ومراكش على الخصوص مهمة الاشراف على صناعة البارود واتقانها.

#### قبادة الجيش المخزني:

كان يعتبر السلطان هو القائد الأعلى للجيش المخزني (37) فيشرف بنفسه على "الحركات" المهمة، وكان العلاف(38) (وزير الحربية) صلة وصل بني الملك والجيش فيسهر على تموين الجيش المتنقل في "الحركات" - طبقا لمقررات السلطان - وتسليحه بالعتاد وينفد الأوامر الملكية فيما يخص تعيين الضباط والقادة (39) وتوزيعهم على المناطق الذين كانوا في الغالب يرثون مناصب آبائهم، كما كان يمسك سجلا للعسكرية، يشتمل على أسماء تعين لهم «مونة» يقدمه للسلطان يوميا مديلا بإمضاء "الصدر الاعظم" حيث تسطر لائحة الجند مع التغييرات

الطارئة". ويمكنه ان ينوب عن السلطان في رئاسة "المحلة" كهمها فهعل المنبهي عندمها ثار "بوحمارة".

اما القائد الفعلي للجيش هو "قائد المشور" (40) ويليه قائد المحلة (أو الحاكم) الذي يشرف على قواد الرحى وقواد المائة والمقدمين ورجال الأمن. وكان ما يسمى "بقائد العسكر" قائدا للفيلق يقوم عمليا بدور ضابط التموين أو "الصاحب" تحت امرة قائد المحلة. وكان توزيع المواد والألبسة يتم بمحضر «عدول تموين الجيش والعسكر». وهناك ضابط آخر يعمل تحت امرة قائد المحلة وهو «زابط» الذي يلعب دور المسؤول عن الأمن داخل صفوف الجيش ويلقب "بقائد الدور".

## اللباس العسكري:

في القرن التاسع عشر كان اللباس العسكري يشتمل على الجابذور المطروز المتألف في الغالب من صدرية حمراء وسروال أزرق (أو بغير هذه الالوان). أما الضباط فكان لهم قميص واسع الأكمام وقفطان وفرجية وبرنس خفيف.

## العلم العسكري المغربى:

كان العلم العسكري أبيض في أيام الأدارسة ثم صار متعدد الألوان في عصر المرابطين وقيل أسود اللون - كشعار العباسيين - ثم صار أبيض في عهد الموحدين<sup>(41)</sup> والمرينيين <sup>(42)</sup> والمرينيين والسعديين<sup>(43)</sup>، تم جعله العلويون أخضر ثم أحمر حتى أضاف اليه مولاي يوسف الخاتم السليماني الأخضر<sup>(44)</sup>. يقول محمد بن الطيب العلمي في مدح السلطان المولى اسماعيل وجنوده:

## فكم راحة بيضاء نُحمر بالدما \* اذا انعقدت للحرب ألهية خضر

"ولقد جرت العادة في العهد العلوي أن توضع أعلام الجيش (45) ولا تخرج منه إلا عند تحرك الجيش في مناسبة من المناسبات"، وتنصب فوق جميع الأبراج وفوق المراكب الشراعية المخزنية عندما تخرج الى عرض المحيط وعلى متنها شخصية مخزنية أو قنصل من القناصل. وكان السلاطين العلويون يأمرون كذلك بربط نسخ من كتاب "البخاري" مع الأعلام لما تنصب على سفن الأسطول.

## الجيش المخزني (أو المحلة) في ميدان "الحركة" ضد أهل السيبة :

لما كانت تشور بعض القبائل على السلطة الشرعية كان الجيش المخزني يقف لها بالمرصاد ويقضى على ثورتها. فكان جلالة السلطان القائد الأعلى للجيش يتوجه على رأس جيشه بمشاته وفرسانه الى الناحية الثائرة من البلاد ويقيم أولا بمكان ما يسمي "النازلة" وتدك له الخزائن الملكية "أفراك" (46) في المعسكر الذي اختاره المهندسون وتدك وراءها خزائن رجالات السلطة، وتبنى خزائن الجنود وجها لوجه "الخزاين الملكية" على شكل دائرة أيضا ويضع الجنود أسلحتهم فيما بين مجموعة "الخزاين" وهذا هو ما يسمى "بالمحلة" (أي كتائب الجيش المتنقلة لقضاء الأغراض الرسمية برئاسة الأمير أو ولى عهده أو أحد ولاته وقواده) وقول بما يفرضه



Plan de la Mehalla chérifienne dressé par l'auteur en 1898

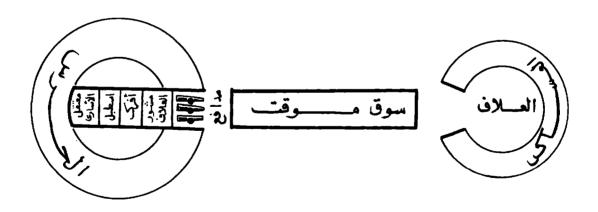

المخزن على بعض القبائل لأجل تزويد المجندين بالزاد والعتاد.

ولما يصل المركب السلطاني للمخيم العسكري تصطف الخيول صفين: فرسان القبائل عن اليمين وفرسان العسكر عن الشمال وتقوم بتحيته على نغمات عسكرية أندلسية تنشدها فرقة 55. ولما يصل السلطان الى الفسطاط ينزل من صهوة جواده ويرجع الفرسان والمشاة الى الأماكن المعدة لنزولهم.

وعندما تمتنع القبائل الثائرة عن وضع السلاح يعلن السلطان الحرب ضدها فيفتح قواد المائة" على الأتر صناديق أسلحتهم ويوزعون الأسلحة على المشاة والخيالة. تم يتجه الجميع الى ميدان المعركة وتتقدم، الجيش فرقة موسيقية تضرب على الطبول وتنفخ في المزامير تم يبدأ الخيالة بهجومهم المفاجىء على الثوار ويصلونهم نارا مستعملين الكر والفر او "المشالية" كما يسمونها ثم يتدخل المشاة بمختلف بنادقهم. وكان قواد المائة يقودون الزحف وتوجيه الحملات المضادة اما "بالتوافل" (feu à volonté) أو بالبارود أو "الحردون" (feu à volonté) تم يكون الهجوم العام (الطراد). وتدوم المعركة هكذا حتى تدق ساعة النصر ويرفع "العلاف" علم انتصار القوة النظامية (الغلبة) على قوة الفتنة التي قد تلوذ بالفرار (الكسرة أي الهزية) (47).

وتقول رواية أخرى: «أما نظام «المعركة» فإن أوروبا تعرفه من خلال معركة ايسلي فالفرسان ينقسمون الى قسمين متساويين يشكلان الجناحين ويتحركون على شكل هلال كبير، يتوسطه الرجالة، وفي اللحظات التي تسبق الهجوم يقوم كل جندي بقراءة بعض الأيات القرآنية تم يصيحون بصوت مرهب: "لا إلاه الا الله!». تم يهجم الجيش كله على العدو فإذا استطاع هذا الأخير أن يصمد لهذه الصدمة الأولى فإنه يكون قد ضمن الانتصار، لأن القواد والمقدمين يعجزون عن إعادة تنظيم صفوف جيوشهم ليقوموا بهجوم آخر. وايمان المغاربة بالقضاء والقدر يجعلهم يرجعون كل فشل لإرادة الله، كما أن انعدام المدفعية سيكون من بين الأسباب الرئيسية لانهزامهم أمام الجيوش الأوروبية "(84) –

وتوضح دراسة أخرى أن عدد جنود "المحلة" بتراوح ما بين 10.000 الى 30.000 من بينهم ما بين 4000 الى 5000 من رجال المدفعية (الطبعية) المكلفين بحراسة "خزانة" السلطان.

وكانت عناية كبرى تصرف لاعداد كل "محلة" تستغرق عدة شهور لرسم الطريق وتوفير المؤن والأسلحة وضبط الأهداف. وكانت المحلة أشبه بالسوق المتنقلة منها بالجيش المنظم المتطلع الى غايات عسكرية معينة. وكانت تعمها الفوضى أحيانا عندما تكون عابرة لأرض لا تدخل في حكم "المخزن". وكان لإنشائها عدة مرامي منها: فرض الجباية وتأديب القبائل الثائرة، وإظهار قوة المخزن، والتفاوض من مركز القوة - ان اقتضى الحال، وتفقد البلاد والسكان. وكانت "حركات" المولى الحسن الأول التي انتقل بها من فاس الى تافلالت تم مراكش مثالية من حيث الانضباط وبلوغ المقاصد (49).

وقد تحدث الناصري في كتابه الاستقصا (ج: 6- و 7 و 8) المخصصة للدولة العلوية

عن الصراع الذي كان قائما بين المخزن و"بلاد السيبة"، اي المناطق الثائرة ضد السلطة الشرعية لسبب سياسي أو اقتصادي والذي من أجله كان السلطان يتنقل في "حركته" على رأس "محلته" لاخماد الفتنة وارجاع المنطقة الى السلطة المركزية. ومن أخطر الفتن التي حدثت في هذا العصر ثورة القبائل بالأطلس المتوسط ضد المولى سليمان حيت انهزمت "محلة السلطان" «وثورة الشرادي" بناحية مراكش حيث انتهت بهزيمة "الجيش المخزني" «مما جعل المولى سليمان يتخلى عن العرش لابن أخيه المولى عبد الرحمان بن هشام. وترجع أسباب الهزيمة الى أن الجيش المخزني كان يستنفر فقط اذا دعت الحاجة الى ذلك، فهو إذا غير مستعد للحروب باستمرار وغير عارف بطوبوغرافية مكان الحرب. » ولم تكن هذه السيبة أصيلة في المغرب بل هي فكرة خلقها الاستعمار الذي كان يحرض القبائل على الثورة ضد السلطان ليتخذ ثورتهم ذريعة للدخول للدفاع عن المخزن وللتدخل في شؤون المغرب للمحافظة على الأمن. ولما يكون هناك خطر حقيقي وشيك الوقوع على المغرب، فإن القبائل لا تردد في الالتفاف حول السلطان – لرد ذلك الخطر وشيك الوقوع على المغرب، فإن القبائل لا تردد في الالتفاف حول السلطان – لرد ذلك الخطر الأجنبى – بصفته الزعيم الروحي للبلاد (٥٥).

هذا وقد اقتضت الظروف التاريخية والسياسية التي عاشها المغرب في القرن الماضي أن يكون دور الجيش المغربي دورا هجوميا أكثر منه دفاعيا. اذ كان يحشد الخيول السريعة والمكثفة ليغير على الحصون التي احتلتها القوات الإسبانية والبرتغالية بالشواطئ المغربية. وقد تكون هذه الهجومات دون النتائج المرجوة لأن عمليات الكر والفر التي بقيت القاعدة الأساسية لدى الجيش المفربي لا تجدي نفعا أمام حملات الجيوش الأوروبية المجهزة بالمدافع والأسلحة العصرية. (51).



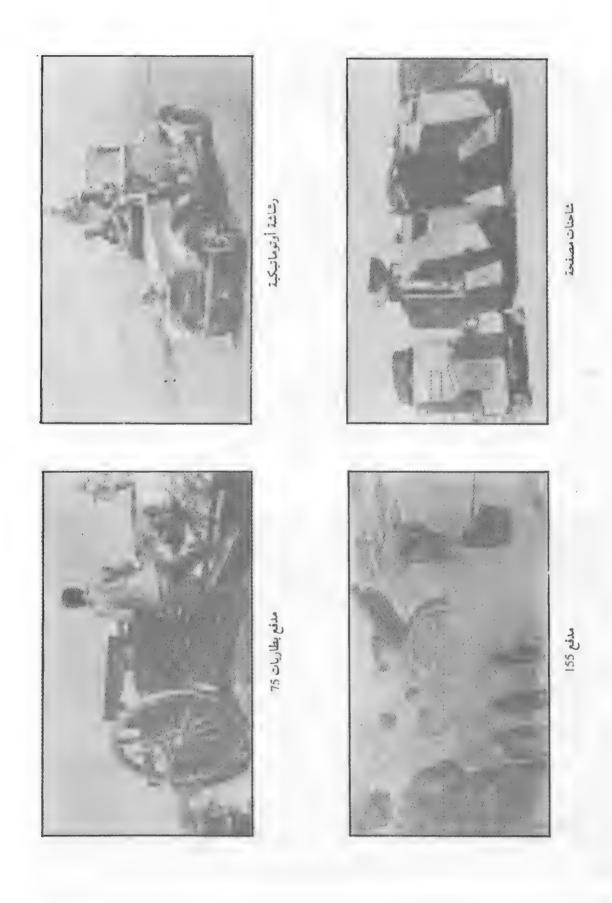

# البعثات العسكرية في عهد المولى عبد العزيز:

قرر المولى عبد العزيز (52) أن يتابع سياسة مولاي الحسن في تقوية الجيش بالاعتماد على مدربين أجانب فطلب السلطان ضباطا اجليزيين ليساعدوا "ماك لين" في تدريب فرق الجيش كماً طالب ضباطا فرنسيين (يتكلمون اللغة الدارجة المغربية) ليدربوا فرق المدفعية المغربية الطبجية عوض الضباط الأتراك الدين قدموا من طرابلس. وقبل جلالته أن تؤلف فرنسا قوة من 3000 رجل في طنجة يدربها ويشرف عليها ضباط فرنسيون يكونون بمثابة النواة الأولى للجيش المغربي الجديد. كما أبدي استعداده لقبول مستشار عسكرى وأوفد المولى عبد العزيز بعثة عسكرية الى ألمانيا برئاسة السيد محمد الزكاري التطواني "أمين الصيار" لشراء مدافع ألمانية من معامل "كروب" في شهر أبريل من سنة 1900م. وقد كان أعضاء البعثة هم السادة أحمد الجبلي ومحمد بن عمر ومحمد التادلاوي الذين سبق لهم أن درسوا بالمدرسة الحربية الايطالية. وقد جاءت بعثة عسكرية ألمانية في عهده برئاسة قبطان للهندسة العسكرية وآخر للخيالة قصد مد المساعدة للضباط المغاربة (53). وكان المولى عبد العزيز يحضر بنفسه في تمارين المدفعية ببرج الرباط (54)". وقد لمع في عهده المهندس الحسين بن الحاج خلوق الاودي الذي كان عارفا بالفنون الحربية وقام بتمرين الجيش المغربي. وكان وزير الحرب في عهده هو المهدي بن العربي المنبهي الذي خلف سي سعيد كبير العسكر. وكانت البنادق التي أدخلها من انكلترا تدعى "المنبهية". وكان "من قادة" الجيش في العهد العزيزي هو على بن رشكون الدليمي، وكانت قيادة عبيد الجيش مقسمة بين بن كنور قائد عبيد البخارى والقائد ابراهيم المنبهى. كما عين المولى عبد العزيز عبد المالك الجزائري (الضابط) رئيسا لفرقة الشرطة بطنجة سنة 1915م.

وكانت أيضا قيادة الجيش في العهد العزيزي من نصيب القائد بوشتى بن البغدادي وكان شقيقه سعيد بن البغدادي قائدا للجيش الحفيظي لما كان في صراع مع شقيقه المولى عبد العزيز في عهد خلافته له بمراكش وناحيتها وذلك لما عجز عن رد العدوان الفرنسي عن وجدة والدارالبيضاء وتوات وفكيك. وبعد أن عزل المولى عبد العزيز المنبهي أسند منصب وزير الحرب ورئيس العسكر للفقيه السيد محمد الجباص.



كوكبة من جنود الحرس السلطاني

#### الحهد الله وحده

# جدول بيان الأعمال التي يطلب من العسكريين أن يقوموا بها طيلة ايام العمل في العهد العزيزي:

### جدول بيان خدمة الفئات العسكرية الشريفة

الحرب يكون في الصباح غدا يوم الخميس والجمعة المعدين للاستراحة ويوم السبت الذي تعطى فيه المونة.

#### الصباح

عند الساعة الثامنة تفريق الزاد بمحضر قائد الرحى والحراب.

من الساعة الثامنة ونصف الى التاسعة ونصف تحريب القواد والمقدمين والخلفوات يكون على الساعة الثامنة ونصف، والخليفة الكبير لكل طابور يدفع بيد الحراب جريدة اسماء الغائبين عن الطابور.

على الساعة الحادية عشر، مناولة الاكل بكل طابور.

### بعد الزوال

على الساعة الثانية التسراط بكل طابور ومن الساعة الثانية الى الرابعة ونصف كل عسكري ينبغي أن يكون حاضرا في الحرب. قواد الرحى يدفعون للحراب جريدة تشتمل على بيان اسماء من حضر ومن غاب من العسكر وبيان السبب في غيبتهم.

أرباب الرتب يعلمون الأنفار مساء ماتلقوه صباحا من الحرابة.

على الساعة الخامسة عشية اكل الانفار وعلف الخيل.

## شراء الأزواد وتفريقها على الطوابير

علاف كل طابور بكلف في كل صباح بمقتضيات الأكل بمحضر خليفة من خلفاء الطابور وأحد المقدمين يعنيهما قائد الرحا بالأمس على الساعة الخامسة لمراقبة شراء الأقوات على مقتضي ما أمر به القائد المذكور. والخليفة والمقدم والأنفار المكلفة بشراء الأقوات وحملها ثم ينبغي ان تكون الأقوات واللحم موجودة والزاد واصلا للمحلة في كل صباح على الساعة الشامنة وبعد أن يقف الحراب على هذه الأزواد ويسلمها، يوزعها العلاف حينا على أصحاب الكشينة كل فرقة مشتملة على عشرة أنفار يكون لها طباخ واحد. الخليفة والمقدم المعينين يراقبون بعد ذلك تفريق الزاد على الطوابير ويحررون في ذلك اليوم من الخدمة كما يراقبون ايضا تقسيم الطعام. ثم ان قائد الرحاء يامر عشية كل يوم على الساعة الخامسة بتفريق العلف والتبن على الخيل بمحضر الحراب. وكما ان دراهم شراء الازواد تعطى كل يوم بيد العلاف على الساعة الخامسة عشية لشراء غد والعلاف ينبغي له أن يتخذ كناشا أو دفترا يسجل فيه كل يوم بيان ما ياتى.

أولا: العدد المقبوض

ثانيا: بيان الشراآت الواقعة وثمنها

ثالثا: اسم الخليفة والمقدم والانفار الذين كلفوا في ذلك اليوم بشراء وتوزيع الاقوات ثم بعد هذا ينبغي للخليفة أم يمضي هذا الكناش بخط يده كل يوم والعهدة في ذلك على قائد الرحاء لا في أمر المالية ولا في صحة اجراء العمل كما ينبغي وتسجيل الكناش على وجه الاتقان.





الوفد العسكري المغربي الذي تفاوض مع الحكومة الألمانية في شأن تزويد المغرب بالمدافع الألمانية سنة (1900)

(\*) ذكر أحسد الجبلى العبدوني والد الطبيب الأول الرباطي الحاج أحسد الجبلي العبدوني والذي كان طالبا بإيطالبا (1887-1896) في وتثقة كتبها عن حياته في سجن لعلو لما كان معتقلا في قضية الظهير البريري سنة (1930. وقد كتبها بالغرنسية وقام بتعريبها السيد مصطفى بوشعرا ، في كتابه "الاستيطان والحماية بالمغرب" ج 4 (الهجرة في المغرب وإليه) ص 1394-1396) أقول ذكر أنه كان في سنة 1200 رئيس وفد عسكري عينه المولى عبد العزيز بوصفه طالبا في المدفعية للذهاب إلى ألمانيا لشرا ، ذخائر حربية بمعمل "كروب" على رأس وفد يتكون من 3 ضباط متخرجين من مدرسة المشاة والخبالة للذهاب إلى ألمانيا ) : وهم محمد بن عمر الرباطي ملازم في الخبالة (قائد طابور للبوليس بطنجة). ومحمد التادلاوي الرباطي ملازم في الخبالة (قائد طابور للبوليس بطنجة).



البعشة العسكرية التي ترجهت برئاسة السيد المهدي الشبهي بلندرة (1901)



"العلاف" الحاج المهدي المنبهي مع مستشاره العسكري الانجليزي ماكلين (1901)



'العلاف" الحاج المهدي المنبهي في العهد العزيزي بلباس المبدان



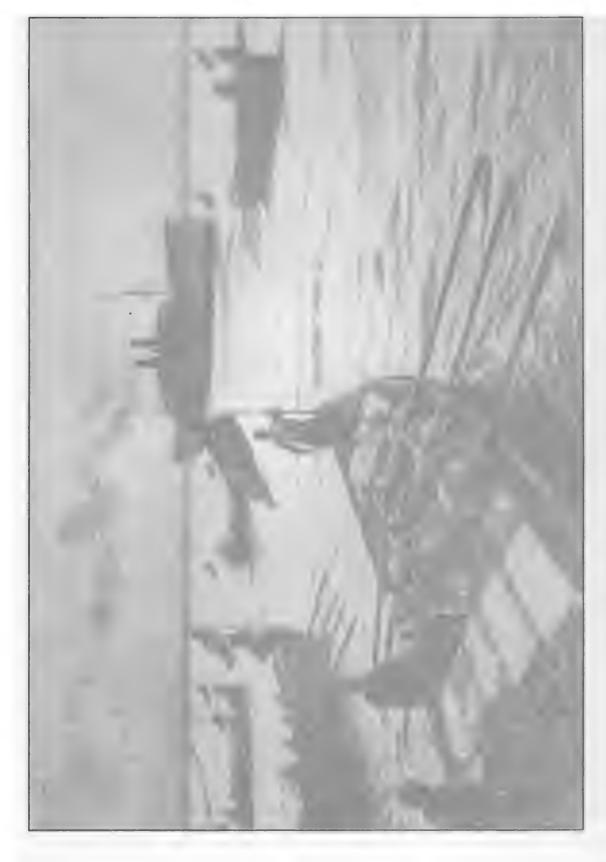

الأسطول المغربي يستقبل بيناء طنجة الباخرة "هامبورغ" التي وصل على متنها الامبراطور الألماني كبوم التائير (١٠ مال ١٥١٠)

دخول الامبراطور الألماني إلى مدينة طنجة محفوفا بالجيش الغربي

# النظام الجديد للجيش المغربي في سنة 1909 الحمد لله رحده

كيفية التنظيم والتهذيب الذين يعتمد عليهما استقبالا في الجند الشريفى نصره الله ان جلالة الحضرة الشريفة أيد الله سلطانها تامر بتنفيذ مايلقى تحت من الاوامر حينا ويتمكين أيدى كل مستخدميها من هذه الأوامر ليمعنوا نظرهم فيها ويختاروا إما البقاء حسبما يذكر أو الذهاب في حال سبيلهم.

#### كيفية التجنيد

ان القياد وأصحاب الدرجات والعساكر المعترف لهم بسلامة ذاتهم بواسطة الطبيب يمكنهم الدخول في الجند الشريفي لمدة أربعة أعوام بعدما يحلفون للجلالة الشريفة بعدم الخيانة ويمكنون وقتئذ بموجب يسمى موجب التجنيد وهذا الموجب يبقى عندهم

ومن هرب منهم أوفعل فعلا يخالف قواعد التجنيد يعاقب العقابات الآتي بيانها اما الذين يفوزون منهم بخدمتهم فانهم يجازون بما ياتي بعد من الجوائز.

|               | النمط الاتي | في المستقبل تفرق المئون على | المئون          |
|---------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| بالمحلة       | بفاس        |                             |                 |
| ٣٠ بليونا     | ۲۰ بليونا   |                             | الخليفة الكبيرة |
| ١٥            | ١.          |                             | الخليفة الصغير  |
| ١.            | ٨           |                             | قائد المائة     |
| ٦             | ٥           |                             | الملازم         |
| ٥             | ٤           |                             | المقدم          |
| <b>٤</b> وربع | ۳ وربع      |                             | المعاون         |
| ٤ بليون       | ٣ بليون     |                             | العسكري         |
| ٤             | ٣           |                             | الافراس والبغال |

أما الطنا برجية وأصحاب الأبواق فانهم يسلكون حسب نصحهم في خدمتهم اما كالعساكر أو كالمعاونين وأمناء الطبقة الأولى ياخذون مونة الخليفة الكبير.

وأمنا ء الطبقة الثانية يأخذون مونة الخليفة الصغير وأمنا ء الطبقة الثالثة ياخذون مونة قائد المائة.

وقياد الأراحى يكونون على طبقتين فأهل الطبقة الأولى ياخذون خمسة دورية في كل يوم سواء في فاس ريالا واحدا ونصف ريال وبالمحلة ريالية ونصف ريال والمخزن الشريف هو الذي يعين قياد أراحى هاتين الطبقتين أما

بقيتهم فانهم يسلكون على الكيفية الآتية فالذين لهم أقل من مائة وخمسين نفرا وأكثر من مائة ياخذون مونة فائد ياخذون مونة فائد المئية الكبير والذين لهم أقل من مائة جندي وأكثر من خمسين ياخذون مونة فائد المائة.

ويمنع منعا كليا في حق كل قائد أو كبير على الاطلاق ان يلزم من هو أقل منه درجة بدفع شئ ما

وفي المستقبل تدفع المئون في كل أسبوع وعلى سبعة أيام غير أن اللباس والسلاح وجميع التجهيزات تبقى ملكا للمخزن ولايجوز لأحد أن يبيعها اصالة

(التهذيب) على كل قائد أوصاحب درجة أو عسكرى أن يعتبر بشدة قواعد التهذيب الآتية

| جراؤها                       | الجرائم العظمي                                                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                              | ضد التهذيب                                                         |
| الموت                        | <ul> <li>العصيان باليد المسلحة والقيام على المخزن</li> </ul>       |
| الموت                        | 2- الهروب بالأسلحة والأثاث المخزنية                                |
| الموت                        | 3- النهب بالسلاح أو القتل                                          |
| الموت                        | 4- تخلية المركز أمام العدو أو الخديعة قدامه                        |
| الموت                        | 5- تعرية وقتل الجرحي                                               |
| عامان سجنا                   | 6- الهروب بدون أسلحة وأثاث المخزن                                  |
| أربعة سجنا ومغرم يساوي ماسرق | <ul> <li>7- بيع أو سرقة أثاث وأسلحة المخزن من عامين الى</li> </ul> |
| كذلك                         | 8- اشتراء أو إخفاء أثاث المخزن                                     |
| كذلك                         | 9- اعتماد إتلاف أثاث المخزن                                        |
| من عام الى أربعة سجنا ومغرم  | 10- إتلاف دارهم المخزن في جميع ما يرجع الى الجند                   |
| حسب ما سرق من ماله الخاص     |                                                                    |
| لامن المونة                  |                                                                    |
|                              |                                                                    |

ويمنع على من هو في الجند ان يتجر أو يخدم أي خدمة كانت سوى خدمة الجند وقياد الأراحى الذين لا يمتثلون لما في هذا الفصل بأن يتجروا أو يرتكبوا ما يخالف القاعدة الجندية يعاقبون بخمسة أعوام سجنا وأصحاب الدرجات والأمناء تختلف معاقبتهم من عام الى اربعة سجنا حسب الجريمة المرتكبة والعساكر والمعاونون بستة أشهر سجنا.

وجميع الجرائم المزبورة أعلاه تقدم الى جناب الحضرة الشريفة وهي التي تقضي بها حدها وتعاقب مرتكبيها

ومما يعتبر من الجرائم لكنها ثنوية ما سيحصى

(1) ومن الكبير

كل شيء يوهم ضعفا أو تعديا في الحكم أو مخالفة لواجباته

(2) ومن العسكري

- 1- ترك العمل اللازم بدون إذن
- 2- الحضور مؤخرا أو التخلف كليا عند الحاجة في التمرينات أو في كل ما يطلب منه
  - 3- الدخول مؤخرا لمركز المعسكر أو للخيمة بعد الساعة المعلومة
    - 4- الوسخ والتهاون في القيام باللباس والسلاح والتجهيز
  - 5- مخالفة الأوامر أو عدم تنفيذها بعد سماعها في كل ما يرجع الى الخدمة الجندية
    - 6- السك
    - 7- اللدد والتشاجر مع العساكر أو مع الغير
      - 8- سيرة المخالفة أو الغير الأدبية مع كبير
        - 9- التهديد الغير الباهظ
    - 10- اخبار الأكابر بغير الحقيقة في كل مايعود الى الخدمة أو إلى التهذيب
      - 11- عدم تعيين اسمه وطابوره حين يطلبان منه
      - 12- انقطاع عقوبة التهذيب المحكوم عليه بها
        - 13- التداخل المنوع مع المسجونين
          - 14- شتم أضحاب الدرجات
          - · 15 النعاس في وقت العسة ·
      - 16- التهاون الذي يمكن بسببه هروب المسجونين
- 17- الأضرار التي تقع في أملاك الناس «نهب مافيها وسرقته بدون سلاح والحكم على هذه الجرائم الأخيرة مفوض لقائد الرحا لكن لا يحكم إلا على أهل طابوره ويتبع في الحكم المعاقبات الآتية
  - ١ نقصان ربع أو ثلث المونة
  - ٢ إعطاء أزفل بدون أن يجاوز خمسة وعشرين ضربة في اليوم
    - ٣ السجن بدون فوات خمسة عشر يوما

ولاينفذ أي عقوبة كانت قبل موافقة العلاف والحراب المكلف من قبل الكومندان عليها وقبل تدقيق البحث فيها ويجب ان تكتب العقوبات في السجل المعين لها الذي يقدم كل يوم الى نظر العلاف والحرابة ومن لم يمتثل لهذا من قياد الأراحي يعاقب عقابا شديدا.

وللعلاق الحق في الزيادة على ماذكر من العقاب عندما يتحقق النفع في ذلك

والعساكر المسجونون يجبرون على القيام بنفع عام كتشطيب وتنظيف الأزقة ونواحى البلدة والمراكز أو البناآت الى غير ذلك من المنافع العامة وياكلون ماداموا في السبجن لكنهم لا يقبضون مؤونهم.

(الجوائز) فمن حسنت سيرته من العساكر وفاق أقرانه شجاعة وقوة في القلب يجازى إما بتعلية رتبته وإما بأخذ مكافاة نقديه أو النياشين الشريفية.

وليس لقياد الأراحى عزل الخلفاء وقياد المائة وكل من له درجة كيفما كانت ان ذلك

للمخزن وحده ولا يسقط العسكري المعين لدرجة عند ما يرتكب جريمة عظيمة أو يتحقق بعد أنه غير قادر على القيام بواجبات الدرجة التي هو فيها الا المخزن الشريف فقط

ويلزم أيضا الامتثال إلى القواعد التي اتخذها المخزن الشريف في التحديدات الحربية

فالكومندان والحرابة يدلون على الأوامر الشريفة المذكورة في هذا التحديد ويواضبون على اتباعها واعتبارها ويخبرون الحضرة الشريفة بجميع قياد الأراحي والأمناء وأصحاب الدرجات الغير القادرين على القيام بواظائفهم أو التاركين من كل جهدهم في خدمتهم.

هذا وإن الجلالة الشريفة تركت لنفسها الحق في قلب معاقبات الموت إلى سجن حسب ما يظهرلها أو الاعفاء مطلقا حين تريده.

### مذكرة في إصلاح الجيش

بعث كاتب مجهول مذكرة إلى المولى عبد العزيز سنة 1906 ضمنها أراءة وتوجيهاته وذلك على إتر مطالبة الدول "بالاصلاحات" في مؤتمر الجزيرة.

وتحتوي هذه المذكرة على عدة مشاريع متعلقة بالتمتيل النيابي والإصلاح القضائي وعلى مشروع يتعلق بكفية تشكيل جيش حديث (دون تكليف المخزن بمصروف أفراده مدة الإقامة).

وكفية ذلك : هو أن تبدأ الدولة بتكوين مجموعة من الضباط الأكفاء من طرف نخبة من الضباط الفرنسيين ليكون للجيش إطار وطني نافع بعد الاستغناء عن الضباط الأجانب. أما الجيش فيكون متركبا من :

- جيش نظامي مشتمل على الخيالة والمدفعية ينظمه المخزن وينفق عليه ويستكتب جنوده من الفقراء المغاربة (من 20 الى 40 سنة).
- جيش شعبي: عدد أفراده الالاف يتراوح سنهم بين العشرين والأربعين عاما يقضون النصف الأول من نهارهم في أشغالهم أما النصف الثاني فيقضرنه في التداريب العسكرية وعلى كل واحد من هؤلاء المجندين أن يدفع ثمن بندقيته أو على كل عشرة منهم ان يتحملوا ثمن "وثاقهم". وتنحصر مهمة هذا الجيش الشعبي في ":
  - مشاركة الجيش النظامي في الدفاع عن حوزة الوطن
    - وقمع المتمردين داخل الوطن
    - والاشراف على أمن المدينة والطرقات<sup>(55)</sup>

# فصول من مشروع الدستور في العهد الجفيظي لإصلاح الجيش:

في العهد الحفيظي (الآتي ذكره) اقترح القائد عبد الله بن سعيد السلاوي مشروعا لإصلاح الأحوال في البلاد ضمنه فصلين 15 و 16 متعلقين بإصلاح الجيش المغربي. ذكر في هذين الفصلين: وجوب ترثيب العسكر، وجعل المؤونة الكافية له، واختيار الحرابة من مهرة المسلمين، وأن يأذن "سيدنا" جميع من بإيالته لتعليم العسكرية، ويأمر بتدريب" الأولاد" على

الرماية وركوب الخيل.... وتعليمهم الرماية والحرب مرة في كل يوم جمعة بادية وحاضرة، أغنياء وفقراء، ويؤمر كل موسر بشراء فرس يكون عنده سواء ركبه أم لا. كما اقترح أن يتخذ المخزن عددا وافرا من السلاح الجديد وما يكفيه من "القرطوس" ويدخره بخزائنه، والأولى هو السعى في الاقتدار على صنعه، «وأن يتولى السلطان القيادة العليا للجيش ويشهر الحرب ويعقد الصلح وأن تنشأ وزارة خاصة للحرب وقوانين خاصة بالجيش المغربي...» (56).



السلطان مولاي عبد الحنيظ يمتطى صهوة جواده



- السلطان مولاي عبد الحفيظ مع شخصيات مخزنية وضباط فرنسيين



#### اعمال الهولى عبد العفيظ الحربية :

لما بايعت مدينة مراكش المولى عبد الحفيظ ملكا على المغرب - «اشترطت البيعة الحفيظية بفاس أن تكون أولية الأوليات في صرف الجبايات المالية لصالح التجهيز الحربي» وتطهير المواطنين من "الحمايات" وإخراج المحتل من البلاد -، قام للجهاد وتصدى لمحاربة الاحتلال الفرنسي فأرسل جيشه الى الشاوية واستطاع أن يحرر قصبة مديونة القريبة من البيضاء. ولما امتنعت فرنسا من الجلاء عن الشاوية والمغرب الشرقي (57) إلا بعد تحقيق شروط بعثت بها ضمن مذكرة الى المولى عبد الحفيظ الذي كان قد دخل الى عاصمة ملكه فاس (58) قام السلطان "واعتمد على وسائله الخاصة لإرغام فرنسا على الانسحاب من الشاوية والدارالبيضاء" ولما عقدت هدنة بينه وبين فرنسا تمكن من الحصول منها خلال مفاوضات معها - على عدد من المدافع الثقيلة والبنادق، كما طلب من وزير ماليته ومبعوتة الى الدول الأوروبية السيد الحاج محمد المقري أن يسعى للحصول على عدد من المدافع الأمانية والبنادة البلجيكية وذخيرة حربية أخرى انجليزية ويوصي بصنع أسلحة بإيطاليا. ثم بدأ "يثير همم القبائل لتقديم ما تستطيع من المال والرجال للاستئناف القتال. ولكن "رينو" (Regnaull) مبعوث الحكومة الفرنسية وجه انذارا الى المولى عبد الحفيظ للرجوع عن فكرة استئناف الجهاد. "ولم يجد السلطان بدا من الرضوخ" نظرا لعدم وصول الأسلحة المطلوبة في إبانها (69)

وقد وجه السلطان المغربي بعد ذلك رسالة احتجاج الى الحكومة الاسبانية بواسطة وزيره وكاتبه ابن المواز يحتج فيها على السياسة التوسعية التي تسلكها في الريف المغربي وخصوصا بعد المعارك التي جرت حول مدينة مليلية (1909) والاستعراض العسكري الاسباني الذي ترأسه الجنرال "مارنيا" بالمدينة. ولكن القوات الاسبانية اضطرت بنفسها أن تحد من عملياتها العسكرية نظرا للخسائر التي تكبدتها من جراء المقاومة "الريفية" الشديدة لها.

ومند سنة 1909 بدأت محاولات فرنسا لتقوية دور بعثتها العسكرية في المغرب بصورة تؤدي الى الاشراف على الجيش المغربي. وكان بعض أفراد هذه البعثة يشتركون في الحملات التي يوجهها السلطان ضد القبائل الثائرة بقيادة الكمندار "مانجان" (Magin) رئيس البعثة (60). ولما يذكره المؤرخون أن المولى عبد الحفيظ كان يعتمد أولا على بعثة عسكرية تركية لتدريب الجيش المغربي. فقد طلب من عباس حلمي باشا المصري على يد وزير خارجته محمد المقري أن يبعث له ببعثة عسكرية لتدريب جنوده وكانت هذه البعثة مكونة من أحد عشر ضابطا وضابط صف (الذين كانوا يعملون في جيش عبد الحميد التركي) وكان يقودها القبطان «عارف بني» من أصل لبناني وضابط صف من أصل لبناني أيضا . وكانا يقودان الخيالة والمدفعية وقد شرعت البعثة العسكرية في عملها خلال شهر نونبر من سنة 1909. وحصلت البعثة على نتائج سريعة في تدريبها لجنود الجيش المغربي الذي كان متعودا علي الإشارات العسكرية التركية. وكانت مهمة هذه البعثة. وبقي السلطان مولاي حفيظ متشبتا بصلاحية التداريب التركية حيث بتسريح أعضاء البعثة. وبقي السلطان مولاي حفيظ متشبتا بصلاحية التداريب التركية حيث بعث حماد المقرى ابن "الصدر الأعظم" محمد المقرى إلى القسطنطبنة لإجراء محادثات مع وزير بعث حماد المقرى ابن "الصدر الأعظم" محمد المقرى إلى القسطنطبنة لإجراء محادثات مع وزير بعث حماد المقرى ابن "الصدر الأعظم" محمد المقرى إلى القسطنطبنة لإجراء محادثات مع وزير







Le ca d'Annou, en tête de son tabor, défilant après le paiement de la solde.

الحربية محمود شوكت باشا بهدف تجنيد ضباط أتراك للعمل (دوما) في الجيش المغربي. ولكنهم اشترطوا دفع تسبيقات مالية هامة. فرجع المبعوث المغربي بخف حنين في فبراير 1910م (6) . ولمّا صرف السلطان البعثة التركية (تحت الضغط الفرنسي) قامت البعثة الفرنسية بقيادة الضابط "مانجان" بنفس الدور التركي. (23 اكتوبر 1910) وعملت على إعادة تنظيم الجيش على أسس جديدة وذلك بمقتظى الظهير السلطاني الذي قرأه "مانجان" على الجنود المغاربة المرابطين بمشور فاس. "وقد بين الظهير شروط التجنيد والتعهدات والمخالفات والمكافآت. "ومن بين 5500 جندي وافق حوالي 4000 على النظام الجديد. وعند الكشف الطبي تبين صلاحية 3000 جندي للخدمة العسكرية» تم سهر "مانجان" على تكوين 5 طابورات من المشاة (500 رجل) و3 من الخيالة (130 رجل) و 2 من المدفعية وواحد من الهندسة (80 رجل) و2 من "الحراس الملكي" الذي كان يدعى "الحرس الاسود" (350 رجل) بواسطة وحددة من المدربين (170 وجل) وأدمجت في هذه الطابورات فيما بعد "محلة" مولاي يوسف (62).

وليظهر مانجان صرامته في تطبيق الظهير أعدم جنديين مغربيين في فاس لهروبهما من الجيش. وقد كان يرغب مانجان في تعزيز البعثة بضباط مشاة وخيالة وضباط مدفعية وضباط للهندسة و 7 ضباط صف، الا أن هؤلاء الضباط لم يكتب لهم الالتحاق بفاس نظرا للحوادث التي قامت بها سنة 1911 م وللمعارضة الاسبانية لنشاط البعثة الفرنسية (63).

إلا أن ابتداء من مارس 1912 نظم الجيش المغربي من جديد وأصبح له حرس وطني مكون من 200 جندي وجيش مكون من 13000 جندي وبلغ عدد الضباط الفرنسيين المؤطرين 190 وضباط الصف ما يزيد على 500 تحت قيادة الجنرال Brulard وذلك تمهيدا لفرض الحماية على المغرب (64) . ولما أدت تحرشات الجيش الفرنسي الى بداية احتلال المغرب (65)، وشاع خبر التوقيع على معاهدة الحماية" وغادر المولى حفيظ فياس الى مدينة الرباط قبل تنازله عن العرش العلوي (66) احتجاجا على فرض الحماية على المغرب أعلن المجاهدون المغاربة الثورة في مدينة فياس بقيادة محمد الحجاجي من قبيلة الحياينة (قرب مدينة فياس) وقتلوا 40 ضابطا فرنسيا و40 من الجنود تم انتشروا في مدينة فياس داعين السكان الى الجهاد ومحاربة المحتلين (17 ابريل 1912) (67) ولكن الفرنسيين تمكنوا من القضاء على هذه الثورة بفضل النجدات العسكرية وشلمت جل المناطق المغربية. وكانت خطورة الموقف تتمثل في انتشار 2000 جندي مغربي تركوا والمعيش النظامي وانتشروا في صفوف القبائل الثائرة مزودين بسلاح جيد "معلنين بذلك عن انطلاقه المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الاجنبي."

# البوليس الحربي في العهد الحفيظي :

حسب اتفاقيات الحدود المبرمة بين المخزن الجفيظي والحكومة الفرنسية تألف "بوليس" مغربي مشتملا على 1400 جندي يشرف على تدريبهم ضباط فرنسيون وجزائريون. وكانت مهمتهم تنحصر في حراسة منطقة وجدة وبني يزناسن ومراقبة أسواق الشمال والسهر على الأمن الداخلي بصفة عامة، كما كان ضباطهم مكلفين بالإدارة ومراقبة الأداآت والانخراط في الجيش.



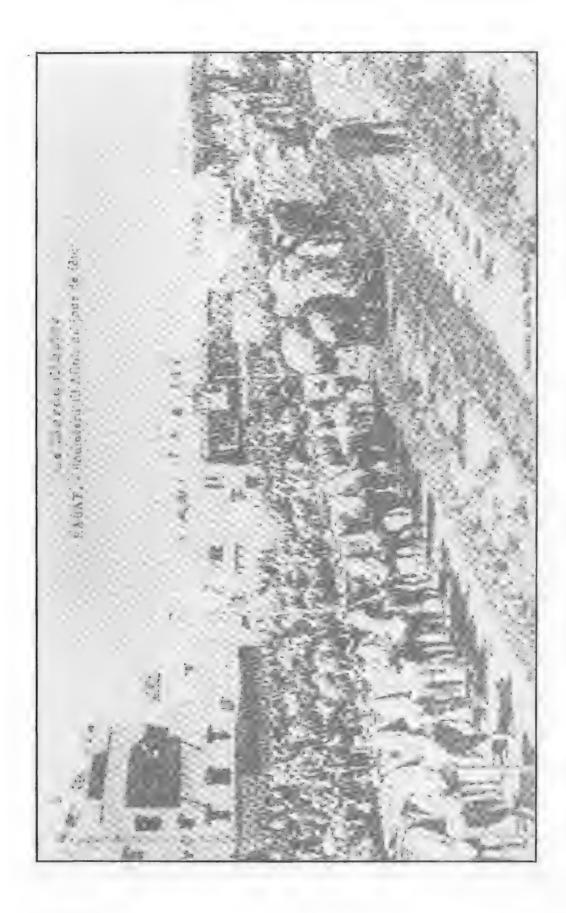







الجيش المغربي بقيادة الكباص بأبواب طنجة سنة 1906 (فترة استراحة)



السلطان مولاي يوسف وحاشيته المخزنية

وفي هذا الصدد ينص عقد الجزيرة على أن تدريب الشرطة المغربية وتكوين إدارتها سينتج عن اتفاق يبرم بين وزير الحرب أو مندوب عنه (وهو مفتش عام للشرطة المغربية لمدة خمس سنوات جنسية سويسرية) وبين مدربين فرنسي وإسباني من أكابر الضباط وذلك لحماية الشواطئ المغربية (68).

ومهما كان الأمر فقد حاول الجيش المغربي جسب امكانياته وقدراته قبل إعلان الحماية - أن يحمى وحدة التراب المغربي ويدافع عن كيانه ويستعيد الثغور المغتصبة ويحافظ على النظام في مجموعة البلاد.

أما الجيش المخزني في عهد المولى يوسف فقال عند أحد الشعراء:

وكان قائده المولى يوسف -رحمه الله- فارسا مغوارا صهر على أمن البلاد واستتبابه.

<sup>(1).</sup> د. عبد الله العمراني: مولاي اسماعيل بن الشريف - (بتصرف)

A. Peretie: Le Raïs El khadir Ghaïlane Arch. Vol. XVIII - Paris 1912: وانظر كذلك عن هذا القائد: العائد عند العائد عند السلام بن محمد بن أحمد غيلان. فصل: أحمد الخضر غيلان ص 28 وما عدها.

<sup>(2)</sup> وكيف لا وهو البطل الشجاع والليث الضرغام الذي من هيبة صولته سجدت الأسود ولدعوته لبت الرايات وأجابته البنود ولسطوة كلمته المطاعة جمعت العساكر والجنود بلغت "حركاته" بين سنتي 1873 و 1894 م تسع عشرة حركة. عن هذا القائد العظيم انظر : د. محمد التهامي الوكيلي : «موجز تراجم ملوك المغرب» - جلالة السلطان مولاي الحسن الاول - ومجلة دار النيابة عدد 22 ربيع 1988م.

<sup>(3)</sup> لقد أولى السلطان الحسن الأول عناية خاصة بالأسطول المغربي فوجه رسالة الى عامله بسلا لما حاول تجديد الأسطول المغربي يقول فيها : "فنامرك أن تبحث في الثغر السلاوي عمن له خبرة بالرياسة البحرية ويعرف كيف يسافر في البحر ببابور الكوشطة ماهرا بذلك بحيث لا يخفى عليه شيء من او تلك الرياسة. ولابد أن يكون البعض أقوى مهارة من البعض فليبينهم لنا بأسمائهم وأنسابهم ومراتبهم في الرياسة وما يحسنه كل واحد منهم من ذلك على الانفراد.»

<sup>(4)</sup> لما انتصر المولى الحسن على ثوار تازة التحق يوجدة، فطلب من السلطان السيد Tissot وزير فرنسا بطنجة أن يقدم عند جلالته الجنرال Osmond الحاكم العسكري لوهران ليستعرض امام جلالته بعض فيالق القوات الفرنسية بمحضر بعثة الخبراء الفرنسيين.

 <sup>(5)</sup> عن نشاط هذه البعثة انظر: عبد الحفيظ حمان: "البعثة العسكرية الفرنسية ودورها في تركيز النفوذ الفرنسي"، مجلة
 دار النيابة عدد: 22 - ربيع 1989.وقد سبقتها بعثة أخرى بقيادة بيريل.

<sup>(</sup>Jacques Caillé : la mission du capitaine Burel au Maroc en 1808 - Paris 1953 : انظر

وتعد البحوث التي كتبت عن نشاط هاتين البعثتين الى جانب تقرير الألمانيGuedinfeld عن قوات الدفاع في المغرب (l'examen des forces defensives au Maroc) مرجعا لنشاط الضباط الفرنسيين الذين دخلوا الجيش المخزني في إطار

البعثات العسكرية الاوروبية منذ سنة 1876م (ثريا برادة : دراسات حول الجيش المغربي في القرن 19 - البحث في تاريخ المغرب حصيلة وتقويم (1989).

بالاضافة الى هذه البحوث تجب مراجعة المراجع الآتية عن التنظيم العسكرى بالمغرب في القرنين 18 و 19

Le Maroc Moderne de Erchmann - la cavalerie et l'Artillerie au Maroc, Revu Scientifique

Situation Militaire au Maroc, Bulletin, socité géographique d'oran 1885.

Trois mois de compagne au Maroc de Weisguber, 1904.

- -l'Oeuvre Militaire (politique de Roformes) Le Maroc et l'Europe de J.L. Miege t:3 P 224, les Effors Militaires t:IV ch. II p:95.
- (5) لقد أودع فيها المولى الحسن آلافا من المكاحل والمدافع والمهاريس والسيوف. وكان يوجد بها أيضا مدافع دنماركية كان قد استوردها المولى اليزيد بن محمد بن عبد الله. وقبل بناء هذه "المكينة" كان يوجد بفاس معمل آخر يدعى "مكينة العدة".
- "Outre les instruments de travail, Fez fournissait les armes à la Campagne voisinante. Jusqu'au XVI (6) siècle, on y fabriquait des epées des poignards, des fers de lance ou de pique, des boucliers, des hullebandes, des arbulets. L'industrie des armes blanches, subsistait encore au debut du XXe siècle, mais bien reduite. Par contre, malgré la concurence des armes automatiques europèennes, Fez produisait encore une quantité respectable de fusils et de pistolets à peine fabriqués par quelques 150 ouvriers, presque tous rifains de la region de Taghzoute". (R. le Tourneau : "la Vie quotidienne à Fez en 1900, P : 98).

#### وقال أحدهم في وصف آلات هذا المصنع الحربي :

Trois turbines de 75 HP y produisaient la force motrice, et d'immenses ateliers, dont le toit repose sur des piliers massifs, contenaient un outillage fort complet : plusieurs marteaux-pilons, des tours à bois et à métaux, des raboteuses, des perceuses, des seies mécaniques, une fonderie de canons, et une frappe de monnaies. La Makina était, pour l'époque, une usine modèle.

- (7) كان هارى ماكلين (Harry Maclean) ملازما بالجيش الانجليزي المرابط بجبل طارق. كان فارق الجندية (وقبل انه فر من جبل طارق). ولما مر السلطان الحسن الاول بطنجة عام (1880م أخذ يبحث عن بعض الضباط الاوروبيين السابقين لاستقدامهم الى المغرب قصد تنظيم مشاة الجيش المغربي، فرشح له ماكلين، فاستقدمه الى المغرب لتدريب الحرابة فأدى مهمته بكل جد وحزم .فرقاه المولى الحسن الى رتبة "كرونيل" اي كولونيل. وهو الذي كان ينظم الجيوش ويستعرضها في الاعباد وحفلات الاستقبال ويتقدمها على جواده ماشقا سيفه. "وكان يشتري للجيش السلاح من مختلف مصانعه بأوروبا ويعلم حاشية السلطان استعمال الاسلحة الجديدة التي كان يهديها اياهم السفراء "الاجانب" (عن ترجمة "لهرى ماكلين في كتاب "العز والصولة" كتيها الاستاذ عبد الوهاب بلمنصور). «وكانت سكناه بعرصة الناعورة في حومة المخفيه». وكان ماكلين الحراب وأخوه آلن يهتمان أيضا بجلب الاسلحة الى المغرب ويبيعانها للمخزن سنة 1894 وحتى المخفيه القبائل كبني مطير التي كان تملك معامل من نوع :Winchester عاماطان الحسن الاول. وكان أيضا مستشار المولى عبد العزيز. وقد ألقى عليه القبض الريسوني وتوفى سنة 1904. (انظر عبد العزيز التمسماني خلوق : "قضية أسر هاري ماكلين من خلال الوثائق المغرية (العلم التقافي 16-6-84).
- (8) قام الحسن الاول بعد توليته بحركة عظيمة من مكناس الى مراكش قضى فيها على جميع الثوار والمشاغبين. وقد نظم الشعراء المرافقين للسلطان قصيدة وصف فيها مراحل هذه "الحركة" ووقائعها (انظرها في "الاتحاف" لابن زيدان ج 2 ص 168). وانظر ما كتبه عنه السيد مصطفى العلوي بكتابه: «المناورات الاجنبية ضد السيادة المغربية الجهاد الاكبر 1900 ج 2 ص 27 و

"Les expeditions du Moulay Hassan de Nordman Danel - Essai statistique - Tamuda V : XIX

- (9) البرج الرباطي هو من بناء مهندس ألماني اسمه W. Rottenbourg بمساعدة المهندس المغربي سكيرج الفاسي، وهو معزز بدفعين من نوع "كروب" داتي العيار الضخم. ( دشنه المولى عبد العزيز) ؛ برج أكادير من بناء المهندس الفرنسي Cornut في أواخر ق 18. والأبراج الاخرى الموجودة في الموانئ المغربية منها ما هو اسباني ومنها ما هو برتغالي. اما قصبة القنيطرة فهي من وضع المهندس المغربي صالح بن محمد التدلاوي الذي الى جانب معرفته بالهندسة كانت له ثقافة ثقنية عسكرية حيث تعلم صناعة "المكاحل" ببلجيكا وكانت كل مكحلة صنعها تحمل اسمه منقرشا.
- (10) بدليل وجود أحد المدافع بفاس وقد نقشت عليه العبارة الاتية: «هذه صنعت للامام العالي المنصب السلطان المؤيد الهمام بالمغرب المحلى بالعز والتمكين والظفر المبين امير المؤمنين الحسن بن محمد بن امير المومنين. »
  - (11) محمد اللحية: التدابير العسكرية بمكناس في القرن التاسع عشر مجلة السفير المكناسي دجنبر 1986.
- (12) تدرج محمد الكباص الفاسي في سلم المناصب الحكومية الكبرى: فتولى منصب العلاف الكبير (أو وزير الحرب) في عهد المولى عبد العزيز تم منصب النائب السلطاني في الشؤون الخارجية وأخيرا منصب "الصدر الاعظم" في عهد

Jacques Caillé : : انظر : (13)

Les Marocains à l'Ecole du Genie de Montepellier (1885=1888) (Hesperis 1er et 2è trim - 1954)

و"في يونيه 1888. تبوذلت المذاكرة بين البلدين في شأن تعويض المتمرنين المتخرجين بـ 15 من الشباب المغاربة يوجهون الى فرساي حيث ترابط فرقة للمدفعية وأخرى للهندسة ولكن ذلك لم يتم لاسباب مجهولة " (ع. بن عبد الله : تاريخ المغرب ج 2 ص 88 - 89). هذا ومما تجدر الاشارة اليه انه في السنة 1889م قدم سفير فرنسا(Pantenôtre) الى جلالة السلطان هدية وهي عبارة عن قارب بمحرك خلاف ما كان يقدمه السفراء الى جلالته من أسلحة حديثة وثياب وجواهر. كما تلقى من اليزا بيث ملكة انكلترا 3 مدافع كهدية.

- (14) من بين أعضاء هذه البعثات كان يوجد أحمد بن منصور بن مولى احمد بن منصور نائب وزير الحرب على عهد الحسن الاول. ولما جرت حوادث الريسوني ذهب الى طنجة مع المحلة المخزنية بصفته ضابط منظم من سنة 1903 الى سنة 1907. وبعد رجوع المحلة عين قائدا لطابور البوليس العسكري المختلط بالعاصمة الرياطية من سنة 1907 الى 1912. ثم عين قائداً للفرقتين (10 و 11 من الجيش المسمى (الجيش المعين) من سنة 1912 الى 1913» (جريدة السعادة ماي 1912). ومما تجدر إشارته في هذا المضمار أن بعض المصادر التاريخية الانجليزية ذكرت أن اسبانيا سبق لها أن استعانت ببعض حنود المغرب ومليلية لصد احتلال نابليون للبلاد الاسبانية. وهذا من الدوافع التي دفعت بانكلترا للتقرب من المغرب وقبول فيما بعد تدريب ضباطه وجنوده بجبل طارق.
- (15) كتب السيد حسين الزعري في مذكراته أن البعثة كانت تتركب من 24 طالبا من الرباط وسلا والعرائش وطنجة وفاس مرتدين كساوي المحصور من ثوب الملف. وانها غادرت ميناء طنجة سنة 1306 هـ (1888)م. وقد انقسم الوفد الى 3 فآت: فئة لدراسة تربية الجنود وفئة لتعلم علوم البحر وفئة لتعلم صناعة السلاح (دعوة الحق نونبر 1968) "وعندما رجعوا عملوا بالدائرة المخزنبة، وألف منهم المخزن لجنة عسكرية توجهت إلى ألمانيا لشراء المدافع الحربية وغيرها: (انظر تفاصيل هذه المذكرات في كتاب "مظاهر يقظة المغرب الحديث لمحمد المنوني ، ج 1).
  - (16) وعبد الرحمان بن زيدان: "اتحاف اعلام الناس" ج 2 ص 465 وما بعدها (بتصرف)
- (17) محمد المنوني: مظاهر يقظة المغرب الحديث" ص 142، ج 1 وكان محمد بركاش نائبا للسلطان بطنجة، وعين الحسن الاول ابنه محمد بن محمد بركاش وزيرا للحربية بعد حضوره في مؤتمر مدريد سنة 1880م.
  - (18) المصدر السابق.
- (19) توجد بالخزانة الحسنية كناش ووثائق تتعلق بصوائر الجيش ومؤونته وعتاده وكسوته ورواتبه ومراسلات واحصاآته ولوائح ضباطه وجنوده وبتعاقد المخزن مع الدول الاوروبية في شأن تزويده بمختلف الاسلحة وبتقاييد مختلفة في شؤونه وبيانات حول تحركاته وسكناته، وذلك في عهود الحسن الاول ومولاي سليمان ومولاي عبد الرحمان وسدي محمد بن عبد الرحمان ومولاي عبد العزيز ومولاي يوسف (انظر فهارس الخزانة الحسنية قسم الوثائق المجلد الاول فهرس الكناش أعده عمر عمور ص 39-46). كما يوجد بالخزانة الحسنية مخطوط يحمل عنوان: "عناية الاستعانة في حكم التوظيف والمعونة مالية "للفقيه على بن محمد السوسي ألفه بعد الاستشارة التي أجراها المولى الحسن الأول مع العلماء حول فرض معونة مالية لتحديث الجس قصد مقاومة الزحف الأجنبي على المغرب (انظر الاستشارات السلطانية في مجال الاصلاحات في ق: 16 لعمر أفا مجلة كلية الآداب بالرباط عدد 16).
- ولما كان الرحالة المغاربة يقومون برحلاتهم في أوروبا، كانوا يحرصون على مشاهدة «الفرجة العسكرية». ولانغفل أن كلا من الرحالة محمد الصفار وادريس العمراوي ومحمد الطاهر الفاسي الذين كانوا شهودا على واقعتي واد إسبلي وحرب تطوان وادريس الجعايدي الذي كان على بنية من رغبة الحسن الأول في إحداث إصلاحات عسكرية له يغفلوا في كتابة رحلاتهم "السفارية" الإخبار عن هيكلة الجيوش الأوربية الحديثة ومدى تطورها، ونظام استعراضاتها تنبيها للذين يريدون أن يطبقوا نظام تحديث الجيوش المغربية (انظر في هذا العدد : "اوربا في مرآة الرحلة لسعيد بن سعيد العلوى فصل لحظة الهزيمة والاكتشاف منشورات كلية الآداب بالرباط 1995).
- (20) الشيخ على المسفيوي: «الدرر السنية في ضحاسن الدولة الحسنية» (كان على المسفيوي وزير المظالم في الحكومة الحسنية وأستاذ المولى الحسن في أيام والده رحمه الله الجميع) (عن ملحق جريدة الثقافة المغربية عدد 9 السنة 2 1938م).
- (21) قال المرشال ليوطي في خطبة له عند تدشين مسجد باريز (اكتوبر 1922) لقد صدق الحسن الاول حين قال: «ليبلغ بعضكم البعض أن الايام صعبة وان الحذر والحيطة وحدها تنفعكم الى أن تتمكنوا من أن تردوا للكفار ما عملوه فيكم من شر».
- (22) كان الجيش المغربي يدعى فيما بين الفترة التي توفي فيها الحسن الاول الى عهد الحماية بهذا الاسم او بالكيش وكان على العموم يتألف من العناصر والوحدات... التي سناتي على ذكرها.
- (23) كان رجال ألجيش يشغلون المركز الاول في المخزن حيث كانوا يكونون "استقراطية" عسكرية وإدارية ».وكان معفيين من أداء الضرائب مقابل الخدمة العسكرية بخلاف القبائل "النائبة" التي كانت تؤدي الضربية لتمويل خزينة الدولة والتي كانت

معفاة من الانخراط في الجيش. (انظر: "الجيش المغرب قبل الحماية" نقلا عن بحث بالفرنسية لمحمد بلوط: (horizons Marocains) انوال الثقافي عدد 373 يناير 1988.

(24) ابن خلدون الصغير: "مذكرات ضابط في الجيش المخزني - (جريدة الانباء عدد 1668). كما تحسن مراجعة كتاب الطبيب Lamartinièrc (ذكريات عن المغرب)Souvenirs du Maroc

(25) للتعمق في تاريخ البحرية المغربية العسكرية منها والتجارية يجب الرجوع الى كتاب عبد القادر تمول:

"Le Maroc à travers les chroniques maritines" (1988)

ومخطوط جعفر بن احمد الناصرين: "الاسطول المغربي" «والاسطول المغربي عبر التاريخ» لعبد الهادي التازي (مجلة البحث العلمي عدد 33

- (26) انظر بحثا عن :«الرماية الشعبية بالجنوب» لمحمد المنوني مجلة الباحث م : 1 س : 1 هذا وفي عهد المولى يزيد جمع عامله الحطاب ماتين من اولاد الشاوية وأمر محمد بن عسيلة الرباطي بتدريبهم بمدينة الدار البيضاء على رماية "الانفاض" (تاريخ الضعيف ص 213).
- (27) كان المجاهدون المدافعون عن الشواطئ المغربية ضد الاحتلال الاجنبي لما لهم من تربية دينية يتغنون دائما ببردة وهمزية البوصيري تبركا وتيمنا، و"بالناصرية" التي كانت بمثابة نشيد الجهاد لهم.
  - (28) الناصري : الاستقصاج 9 ص 103 وما بعدها. وقال أحد الشعراء مخاطبا احد ملوك الدول العلوية :
  - وفر جنودك بالارزاق توسعمـــا \* فالزرع يزكو اذا وفرت سقيــاه
  - وافعل بهم وادعا ما أنت فأعلــه \* فأنت يوم أنشعال الحرب نُجـداه
  - آمر على الجيش من ترجو كفايته \* ودع سواه وان ناجتك قربـــاه

  - ماللجبان ومالي لست نسبته \* أما الشجاع فيمواني وأهواه
- (29) لما استفتى الحسن الاول العلماء حول موقف الشريعة من تقوية الجيش ومضاعفة عدته وعدده، اعتمد العلماء في فتواهم. على المبدأ: «الشيء لا يقابل إلا بمثله أو بأقوى منه».
  - (30) اكنسوس " الجيش العرموم (فصل آداب الحرب وتدبيرها) ج 2
- (31) قد ضمن الظهير المؤرخ بـ 1328 هـ 1910 م بعض الاصلاحات الجوهرية : فالأوامر العسكرية التي كانت تلقى على القادة والجنود في هذا اليوم أصبحت تمس تتبع الاخبار الخارجية والداخلية وتتبع أخبار الثوار كأبى حمارة وحركات الاجانب المقيمين بالمغرب كما شملت تنظيم مؤونة الجيش. فمؤونة الجيش أصبحت تخضع لنظام قار هو كما يلي :
- للعسكر 7 واق في اليوم والكسوة والبلغة . خليفة القائد 30 وقية و «علف العود». وللقائد نفس العدد مع فرق في نرع الكسوة. وتؤدى هذه المؤونة عن طريق العلاف في كل شهر. (القائد محمد زلو الانباء عدد 1668).
  - (32) ع. بن زيدان: "العز والصولة في معالم نظم الدولة" ج 1 ص 55.
    - (33) "مجلة المغرب" (بتصرف) فبراير 1937.
- (34) محمد المنوني: "الحصون والقلاع العسكرية كفن أصيل في العمارة الاسلامية» (مجلة الفنون السنة 4 العدد 2 دجنير 1977).

l'Architecture Militaire de Abdelaziz Ben Abdallah

وانظر كذلك

La grande Encyclopedie du Maroc - Arts et Traditons v : 1 p : 198

وفصل "العمارة الحربية في عصر الأشراف العلويين" بالجزء 5 من كتاب «العمارة الاسلامية» للدكتور عثمان عثمان اسماعيل ص 187.

(35) كان المخزن يصنع بعض أسلحته بالمغرب ويقتني جلها من الخارج (شركات فيليكس وترومان بلييج وشركة كروب بالمانيا ونشتر بامريكا) وخصوصا منها الاسلحة النارية. إذ أن الاسلحة للجيش المخزني كانت تنقسم الى اسلحة بيضاء وأسلحة نارية:

Les Armes Blanches jouent au Maroc un rôle important tant au point militaire que du point de vue sociale (emblême de tribu). elles sont :

- -Les sabres (mimcha) qui sont souvent d'origine européenne (styriennes, c'est à dire autrichiennes, allermandes, françaises......);
- -Les poiganards (koummya) à lance courbe sont souvent d'origine européenne (marques de Birmingham, Sheffield ou Solingen), les plus rares sont les "Khanjar" à lame courbe également.
- -Les poignards droits comprennent trois modèles : les "genouis" (poignard à la genoise), les "sboula"

à lame à un seul tranchent provenant des baïonnettes ou de lames de sabres retaillées et les "mous" qui sont de simples couteaux.

-Les adargues (daraqa) (boucliers) grands boucliers oblongs en cuir, fabriqués à Fes jusqu'au XVIIe siècle selon des procédés traditionnels.

Les sabres marocains Hesperis t : IV 1939 p 117-118

Les poignands et les sabres marocains: Hesperis, t : XXVI1939 p 1-28

Les Armes blanches Islamiques : a b c Collection : Juillet 1975.

#### -Les Armes à feu :

-Les longs fusils (moukhla) demeurerent inchangés depuis le XVIe siècle jusqu'au debut du XXe siècle.

Il est propable que l'influence européenne au Maroc en ce qui concerne ces armes a commencé d'assez bonne heure : Il y avait des arquebuses au Maroc en 1517. Plus tard on releve la présence d'esclaves chretiens travaillant dans les arsenaux et fabriquant des armes de type européen. Mais c'est très probablement les pirates de salé qui étaient les renegats d'origine angloflamande, qui apporterent le type de platine qui allait devenir par excellence le modèle de tous les systèmes de mise à feu des "moukhlas" marocaines, c'est à dire la platine à chenapan du type assez primitif anglo-Hollandais. (les fabriquants de liège avaient même des représentants à Tanger et dans tout le Maroc). Si la Platine hollandaise predomine sur les fusils marocains, il arrive cependant qu'on trouve beaucoup plus rarement d'autres systèmes, comme la platine à silex à la française (apportée propablement au temps de Louis XIV qui avait de bonnes relations avec le Sultan Moulay Smaïl) ou une platine à la miquelet].

Les canons de ces fusils sont toujours d'une longueure extraordinaire rappelant ainsi les anciens fusils de Sardaigne.

- -La morphologie des crosses est variable et permet de distinguer les différents types de "moukhlas" marocains correspondant approximativement aux différentes regions du pays (Marrakeche-Fez-Taza).
- -Les Pistolets : Soit des armes dites "de traite", fabriqués avec des pièces tout à fait hétérogenes, provenant pour la plupart d'Europe, montés sur place et redécorés. Souvent on trouve des pistolets fabriqués à Liège et importés au Maroc.
- -Les Poires à poudre et les Pulverins :

permettent d'amouer les armes en versant de la poudre dans le bassinet de la platine et sont de modeles assez divers : des cornes, des poires (circulaires ou triangulaires), des pulverins cylindriques, des poires en forme de violon inspirées des formes europèennes du XVI et du XIXe siècle.

(Pour tous les details voir : Revue A B C (decor) du 15 Mai 1974 et Contrebande d'Armes et anarchies dans le Maroc Precolonial de Mohamed Konbib.

(مجلة دار النيابة (4) 1984 )

- (36) السيدة نعيمة هراج التوزاني : "الامنا ، بالمغرب في عهد السلطان مولاي الحسن" (بتصرف) ج 1 ، ص 98-99 و 107 108 . 108 .
  - (37) قسم المؤرخ الناصري في الاستقصا "الجيش السلطاني" الى ثلاثة فرق:

الاصحاب: وهي طائفة من الجند تلازم الملك حضرا وسفرا وهم ارباب الوطائف المخزنية وأرباب الفراش وأرباب الوضوء والكتاب. - 2) المسخرون: وهم ملازمون للملك حضرا وسفرا وشأنهم أن يكونوا فرسانا وقد يكون فيهم الرماة وهم الموجهون في المهمات - 3) الجيش: أصل الجميع وهو عسكر السلطان الذي يحويه ديوانه. وكانت القيادة العليا لهذا الجيش تتألف من العلاق وقائد المسخرين وقائد "أفراك".

- (38) لاشك أن هذه الكلمة مقتبسة من العبارة القديمة (صاحب العلاقة) الذي كان يقوم بؤونة الجيش ولم يكن العلاف سوى مقتصد عام ثم أطلق عليه اسم «الميلالي» ولم يكن لمنصبه أهمية كبرى الا في زمن الوزير ابا احمد والسلطان عبد العزيز. وقد احدثت وزارة الحرب لاول مرة في عهد السلطان محمد بن عبد الرحمان. وأول من تولى هذا المنصب هو عبد الله بن أحمد أخو الحاجب موسى بن أحمد تم تولاها في عهد السلطان مولاي الحسن خال موسى : ابن العربي الجامعي تم تولاها خوه الصغير الجامعي تم سعيد بن موسى تم المهدي المنبهي.
- (39) كان قائد عسكر الرباط وسلا هو القائد بنسعيد السلاوي. وكان مسؤولا عنهما من الناحية الادارية الى جانب القاضي

والمحتسب.

هذا وتوجد في ملكية السيد ج العربي بن سعيد من احفاد القايد بن سعيد عدة وثائق عسكرية مهمة ترجع الى عهد الحسن الاول ومولاي عبد الرحمان بن هشام ومولاي عبد العزيز وتتعلق باصلاح الاسلحة والعتاد وقوين العسكر وإحداث ضوابط لترتيب العسكر وتعويض مانقص منه وإعفاء كبار السن من جنوده، وما يتعلق بمؤونته وكسوته وشؤون ثكناته وتدريب الراغبين في الولوج الى سلكه وتنفيذ الذخيرة للعسكر بقصد الدفاع عن البلاد وبرواتب الضباط والجنود وبوضعية العسكرين الفارين من الجندية، وبحيازة البارود والعتاد والكبريت وبالاهتمام بالثغور وبالطبجبة وتنقلاتهم وتدريبهم وتأطيرهم وبفرقه الموسيقية العسكرية واختيار الشبان للتعليم في اطاليا الى غير ذلك عما يهم "العسكر" من قريب أو بعيد.

- (40) حسب ظهير 3 أكتوبر 1912 فإن خليفة السلطان هو الذي يعين في منصب القائد العام للجيش.
- (41) كان الموحدون ينصبون راية على رأس كل مائة جندي. ويتقدم الكل العلم الابيض المكتوب عليه: "لا إلاه إلا الله محمد رسول الله ولا غالب إلا الله." وكان علمهم أحمر في عهد الناصر الموحدي.
- (42) كانت راية ابى سعيد بن عبد الحق المريني من الحرير المنسوج بالذهب. وقد كتبت عليها عدة آيات قرآنية (عبد الله الجراري: "الفاية من رفع الراية") وكان العلم الخاص بالملك يسمى العلم المنصور" أو سعد الدولة" وهو الذي أشار اليه ابن الرندي في مرثية الاندلس: يا أيها الملك البيضاء رايته \* أدرك بسيفك أهل الكفرلا كانوا. "وتحتفظ بعظ بعض الكنائس الاسبانية براية يعود تاريخها الى محرم 712 هـ من أيام أبى سعيد عثمان بن يعقوب».
- (43) كان علم السعديين يدعى أيضا " باللواء المنصور". عن تاريخ الراية المغربية انظر: "رايات العرش المغربي لمحمد المنوني جريدة: الرأي العام" سنة 1947م.

وإلى هذا العلم أشار عبد العزيز الفشتالي في مطلع قصيدته المرفوعة للمنصور السعدي بعد فتح السودان :

جيش الصبا على الدجى متدفق \* فبياض ذا السواد ذلك يمحـق

وكأنه رايات عسكرك التي \* طلعت على السودان بيض تخفق

وكان من سنن السعديين أن تعقد ألوية الغزوات المهمة في كبريات المساجد، كما فعل المنصور السعدي في غزوة وادي المخازن فقد عقد أوليته المنصورة بجامع المنصور بمراكش.

- (44) انشأت الراية المغربية الحديثة بظهير يوسفي المؤرخ بـ 9 م 1334 ه موافق 17 نونبر 1915م الذي ينص على أن لون العلم المغربي أحمر وفي وسطه مجمة خماسية خضراء. ويشير اللون الأحمر الى الدم المراق في سبيل الله والوطن وتشير النجمة الخماسية بلونها الاخضر الى العزة والمجد والخصبة وبأركانها الخمسة الى مبادئ الاسلام. ونص الظهير اليوسفي هو: "نظرا للتقدم الذي أحرزت عليه دولتنا الشريفة واعتبارا للشهرة اللامعة التي نالتها وبناء على وجود ضرورة إنشاء ميزلها يجعلها تكون مميزة بين الدول الاخري حيث ان اللواء الذي اتخذه اسلافنا يمكن تشبيهه بألوية أخرى بخاصة منها تلك الالوية التي تتخذ كعلامة للمجرية أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : فصل تميز رايتنا بجعل خاتم سلمان المخمس ذي اللون الاخضر في وسطها. والله يقود هذا الرمز الى طريق المجد والازدهار في الحال والاستقبال". (عبد الله الجراري : «شذرات تاريخية» ص 40 و 41). هذا وتدعى النجمة الخماسية كما ورد في الظهير "بالخاتم السليماني" نسبة لمولاي سليمان الذي رسمه في الفلس فحمل اسمه.
- َ (45) كانت راية السلطان العلوي مولاي عبد العزيز تحمل اسماء الرسول والخلفاء وكتب عليها: "باسم الله الرحمان الرحيم": ومن تكن برسول الله نصرته \* ان تلقه الاسد في آجامها تجم.
  - (46) "قباب يحيط به سياج تضرب امامه قبتان توأمتان كما كان الشأن في عهد المنصور السعدي.
    - (47) عن نظام "الحركة" انظر: عبد الرحمان بن زيدان: العز والصولة، ج 1.
- (48) ثريا برادة : الجيش المغربي وتطوره في القرن التاسع عشر ص 73 (نقلا عن مصدر أجنبي) وتتضمن هذه الرسالة الجامعية مزاحل تطور الجيش المغربي في هذا القرن ومجالات إصلاحه وتجديده وتدريبه وتسليحه وتجهيزه بتجهيزات عسكرية حديثة.
  - (49) انظر: مقال: Nicolas Michel مجلة هسبريس تمودا (Vol XXIX, Fas 2-1991) عن:

"L'Approvisionnement de la Mhalla au Maroc au XIX siècle"

- (50) انظر في هذا الصدد: "Etudes d'histoire Marocaine" p: 169 : "حركات مولاي الحسن " (50) وعمر بوزيان: "جذور اتحاد المغرب والجزائر" ص43 وما بعدها و Nordman Daniel : "حركات مولاي الحسن " statistique) هسبريس 1980 ، ومحمد عفيف: "الحركات الحسنية من خلال كتابات عبد الرحمان بن زيدان " هسبريس 1980-1981.
- (51) ثريا برادة : "الجيش للغربي وتطوره في القرن 19" ص 78 . وعن الجيش المغربي من سنة 1658 إلى سنة 1912 أنظر : A. Agnouche : "Contribution à l'Etude des stratégies" Casablanca 1985 وعن الجيش العلوى من سنة 1912 إلى سنة 1930 انظر :

- A. Laroui : "Les origines Sociales et Culturelles du Nationalisme Marocain 1830-1952" Paris 1977
- (52) قبل أن يتبوأ المولى عبد العزيز العرش المغربي تولى أبا حمد حاجب المولى الحسن أمور الدولة وعين أخاه ادريس حاجبا للمولى عبد العزيز وأخاه سعيدا "علافا" ليسيطر على الجيش. «ولما تولي المولى عبد العزيز الملك تولى محمد الجباص منصب "العلاف" وفي عهد المولى عبد الحفيظ كان منصب العلاف من نصيب السيد المدني الكلاوي والذي صار فيها بعد صدرا أعظم» سنة 1909م (توفى في 14 غشت 1918).
- (53) يظهر أن محاولات تدريب الجيش لم يتوفر لها النجاح التام حسب المؤرخ الفرنسي طيراس اذ كان الهروب من الجندية كثيرا خصوصا عند الاعلان عن قيام حملة عسكرية (حركة) وذلك بسبب قلة الاجور وعدم تنظيم توزيعها. وكان الجنود يتغيبون عن التمارين العسكرية لاسباب أخرى.
- (54) إلى جانت اهتمام المولى عبد العزيز بالمدفعية كان له اهتمام خاص بالزي العسكري ذلك أنه بعث الى أمنا ، الصويرة برسالة يقول فيها: "وبعد فنامركم أن تكسوا عسكر طبجية ويحرية ذلك الثغر المحروس بالله النفر بكسوته المعتادة المشتملة على كبوط وبدعية من الملف وغليلة وسروال من الكتان وطربوش ويلغة، "والزياط" بكسوتهم المعتادة المستملة على كبوط وبدعية وسروال من الملف البندقي وغليلة من الكتان وطربوش على نفقة مراتبهم وأن تكسوا الجيش السعيد بالكسوة المعتادة له حسب قائمة رواتبهم. كما نامركم أن تزيدوا لكل نفر في مؤونته اليومية عشر موزونات بحيث تصير مؤونة النفر أربع أواقي» (محمد المنوني: "مظاهر يقظة المغرب الحديث ج 1 ص 62).
- (55) المرحوم علال الفاسي: "حفريات عن الحركة الدستورية في المغرب قبل الحماية" (سلسلة الجهاد الاكبر) رقم 6 ص 16. ذكر محمد المنوني في الجزء الثاني من كتابه المظاهر ص 406 أن هذه الاصلاحات وردت ضمن مشروع دستور قدمه عالم سوري مكث بفاس من سنة 1906 إلى سنة 1907م اسمه عبد الكريم الطرابلسي المدني استنادا على نسخة مخطوطة من المشروع اكتشفها عند أحد الكتبين. هذا وذكر محمد الباقي الكتاني في مؤلفه عن والده: «الشيخ محمد الكتاني الشهيد" 1920 أنه أشار على المولى عبد العزيز «بإنشاء جيش مغربي عتيد على الشكل الموجود بدول أوربا إذ ذاك، وجلب خبراء عسكريين من البلاد الإسلامية المستقلة كآل عثمان لتدريسه وتنظيمه وتزويده بأجود الآلات الحديثة، وفرض التجنيد الإجباري على كل مسلم بالمغرب...» وللمزيد من التفاصيل تجب مراجعة ماكتبه محمد بن الحسن وخرض التجنيد الإجباري على كل مسلم بالمغرب...» وللمزيد من التفاصيل تجب مراجعة ماكتبه محمد بن الحسن الحجري في مذكراته عن "المؤسسة العسكرية" بعنوان: "انتحار المغرب الأقصى بيد ثواره" تقديم وتعليق محمد الصغير الخلوني (ص 36 ومابعدها) مطبعة المعارف الجديدة 1994.
  - (56) المنوني: المظاهر ج 2 ص 134.
- (57) كان احتلال هذين الاقليمين من جانب فرنسا بعد مقتل الطبيب "مرشان" بالدارالبيضاء (1907) وبعد اشتباك دامي قام بين العمال المغاربة والأجانب بالميناء الذي على إثره نزلت فرقة عسكرية من دراعة فرنسية بالميناء لأجل حماية القنصلية الفرنسية بالمدينة سنة 1908م.

هذا وقد كانت قبائل الشاوية قد قاومت القوات الفرنسية امام احتلالها لمدينة الدارالبيضاء. في شهري يوليوز وغشت من سنة 1907م. فسارعت فرنسا الى شحن من وهران كتيبتين من الرماة الجزائريين والبليدة ومستغانم وفرقة اجنبية من المشاة (2400 رجل)، ومن رماة المدافع ومن الفرسان (بقيادة جرّ Drude) كما بعثت اسبانيا 500 جندي وأرسلت دارعة حربية اسبانية التي أنزلت 20 من الجنود في الدارالبيضاء. كما أنزلت بارجة فرنسية (galile) 75 من الجنود، ووصل الاسطول الفرنسي إلى الميناء يوم 7 غشت 1907م. وعن معركة وقعت يوم 18 غشت 1907 فقد حمل المغاربة على المراكز الفرنسوية وأحاطوا بها على شكل نصف دائرة وأخدوا يطلقون الرصاص في الصباح الباكر وحينئذ دوت أصوات المدافع من الطراد "جلوار" وبدأ المغاربة يتقدمون فلم يبق بينهم وبين الفرنسيين غيرٌ مسافة قصيرة وهم لا يبالون بما كانت تقدفُ المدافع من أفواهها وقد استغرب الضباط الفرنسيون لمهارة المغارية في اطلاق الرصاص وعلى رأسهم الجنرال درود (Drude) وكان يتولَى قيادة المغاربة رجل أظهر دراية فاثقة في قيادته للجنود ومهارة في التدبير. ولولا البوارج الحربية الفرنسية والجنود الجزائريون والجنود الفرنسيون (3000 جندي بمعداتهم) لا نتصر المغاربة في هذه المعركة بخفة حركتهم وإتقانهم لفنون الرمي. وكان من اشهر المقاومين للاحتلال الفرنسي للشاوية «المصوير الزمرني» الذي كان يحرض النَّاسَ عَلَى الجهاد ويَخُوضُ آلمهارك المفتوحة والطاحنة مستبسلا مقاتلاً غير عابئ بالقنابل التي تتساقط حوله حتى اشتشهد. ومن هذه المعارك التي افشلت اهداف قوات الاحتلال معركة دار بوعزة بن مسيك (8-2-1907) ومعركة سيدي مومن (3-9-1907) ولكن لما تقوى الجيش الفرنسي من جديد شن عدة معارك ضاربة على القبائل في عقر دارها بقيادة الجنرال داماد(Damade) تدعى معارك الشاوية (يّناير ماي 1908 (انظر تفاصيل هذه المعارك كمعرّكة فخفاخة في فصل 14 من كتاب «التدخل الاجنبي والمقاومة بالمغرب» لعلالً الخديمي). ومن احتلال الشاوية كان التأهب لاحتلال زُعير سنَّة 1910 والشروع في الزَّحف نحو فأس سنة 1911 بقيادة الجنيرالMoinier ومن تم خطط لاحتلال باقي المناطق المغربية. (عن مقاومة الشاوية للاحتلال الفرنسية انظر : انتفاضة الشاوية سنة 1907 لأحمد الزيادي، وكتأب علالً الخدعي "التدخل الاجنبي والمقاومة بالمغرب" (حادثة الدارالبيضاء واحتلال الشاوية 1894-1910) وكتاب ّ:

Histoire Militaire de la Chaouia depuis 1894 (Casablanca): Conjeaud

André Adam : Histoire de Casablanca des Origines à 1914 (Pairs 1969)

- "Les debuts de l'intervention de la Marine Française au Maroc par Sylvain (operations de la La Marine française au Maroc 1913 - Ministère de la Marine Etat Major Général - 1er section - Paris 1913).

و "مقاومة الدارالبيضاء والشاوية ضد التدخل الفرنسي في مطلع ق 19 " لمحمد المنوني (اعمال ندوة الدارالبيضاء

.(1982)

- (58) عند وصول عبد الحفيظ الى فاس "تكونت لجنة ثورية برئاسة محمد الكتاني وفرضت على أسر "المخزن العزيزي" مبالغ كبيرة شكلت بفضلها قوة ارسلتها الى طريق تازة لمنع الفرنسيين من التقدم عن طريق وجدة. كما أشرفت هذه اللجنة على صنع الذخيرة والسلاح.
- (59) في 25 غشت من سنة 1907 وجه المولى عبد الحفيظ رسالة الى عامله بتافلالت مولاي رشيد يقول فيها: "لقد استجبنا لدعاء المغرب في سبيل التحرير بتافلالت ليبقى المغاربة في وطنهم أحرار وأسيادا، وأن يبقى كل واحد في حدوده والله ينصر من يشاء، وسيكلل عباده الصالحين بالنصر من عنده ذلك النصر الموعود. وقد أسسنا جيشا من الجنود ورجال القبائل سيكون على رأسه أحد المقرين الى عائلتنا، وسيصل هذا الجيش عندكم كما سيصلنا دعم مادي وعسكري قريبا لنطرد الفرنسيين من الدارالبيضاء، (مصطفى العلوي: المناورات الاجنبية ج 2 ص 188).
- وقامت المعارك بين المقاومين المغاربة والجيش الفرنسي واحتلوا الموقع الفرنسي في "تادرت". ووصلت جيوش المولى عبد الحفيظ من مراكش بقيادة محمد ولد مولاي رشيد. وجرت معركة صاخبة في قلعة مديونة سنة 1908 وانهزم الجيش الفرنسي فجاء الجنرال "داماد" من الجزائر على رأس جيوش فرنسية واعترضت طريق جبوش المولى عبد الحفيظ بسطات المدعمة بفيالق من جيوش ماء العينين. ولما وصلت نجدات أخرى بقيادة القائد السكتاني هاجمت جيوش المقاومة الجيش الفرنسي معركة بابن احمد بقيادة الكولونيل طوبان الذي انهزم ولم يتمكن من الوصول إلى الرباط (انظر: مصطفى العلوى: مولاي حفيظ سلطان الجهاد ص: 125-(130).
- (60) لما صار الضباط الأجانب على رأس القوات المغربية" كانت القبائل الثائرة ترى في هؤلاء الضباط نواة الاحتلال الاجنبي"، عما كان يثير ضراوتها في القتال ويتسبب أحيانا في خسران القوات النظامية وهذا ما وقع مثلا في حصار مكناس من لدن القوة الثائرة حيث استطاعت أن تدخل هذه المدينة وتنادي بمولاي الزين سلطاناً على المغرب مع وجود مولاي عبد الكبير شقيق آخر لمولاي حفيظ نفسه سلطانا بالاطلس). وأعلن بنومطير الحفيظ شقيقه بفاس (كما أعلن مولاي عبد الكبير شقيق آخر لمولاي حفيظ نفسه سلطانا بالاطلس). وأعلن بنومطير ثورتهم على فاس سنة 1911م. فقامت حرب مفتوحة بين جيوش بني مطير والجيش الفرنسي وعرفت في هذه الحرب بطاح سايس ومرتفعات زالاغ مآت القتلى والجرحي من الجانبين. وشارك فيها جل ضباط الاحتلال الفرنسية للمغرب مثل: مواني وكورو ومانجان... وآلاف من الجنوب الفرنسيين والجزائريين، واتسعت رقعتها الى ضفاف نهر سبو. أما مدينة مكناس فكانت تحارب بالسلاح الابيض في معركتها الصاخبة مع الجيش الفرنسي بقيادة الجنوال مواني الى ان استسلمت للقضاء.
- (61) انظر علال الخديمي: المغرب والدولة العشمانية بداية القرن العشرين" المغارب في العهد العثماني- منشورات كلية الآداب بالرباط ومما تجدر الإشارة إليه أن المختار السوسي ذكر رواية عن الباشا ادريس منو الذي عزله الفرنسيون عن باشوية مراكش على إثر فرض الحماية سنة 1912، «ذكر ادريس منو أن أباه الحاج منو كان قد انخرط في الجيش العثماني على إثر سفره للحج. ولما أنهى مهمته الجهادية (هكذا) رجع للمغرب ودخل الجيش فسهل عليه أن يترقى بسرعة حتى أصبح هو الخليفة الأول للخواجة التركي القائد العام للجند المغربي" معنى هذا أن حركة تجديد الجيش المغربي بعد معركة وادي إيسلي قد قت أولا بمساعدة تركية (المرجع السابق). وكتب Jean Deny بحثا في موضوع مهمة هذه البعثة عنوانه:

"Instructeurs Militaires Turcs au Maroc Sous My Hafid"

نشره بـ "Memorial Henri Basset" (I. - 1928) مطبوعات معهد الدراسات العليا رقم 17) 1928 . ونما ورد فيها عن وضعية الجيش المغربي في العهد الحفيظي قوله :

"L'armée (sous le regne de My Hafid) était composé de 2 armées. Il y avait une grande difference entre les effectifs réels et ceux qui étaient inscrits sur les états. La mission de ces troupes consistait à percevoir par la force des impôts dont on avait frappé des différents tribus. L'ordre et la discipline étaient des choses inconnues parmi les troupes. Il y avait 2 sous officiers français et 2 anglais qui etaient des instructeurs et des observateurs. Après avoir pris en main l'armée, nous fixames tout d'abord l'effictif réel et distribuâmes en consequence les allocations. Les commandements comme "haras dour" (garde à vous) et "salams dour" (presentez armes) employés à l'excercice ont été emprintés aux Turcs et nous les avons conservés tels quels, nous introduisimes de l'ordre et de la discipline de l'armé. Nous apportames le plus grand soin à l'instruction et à l'éducation des soldats, tachant de leur mettre entre les mains des armes d'un modèle moderne et nous leur apprimes à s'en servir. Ainsi furent jetées les basés d'une formation militaire regulière au Maroc":

(62) انظر: Dr F. Weisgerber : Au Seuil du Maroc Moderne

وتحدث كذلك Gustave Babin في كتابه: "Au Maroc par les camps et par les villes. (Paris 1912) عن هذه البعشة الفرنسية التي توجهت الى المغرب في اوائل القرن العشرين لتدريب الجيش المغربي الذي كان مكونا على المخصوص من "الحرابة" Fantassins "والخيالة" وقد عملت البعشة الفرنسية بقيادة الكولونيل Mangin الخصوص من "الحرابة" Bremond على تنظيم فيالق الجيش المغربي من جديد كما جاء في الكتاب:

" Quand à l'armée elle même, elle va comprendre : neuf Bataillons d'infanterie, cinq de cavalerie, quatre batterie d'artillerie, un bataillon du génie à deux compagnies, une compagnie du train des equipages, des troupes d'administration et un service de santé"..........

"La garde du sultan se composera (sous le commandement d'un chef d'escadron français assisté d'un caîd), comme infenterie d'un bataillon negre à 2 compagnies et 2 bataillons à 4 comme cavalerie, d'un escadron à 2 pelotons et d'un escadron à 4, comme artillerie d'une batterie de 80 de montagne de 4 pièces; de soldats d'administration et d'infermiers; enfin de la fameuse musique du palais aux caftans versicolores......."

- وقد أتى المؤلف بشهادة مدربي الجيش المغربي الذين اندهشوا لحماس الجنود المغاربة وشجاعتهم المنفردة ومهارتهم في جميع الفنون الحربية التي دربوا عليها. الآ أن المورخ الحجوي أثبت في مذكراته أن "الحرابة" (أي المدربين العسكريين الفرنسيين) كانوا يهينون الجنود المغاربة بالضرب واللطم والرمس - عند قيامهم بمهمتهم العسكرية - وبالتنقيص من راتيهم الشهري
- (63) يقول الدكتور محمد الحبابي في كتابه le gouvernement marocaine à l'Aube de XX siècle "لما كان يتحدث عن وزارة الحرب: ان غاية البعثة العسكرية الفرنسية كانت هي تهيي، غزو حربي للمغرب بدليل ما جاء في المجلة الفرنسية كانت هي تهيي، غزو حربي للمغرب بدليل ما جاء في المجلة الفرنسية كانت هي تهيي، غزو حربي للمغرب بدليل ما جاء في المجلة الفرنسية وكذاك الحرب جيش مغربي يؤيدنا في أهدافنا وأفكارنا ؟ فيجب ان نستعمل إذن مع الجيش المغربي السياسة وكذلك الحزم حتى لا ينقلب ضدنا !».
  - (64) عن هذه البعثة الفرنسية انظر:

"Histoire de la mission militaire" (Archivre de la guerre -Paris -Notice sur la mission militaire Mangin.

- المستحدة المستحدة المستحدة المانيا الطرادة "بانتر" Panther (في يوليوز 1911) الى أكادير فتنازلت فرنسا الالمانيا على أراضي بالكونكو الفرنسي وتقاسمت مع اسبانيا المغرب (30 مارس 1912) واتفقت الدولتان على جعل طنجة منطة دولية.

كما اتفقت الدولتان سنة 1900 بمقتضى اتفاقية "موني" على تحديد ممتلكاتهما بالصحراء كما اتفقتا فيما بعد في يونيه 1934على تجزيئ ما بقي من المغربي الى : سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وحجرة نكور من جهة والى منطقة سيدي ايفني وطرفاية والعيون ووادي الذهب من جهة أخرى. وأصل بدء هذه الاتفاقيات هو البروتوكول المفروض على المغرب من طرف فرنسا في 20 أبريل 1902 بعد احتلالها للساورة والواحات وبلاد التوارق. وبعد احتلالها للمغرب قامت لجنة مختلطة برئاسة محمد الكباص وزير الحربية والجنرال الفرنسي Gauchemcz بزيارة هذه المناطق المحتلة.

- (66) عن المولى عبد الحفيظ والحماية الفرنسية انظر الجزء الخامس من مذكرات محمد حسن الوزاني. ص 84.
- (67) للاطلاع على اخبار هذه الأيام الدامية "لمدينة فاس وعلى الاشتباكات التي خاضها الفاسيون ضد الاحتلال الأجنبي يجب مراجعة الفصل الأول من كتاب " الحماية الفرنسية بدءها وقامها" تعريب عبد الهادي التازي وكتاب أيام فاس الدامية للكاتب الفرنسي "هربير جاك" وكتاب الضابط الالماني Alexandre Kreuter عن المغرب (الذي صدر 1911) والذي وصف فيه الهجوم الفرنسي على فاس وتنبأ بالغزو الفرنسي لمجموع البلاد.
- (68) قد فرضت معاهدة الجزيرة الخضراء (7 أبريل 1907) الاعتماد على الضباط الفرنسين والاسبانيين لتدريب الفرق الجيش المغربي في كل من صويرة وآسفي والشاوية وفاس والرباط والجديدة والدارالبيضاء وطنجة والعرائش وتطوان وكان يشرف على هذه التداريب "ماسوتيي" بالصويرة و"مانجان" بفاس و"دماد" بالشاوية حيث تولى تنظيم الكوم.

كما كان ينص عقد الجزيرة على مراقبة استيراد الأسلحة ومنع بيعها في الأسواق وينظم قوة البوليس في المغرب حيث لا يزد عددهم على 2500 في المواني، المفتوحة للتجارة ويكون تحت سلطة السلطان يساعده عدد من الضباط الفرنسيين والاسبان (20). وهذا يدل على ان الجيش المغربي أصبح تحت المراقبة الفعلية للضباط الأجانب ومندمجا في القوات المحتلة لاحول له ولا قوة وصار وزير الحرب 1912 قائدا صوريا لجميع القوات الموجودة في البلاد. وللمزيد من المعلومات عن هذه الاصلاحات انظر:

Bahija Simou «l'islah au maroc, les reformes militaires de 1844 à 1912» (Paris 5)





دخول الكولوئيل مانجان إلى مراكش يوم 7 شتنبر 191

# جيوش التحرير تقاوم الاحتلال الفرنسى للبلاد المغربية

بعد التنافس الذي جرى بين بعض الدول الأوروبية كاسبانيا وانجلترا أو ألمانيا للاستيلاء على اقتصاديات البلاد المغربية اتفقت في آخر الأمر على إفراغ الميدان لفرنسا في المغرب. فخلا الجو لهذه الأخيرة وشرعت في احتلال القطر المغربي بقوة الحديد والنار(۱). فكان من حق فرنسا أن تجد في المغرب يومئذ جيشا جرارا كفيلا بماضيه المجيد، لكن النزعات الداخلية بين المخزن والقبائل - التي أشعل نارها بعض المتصردين - زعزعت أركان الجيش المغربي وفرقت صفوفه بعدما كانت متراصة كصفوف الصلاة وقوية كالقصر المشيد والحائط الممتد.

فصارت كل ناحية من نواحي المغرب أو قبيلة من القبائل أو مجموعة قبائل تقاوم على حدتها الاحتىلال الزاحف بكل ما لديها من قوة وتتفنن في الدفاع عن حوضها بكل أنواع التضحية والبسالة. ورغم أن فيالق الجيش المغربي المبعثرة هنا وهناك بين صفوف القبائل لم تتوفر لها حينئذ ولو نصف ما لقوة الجيش الفرنسي من عتاد حربي فإن الاشتباكات بين الطرفين كانت دامية وصاخبة. وكم من مرة فرت القوات الفرنسية أمام قوة إيمان الجنود المغاربة ورجال القبائل والمجاهدين وتفانيهم في حب استقلال وطنهم، رغم مدافعها ورشاشاتها، وإذا ما رجحت كفة الجيش الفرنسي في واقعة ما فإن المجاهدين المغاربة كانوا لم يعرفوا طريقا للاستسلام بل يقاتلون حتى يقتلوا عن آخرهم (2).

ولكن المقاومة المغربية كانت رغم ما حققته من انتصارات مشتتة وينقصها التوحيد في التخطيط والتنسيق في المسار.

ورغم هذا وذاك فقد امتاز المقاومون المغاربة في عراكهم المرير مع الجيش الفرنسي - كما سيأتي بسطه - بهجوماتهم الليلية على المراكز العسركية الفرنسية - جماعات وفرادى - حيث ينقضون على أعدائهم وهم نائمون ويشبعونهم طعنا بخناجرهم ورماحهم. وكم لاقى ضباط سامون حتفهم في هذه الهجومات. وعندما يشتبك الطرفان في هجوم مفاجىء بسلاحهم الأبيض فإن الغلبة تكون في الغالب للجنود المغاربة لمهارتهم في هذا النوع من الصراع ولما يحسنونه من أنواع التكتيك في هذا الميدان. وفي النهار كانت الفيالق المغربية تستعمل في معاركها "حرب العصابات"، حيث «كانت تقض على مضجع العدو وتوجه له ضربات مباغثة وهجومات سريعة، وتترصد له بنصب الكمائن والفخاخ في كل مكان للايقاع بجنوده والاستيلاء على ما عندهم من أسلحة ومؤن حتى أن قيادات الجيوش الفرنسية كانت تأخذ الحيطة وتمتنع أحيانا عن الرد وتلافي الانزلاق الى المغامرة. »

- هكذا قاوم أهل الشاوية<sup>(3)</sup> وزمور ووجدة<sup>(4)</sup>، وكذلك أهل تازة الذين نصبوا الكمائن لاعدائهم، ولما وقعوا فيها صبوا عليهم وابلا من النيران «مما أدي بالجنرال ليوطي نفسه أن يقول في ذلك الوقت: إن معركة تازة هي أخطر معركة خاضتها فرنسا في المغرب!». وبعد أن تجاوزت القوات الفرنسية بقيادة "مرشان" حدود الشاوية اصطدمت بمحاربين من قبيلة زعير، فقتل مارشان وعدد من جنوده.

وكانت لمقاومة آيت شخمان وللغزو الفرنسي بجنوب الأطلس المتوسط (غشت 1934) ذكر وأى ذكر .

وقامت قبائل ورديغة وبني خيران واسماعلة بدور كبير في مقاومة احتلال البيضاء والشاوية. وفي سنة 1908 شارك بنو خيران في معركة الغابة بأرض الشاوية. وبعد مناوشات عديدة انتقلت المواجهة من الشاوية الى وادي زم.

ففي شهر دجنبر 1912 نزلت القوات الفرنسية بمدافعها بوادي زم من أجل مركز عسكري لمراقبة تحركات القبائل ومن أجل الاحتلال النهائي لتادلة. ولما علم موحا وحمو الزياني بهذا الزحف الفرنسي عبر وادي كرو وعسكر بمكان يدعى وارغوس وشنت المقاومة المغربية معركة عنيفة ضد الغزاة. ( 25 مارس 1913). فقد هاجمت القبائل القوات الفرنسية في دار القاضي مما اضطر بالجنرال الفرنسي Gueydon Dives لدفع كل قواته للميدان لانقاد المركز العسكري. وشنت آيت الربع وأمازيغو تحت قيادة موحا سعيد الوراوي هجوما موفقا. تم استمرت الاشتباكات بين قبائل اسماعلة وبنوخيران وورديغة والجيش الفرنسي قرب وادي زم، ودارت بينهم معركة بني اسمير. فجعل ليوطى الكولونيل مانجان على رأس قوات، قوامها 8000 جندي و3 فرق من المدفعية فاندلعت المعارك الصاخبة وتعرض معسكر موحا وحمو لهجوم عنيف وقمكن المجاهدون من رد العدو على أعقابه، ولكن الدائرة دارت مرة أخرى على رجال القبائل لكثافة القصف المدفعي الفرنسي. وما هي إلا بضعة أشهر حتى انتقموا من الجيش الفرنسي في موقعة المقصيمة التي تكبد فيها الجيش الفرنسي خسائر فادحة مما أدى بليوطى الى عزل مانجان (3).

- وفي أقصى الجنوب المغربي كان يقود المعركة ضد الجيش الفرنسي الحاج الحسين الافراني. كما أن الشيخ ماء العينين هو الذي أوقف سنة 1906 دبيب الاحتلال الفرنسي في أقصى الجنوب المغربي بعسكر صحراوي لجب. وعندما اكتسح الكولونيل Gouraud بجيوشه سنة 1909 موريطانيا الشمالية ووصل الى حدود الساقية الحمراء، كانت لماء العينين مع المحتل معارك ضارية كثيرة. تم قدم الى "الداخل" مارا من مراكش ليطلب مساعدة عسكرية من المولى عبد العزيز، وكان متجها نحو مدينة فاس على رأس قبائل صحراوية كالتكتة وأولاد دليم والرقيبات. ولكنه هزم في تادلة امام قوة فرنسية يقودها :GI Moinier سنة 1910 م. فرجع الى تيزنيت حيت توفى في نفس السنة.

وقد نظم شاعر سوس الطاهر بن محمد الايفراني قصيدة يناشد فيها أستاذه أحمد بن عبد الرحمان الجيشتيمي سنة 1909م لتحريض الناس على الجهاد ضد المعتدين على الصحراء والشاوية وجهات أخرى منها:

تدارك ذماء الذين واسمع صريخه فقد أنشب الكفر المداهن نابه فقد طبق الصحراء بالنجس شؤ مه

وشــهـــر الى نصــر الهــدى وزجلد و مــد الى سـرح الهـدى كف مــفــــد و أعــدى نـواحى التـل بـالخــبث الـردى الى أن يقول: بعد أن أشاد بالمجاهدين الأولين:

وناد عباد الله مستصرخا وسر بسيرتك المثلم تعن وتسدد وقص لهم ما في الجهاد و ماروي رواة الحديث الغض من كل مسند<sup>(6)</sup>

- وتابع حركة الجهاد بالجنوب القائد مولاي أحمد الهيبة بن الشيخ ماء العينين على رأس جيبوش من الساقية الحصراء ووادي الذهب ووادي درعة وسوس ودادس وأكدادير وتارودانت.... وكان قاب قوسين أوأدنى من مراكش سنة 1913م ولكن حاصره أمراء الأطلس: "الكلاوي" و"المشوكي" و"الكندافي" (7)، والانفلوسي في الصويرة وعيسى بن عمر في آسفي. ففر الى سوس واستقر بتارودانت وأوقد نار المقاومة هناك، حتى أن الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال "دولاموصا" حاكم مراكش لم يستطع احتلال جبال "ولتيتة" الا بعد عشرين عاما من احتلال تيزنيت (أي بعد وفاة القائد الهيبة سنة 1337 هـ).

وحاول القائد الهيبة إخراج الجيش الفرنسي من الشاوية وكانت المعركة المشهورة بسيدي بوعثمان في 6 شتنبر 1912. ولكنه انهزم ورجع الى الجنوب وذلك من أجل التفاوت الحاصل بين الجيشين، حيث كانت الجيوش الفرنسية مكونة من السنغاليين والسبايس ومن الزواف (Zouaves)، ورجال المدفعية, ومن الخيل والبغال، وتحت قيادة مانجان Mangin. أما الجيش المغربي فقد كان معززا فقط بأربعة مدافع برتغالية قديمة. ورغم ذلك فقد تكبدت الفيالق الفرنسية التسعة خسائر فادحة واستشهد مآت من المجاهدين المغاربة. ورغم أن الفرنسين وعدوه بأن يصبح خليفة لمولاي يوسف اذا ما استسلم اليهم أبى الا أن يتقدم مرة أخرى نحو مدينة مراكش لتحريرها، فانضم اليه القائد عيسى بن عمر العبدي قائد سوس وطابور الشرطة الحارس لبعض الموانئ المغربية. وبما أن هجومه على مراكش لم يكن محكما فقد انهزم وولى الى قلب سوس حيث تابع جهاده وكفاحه الى أن انهزم أمام الجنزال "لاموط". وتوفي سنة 1919م.

وقد استلم أخوه مربيه ربه مقاليد قيادة الجيش من هذه السنة الى سنة 1934م. وكان دعامة قوية للوحدة الترابية المغربية رغم المكائد الاستعمارية. وتوفي مسموما في ماي من سنة 1942م. بالساقية الحمراء (8).

- وكان من بين ضباط قائد الهيبة الذين واصلوا مسيرة الجهاد: الأغضف مصباح، والقائد ابن عمر "الناجم" الذي كان من أبرز قادة الجيش المغربي في عهد السلطانين: المولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ. فقد امتاز بدفاعه عن العرش المغربي ضد الثوار: كأبى حمارة الذي هزمه وسلمه بيده للمولى عبد الحفيظ سنة 1327 هـ(9).

- ولما احتلت فرنسا مدينة مراكش سنة 1330 هـ فـر منها الناجم مع جـماعـة من السوسيين التى قلب سوس وشارك في المعارك التي خاضتها سوس ضد الاحتلال الفرنسي. ولما تم احتلال الجنوب المغربي سنة 1352 هـ استقر بآيت باعمران. «وعندما خلف مولاي عبد حفيظ مولاي عبد العزيز جاء إلى مراكش وفد برئاسة أمير الترارزة سيدي محمد ولد فال ومعه أخوه ابن عمير طالبا النجدة. فأرسل مولاي حفيظ الى موريطانيا جيشا مغربيا برئاسة مولاي ادريس

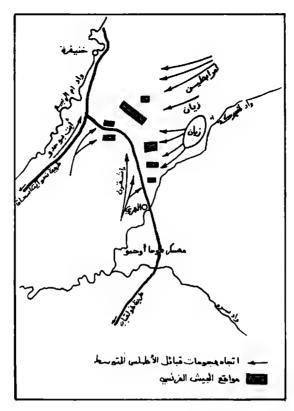



La estraite française d'El Horri vers Khénifra.

معركة لهري 13 نونبر 1914



حسن بن موحا في مفاوضات مع ضباط الجيش الفرنسي



بطل معركة لهري موحى أوحمو الزياني

وبمعونة ماء العينين وأمير الترارزة واستمر القتال في موريطانيا الى سنة 1924" (10) وقد وصلت حملة مولاي ادريس الى حدود جبال "طاكنت".

وكانت آخر معركة في موريطانيا هي معركة "أم التونسي" قرب نواكشط التي قتل فيها الجنرال "ماك ماكون" سنة 1934م. وعندما هاجم المجاهدون الصحراويون على تمز يست وأسروا الاب "فوكو" لم يحاسبوه على عمله التبشري وانما استخبروه عن مخازن السلاح وتحركات الجيش الفرنسي.

- ومن أبطال التحرير في الجنوب المغربي كذلك: "عداً أو تناس" الذي قاد معركة في ناحية حديدو، ومبارك بن الحسين التوزنتي (بطل معركة تيغرمت) الذي ثار ضد الجيش الفرنسي وأخرجه من تافلالت بعد احتلال لها أكثر من سنة - على رأس جيش صحراوي جعل له كقائد لوحداته بطل أرفود محمد بلقاسم النكادي (بطل قبائل أيت عطا وبوبلمان وأيت حمو).وقد خلف بلقاسم النكادي التوزنيني في الكفاح ضد الاحتلال الفرنسي للصحراء المغربية. ولما احتل الجيش الفرنسي تافلالت للمرة الثانية فر النكادي الى سوس وضم فرقه الى فرق الشيخ ماء العينين لصد العدوان الأجنبي. ولكن لحقت هذه الفرق طيارات العدو وألزمتها على الاستسلام ففر النكادي الى قبيلة أنكاد وبقى بها حتى توفى سنة 1908م. (١١) .

ومن المجاهدين أيضا موحى وسعيد (من القبائل المجاورة للقصيبة) بطل تادلة وموحى وحمد أوعقا بطل زيان الذي عينه الحسن الأول قائداً لزيان سنة 1877م فقد ذكر أحمد بن قاسم المنصوري(12) عن مقاومة موحى وحمو للاحتلال الأجنبي ما نصه: «ان موحى وحمو قاوم جيش الاحتلال هو وقبيلته زهاء 26 سنة (من احتلال الدارالبيضاء عام 1908 الى عام 1933م) حيث استسلم أخر بطل من البرابرة الأطلسيين، ذلك أنه لم يكد يصل اليه نبأ الاحتلال حتى أخذته حمية بربرية فطار على فرسه وراء جيشه الباسل حتى وقف على أبواب الدارالبيضاء وسط قبائل الشاوية. وهناك وجد بربريا من المحاربين الأطلسيين قد سبقه الى ساحة الوغى وهو القائد موحى وسعيد الويراوي من قصبة موحى وسعيد. كان الفارس المغوار قد خاص معارك مع الجيش الفرنسى في بعض من خاضها من قبائل الشاوية كالمذاكرة. تم لما عقدت الحماية أخذت فرسان زيان برئاسة قائدهم موحى وحمو الزياني تغزو الجيوش الفرنسية كلما سنحت لهم فرصة بذلك فهاجموها على أبواب مكناس تم بوادي بهت تم بقبيلة زعير تم على أبواب مدينة خنيفرة نفسها وفي هذه المعركة الاخيرة - وهي معركة الهري(13) هاجمت فرسان زيان (وعددهم 2500 بمساعدة 2000 من رجال القبائل) الجيش الفرنسي هجوم المستميت بسيوفها وخناجرها وبنادقها غير عابئة بمدافع فرنسا ولا بنجداتها، خائضة غمار الموت حتى تم النصر (13 نونبر 1913)(١٤). وبينما كان قائد الجيش الزياني موحى وحمو يوما ما آمناً في سرية اذا بكوكبة من الخيالة تهاجمه، فارتمى على صهوة جواده وتسابق لرد غارات العدو ولكن البطل أصيب برشاشة طائشة (معركة ازلك نتزمورت 21 مارس 1921) قرب "تاوجكالت" فحمل ودفن: "بتاملوكت" (15).

- وقد خلف موحو وحمو في كفاحه ضد الجيش الفرنسي ثلة من أبنائه كبوعزة وحسين وأمهروق وإخوانه - وعلى رأسهم البطل "موحى وعقا" - كان يختلط رجالهم على حين غفلة



عسو وبسلام قائد مقاومة صاغرو (فبراير مارس 1933)

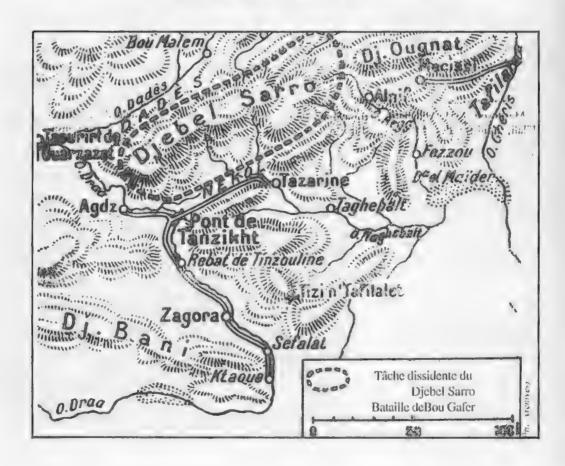

برجال المدفعية الفرنسيين في عوالي الجبال، تم يشتبك الجيشان في الشعاب والأودية بسلاحهما الابيض.

ومن الأبطال الأطلسيين الذي قاوموا على رأس جيوشهم الاحتلال الأجنبي: "العايدي بن سعيد". فقد قاوم العدو على بعد 35 كلم من مكناس. ولما علم الجيش الفرنسي بأن خنيفرة خلت من المقاومين الذين تفرقوا في نواحيها بدأ يتحرك نحو المدينة فهرع العايدي بن سعيد مع جماعة اخرى من أبناء إخوان موحى وحمو وهاجموا جيش الاحتلال في طريقه من مكناس الى خنيفرة وأصلوه نارا من بنادقهم. ولكن ذلك لم يحل دون احتىلال خنيفرة مرة أخرى فطوق الزيانيون المدينة وصاروا يخوضون المعارك ضد الفرنسيين. وكانت أهمها معركة: رأس جبل ابى موسى" التي استشهد فيها عدة من أبطال زيان". (16)

ومن المجاهدين الأبطال لاجل تحرير البلاد من قبضة الاحتلال "على أمهاوش" الذي جدد نظام الجيش الأطلسي ورد به غارات العدو المتكررة. وبعد وفاته حمل راية التحرير رجال صناديد أخرون جاهدوا في الله حق جهاده "كولد الفاسية" الذي كافح على رأس جيشه في الأطلس المتوسط والكبير وفي تافلالت وحتى في سوس مع "مربيه ربه" الشنكيطي. ولما وصل الى إيفني لجأ عند الإسبان الذين نقلوه إلى تطوان ثم إلى القصر الكبير حيث وافاه الأجل المحتوم. ومنهم محمد اسي حماد وموليه حمودا الذي ثار في قلب الأطلس الكبير وامتنع عن الصلح مع العدو الى أن تم اعتقاله وسبن اخوه سي عدي رفقة عدد من ثوار الأطلس (1352هـ).

- ومن أبطال التحرير كذلك: "عسو أو بسلام" الذي قاوم الاحتلال الفرنسي على رأس جيشه الباسل في جبال "صاغرو" وجنوب الأطلس الكبير ما بين سنة 1933 و سنة 1943. فقد كان لصدى المعارك التي خاضها ضد الجيش الفرنسي المعزز بالطائرات ( في مناطق تودغة ودادس والودغة) رنين في قلب فرنسا نفسها حيت أثارت اجتجاجات صاخبة بعد أن عجزت القوات الفرنسية عن مقاومته... وخصوصا في آيت عطا(١٦) وقد شارك أغلب الضباط الفرنسيين المعروفين اليوم في الحرب ضد حيش عسو أو بسلام(١٦).

وفي سنة 1914 قاد الجنرال غورو أكثر من معركة عنيفة ضد "الحجامي" الذي كان يتزعم مقاومة قبائل التسول وغياثة ضد الجيش الفرنسي دامت زهاء 5 أشهر. وقد استخدم الجيش الفرنسي في هذه المعارك سلاح الطيران. ولم يستطع أن يصل شرق المغرب بغربه الا بعد أن خاض معركة أخرى ضد قبائل غياثة دامت اربعين يوما.

- وهناك بطل تافلالت موحى أو حمد نيفروطن (الشريف أحمد السملالي) الذي وجه الفرنسيون اليه جيشا (سنة 1917) من مكناس بقيادة الجنرال "بومبيرو" مساعد ليوطي الأيمن وأمدوه بجيش عين الصفراء من الجزائر. واستمر الجيشان في قتال دام 4 سنين تكبد فيها الفرنسيون خسائر فادحة.

- أما في ورغة فقد كان السيد عبد المالك محيي الدين يقود الكفاح ضد الغزو الفرنسي خلال الحرب العالمية الأولى. وكانت ألمانيا تمده بالسلاح عن طريق امليلية. وقد انضمت

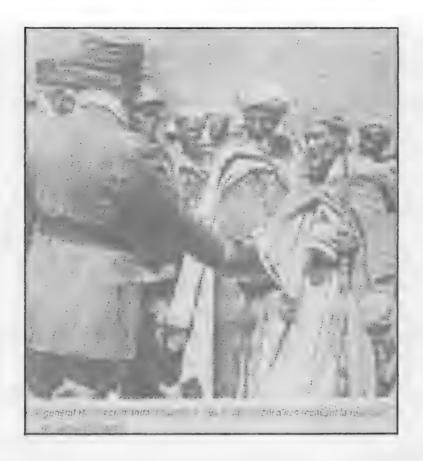





زايد اسكنتي بطل ملحمة جبل بادو 29 غشت 1933

تحت لوائه كل قبائل وادي ورغة الا أهل وزان لتأثرهم بنفوذ "الدرقاوي". وقد دارت بين المغاربة والفرنسيين معارك صاخبة في هذه الناحية التي تضم حدود المنطقتين الفرنسية والاسبانية والممر الاستراجي: فاس – تازة. وقد اضطر الجنرال "بومبيرو" أن يخوض معارك عنيفة سنة 1921 ليثبت بقاءه في وزان لما لها من أهمية دينية واقتصادية.

#### معركة بوغافر: (12 فبراير - 24 مارس 1933)

يقول الجنرال هوري (Huré) في كتابه "تهدئة المغرب": «ان منطقة "صارغو" (التي تبعد عن ورزارات بـ 200 كلم) لم تكن معروفة لدى السلطات الفرنسية، وكانت غير صالحة للعمليات العسكرية للجيش النظامي". وكان الجنرال "Catroux " يتصور أن منطقة صارغو لا يمكن "تطهيرها" إلا بواسطة "الحركة" التقليدية التي يجب أن تنطلق من بومالن وتازارين وغيرهما من المراكز. وهذا يتطلب حسب ج "كاترو" قائد منطقة مراكش 7 فرق من الحركة تتكون من 1000 رجل و 6 فرق من رجال الكوم وفرقة خاصة من جنود الجبال. وقد عزز الجنرال "جيرو" (Giraud) هذه الفرق بـ 900 محارب من رجال الكوم. وهكذا أصبح عدد الجنود الذين تم استنفارهم لضرب حصار على المنطقة 8000 جندي و 9 فرق من الكوم، وبعض الوحدات النظامية المعززة بالطيران. ووقع الهجوم على المنطقة يوم 13 فبراير 1933، وحققت القوات الغازية الأهداف الاولى الا أن مبجم وعبة من المجاهدين (1200) هجموا على قافلة البغال. واستبحوذوا على دخيرتها، وقتلوا جنودها. تم استأنفت المعركة وقد منى العدو بهزيمة منكرة، فتسلم قيادة الجيوش الغازية الجنرال "كاترو" الذي استعمل سلاح المدفعية والطيران. ورغم ذلك فقد كانت فرقه تتقدم ببطئ نظرا الصعوبة المسالك وللمقاومة العنيفة التي كانت تتعرض لها من طرف المجاهدين. وحتى القبطان"، "بورنازل" الذي تمكن من الاستيلاء على قمة جبل يطل على جزء كبير من المنطقة توصل المجاهدون الى دحره بواسطة هجوم مضاد عنيف وجرحه في فخده (وقالت بعض المصادر أنه قتل سنة 1933).

وبعد أن استطاعت قوات الاحتىلال السيطرة على نقط الماء زادت المقاومة المغربية ضراوة فاستعمل الغزاة آليتي" 75" وبطارية "65" و 6 أسراب من الطائرات قصد الاستيلاء على الجهتين الجنوبية والشرقية لقمة بوغافر. وقد دافع المجاهدون – حسب القبطان "فيال" (Vial) في كتابه "المغرب البطل" –، عن أنفسهم دفاعا مستميتا، وهم محتمون بالصخور وفي مغاراتهم لا ينفكون عن اطلاق الرصاص في كل صوب. وقد كانت خسائر الجنود الفرنسيين في هذه المعركة فادحة، حيث امتنع المغاربة المنضمين تحت لوائهم بالتدخل في المعركة. فأعطي الأمر بتوقيف المعارك نظرا لتزايد عدد القتلى والجرحى في صفوف الضباط والجنود.

وبعد أن تعزز الجنرال كاترو بأسلحة جديدة وتعززت قيادته بضباط آخرين سامين، شرع في ضرب مغاور المجاهدين ليل نهار بواسطة البطاريات والطيران. واستطاعت الدوريات أن تتسلل وتأسر بعض المجاهدين، الى ان تم لها السيطرة شيئا فشيئا على قمم الجبال. وعند ذلك طلب عسو أو بسلام قائد الجهاد (أمغارنوفلا) في هذه المنطقة أن تنسحب قوات الاحتلال من المنطقة حتى يجعل حدا للصراع القائم.

ويرجع سبب هذه المعارك حول هذه المنطقة الاستراتيجية الى أن عسو أو بسلام ظل ينازع فرنسا على رأس قبيلته في منطقة "تينغير"، أي في الجهة الشمالية الشرقية منذ سنة 1931. وقد انضمت كل القبائل التي لم تخضع بعد الى الاحتلال الفرنسي، وكذا مقاتلوا آيت عطا إلى عسو أو بسلام والتحقوا به بجبل "صارغو". وهذا مما أدى الى قيام معارك بوغافر التي كانت احدى قمم معارك المقاومة المغربية (19).

وكان من ذيول هذه المعارك معركة ثورة أسكيس" و"أمسميرنة" (1933) وآيت بها وآيت عبد الله قرب تافراوت (1934) وحوادت حمدون - جبل بادو (أغبالو تكردوس) التي امتدت خمسين يوما، وحوادت زيد أحمد من أهالي تنغير (1936). وقد تفوق المجاهدون في ثوراتهم هذه لتمركزهم في المواقع الاستراتيجية ولمعرفتهم الدقيقة بميدان معاركهم. وكان بطل معركة جبل بادو هو من أيت مرغاد زايد اسكونتي . ولقد شارك هذا المقاوم في كل معارك تافلالت : معركة الريش عام 1916م ومعارك أرفود والريصاني، وكذا في معارك تودغة وتنغير (1919)، ومعركة تونفيت عام 1930م، ومعركة تاردة (بقيادته) ضد القوات الفرنسية التي اشتدت ضغوطها على الأطلس الكبير الشرقي وتافلالت، فأعد اسكونتي كمينا لها قرب جبل "إغري"، وانتصر عليها وخلف الجيش الفرنسي عدة قتلى. وغنم المقاوم حمولة 13 بغلا من الدخيرة والتموين. تم لجأ اسكونتي ومن معه من آيت مرغاد وآيت عطا وآيت حمو وغيرهم الى جبال أسول وبادو. ووجه الجيش الفرنسي ضرباته ضد هؤلاء المجاهدين لمحاصرتهم بقيادة ج "هوري". وصمد المقاومون في كردوس طيلة شهر يوليوز من سنة 1933م.

وبعد حصار كردوس بواسطة القصف المدفعي وغارات الطيران نظم أسكونتي مقاومته للدفاع عن النفس وعشيرته في جبل بادو الذي يبلغ ارتفاعه 3000م. فأمر الجنرال هوري قائد التخوم الجنرال كاترو بتجميع القوات الفرنسية المعسكرة بمكناس وتادلة ومراكش لمهاجمة مقاومي جبل بادو. فحوصروا من كل جانب وقطعت عليهم الامدادات، ونظمت هجومات مركزة من جهات متعددة، وعمليات قصف مراكز المياه والمواشي لافنائها. فاضظر القائد اسكونتي للتفاوض والاستسلام. وبذلك أسدل الستار على ملحمة جهادية في 29 غشت 1933 (20).

- ولما أرسلت اسبانيا بارجة حربية لاحتلال إيفني (21) تصدت قبيلة آيت باعمران (22) لهذا الاحتلال واردت الاسبانيين على أعقابهم منهزمين. كما تصدت لهجومات الجيش الفرنسي بقيادة جنرال "لاموط". وقد ارتكز من قبيلة آيت باعمران جيش منظم بمدينة تيزنيت لصد العدوان والقضاء على الفتن الداخلية. وكان المخزن يمده بالمدافع والقنابل والمتاع.

وفي عهد الوزير ابا حمد قاوم أهل "توات" (23) الاحتلال الفرنسي تحت قيادة الحاج "المهدي باجودة" الذي استشهد في احدى المعارك سنة 1899م. وقد أبلى التواتيون في معركة "عين صالح" البلاء الحسن واستشهد منهم الكثير. وقد وصف كوتي هذه المعركة بقوله: «لا أعتقد انه وقعت في التاريخ مجزرة محائلة للتي جرت سنة 1901 ». ويعني بها معركة "عين صالح» (24).

ولم تكن تعلن الحماية على المغرب حتي التفت قبائل آيت وراين الشرقية والغربية

وغزوان وبني يازغة وآيت علاهم ومرموشة وآيت حسان وغيرها حول سيدي محمد بلقاسم أزروال، وأعلنت الجهاد في سبيل الله، وكانت ثورة منسقة. وكان المشرف على الشؤون العسكرية والمخطط للمعارك هو أعمرو بلقاسم، وكان على اتصال وثيق ببطل الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي لدراسة الأوضاع وطريقة تبادل الثقنيات وتنسيق الخطط الدفاعية.

- وامتدت اتصالات ثورة بني وراين الى الصحراء حيث توجه عبد القادر بن محمد أزوال لدى محمد أو بلقاسم المكنى "بلارج" لينظم له جيش المجاهدين إلى أن عاد بعد سنة إلى الأطلس المتوسط لينظم أيضا جيشا يقاوم به احتلال "بويعقوبات" من طرف الفرنسيين ومحاصرة الجيش الفرنسي لمدة ثلاث سنوات. ولم يفك الحصار الا في سنة 1920.

- ولقد خاضت ثورة بني وراين معارك رهيبة مع العدو مثل معركة "أمراضة" سنة 1921، ومعركة تيزي أنديدال سنة 1926 وغيرهما. وكانت أعنف معركة خاضها المجاهدون ضد العدو هي معركة " أملول"، بعد أن استسلم محمد بن عبد الكريم الخطابي للفرنسيين، وحوصروا فيها مدة أربعة شهور من عشر جهات بجيوش فرنسية، كان يقودها أربعة جنرالات هم: "دوفيو وفينوا وفرد أمبريك، وضوص"، واستعمل في هذا الحصار الجيش الفرنسي الطائرات والقنابل المحرقة. وفي يوم 9 فبراير 1927م كان استسلام آخر معقل من معاقل الثورة المسلحة ضد الاحتلال الأجنبي بشرق المغرب.

- وفي التخوم المغربية خاضت قوات الاحتىلال بقيادة ك. دوري معارك كثيرة ضد المجاهدين المغاربة في أرض حمادة كير ووادي زيز الى قصر السوق عبر الريش، وقد اضطر الطيران الفرنسي للانسحاب سنة 1918 لما تعرض له جمات المكافحين التي شملت واد زيز وأرفود وقصر السوق. وقد أعلنت الثورة في الشمال المغربي على الجيوش الفرنسية سنة 1918 وخصوصا بجبالة، وكان هدفها إخراج الفرنسيين من وجدة.

- وقاومت منطقة تافلالت بقيادة البطل أحمد بن لحسن السبعي شيخ الزاوية الدرقاوية بدويرة السبع قرب تالسنت. واستطاع هذا الشيخ توحيد قبائل تافلالت ضد الغزو الفرنسي. وشهدت سنة 1908 معارك ضارية بين المقاومين المسلحين بأسلحة خفيفة كبوشفر وبوجفرة، والغزاة الفرنسيين الذين حاولوا الاستيلاء على بودنيب. وفي فجر يوم 16 أبريل 1908 هاجم المجاهدون بقيادة مولاي أحمد السبعي مخيم الكولونيل Pierron الذي كان مرابطا في المنابها. وجرت معركة عنيفة أظهر فيها المجاهدون شجاعة نادرة كانت على حد قول A.Bernard «أخطر معركة تعرضنا لها منذ بداية المسألة المغربية وتكبدنا خلالها خسائر جسيمة تمثلت في 19 قسيل، من بينهم الضابط الملازم كوست و 101 جريح من بينهم 9 ضباط»...... وحاول الفرنسيون الانتقام بشن هجوم مضاد على مواقع المقاومة بقيادة الجنرال Vegy بأسلحة متطورة ومدفعية ومتفجرات ورشاشات. وانتهت المعركة باحتلال بودنيب. وخلال شهر غشت 1908 تجمع المجاهدون بأوفوس (25000 رجل)، وتقدموا نحو سهل الحرب على بعد 7 كلم من بودنيب. ووجه مولاي أحمد السبعي رسالة الى القائد الفرنسي Fish يدعوه فيها الى خوض معركة مفتوحة في سهل الجرف. فرفض القائد الفرنسي. فضرب المجاهدون حصارا في شتنبر 1908. ولكن جاءت

قوات ضخمة من كلومبشار بقيادة الكولونيلAlix وأغرقت الحرب في بحيرة من الدما ء(25).

- ويجب التذكير في هذا الباب أن الخليفة السلطاني مولاي ادريس بن عبد الرحمان سبق أن أعلن الجهاد ضد الفرنسيين لما بدأوا في غزو البلاد لاسترجاعها الى حدودها الطبيعية. وقد ترجه سنة 1905 في باخرة اسبانية من الصويرة الى سمارة حاملا الا مدادات العسكرية (500 بندقية بذخيرتها) فاعترف الفرنسيون بطاعة الصحراويين للخليفة السلطاني. وكانت فرنسا قد احتلت جزءا من ادراد قبل سنة 1911، ولكن المقاومة الموريطانية المعززة بالقوات الغربية استرجعت إقليم دراد. تم توالت حركات الجهاد ضد الفرنسيين التي ابتدأت سنة 1908م. وكان الشيخ ماء العينين حاجزا يحمي ظهر بلاد أدراد من الزحف الفرنسي بصفته ممثلا لسلطان المغرب. وفي سنة 1909 استسلم «سي ولد سيدي بابا "للجيش الفرنسي الذي كان يقوده الجزال "كورو".

- وهناك أبطال وأبطال آخرون مثل زايد أو حماد بتودغا (1934-1936) في جنوب الأطلس الكبير الشرقي. وقد شملت مقاومته أراضي تافلالت ومراكش وتادلة. وقام بعمليات جريئة في تينغير وكولميمة ودادس واعليشيل، تتلخص في مقتل عدد كبير من ضباط الاستعمار وأعوانهم وعملائهم. وكانت عملياته تقوم على عنصر المباغثة مما أثار الرعب في صفوف الجيش الفرنسي، واستمر في المقاومة حتى قتل والسلاح في يده بقصر تادفالت بتنغير يوم 5 مارس 1936.

- وهناك موحا أوزكار بتلسينت وميمون أورحو بطل تازة (الذي استأنف القتال ضد الفرنسيين بعد الحرب العالمية الأولى) ومولاي علي أمغار (الذي كان يملك أكثر من ألف بندقية) قائد قبيلة أيت مغروشن ومرموشة وبطل الدفاع عن جبل تشوكة بالأطلس المتوسط، وسيدي المكي قائد مقاومة تازكزاوت بالأطلس الكبير الذي كان مسرحا لأخطر معارك المقاومة والتحرير! والحاج بنعيسى بن عبد الكريم البخاري الذي كان "كبير المحلة" في عهد المولى عبد الحفيظ. وكان باشا لمدينة مكناس سنة 1911 ولكنه كان يخطط لحركة تحريرية في ابريل سنة 1918، وخصوصا لما انتصرت الجيوش الألمانية على الجيوش الفرنسية في معركة لامارن (ماي 1918). وكان له اتصالات مع احمد الريسوني ورؤساء المقاومة في الأطلس المتوسط وتافلالت والريف. ولكن القوات الفرنسية أجهضت "الحركة" قبل انذلاعها. (27)؛ والمجاهد الشريف محمد بن عبد الكبير الكتاني، (1905)، ومحمد بن الطيب البوعزاوي (الذي قاد المقاومة بدكالة ضد التغلغل الاسريف احسمد تازية الوهابي (المشهور بالبكار) في نواحي لوكوس (المهبط) الذي قاوم الاسباني منذ سنة 1911 حتى اشتشهد سنة 1927 عندما كانت الطائرات الاسبانية الاحتلال الاسباني منذ سنة 1911 حتى اشتشهد سنة 1927 عندما كانت الطائرات الاسبانية تقصف مداشر قبيلة بني عروس، ودفن بحبل العلم قرب مولاي علي بن مشيش (موقع اجتماع قادة المقاومة المسلحة لإثارة الحماس الجهادي وجمع شمل القبائل)، ومنه يخططون للجهاد (28).

وغيرهم كثير وكثير قادوا -البرابرة الأشبال من أطلسيين وجبالة وريفيين وسوسيين في معارك التحرير دامت اثنين وعشرين عاما فأوقعوا العدو في كمائن عدة، وأنزلوا به خسائر

منكرة دهش لها ضباط الجيش الفرنسي والإسباني أنفسهم (29) .

## طريقة رجال المقاومة للاحتلال الفرنسى

ذكر علال الخديمي في بحث له عن مميزات المقاومة المغربية للاحتلال الفرنسي مامؤداه:

«أمام الامكانيات الهائلة لجيس الاحتلال كان المغاربة يعتمدون -بالدرجة الأولى - على شجاعتهم وعلى معرفتهم الدقيقة بميدان المعركة. كانوا يستفيدون من تلال بلادهم وجبالهم وأوديتها وصخورها، لتنظيم هجومهم الساحق الخاطف. وتميز فرسان المغاربة، بقدرتهم الفائقة على سرعة الحركة والمناورة واتقان الرمي وهم راكبون. بخلاف فرسان العدو الذين كانوا لايجيدون الرمي إلا بعد النزول إلى الأرض وكشيرا ماكان المغاربة يبحشون عن الالتحام بقوات العدو المتقدمة اذا كانت غير محمية بالمدفعية والرشاشات. أما إذا تحرك العدو بكل قواته في جبهة عريضة، فكان المجاهدون يعمدون إلى الالتفاف حول الأجنحة ومهاجمة الفرق المنعزلة كما كانوا يهاجمون مقدمة العدو أو مؤخرته عند كل تراجع.

وهكذا كان المغاربة يبحثون عن أضعف نقطة في صفوف العدو، ويقتحمونها في هجوم خاطف سريع، يتكبد خلاله العدو خسائر فادحة. كما كانوا يقومون بمعارك وهمية لجلب اهتمام العدو، في حين يعدون خطة الهجوم في جهة أخرى من الزاوية الميتة التي لايتصور العدو أن الهجوم سينطلق منها. كما كان المغاربة يعدون كمائن للعدو، من الفرسان أو المشاة فخلال كل هجوم تقوم به خيالة جيش الاحتلال، كان الفرسان المغاربة يتراجعون بسرعة جارين وراءهم العدو الذي تفتك به تلك الكمائن وتحدث في صفوفه خسائر فادحة في الأرواح. وقد كان المغاربة، يدخلون المعركة وهم مجردون من كل لباس ثقيل يعوق حركتهم.

...لم. يكن المغاربة يخضعون لقيادة موحدة بل كانوا يتبعون زعماءهم ومقدميهم. وكان المقاتلون من مختلف الأعمار، من الصبيان (15 سنة) إلى حد الشيخوخة (65 سنة) وكانت المرأة تقوم بدور فعال بجانب الرجل وقد أبانت المرأة المغربية المجاهدة عن شجاعتها وصبرها وثباتها خلال المعارك الأمر الذي أثار اعجاب العدو. و"تحملت المرأة المغربية عبء الجهاد وعواقبه: تحملته وهي تسوق القطيع وتحمل الأثاث هاربة بعيدا عن أرض المعركة. وتحملته صابرة وهي أرملة أو أما تدفع ابناءها للقتال مع الجماعة. وتحملته وهي تسهر الليل لتهيء المؤونة للمقاتلن.

إن تكتيك المغاربة، كان فعالا في قتال المحتلين، وهذا مايفسر استمرار المقاومة قرابة ربع قرن فقد واجه المغاربة وهو مسلحون بأسلحة لايمكن مقارنتها بأسلحة جيش الاحتلال، قوات أكثر عددا وتنظيما، وتمكنوا من دحرها في معارك عديدة وكبدوها خسائر بشرية ومادية ثقيلة. وقد حققوا هذه النتائج بفضل ذكائهم وبفضل تعبئتهم الماهرة في القتال. تلك التعبئة التي تعلموها من طبيعة بلادهم ومن شجاعتهم» ("بعض مميزات المقاومة المغربية للاحتلال الفرنسي بالشاوية وجبال الأطلس" لعلال الخديمي ندوة المقاومة المسلحة المغربية 1900-1934 نشر المندوبية السامية 1900- ص: 19-92)

- وأخيرا تم احتلال المغرب من طرف الجيش الفرنسي بقيادة الضباط الآتية أسماؤهم : الجنرال Nieger (احتل ناحية مراكش) والجنرال Catroux (احتل ناحية مراكش) والجنرال Nieger (احتل ناحية المغرب الشرقي) والجنرال De Loustal (الذي احتل ناحية تادلة المنيعة -التي جرت على الجيش الفرنسي كثيرا من ويلات الحرب (1928-1933) - والذي لم يستطع احتلال الضفة الشمالية لوادي العبيد الا بعد معارك دامية دامت من سنة 1921 الى سنة 1931)، والجنرال Polymiraux (قائد ناحية مكناس سابقا (1917-1925) الذي لقي حتفه في احدى معارك الأطلس)، والجنرال Huré (الذي قاد آخر معركة فرنسية لاحتلال المغرب حيت بدأ هجومه في 23 فبراير 1934، واحتل "كردوس" التي كان يقطن بها مربيه ربه (أخ الهيبة ابن ماء العينين) وقد أفلت من قبضته ووصل الى طرفاية سالما). وبذلك فقد المغرب استقلاله وتجزأت أراضيه الى عدة مناطق منفصلة رغم تضحيات جيوشه ((30) ورغم الحسيمة التي تكبدتها جيوش العدو ((31) وتلك سنة الكون وعجلة التاريخ....! ((32) ).

## أما مقاومة الجيش المغربي للتدخل الأجنبي في صحرائه فهي كما ياتي :

كان على رأس الجيش المغربي عام 1906 عم السلطان المولى ادريس وأفراد الترارزة والبراكنة وتاكانت والحوض وقبائل بوسبع وايدا أدايش ومشدوف. وقد حاصر طوال ثمانين يوما مدينة تيد جكيجا حيث قطع صلات الفرنسيين مع الجنوب وانتصر على القوات الفرنسية في تبيملان وانضمت إليه قبائل أخرى. وبعد ورود فيلق ميشار Michard من سان لوي نقل الجيش السلطاني مركز قيادته الى وادان. وقد قام جيش الغزاة الفرنسيين في نفس الوقت بعمليات متواكبة في كل من الحدود من وجدة الى ايغلي شرقا وبالدارالبيضاء والشاوية غربا لقطع صلة المغرب بفيالقه في موريطانيا. فقام السلطان المولى عبد العزيز بعمليتين متوازيتين في آن واحد رد بهما على تدخل مفوضية فرنسا بفاس ضد ما سمته بتصرفات المولى ادريس في الجنوب وعث كان يوجه الأسلحة والعدد مطالبا بالرجوع الى عقد مؤتم الجزيرة الخضراء لضمان سيادة وحدة المغرب الترابية جنوبا وشمالا من طرف ثلاث عشرة دولة. وفي عام 1907 استنجدت موريطانيا بالسلطان لارسال وحدات عسكرية وصفها Gillier في كتابه "Penetration en: غريبا المناسلة وقوافل الفرنسيين وتقطع الخطوط التلغرافية مركزة جهودها صوب مركز اكجوجط وضد وحدات جمال المهاري التي كانت تشكل خطرا على جنوب الامارات الموريطانية، وفي بضعة أشهر من عام 1908 قام الموريطانيون بـ 135 هجوما قطعوا خلالها الأسلاك الكهربائية وشلوا مراكز الحاميات كما غمروا الوحدات المهارية وعطلوها (30).

واخلاصة أنه حين إعلان الحرب العالمية الأولى كانت مقاومة الجيوش المغربية ترتكز في المناطق التالية (حسب محمد خير فارس):

ا- في أقصى الجنوب المغربي بقيادة الهيبة. وقد تضعضع مركزه بعد فشله في حملته على مراكش.

2- في الوسط: في الشمال الشرقي قبائل غيائة، وبني وراين وفي الجنوب الشلوح بقيادة موحى وسعيد وزيان بقيادة موحا أو حمد. ولكن مقاومة هؤلاء الثوار ضعفت على إثر





محاصرتها بقوات فرنسية قوية.

وبعد انتهاء الحرب كانت الثورة ترتكز في المناطق التالية:

الحدود الاسبانية الفرنسية الممتدة من الغرب الى الملوية محاذية شمال ممر فاس – تازة – فكان وادي ورغة مركز نشاط عبد المالك الذي عاود النضال سنة 1912. وقاوم أهل وزان حملة الجنرال بوعيرو الذي خاض ضدهم معارك عنيفة سنة 1921. وخاض الفرنسيون معارك واسعة في الأطلس المتوسط (خزان مياه المغرب) ضد كتلة بني وراين في الشمال الشرقي وضد كتلة زيان والشلوح في الجنوب الشرقي. وبعد موت موحا أو حمو نجح الفرنسيون في احتلال طريق فاس – مكناس خنيفرة (1923) وتم بذلك احتلال "المغرب النافع".

وبعد حرب الريف تحقق للفرنسيين سنة 1926 اخضاع القسم الشمالي من المغرب وتصفية الثوار في قطاع تازة. وكانت عمليات 1930-1931 عمليات تمهيدية تهدف الى تطويق مناطق الثوار في الأطلس المتوسط والأطلس الكبير معززة بالطيران. فتم بذلك احتلال واحات في مناطق الجنوب الصحراوي وإتمام تطويق الأطلس الكبير وذلك لمنع ثواره من الوصول إلى المناطق شبه الصحراوية. ولكن بعضهم لجأ إلى جبل صاغو في الجنوب. وكانت معركة جبل بوغافر التي تكبد فيها الجيش الفرنسي خسائر فادحة، واضطر الجنرال هوري إلى وقف الهجوم والاكتفاء بالحصار. وتكبد الفرنسيون كذلك خسائر فادحة في معركة "مسدريد" تم استمرت عمليات الأطلس الكبير حتى فبراير 1934 حيث تم اخضاع كل مناطق الثورة (السيبة) وانتهى بذلك احتلال المغرب(34). وهكذا كما شاهدنا اتسعت في مجموع البلاد شبكة المقاومة المسلحة في الأطلس والشمال والجنوب والصحراء وكانت قوية وعنيفة في زيان وبنى مكيلد (1923) وفي آيت ملول واعالى الأطلس (1923) وفي آيت يحيى وآيت اسحاق والبحيرة (1923) وفي آيت ملول واعالى الأطلس (1933).......

## ولخص بعضهم احتلال المغرب من طرف الجيوش الفرنسية على مراحل أربع:

مرحلة 1907-1907: اتجهت فيها المقاومة المسلحة المغربية ضد النزول الفرنسي بالدارالبضاء والشاوية بقيادة الجنرال "درود" أولاً والجنرال" دامادا" ثانيا والجنرال "موانبي" ثالثا. وخلال هذه المرحلة قام الجنرال ليوطي القادم من الجزائر باحتلال جبال بني زناسن بناحية وجدة. تم امت داحت للله الى تاوريرت. وغزا الجنرال "أليكس" – الحامي للحدود الجزائرية – بوذنيب (35).

مرحلة 1911-1911: تم فيها احتلال فاس ومكناس. وفك فيها الحصار عن مدينة فاس، وفرضت الحماية على المغرب (30 مارس 1912) التي وقعت من جرائها حوادث الأيام الدامية لمدينة فاس التي قاومتها القوات الفرنسية بقيادة الجنرالين موانيي وكورو.

مرحلة 1913-1913: دافعت فيها الجيوش الفرنسية عن النقاط المحتلة وخصوصا عن الخط الممتد بين مراكش وفاس عبورا من مكناس.

مرحلة 1920-1934: واجه الفرنسيون مقاومة الأطلس والجنوب والشمال وتكيدوا

فيها خسائر فادحة، وبقى العراك سجالا الى أن تم احتلال الأراضى المغربية(36).

«وقد سخرت فرنسا جميع وسائلها الاقتصادية والديبلوماسية والعسكرية للانفراد بالمغرب: مثل منح الحمايات القنصلية للأفراد، إثقال كاهل المغرب بغرمات وتعويضات، مد المخزن بقروض مرهقة، إثارة الاضطرابات الداخلية وتشجيع الحركات المناوئة للمخزن كحركة بوحمارة مثلا، عقد اتفاقيات مع دول أخرى (كانجلترا والمانيا) لكي يصفى لها الجو بالمغرب.»

- وحسب الكاتب الاسباني "ميكل مرتين" فإنه لم تمر أشهر قليلة على تقديم السلطان مولاي حفيظ استقالته من الملك احتجاجا على الاستعمار الفرنسي حتى كان المغرب كله باستتناء المدن الكبرى في صراع ضد الاحتلال الاجنبي.

وكانت الاقاليم المتمردة تشمل المناطق التالية:

الأطلس المتوسط: لقد دارت به عدة معارك منذ سنة 1911 حتى سنة 1933. وإذا ما اعتبرناها في كليتها يمكننا أن نقسمها الى أربع مراحل تكتسى أهمية بالغة:

- اقتراب الجيش الغازي ومحاولته الوصول الى الجبال:
  - 1- معارك بنى مطير سنة 1913
  - مقاومة تادلة الى حين احتلالها سنة 1913.
    - معارك خنيفرة سنة 1914
  - عمليات تادلة من سنة 1915 الى سنة 1917
  - 2- الهجوم على كتلة قبائل الأطلس المتوسط:
    - اختراق أزرود ميدلت سنة 1117.
  - معارك زيان وبني مكيلد في سنوات 1920-1923
    - 3- الهجوم على الضفة الشمالية لوادى العبيد
      - مقاومة عربالة في سنة 1926
- الهجوم على وادي العبيد في سنوات 1929 و 1930-1931.
  - 4- الهجوم على الأطلس المتوسط:
  - مقاومة آيت يحيى في سنوات 1931-1932
    - مقاومة آيت اسحاق في سنة 1932
    - الهجوم على بساط البحيرة في 1932
    - معارك ملول والأطلس الكبير في 1933
      - محاصرة كردوس وبادو في سنة 1933
        - معركة الكوس سنة 1933
        - الأطلس الكبير بجنوب المغرب:

حارب الشيج ماء العينين وابنه لهيبة الفرنسيين. ولما هزم الهيبة في معركة سيدي

عثمان واصل المقاومة في الساقية الحمراء حتى سنة 1935.

#### - تافلالت وآيت عطا بالجنوب المغربي :

دام الكفاح ضد الفرنسيين في هذه المنطقة تلاثا وعشرين سنة - كان الكفاح بقيادة الشريف السحالي الذي هاجم جيش مكناس بقيادة الجنرال بوعيرو المساعد الأيمن للجنرال ليوطي. وبعد معارك قتل الجنرال الفرنسي واستشهد القائد المغربي الذي خلفه بلقاسم النكادي الذي واصل الكفاح إلى أن استسلم في سنة 1935<sup>(37)</sup>.

فرنسا واسبانيا تعتبران المغرب مدرسة حربية : هكذا كانت فرنسا واسبانيا تعتبران إلى عهد غير بعيد المغرب كمدرسة حربية لتخريج قادتها العسكرية. وكانتا ترسلانهم إليه لامتحان شجاعتهم في الحروب وفي العمليات العسكرية ضد المجاهدين المغاربة الذي كانوا يدافعون عن وطنهم، واستمرت مقاومتهم المسلحة من 1907 الى 1934، وأغلبية مارشالات فرنسا واسبانيا جاؤوا الى المغرب برتبة ضابط تم ارتقوا الى رتبة مارشال أوجنرال يعد نجاحهم في تلك العمليات العسكرية على رأس 725 ألف عسكري(38).

ونخص منهم بالذكر من الفرنسيين المرشال ليوطي والمرشال (الذي كان من أساتذة المدرسة الحربية بمكناس) والجنرالات: نوكيس (المقيم العام السابق) وبوايي دولاتور، ودولاتر دوتاسني (الذي جرح شمال تازة سنة 1925 وهو برتبة قبطان)، وجيرو، وجوان (الذي كان رئيس الديوان العسكري للجنرال نوگيس، وقد جرح بالمغرب سنة 1914 وهو برتبة قبطان)، وكيوم. ومن الاسبان: الجنرال فرانكو (39)، والجنرال كارسيا فالينو....

### ويقول السيد عبد القادر القادري في هذا المضمار ما مؤداه :

يعتبر الشعب المغربي من الشعوب الحربية القوية الشكيمة التي ذاق على يدها الاستعمار البرتغالي والاسباني والانجليزي والفرنسي الأمريّن. فلم يعرف تاريخ الحروب الاستعمارية في العصر الحديث شعبا مثل شعب المغرب قاوم زحف الجيوش الاستعمارية مقاومة مسلحة دامت زهاء ثلاثين سنة اي من 7 أكتوبر 1907 ابتداء من معركة تاوريرت بإقليم وجدة إثر مقتل الطبيب الفرنسي الدكتور مرشان بمراكش وانتهاء بمعركة واحة تندوف التي انتهت بدخول الجيش الفرنسي الى مدينة تندوف تحت قيادة الجنرالين الفرنسيين جبرو Giraud وكاترو Catraux في 10 مارس 1934. حتى بلغ عدد المقابر التي نصب فيها الاستعمار الفرنسي النصب التذكارية لتخليد المعارك التي خاضتها جيوشه في المغرب ضد المجاهدين المغاربة نحو 116 نصبا تذكاريا عدا النصب التذكارية الخاصة بمقابر الجيوش الاسبانية في شمال المغرب والصحراء نصبا تذكاريا عدا النصب التذكارية الخاصة بمقابر الجيوش الاسبانية في شمال المغرب والصحراء المغربية. كما بلغ عدد القتلى من الضباط والكولونيلات والجزالات الفرنسيين والإسبان المآت حتى ذهب بالانجليز القول: "إن المغرب أرض الأسود".

وتجدر الإشارة الى أن فرنسا واسبانيا كانتا تعتبران المغرب اثناء زحف جيوشهما عليه مدرسة حربية لتدريب ضباطهما في المعارك التي كانت تدور بين جيوشهما الغازية وبين أبطال المقاومة العسكرية المغربية أمثال: موحا احمو بخنيفرة في قبائل زايان والشريف أمزيان بقبائل





الريف ومحمد عبد الكريم الخطابي بطل حرب الريف والشيخ ماء العينين وولده الهيبة بالصحراء المغربية ومربى مربو بتافيلالت وعسو في جبل صفرو – بطل معركة صغرو حيث بقي يقاوم بعد معركة جبل بوغافر الى أن سلم نفسه في 20 مارس 1933 إلى الجنرالات الفرنسيين الثلاث: – هـورى Huré وكاترو Catroux وجيرو Giraud وسي محند بقبائل مرموشة وموحا حمو نيفروطي بتافيلالت واحنصال ببني مطير وبلقاسم النكادي بتافيلالت واحنصال ببني ملال.

فالقادة العسكريون الفرنسيون أمثال المريشال ليوطي والجنرال نوجيس والجنرال كاملان والجنرال جوان والجنرال كيوم والجنرال بوايى دولاتور الذين كانوا مقيمين عامين في المغرب مندوبين سامين – والجنرال بورنازيل والجنرال ترانكي والجنرال غورو – الذي كانت إحدى ثانويات الرباط تحمل اسمه – والجنرال كسوسط والجنرال لوكراند والجنرال لاكروا والمارشسال فرانشي ديسبنيري والجنرال هوري Huré والقادة العسكريون الاسبان أمثال الجنرال نافارو والجنرال كوديد والجنرال بيير بنكير والجنرال فرانكو كلهم ارتقوا الى رتبهم العسكرية العالية وهم يعملون في المغرب في الميادين العسكرية.

وصدق الزعيم الراحل علال الفاسي حين قال: «ولو اردنا ان نفصل المعارك ونتحدث عن رجالها لاضطررنا الى كتابة مجلدات كلها مليئة باخبار البطولة وأنباء الشهامة المغربية التي لم يسبق أن سجل التاريخ الحديث مثلها لشعب من شعوب الارض على الاطلاق.» (40).

وقديما قال الاغريقيون على لسان "هيرودوت": اذا غضب إلاه الأطلس - وهو إلاه الحرب - فلتعلموا إنها القيامة!". وكذلك كان. إذ بسبب احتلال المغرب من طرف القوات الأجنبية الفرنسية والاسبانية قامت الحرب الكونية الأولى (1914-1918).

مرحى ليوث المغرب الأقصى لقد
أديّتم حق العروبة بالدم
خطّطت صوارمكم على راياتها
آي البطولة كالطّراز المعلم
كم وثبة لكم بساح فخارها
أدنت من الراحات هام الأنجم
وا خيبَة الطّاغي يُفرنس أمة
تأبى لغير أصولها أن تنتمي
(أسد موسى - شاعر مهجري)





- (1) سبق للسلطان الحسن الاول أن جمع في مدريد مؤقرا دوليا حضره عدة دول سنة (1880 وذلك لضبط الحماية والمحاكم القنصلية. ولكن الاتفاقية الناتجة لم تجعل حدا لأطماع فرنسا. فبعد أن جهزت نفسها من جديد بعد حرب السبعين مع المنانيا واحتلت تونس سنة 1881 بادرت الى احتلال أقاليم توات وبشار وشنكيط" كخطوة تمهيدية لاحتلال المملكة المغربية."
- (2) شهد ج كيوم نفسه في مذكراته التي كتبها سنة 1946م قائلا: "ان أي قبيلة مغربية لم تستسلم لقواتنا الفرنسية إلا بعد نفاذ عتادها الحربي عن آخره. وقد اتسمت كل مرحلة من مراحل تقدمنا بالقتال، وكلما توقفنا أنشأ المغاربة جبهة جديدة احتفظوا بها بواسطة سلسلة من التحصينات أرغمت قواتنا سنوات طويلة أن تقف موقف اليقظة والخذر معرضة للاخطار وفي موقف عسكري مشين. وقد سبق للمرشال ليوطي أن قال أيضا قبل كيوم: "انني أعسكر في مدينة ثائرة ومحاصرة" وذلك لما ثار الجنود المغاربة في أبريل 1922 وانتشروا في مدينة فاس داعين السكان الى الجهاد ضد الغزاة الفرنسيين.
- (3) شنت القوات الفرنسية بقيادة الجنرال D'Amade منذ شهر يناير 1908 عدة هجومات على قبائل الشاوية في سهول الشاوية وأوديتها. ودارت عدة معارك بين المقاومين المغاربة والجيش الفرنسي منها : معركة سطات (15 يناير 1908) انسحب على إثرها بعد اشتباكات دامية الى برشيد، ومعركة القصابي أو القصيبات. وفي هذه المعركة فقد الجيش الفرنسي على الفرنسي المغال داماد المناف الفرنسي ارتكب الجنرال داماد مذبحة سيدي الغنيمي في 18 مارس 1908 بهدف التأثير على معنوية المقاومين. ولم تحتل القوات الفرنسية الشاوية إلا في صيف 1908 بعدما أعلنها المولى عبد الحفيظ ثورة دامية ضد الجيش الفرنسي بهذه الناحية، وقد برز في هذه العراك المقاوم القائد البوعزاوي. (عن المحق الثقافي لجريدة الاتحاد الاشتراكي (-23-8-87) بتصرف. وانظر في هذا الباب: H.G. Conjeau : Histoire Militaire de la chaouia depuis 1894-(1939)

وعن مقاومة أهل الشاوية للاحتلال الفرنسيي: انظر: "انتفاضة الشاوية" سنة 1907 لأحمد زيادي، و"حادثة الدار البيضاء واحتلال الشاوية" لعلال الخديمي، وأرجوزة المرحوم كنوني الحاج أحمد المذكوري الذي خصص جزءا كبيرا منها للحديدث عن مقاومة الدار البيضاء، والمذاكرة للاحتلال الفرنسي، وقد تعرض فيها أيضا لذكر وقائع "بوم أمكون" و "يوم السدرة" وحادثة "بئر ورد" (1908)، التي أبلى فيها المذاكرة البلاء الحسن. (انظر الأرجوزة منشورة في كتاب "ندوة المقاومة المعلجة المغربية" (1800-1934) ص 67 (نشر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير – نونبر (1909) وقد اكتشف المرحوم محمد زنير هذه الأرجوزة الفريدة عند صاحبها قبل وفاته وللقائد البوعزاوي المجاهد «يرجع الفصل في تحريل الشاوية الى قلعة صامدة ضد الاحتلال الفرنسي». فقد امتدت حملاته ضد الغزو الفرنسي الى ناحبة الرحامنة ومراكش (انظر حياته في كتاب: مارتان: "أربعة قرون من تاريخ المغرب". ومن المقاومين البارزين أيضا في معركة الشاوية محمد بن العربي المذكوري.

(4) لقد قاسى سكان المغرب الشرقي – بعد معركة إيسلي – من تحرشات الجيوش الفرنسية القاطنة بالجزائر. ولذلك لم يتوان الجنرال الفرنسي De Martimprey في إعداد العدة وحشد قواته قرب وادي كيس في سنة 1859م لاستعمال القوة واستغلال الفروف المواتية لذلك. وقد تحملت قبائل بني يزناسن عبئ المقاومة ضد الفرنسيين أكثر من غيرها. وكانت الهجومات التي شنها الجيش الفرنسي في هذه المنطقة من البلاد تحت إمرة عدة جنرالات، منهم: الجنرال De Montauban الفرنسي وج Archimard بوادي تاكما وج Desvaux وج العيون العيون (بوادي كيس) وج Delignyبتابو غالت، وج Archimard بوادي تاكما وج Mourieu وجدة وأنكاد، ج: (بوادي كيس) وج Thomas بجبال بني نرناسن. (انظر د. اسماعيلي مولاي عبد الحميد العلوي: تاريخ وجدة وأنكاد، ج: الصحاحة و L. Voinot: la Campagne de 1852 contu les Beni Snassen (Revu Afraicaine) وقد كان احتلال وجدة من طرف الجيش الفرنسي بقيادة الكولونيل Flincau سنة 1907م وذلك بسبب التحرشات المتكررة للمجاهدين المغاربة على الحدود المغربية – الجزائرية، وفشل المفاوضات بين المغرب وفرنسا في هذا المضمار، واحتماء عدة قبائل بفرنسا وطلبها لامتداد الحكم الفرنسي الى شرق المغرب بسبب الفتن التي أشعلها التائران: بوحمارة وبوعمامة... وبعد وجدة كان احتلال منطقة بني يزناسن وتاوريرت (1910) ودبدو (1911).

و يذكر بعض المؤرخين أن احتلال مدينة وجدة كان بسبب مقتل الدكتور مرشان بمراكش سنة 1907م وكان الهجوم الفرنسي على وجدة «بخمسمائة من المشاة وعشرين من الخيالة مدعمين بالمدافع والآلات الحريبة المتطورة». ولم يجد الجيش الفرنسي أي مقاومة. فكان مقتل الطبيب الفرنسي ذريعة للفرنسيين ببدإ احتلال المغرب الشرقي. وقد جادت قريحة أحد الشعراء المغاربة بقصيدة يتحسر فيها على احتلال مدينة وجدة منها :

وجد تسعر في الاحشاء والتهبا مذ قيل ركن من الاسلام قد ذهبا أه على وجدة قد اسلمت جزعا وأخذ الثأر في لهو وقد لعبا الدين ينعى كل ناحية وأخذ الثأر في لهو وقد لعبا الله تخوضوا غمار الموت دونكم للاستروجاتكم والتزموا الحجبا

(مظاهر يقظة المغرب الحديث ج 2 ص 500)

«وكأن الشيخ ماء العينين أرسل ابنه الى فاس ليستأذن المخزن في الدعوة الى الجهاد بالحدود والهجوم على المحتلين لانتزاع وجدة من أيديهم» (السعادة عدد 132).

- (5) معركة وارغوس جريدة الاتحاد الاشتراكي (30-3-93) .
- (6) المنوني مظاهر يقظة المغرب الحديث ج 2 ص 501-505 نقلا عن المعسول ج 6 ص 111-115.
- (7) لقد كان المتكي والكندافي والكلاوي والعيادي الرحماني يحكمون الأطلس وضواحيه مدة الحرب العالمية الاولى (7) لقد كان المتكي والكندافي والكلاوي والعيادي الرحماني يحكمون الأطلس (1918-1914) فقيبوا بأمراء الأطلس "Seigneurs de l'Atlas". وقد اعتبرف أحد أعنوان ليوطي 'Seigneurs de l'Atlas الأصلس (أو d'Ormesson أنه لو أظهر هؤلاء أدنى مقاومة في وجه الجيش الفرنسي لما تردد في الرجوع الى الوراء لعدم قدرته على الوقوف في وجه جيوشهم القوية. وقد كانت قبيلة گلاوة تحتل جبل تلوات وتيزين تشكا وكندافة جبل تنزنتيست ومتوكة جبل سيدي معاشو. وبذلك كانت هذه القبائل القوية تتحكم في الأطلس الكبير.
- (8) عن الشيخ ماء العينين والمجاهد مولاي أحمد الهيبة الخبير بدروب الحرب والحذق في اساليبها وطرائقها، انظر: "المعسول" للمختار السوسي ج: 4 ؛ "والاعلام" للمراكشي ج: 2، وثورة الهيبة بن ماء العبينين لابراهيم كريدية. ملك Abdallah Laraoui: Ahmed El Hiba le Memorial du Maroc T: 5
- (9) كانت ثورة الروجي (نسبة لقبيلة رواكة) بوحمارة الجيلالي اليوسفي الزرهوني بالمنطقة الشرقية أخطر حركة ثورية تعرض لها المولى عبد العزيز في المرحلة الاولى من حكمه. ولكن لما وقف الروجي على أبواب مدينة فاس (قادما من قلعة سلوان بقلب الريف) معززا بأسلحة فرنسية مستوردة من الجزائر، ومدعيا أنه سيدي محمد ولي عهد المولى الحسن الأول، ممكن المولى عبد الحفيظ من القبض عليه بتازة سنة 1909م والطواف به في قفصه المشهور، تم اعدامه رميا بالرصاص واحراقه حسب شهادة المرحوم المختار السوسي في كتابه "حول مائدة الغداء" (ص 62-63). وقيل أنه سجن تم رمي به للسباح لافتراسه. وكان بوحمارة قد اتخذ لنفسه حكومة كان وزير خارجيتها فرنسيا ووزير حربيتها ضابط صف جزائري (عبد الملك بن الامير عبد القادر الجزائري). وقد ممكن من الوصول الى ما وصل اليه من قوة (680 فارس و2600 راجل) لان قيادة الجيش المخزني أسندت إلى أشخاص ليست لهم دراسة كافية بفنون الحرب كما يقال.

ولما كان يدعي قبل عهد المرلى عبد الحفيظ انه المولى محمد اخ المولى عبد العزيز القاطن بمكناس ارسل اليه السلطان المولى عبد العزيز "حركتين". فانهزمتا أمام قواته وأصبح واقفا على مدينة فاس. فتدخل الجيش النظامي وانقض عليه واسترجع منه مدينة تازة. لكنه استردها من جديد بعدما تحالف مع الريسوني الذي ثار في ناحية طنجة، ومع الجزائري الأصل بوعمامة (السالف الذكر) الذي كان محاصراً لمدينة وجدة قبل تواطئه مع الفرنسيين. ولما تبوأ المولى عبد الحفيظ العرش المغربي تصدى له وفتك به. وإذا كان ج التهامي الكلاوي قد استطاع القضاء على الثأتر «موحى نيفروتن» في العهد الحفيظي فان المدني الكلاوي الذي شارك في الحملة العسكرية ضد بوحمارة لم ينتصر فيها في عهد السلطان المولى عبد العزيز – وذلك لعدم تلقي العون العسكري في إبانه وبقي محصوروا في تازة. ففر منها الى وجدة ومنها الى الجزائر وأبحر من احدى موانئها الى طنجة والتحق رفقة شقيقه التهامي بمدينة مراكش. ولما كان أول من بايع المولى عبد الحفيظ سلطانا على المغرب عينه وزيرا للحربية وعين شقيقه التهامي باشا على مدينة مراكش، وابنه محمد الكبير علافا (انظر احمد بن الشرقي حصرى: ارتسامات ومعطيات تاريخية حول مدينة مراكش ج 2 ص 82–83)

وكان من اهتمامات بوحمارة تكوين «جيش نظامي وفعال». فقد ضم جيشه: فرقة للمشاة (1500 محارب مسلحين ببنادق غنموها من الجيوش المخزنية)، ورجال المدفعية (الذين توفروا على 45 مدفعا من المدى البعيد): والخيالة (عددهم 1200 ينتمون في أغلبيتهم لقبيلة غياثة). وبهذه الجيوش واجه بوحمارة الجيوش العزيزية الموجهة ضده من فاس (1902-1903) والجيوش الفرنسية في عدة جهات. وهكذا نجده يتصدى بهذا الجيش للحملة التي قادها محمد بوشتى المغدادي الى مدينة تازة، ولحملة مولاي الكبير الذي لم يستطع تجاوز بلاد الحيانية. وقد بلغ عدد الجيوش المجتمعة ضده مايقرب من 20.000 محارب ما بين فارس وراجل. واستطاع بوحمارة هزم هذه الجيوش والاستيلاء على أسلحتها تم رحل عن مدينة تازة وتوجه الى مدينة وجدة ونواحيها. وقد استطاع مولاي عبد العزيز استرداد مدينة تازة بعد أن تخلى عن بوحمارة بعض قواده. ولما عزم بوحمارة على استرجاع نفوذه اصطدم بحملات عسكرية عزيزية معززة بالمدفعية القوية. وبدأ تقلص نفوذ بوحمارة المائدة الجيش الفرنسي الذي احتل وجدة سنة 1907. ولما غادر بوحمارة عاصمته سلوان استولى عليها الاسبان، وتصدى له سلطان الجهاد المولى عبد الحفيظ بجيش معزز بالكلاوة والمتوكة وكندافة وبفرقة مدفعية بقيادة عليها الاسبان، وتصدى له سلطان الجهاد المولى عبد الخفيظ بجيش معزز بالكلاوة والمتوكة وكندافة وبفرقة مدفعية بقيادة المائزم الجزائري عبد الرحمان بن سيديرة وتمكن بعد ذلك من القاء القبض عليه سنة 1909م (كما سبق القول). (انظر المحرفة 1903)

(وللمزيد من المعلومات عن "بوحمارة وثورته" انظر: كتاب «كشف البيان عن سيرة بطل الريف الأول سيدي محمد أمزيان وأخبار مقاومته وإخوانه الريفيين لأبي حمارة» للحاج العربي الورياشي، وكتاب "اعلام المغرب العربي" لعبد الوهاب عنصور (ص 303-405)، وكتاب ابراهيم كريدية: " ثورة بوحمارة"، وكتاب د. اسماعيل مولاي احمد العلوي: "تاريخ وجدة وأنجاد" (ج I فتنة بوحمارة من ص 207 الى ص 224)، وكتاب "شمال المغرب الشرقي قبل الاحتلال الفرنسي" لعكاشة برحاب، (قبائل عمالة وجدة بين المخزن والروگي (ص 341-344)، وكتاب "مولاي حفيظ سلطان الجهاد "لمصطفى العلوي (فتنة الروگي بوحمارة ص 64 وما بعدها)، و"انتحار المغرب الاقصى بيد ثواره" لمحمد الحجوي (مخطوط).

- (10) عبد الكبير الفاسى: "الصحراء المغربية وامكانياتها الاقتصادية" مجلة البينة يونيه 1962.
- (11) هذا وتقول رواية أخرى أنه وقع في كمين الجيش الفرنسي في جبال آيت باعمران فانقاد واستسلم ونقل الى واد نون الى مراكش حيث وضع تحت الاقامة الاجبارية، وعندما قامت ثورة فرانكو في شمال المغرب نقل الى تندرارة في صحراء المغرب الشرقي وبقى هناك منفيا الى أن بلغ من العمر 112 سنة، وتوفي بقبيلة بني زكري في نونبر من سنة 1957 (اي سنة بعد الاستقلال) (انظر: احمد معنينو: ذكريات ومذكرات ص: 11-52)

(وقد اورد المؤلف في "مذكراته هذه فصلا عن "الحركة الجهادية ضد المستعمر" من ص 47 الى ص 60).

- في هذه السنة 1908 وجهت القوات المغربية ضربة مفاجئة للمعسكر الفرنسي في بودنيب الذي كان يتواجد فيه 4000 من الجنود الفرنسيين والمبنغاليين والجزائريين وضربت الحصار حوله، وجاءت قوات فرنسية بقيادة الجنوال "البكس" لفك الحصار ودارت حرب ضروس على ثلاثة محاور وتكبد الطرفان خسائر فادحة.
- (12) جعل المولى الحسن قاسم المنصوري أحد قادة الجيش المغربي ووالد المؤرخ أحمد المذكور رئيسا على فرقة المهندسين الذين كانوا مكلفين بهندسة المدافع ورمايتها. وقد توجهت هذه الفرقة الى مدينة خنيفرة لتساعد الاطلسيين على مكافحة الدخلاء. فاستقرت بجبل "أقلال" الذي يطل على المدينة. وقد كانت مدافعها تصبب جميغ طلقاتها مما جعل العدو بتكبد خسائر فادحة. (مخطوط لأحمد بن قاسم المنصوري عن تاريخ موحى أو حمو).
- G. Bernić: "Moha Ouhamou Guerrier berbère" Ed. Gauthey Casablanea 1945. : انظر عن هذه المعركة: (13) François Berger: Moha Ouhamou le Ziani (Ed. Atlas Marrakech 1929).

وكتب الجنرال كيوم وصفا رائعا لهذه المعركة الحاسمة في كتابه الذي أصدره سنة 1946:

"Les Berbères Marocains et la Parification de l'Atlas Central (1912-130)"

وقال فيه : "لم تمن قواتنا قط في شمال افريقيا بمثل هذه الهزيمة المفجعة" .

والهري: اسم فرية صغيرة تبعد عن خنيفرة بـ 12 كلم نحو الجنرب. وقد قتل خلال هذه المعركة 650 جندي من بينهم 40 ضابطا وجرح 170. واثر المعركة أنشد شاعر بربري قصيدة مطولة نوه فيها بشجاعة المحاربين اذكاء لحماسهم الديني والقومي معا اذ لم تكن الحرب قد انتهت بعد. (محمد شفيق: "التراث المجهول". مجلة الآفاق عدد 4). وكتب الضابط الفرنسي Maurice le Glay - الذي شارك في تنظيم الجيش المغربي للسلطان المولى عبد الحفيظ، وساهم في حروب الاحتلال، والذي كتب قصة "Badda fille Berbère") يصور من خلالها معاناة البربر أثناء محاربتهم للاحتلال الفرنسي - كتب وصفا دقيقا لمعركة الهرى في كتابه: .1930 "Les sentiers de la guerre et de l'Amour"

وني قصته الأولى "Badda fille berhère" أتى بذكر دور المقاومة البربرية "دو هو نعيشة" في معركة تازيزاوت (التي وقعت بعد موقعه الهري سنة 1917) واستشهادها قبل وصولها عند البطل موحا أو حمو الزباني لإخباره بأسرار حربية عن الجيش الفرنسي الهاجم. وقد أخرت معركة الهري احتلال زيان مدة 7 سنوات. ويقول الشاعر الإماراتي د. مانع سعيد العتيبة عن مدينة خنيفرة في هذه الحقبة :

خنيفسرة ارتضاك العز دارا لانك قلعة الشرف الرفيع لكم قارعت في عهد قديم و"بيجو" قائد الجيش الصريع دم الشهداء خط كتاب نصر تضيء حروفه مثل الشموع ليبقى المغرب العربي حرا

(14) وفي نونبر من سنة 1914 حاول قائد سرية خنيفرة الفرنسي الكولونيل لافيردور - دون اشعار رؤسائه - بالدخول خفية الى مركز قيادة موحى اوحمو بالهري ولكنه سرعان ما طوق بجنود الزباني وقتل هو و 30 من ضباطه وعدد كبير من جنوده وغنم الزبانيون مدافع .وكان موحا اوحمو يثير الرعب "بروحه النضالية" في كبار الجنرالات الفرنسيين الذين يقفون في وجه نضاله منهم الجنرال يوعبر و"كلوديل ودوسلين" وكولبا (الفأر الأبيض).

هذا وقد استــمر موحا اوحمو بعد معركة الهري في شن الهجومات في خنيفرة "وسيد الأمين" وأكلموس" و"عزم العلي" سنة 1917 وقد حقق فيها بعض الانتصارات التي شجعت المقاومين على خوض معارك أخرى خلال سنة 1920.

(15) وتقول بعض المصادر الفرنسية في هذا الموضوع: أن الجيش الفرنسي احتل مدينة خنيفرة سنة 1914 بقيادة الجنرال -Hen المجوم عنيف عليها قتل فيه 33 من الضباط و590 من الجنرد الفرنسيين وغنم rys . rys موحى أوحمو 8 مدافع وعشرات الرشاشات وبعد هذا الانهزام أعظم صدمة تلقتها فرنسا في تاريخها الاستعماري. تم أعاد الجيش الفرنسي الكرة واستولى على المدينة من جديد ففر موحى اوحمو الى الجبل ومكث به الى سنة (1920 حتى لقى حتفه في إحدى المعارك في 27 مارس من سنة 1921م، ومن المعلوم ان ليوطي نفسه اضطر لتولية القيادة العسكرية سنة 1917 لم اجهة المقاومة المسلحة للأطلس المتوسط.

(١٥) عن جميع حركات المقاومة الزيانية ضد الجيش الفرنسي ، أنظر : كتاب :

"Les Zayens, bastillon de la Resistance Militaire Marocaine"

"La Montagne Babère" Edi-omnya - Rabat (1933): وكتاب الضابط الجزائري القبطان سعيد كنون

(17) كتب السيد المحجوبي أحرضان في كتابه "La Masse ira" ص 102عن آيت عطا:

"Aït Atta, Saghro et la cuvette de Bougafer ou durant quarante cinq jours a été encerclée une formation de cette tribu par plus de 8000 soldats français. Trois généraux de grand renom ont conduit cette bataille: Huré, Catroux et Giraud. Bombardée et mitraillée nuit et jour sans relaché. Une epopée qui a couté aux troupes d'ocupation plus de 3000 hommes et 120 officiers dont le capitaine Bournazel, (l'homme au barnous rouge) tué le 28 fevrier 1933. Les Aït Atta du nombre de 1200 sous la conduite du magnifique "Assou ou Basselem" ont tenu malgré la mort de beaucoup de guerriers, d'enfants et de femmes. Assou a dit: "Nous nous battons tant qu'il y aura des munitions et puis avec des pierres tant qu'il y aura des bras pour les jeter".

وكتب Henri de Bournazel في كتابه "Henri de Bournazel" عن كفاح قبيلة آيت عطا قائلا:

"Deux milles fusils aux mains d'excellents tireurs, et avec eux les femmes plus enragées qu'eux-mêmes dans la volonté de la lutte, prêtes à faire le coup de feu à la place des morts et qui même devaient huer leurs hommes lorsque ceux-ci à bout de force parlèrent de se rendre". Henri Bordeaux ajoutait :" ...... leurs femmes veillent à rassembler les isolés, distribuent les munitions, prennent la place des mourants et font rouler sur les assaillants d'énormes pierres qui sèment la mort jusqu'au fond de l'Oued..."

وكتب القبطان Georges Spillmenn هو الآخر كتابا عن آيت عطا بعنوان :

"Les Ait Atta du Sahara et la Pacification du Haut Dra Moncho Rabat-1936

(18) بقي عسو اوبسلام - بعد استسلامه منفيا الى أن عاد محمد الخامس رحمه الله وأطلق سراحه وعينه قائدا، واستقبله ببلدته بتازارين في شهر فبراير 1958 (آيت عطا الجنوبية باقليم ورزازات) ولما توفي في 16 غشت (1950 عن سن يناهز الثمانين عين ولده أولحاج قائدا، على أكناون الى غاية 1974.

ونما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أنه عثر مؤخراً على مخطوط (مذكرات قصة غزوة صاغرو) للسيد الطالب لحسن بن احماد بن لحسن بن موحى العزاوي المتوفى سنة 1991 . وقد واكب المؤلف التغلغل الاستعماري في واحة توات عام 1907 إلى غاية معركة صاغرو في سنة 1933 ، وكان هو من بين المشاركين فيها . ويحتوي المخطوط على تفاصيل المعركة وعلى أنواع الأسلحة التي استعملها الجيش الفرنسي مثل «البارود والأنفاط والقرطاس والطيارات والمهابلة والكور والطموبيلات والمصورات»...

وكان يقوده مهندس عسكري القبطان بورنازيل صاحب الفستان الأحمر. وكان عدد الجنود المغاربة سبعمائة رجل في هذه المعركة... زادهم الأساسي ماكانوا يكسبونه من معز وغنم وإبل وبغال وحمير... (انظر: عبد الله ستيتو : نظرة مغربية عن معركة بوغافر - جريدة العلم وغشت 1995).

- (19) عن مقال لحمادي الغازي عن معركة بوغافر" (بتصرف) العلم -27-2-1984. ولمزيد من التفاصيل ارجع الى كتاب الجنسرال Souvenirs du colonialiste" Georges Spilmann" (أو المغرب من التحماية إلى الاستقلال -1955). أو يعتبر هذا الجنرال من "تلامذة ج ليوطي فقد عمل إلى جانبه سنوات عديدة. كما عمل حاكما لمراكش ونواحيها ولوادي درعة أثناء مقاومة آيت عطا وشارك في اقتحام جبل صاغرو، وعمل مستشارا خاصا ليوطي أثناء حرب الريف. كما عمل مستشارا في شؤون افريقيا الشمالية لدى حكومة الجنرال دوكول المؤقتة وحكومة إدكارفور، وتولى مهام عسكرية في الجزائر والفيتنام. ترك عدة مؤلفات عن المغرب خاصة فيما يتعلق ببلاد درعة زاكورة ونواحيها، وآيت عطا والزاوية الناصيرية، ووضع تاريخا للطوائف الدينية وترك مذكرات واكبت تاريخ احتلال المغرب من لدن فرنسا. توفي سنة (1980م ( بوخريص : وثيقة المطالبة بالاستقلال ص 163 بتصرف)].
  - واستجواب علي ابن عسو أو بسلام بجريدة الاتحاد الاشتراكي (25-3-90) عن ملحمة بوگافر التاريخية".
    - وكتاب الكولونيل: L. Voinot

"Les Traces glorieuses des Pacificateurs du Maroc" (Ed. Charles Lavauzelle et Cie Paris 1939).

"L'Illustration" (30 Mai 1933): بمجلة "La pacification du Jbel Saghro" - ومقالا بعنوان

وللافادة نورد هنا باللغة الفرنسية مقالا لمولى احمد العلوى عن هذه المعركة الفاصلة، واصفا ومحللا عنوانه :

#### La Bataille de Bou Gafer

Les Aït Atta occupent depuis plusieurs siècles une vaste zone de steppes et de montagnes entre les derniers contreforts du Grand-Atlas et le Sahara. C'est une véritable région pré-saharienne située entre la ligne Dadès-Ferkla-Ghris au Nord, le Tafilalet et la Douara, à l'Est le Drâa inclus à l'Orient et l'Iguidi saharien au Sud.

Les Aït Atta forment une vaste confédération constituée de cinq Khoums (ou cinquièmes): Aït Ouallal, Aït Ounir, Aït Ouahlim, Aït Yasfoul, Aït Alouane, Aït Jazza, Aït Khalifa, Aït El Fersi, Aït Ounebegui, (Aït Khabbach, Aït Omlasf).

Les partisans Aït Atta ont opposé à l'armée français la résistance la plus longue, la plus acharnée et la plus opiniâtre et se sont illustrés, en février-mars 1933 à la mémorable bataille de Bou Gafer, sous le commandement de leur prestigieux chef, Assou ou Bassallam qui, à une lettre des autorités français, lui demandant en 1930 de cesser ses attaques, fit la réponse suivante : que celui qui a rédigé cette lettre vienne chercher ici, la réponse".

Après avoir résisté dans leurs villages de Taouz, de Mecissi, d'Alnif, de Tazarine, d'Imiter, de Nekob, les Aït Atta s'étaient partagés en trois fractions, La plus importante se retrancha dans le massif du Sorgho à Bou Gafer, les deux autres au Jebel Baddou et à Goulimine.

La bataille de Bou Gafer dura du 12 février au 23 mars 1933 et se déroula en deux phases, l'une du 12 février au 1er mars, l'autre du 1er mars au 24 mars.

Au cours de la première période, toutes les attaques français sous le haut commandement du général A. Huré, sont repoussées malgré les nombreux effectifs engagés et l'utilisation de l'aviation et de l'artillerie alors que les Aït Atta ne disposaient que de 1.000 fusils artisanaux (bouchfer).

Devant cet échec, le général A. Huré écrit dans son livre (la Pacification du Maroc, p. 110 : "Faut-il essayer de venir à bout de nos adversaires par la famine et par la soif ? Ce furent des considérations d'ordre moral qui emportèrent ma décision. L'interdiction des points d'eau et le blocus se traduisaient tous les jours par des luttes à l'arme blanche, entre nos goumiers et les dissidents chargés de la corvée d'eau.

"Faire le blocus, c'était faire la guerre aux femmes et aux enfants, ce qui n'était pas dans les traditions de l'armée d'Afrique".

Pourtant pour venir à bout de la résistance des Aït Atta, le général Huré n'hésita pas à violer ces "traditions" et à faire la guerre aux femmes et aux enfants. "Pour amener à la soumission les défenseurs de Bou Gafer, écrit le général Huré (page 114 du même livre), "je prends le parti d'user de deux puissants moyens de pression. D'abord, un implacable investissement interdisant, d'une façon absolue toute communication des défenseurs avec l'extérieur et toute utilisation des sources auxquelles, dans les vallées de l'Abba n'Oulili et de l'Akka n'Kouta Brahim, ils essayaient encore de venir s'abrever, ensuite un bombardement sévère exercé de jour par l'artillerie, les engins d'infanteries, de l'aviation et continué sans interruption la nuit, par l'artillerie sur les quelques points d'eau existants à l'intérieur de Bou Gafer sur les pistes que les assiégés ont l'habitude de suivre sur les abris qu'ils utilisent et sur les ressemblements qui peuvent se former".

Malgré le blocus et ce déluge de feu, les partisans résistèrent jusqu'au 24 mars et ne furent réduits que par la famine et la soif. Avant de se rendre, leur chef Assou Ou Bassallam imposa au commandant français de nombreuses conditions.

Quelque temps après, Assou Ou Bassallam qui n'avait pas l'âme d'un soumis entre, de nouveau, en conflit avec les autorités français qui le destituèrent et l'exilèrent.

وتتميما للفائدة نورد هنا قائمة الضباط الفرنسيين المشاركين في معارك الأطلس المتوسط:

١- الجنرال ليوطى واضع مخطط الهجوم على خنيفرة يوم 5 أكتوبر 1914

2- الجنرال هنريس حارب سنة 1913 ضد بني مطير، بني مكيلد، كروان

3- الكولونيل مانجان الذي الحق به موحى وسعيد هزيمة نكراء سنة 1913

4- الكولونيل لافيردير الذي قتل في معركة لهرى سنة 1914

5- الجنرال يوعير وحاكم ناحية مكناس الذي قتل خلال مهمة عسكرية سنة 1924.

6- الجنرال دولوسطال حاكم منطقة تادلة 7- الجنرال هوري

8- الجنرال كاترو 9- الجنرال جيرو 10- الجنرال كودو

كما قاد الجنرال "درود" هجوماته على الدارالبيضاء والجنرال فيجي على تافلالت وفجيج والجنرال داماد على الشاوية ومونى على مكناس.

(20) محمد أبو يونس: "ذكرى معركة جبل بادو" - الاتحاد الاشتراكي (29-8-91)

(21) كما تجدر إشارته أن اسبانيا قبل احتلالها ايفني والساقية الحمراء سنة 1934م بقيادة الكولونيل لكاباص بدأت باحتلال الريف سنة 1912. وكان الجيش الاسباني يلقي انكسارا تلو الآخر في السنوات الأولى من حملاته العدوانية وكان أفراده يبلغون 63000 بينما كان عدد الجنود الريفيين لا يتجاوز 2000 فعند الاصطدام كان الجيش الاسباني يفر من المعركة مذعورا وتاركا وراءه كميات من الأسلحة والذخيرة وعددا كبيرا من القتلى أيضا حتى لقب الاسبانيون أنفسهم الريف المغربي بقبر الشباب الاسباني (كما سيأتي ترضيحه). (عبد الكبير بن المهدي الفاسي: "الصحراء المغربية وامكانياتها الاقتصادية "- البينة - يونيه 1962). وكان الاحتلال الاسباني لإيفني من مخلفات حرب تطوان (1860) (التي أبلى فيها البلاء الحسن شباب من أهل فاس وزرهون وقبيلة الحيانية) ولكن النصر كتب فيها للجيش الإسباني لأنه كان أكثر نظاما وعدة وللمعونة البحرية التي أسدتها فرنسا لاسبانيا بعد معاهدة الصلح بينهما (كما وقع في هزعة إسلي) لحفظ التوازن في البحر المتوسط. وكان من أهم بنود الصلح: تعديل حدود سبتة ومليلية والترخيص لرهبان الفرنسيسكان بالمقام بفاس والتنازل لاسبانيا عن قطعة من التراب المغربي تدعى "سانت كروس" لصيد الحوت (عبد الكبير الفاسي: بالمقام بفاس والتنازل لاسبانيا عن قطعة من التراب المغربي تدعى "سانت كروس" لصيد الحوت (عبد الكبير الفاسي: مقال برسالة المغرب – اكتوبر 1947). ولما أعلن استقلال المغرب ورفضت اسبانيا اعترافها باستقلال ايفني وناحيتها سنة مقال برسالة المغرب – اكتوبر ودخل منطقة إيفني ودارت معارك طاحنة أدت الى قتل عدد كبير من الضباط والجنود الاسبانيين.

وقد سبق لاسبانيا قبل هذه السلسلة من الاحتلالات أن احتلت مرسى الداخلة بالصحراء المغربية وسمته-Villa Cisne" "ros سنة 1884. فقام الحسن الأول بحملتين عسكريتين داخل الصحراء المغربية ووصلت حملته الاولى الى أكلو بقبائل آيت باعمران.

(22) منذ سنة 1913 وبعد عقد الحماية - قامت معركة بين آيت باعمران والجيش الفرنسي الذي حاول احتلال منطقتهم (الجنوب المغربي وعاصمته ايفني). وقد طرده الباعمرانيون مرات عديدة الى حدود تيزنيت. وهبأت بعد ذلك فرنسا جيوشا أخرى بقيادة "حيدة مايس" المنبهي لإذلال الباعمرانيين. وقامت بينهم معركة "ايكالفن" سنة 1916 اسفرت عن انهزام جيش "حيدة" وقتله. وجهز الفرنسيون جيشا آخر بقيادة الجنرال "لاموط" (Lamoth) وقامت معركة سميت بمعركة «الجنرال لاموط» وسقط عدد كبير من القتلى والجرحى من الطرفين في هذه المعركة الواقعة في رقبة تيزي" (إبيمغ تيزي) فأبرم اتفاق بين فرنسا وآيت باعمران يقضي بإيقاف المعارك. واحتجت اسبانيا على فرنسا لهذا الاتفاق (مع أن فرنسا هي التي ساعدت اسبانيا على فرنسا لهذا الاتفاق (مع أن فرنسا هي وتدخل هذه المعركة في اطار المعارك التي شنتها فرنسا على قبائل آيت باعمران لربط الشمال بالجنوب (كما ربطت بين شرق المغرب وغربه عبر عمر تازة) ذلك انها لما توغلت في الصحراء المغربية وغزت الشمال المغربي لم يبق لها الا جيوب المقاومة في الاطلس الصغير وآيت باعمران إذ أن آيت باعمران كانوا يمتلون العمود الفقري في الجيوش المجاهدة ضد المهاية. فقد انخرطوا في جيوش أحمد الهيبة بن ماء العينين انطلاقا من تيزنيت الى معركة سيدي بوعثمان ضد الجنرال "مانجان" بالاضاف الى دورهم في المعارك حول تارودانت واشتوكن وإيلالن وفي معركة ايكالفن" Igalfne" ضد حيدة بن مايس ممثل المخزن.

وقد شن الجشي الفرنسي معركة لاسترداد المدافع التي غنمها آيت باعمران في معركة إيكالفن ودفنتها في بئر. وقد ببت العدو حيلة حيث أشعل النار في علف الدواب ليوهم الباعمرانيين انه أخد في الانسحاب ولكنه اراد بذلك الاستعانة بدخان النار ليتسلق المنحدر الصعب. ولما تلاقى الجمعان "اختلط الرجال بالرجال والفرسان بالفرسان بالبارود والخناجر والمزاريف من طلوع الفجر الى عاشرة النهار" وتكبد الطرفان خسائر فادحة في الأرواح والعتاد أبرم بعدها صلح (عن هذه المعركة ومعارك آيت باعمران: انظر معركة تيزي لجهادي الحسين الباعمراني – الثقافة الشعبية بين المحلي والوطني – (ص 261–278).

وواجهت أيضا قبائل آيت باعمران الاحتلال الاسباني. ففي سنة 1934 أنزل الكولونيل الاسباني "كباص" بإيفني وأراد أن يقنع أهلها بأنها داخلة في الممتلكات الاسبانية نتيجة اتفاقية تطوان سنة 1859. وأبرم اتفاق بين اسبانيا والباعمرانيين التزمت فيه اسبانيا بالدفاع عنهم. وفي سنة 1947 – سنة خطاب طنجة – قام الباعمرينون ضد التجنيس والادماج التي عزمت عليه اسبانيا تطبيقهما بمنطقة إيفني وتشبتوا بمغربيتهم وسلطانهم محمد الخامس رحمه الله. وبقوا مع الاسبانيين في الأخذ والرد حتى جاءت أزمة 1953 فكانت منطقتهم مدرسة للوطنية وملجأ للمجاهدين ومصدرا لتزويد المقاومين بالأسلحة والعتاد. وبقي آيت باعمران يجاهدون ضد الاحتلال الاسباني- بعد الاعلان عن استقلال المغرب – حتى استقلات منطقتهم عن النفوذ الاسباني. ذلك أن أهم معركة قامت بينهم وبين الاسبانيين هي معركة "بيزري" التي استعمل المتعلم المبانيون مدافع الهون (نونبر 1957) كمد اشتبك المجاهدين وأسر حامية اسبانية وفي معركة تلوين استسلم الجنود معركة حامية الوطيس انتهت باحتلال المركز من طرف المجاهدين وأسر حامية اسبانية وفي معركة تلوين استسلم الجنود الاسبانيون للمجاهدين في جبل نيموشا. ولكن رغم هذا القصف فقد استمر المجاهدون في استرجاع مراكزهم وقطع الطريق المؤدية الى إيفني. وكانت المدفعية الملكية تتدخل. في المعارك لتبعد الطارات المغيرة وبذلك قكن المجاهدون من اجلاء الجيش الاسباني عن مركز بيوتاط.

وظل الباعمرانيون يكافعون لتحرير الصحراء المغربية. وهكذا جرت بينهم وبين الاسبان معركة "العركوب" بقيادة مبارك الرامي (الذي استشهد سنة 1976 وهو يطارد عصابة ما يسمى "بالبوليساريو"، في الحكونية). كما شاركوا في معركة "تافودارت" (التي تحالفت فيها القوات الفرنسية والإسبانية) وفي معركة "الرغيوة" ضد الجبش الفرنسي. وقاموا بهجومات على مراكز إسبانية مثل تلوين وقسوت أمرطيط وغيرها، (1957) وكبدوا الإسبان – المجهز بقوات سلاح الطيران والبحرية – خسائر فادحة في معركة الدشيرة (22 دجنبر 1957). واتسعت دائرة المعارك لتشمل المناطق المورودة جنوب إيفني والساقية الحمراء ووادي الذهب. ولم يبق في يد الاسبان إلا العيون وإيفني مما دفع الجيش الاسباني في عملية "إيكفيون" (10 فبراير 1958) لقمع المحاربين وإعادة احتلال الصحراء. إلا أنه بعد خمسة أشهر من العراك اضطرت اسبأنيا إلى إعادة إقليم طرفاية إلى المغرب المستقل في أبريل عن الانفراج الحاصل في إيفني إلى حظيرة الوطن سنة 1969 (اتفاقية فاس) بعد أن سبق لمحمد الخامس رحمه الله أن أعلن عن الانفراج الحاصل في إيفني لما زار مدينة مراكش سنة 1959. وكادت الصحراء أن تتحرر كليا في هذا التاريخ. عن الانفراج الحاصل في إيفني وأيت باعمران المسراء مع الاستعمار في سبدي إيفني وآيت باعمران" لحسن وكاك، و"معالم كفاح آيت باعمران ضد جيوش الاحتلال" (بجريدة المحرر 27 نونبر و سبدي إيفني وآيت باعمران" لحسن وكاك، و"معالم كفاح آيت باعمران ضد جيوش الاحتلال" (بجريدة المحرر 27 نونبر و حبير 1977).

(23) في يوليوز 1902 أرسل ليوطي على رأس الفرقة 14 الى عين الصفراء بالجزائر حيث كان الجنرال جونارت يخوض معارك الحدود مع المفاربة في توات وبشار وتيندوف. ولما احتل ليوطي بشار رقى الى رتبة جنرال. فقام أهالي بني يرناسن وشراقة بالدفاع عن وجدة. واحتج مولاي عبد العزيز على فرنسا بمقتضى اتفاق الجزيرة الخضراء (1907). وفي سنة 1910 قام ليوطي بحملة على بوذنيب وسفوح الاطلس المتوسط للتخفيف من حدة المقاومة بتوات وتيندوف وبشار. وكانت فرقة ليوطي من أقوى الوحدات الموجودة فيما وراء البحار. ولما اندلعت الثورة في جميع ربوع الأطلس بعد الاعلان عن Duplessis و Garnier Gouraud وجنرالاتها (مثل Gouraud و Poey Mirau و Demas و Poey Mirau و المحربي والمرتزقة وجنرالاتها (مثل Chenier و Henrys و Demaud و الموقية قصر السوق ليوذنيب ويشار وبوعرفة وميدلت وتافلالت (1917) وقام Poey-Mirau حاكم منطقة مكناس بمساندة ناحية قصر السوق وزيز . واتجه ليوطي نحو بني وراين وزايان. واستمرت المعارك سجالا حتى سنة 1925 حيث قامت ثورة الخطابي والتي

وقد الف ضابط فرنسي يدعى"Martin" (شغل منصب الترجمان العسكري في توات) كتابا عن المغرب عنوانه: "اربعة قرون من تاريخ المغرب" جمع فيه عددا من الوثائق المغربية والمعلومات حول هذه الصراعات الفرنسية بين الفيالق المغربية وجيش الاحتلال كما ألف جان كلود آلان كتاب "اكادير 1911" عائج في عدة قضايا تتعلق بالغزو العسكري الفرنسي والاسباني للمغرب وقضية القروض، والرخص المنجمية....

كانت من أسباب مغادرة ليوطى للمغرب في اكتوبر من سنة 1925. ("جان سيرماي" : "بحث تاريخي" - مجلة "كروكي

(24) كانت بداية احتلال الصحراء الشرقية من طرف القوات الفرنسية القادمة من الجزائر في بداية سنة 1900م، ودارت من أجلها معارك صاخبة منها معركة عين صالح هذه ومعركة اينغار ومسجد هدكة في إقليم تبد كلت. وكان الجيش الفرنسي معززا في هذه المعارك بالمدافع والميحاريست والخيالة الجزائريين المسلحين بالسيوف. وقد أوقع الجنود المغاربة الفرنسيين في عدة كمائن وتركوا في ساحات المعارك ما يقرب من 500 شهيد حسب المصادر الفرنسية. وفي سنة 1901 تم احتلال اقليم توات بعد أن دارت معركة طاحنة في ناحية ادرار بهذا الإقليم بين الجزائر والمجاهدين المغاربة حيث تكيد فيها الجيش الفرنسي خسائر فادحة بعد ان أهلكه الجوع والعطش والعياء. وهكذا للجزائر والمجاهدين المغاربة وتيد كلت وتوات وفي شهر دجنبر من سنة 1907 م أسس أحد الشرفاء الفيلاليين يسمى مولاي الحسن (السبع) "حركة" وأعلنها حربا شعواء على الفرنسيين لاسترداد توات. وحاول الجنرال الفرنسي (Vcgy) "فيجي" منعه من ذلك، وبقيت الحرب سجالا. وفي عهد المولى عبد الحفيظ انتشرت المعارك من توات الى اسمارة (1909).

المغرب" الفرنسية).

(انظر التفاصيل في كتاب: مصطفى العلوي: "المناورات الأجنبية ضد السيادة المغربية" ج 2 الجهاد الأكبر ابتداء من ص 18... وص 165-166.

كما قاوم المجاهد عبدين الخنتي على ثلاث وجهات : التوارك وتافلالت وشنقيط.

- (25) محمد بكراوي : مقاومة تافلالت للاحتلال الأجنبي في مطلع القرن 20 (1900-1908) الملحق الثقافي للاتحاد الاشتراكي (17 غشت 1987) وفي هذه السنة 1908 أقام الجنيرال "داماد" أول استعراض عسكري فرنسي بالبيضاء. وقبل أن تنظور الامور إلى هذا الحد شهدت منطقتا تافلالت وورزازات عمليات باهرة من الكفاح الوطني المسلح. وابتدأت هذه العمليات من بوذنيب (1908) مرورا بمعارك المنگوب والمعاضيد (1916)، ومعركة قدوسة "فم العمشان"، وموقعة "الرجال" بمسكي (1919)، ونورة بلقاسم النجادي وحمد احمو بتالسنت (1925)، وموحا زكاغ ببني تجبت، ومعارك آيت يعقوب ببلاد آيت حديد، وحنابو بتافلالت، وأغنبو بكلميمة وتازكزاوت قرب أملشيل (1932) الى غيرها من المعارك. وهذا مادفع بالاقامة العامة الفرنسية الى انشاء ما يسمى بقوات التخوم المغربية الجزائرية لإحكام الخناق على المقاومة المغربية. (علي شرويط : حول معركتي صاغرو بوكافر وبادو جريدة الاتحاد الاشتراكي (29-2-1988). ويتضمن المغربية. (المين "مواجهة قبيلة آيت عتاب للغزو الفرنسي في مرحلة الاحتلال" من كتاب " مقاومة سكان قبيلة آيت عتاب طد الاحتلال الفرنسي (1908-1986) لعيسى العربي (مطبعة العاصمة (1995) إشارات إلى أهم المعارك أيضا التي طد الاحتلال الفرنسي (1908-1996) لعيسى العربي (مطبعة العاصمة (1995) إشارات إلى أهم المعارك أيضا التي عرفتها منطقة بني مسكين وواجهة بني ممال وسهل بني عمير وبني موسى ومنطقتا الشاوية وتادلة ودير آيت عتاب بني موسى، وواجهة هنتيفة. أزيلال، والقصبة والهري... كما يتضمن الفصل عددا من المجاهدين والمقاومين الذين برزوا في هذه المعارك أو استشهدوا فيها. مثل سيدي محا الحنصالي شيخ الزاوية الحنصالية بإقليم أزيلال (الذي هو غير أحمد المنسيون في 26 نونبر 1933). وقد قاوم سيدي محا الحنصالي الفرنسيون في هذه المناطقة وقد كان يقود الجيش الفرنسي ضد قبيلة آيت عتاب الجنرال دولاموط.
  - (26) 'انظر تفاصيل أخرى عن مقاومة زايد أوحماد بمجلة تاريخ المغرب عدد :5 س 14 نونبر 1994.
  - (27) محمد بكراوى: أضواء على العمل الوطني بمكناس مجلة دار النيابة عدد 20-27 صيف 1990.
- (28) انظر: العياشي المريني: "صور من التاريخ البطولي لمنطقة جبالة"، ود. عبد العزيز التمسماني خلوق: "دكالة وحركة المقاومة المغربية عشبة الحماية" (العلم الثقافي).
  - (29) والحق ما شهدت به الاعداء يقول الجنرال كيوم (الذي قاسي الأمرين في تهدئة ثورة الأطلس (1934-1936) في كتابه :

"Les Berbères Marocaines et la Pacification de l'Atlass Central" : (de 1912 à 1933) "L'ennemi est partout et nulle port : le plus souvent est invisible. Avant qu'artilleurs et fantassins aient le temps d'imaginer un plan de feu et d'installer leurs transmissions, l'attaque se declenche avec une soudaineté decevante. En quelques instants un detachement exposé en pointe est abordé au couteau, submergé ou rejeté avant d'avoir pu esquiser la moindre resistance. Si une colonne d'effectifs insuffisents s'aventure dangereusement c'est sur toutes ses faces l'attaque en masse d'un adversaire qui toujours recherche le corps à corps dont lequel la superiorité de nos armes ne compense plus son incroyable agilité. L'assaillant se glisse instinctivement sur nos arrières pour couper la retraite. La lutte s'engage acharnée, à l'avant garde et l'arrière garde, la moindre defaillance conduit à l'extremination totale. Il sait sacrifier deliberament ses biens, sa famille et plus failement encore sa vie pour defendre sa liberté...... Nous avons parfois sur lui la superiorité du nombre, toujours celle de l'armement, mais ils connait les effets meurtriers de notre feu et aura garde de s'y exposer inutilement. Rarement il se cramponne ou sol, il a pour lui une legéreté extrême, une mobilité deconcertante tandis qu'alourdis par nos equipements, nos armes, nos numitions et embarrassés par d'interminables convois, nous offrons des cibles magnifiques à son tir ajusté." "Pour nos echecs graves, defaites ou escarmouches malheureuses allaient se chiffrer chaque fois non seulement par des pertes humains mais par des pertes d'armes et de munitions".....

ويقول ضابط آخر :

"C'est une vritable vague d'assaut qui se precipite sur le bataillon de legion et sur le Goum. L'un et l'autre executent leur repli en combattant et ripostent par plusieurs retours à la baïonnette...."

ويقول آخر في حق الفرسان المغاربة :

"Les Cavaliers berbères sont connus par leur tenacité leur courage et leurs exploits guerriers. Extrêmement rapides ils sont de redoutables adversaires......"

«ولاحظ أحد الضباط الفرنسيين في معارك الدارالبيضاء، فقال معلقا على أحد الهجومات التي قام بها المغاربة في 28 غشت 1907 ضد جيش الاحتلال: ماذا تفعل مع هؤلاء الفرسان المندفعين (...) انهم متحمسون جدا وواثقون من شجاعتهم. فهم يتبعون تكتيكا ماهرا. وفرسانهم أسرع من فرساننا. والكوم يقاتلون متراجعين فلايصيبونهم...»

- وكتبت الجريدة الفرسية "Le journal des débats" الصادرة في 1-1-1935 قائلة بعد ان تمكن الجيش الفرنسي من اكتساح الأطلس كله : «اننا لم نسجل اسم معركة واحدة على صفحات أعلامنا، وكأننا لم نخض حربا .... مع أنه قد أريق هناك في الاطلس كثير من الدماء الفرنسية ؛ أريق كثير من أزكى الدماء الفرنسية وأنبلها »

ونما يلاحظ أن الشعر الأمازيغي كان له دور كبير في المقاومة الأطلسية حيث كان يهدف في المرحلة المتدة من 1912 الى 1920 الى إثارة الحماسة وإلهاب الشعور الديني معززا بحب الأرض، وفي المرحلة الثانية (1920-1930) كان يعد سجلا لما أحس به المقاومون الأطلسيون من دبيب اليأس في النفوس أمام قوة العدو الجبارة (محمد شفيق : الشعر الامازيغي والمقاومة المسلحة في الأطلس المتوسط وشرقي الاطلس الكبير (1912-1934) مجلة أكاديمية المملكة المغربية عدد 4 نونبر 1987)، ص 73 و 74.

"Les Grandes étapes de l'histoire du Maroc" (Mars 1921) (p.17) : وكتب Paul Aurés و Paul Aurés في كتابهما الله الله الله الله المغاربة : مامؤداه عن شجاعة البرابرة المغاربة :

Le Courage Berbère : ce que les Berbères apprécient le plus, parmi les inventions venues d'Europe, c'est certainement la poudre.

Les Berbères sont soldats dans l'âme. La guerre est pour eux un état permanent, qu'ils acceptent sans tristesse et qu'ils mêlent tout naturellement aux travaux de la paix. Ils cultivent leurs champs, élevent des troupeaux, mais leur fusil ne les quitte pas, et le butin qui provient des combats leur apparaît comme une source de revenus aussi nécessaire que le produit des champs et des troupeaux.

A mener, depuis des siècles, cette existence batailleuse, les Berbères ont acquis de remarquables qualités militaires. Ce sont des adversaires très redoutables, que rien n'intimide, que nul effort n'arrête et qui traitent avec férocité l'ennemi vaineu.

La mort leur importe peu pouvu qu'elle soit glorieuse et qu'elle serve à sauvegarger l'indépendance de la tribu. Aussi les pires audaces leur sont familières : en face de Berbères dissidents, pas un instant de repos ou d'inattention n'est permis ; la sentinelle qui s'assoupit ne rouvre jamais les yeux.

Même les femmes sont animées de cet esprit guerrier; au cours des combats, elles transportent les munitions et les vivres, ramassent les blessés et les morts, et, quand par hasard un homme a manqué de courage, elles l'accablent d'insultes, jettent sur ses vêtements du henné, attachent un bouchon de paille à la queue de son cheval.

Quand on a le Berbère pour ennemi, on peut le haïr, mais on n'a pas le droit de le mépriser.

(30) والجدير بالذكر أن المرأة القروية المغربية كانت تقوم بدور فعال في جل هذه الحروب حيث كانت تقوم بتموين الجنود بالطعام وتزودهم بالسلاح وتشجعهم على الصمود أمام العدو حتى ينتصر الحق على الباطل فقد لاحظ «كابريل شبارمس، في كتابه (سفارة الى المغرب) «أن البطلة البريرية التي كانت تحكم قبيلة آيت زدك الجبلية والتي تسمى رقية بنت حديد كانت تتقن الفروسية رغم بلوغها الستين. وقد هاجمت مرة تشكيلة فرنسبة يقول الجنرال أزمون الوالي العام للجزائر بالنيابة عن الجنرال شاتري» ولما وقع تبادل الأسرى بين جيش حمو الزياني والجيش الفرنسي في نونير 1921 تسلم خلالها الفرنسيون جثت موتاهم والجيش المغربي امرأتين اسيرتين :وتزخر المصادر والوثائق الاسبانية والبرتغالية بعدد من أسماء المحاربات التي شاركت في المقاومة المسلحة ضد الغزو البرتغالي والاسباني للمغرب (انظر :المرأة المغربية والمقاومة المسلحة في شماله لمغرب لغزوز حكيم ومحمد مولاطو بمجلة التعاون الوطني عدد 23 الخاص بالمرأة المغربية والمقاومة النطر كذلك كتباب عبد الحق المريني «دليل المرأة المغربية في عهد الاستقبلال». ويقول J.d'Esme في كتبابه : الموارية المعارية المعاري

"Avec un extraordinaire courage, les semmes se glissent jusqu'aux trous d'eau bien qu'ils soient sous le seu de nos mitrailleuses. La plupart sy font tuer, mais les survivantes n'en poursuivent pas moins leur héroïque besogne de ravitailleuses. De leurs You-You stridents distribuant les munitions, prennent la place des mourants et sont rouler sur les assaillants d'énormes pierres qui sèment la mort jusqu'au sond de l'oued."

(31) بلغ عدد الضحايا الفرنسيين في هذه المعارك ما بين سنة 1907 و 1935 : 27000 قتيل و 15000 جريح. وبلغ عدد المقابر للجنود الفرنسيين 300 مقبرة موزعة في المغرب. انظر :

(Le colonel L. Voinot: "Sur les traces glorieuses des Parificateurs du Maroc" Paris 1939 (p: 33) Coutarol: "Au Maroc contre la montagne insoumise, Methodes d'action politique et militaire" - Revue d'infanterie Mars 1929.

(32) انظر في هذا الصدد:

Maurice Bernard: "les etapes de la Parification marocaine - l'Afrique française -1936

Pierre Vallerie: La pénétration Militaire au Maroc" - 1934.

Jean vial: "Le Maroc Héroïque".

واعترف المرشال ليوطي في أكتوبر 1922 «أن فرنسا ارتكبت غلطا فادحا باحتلالها المغرب لأن هذه الدولة لن تكون في يوم من الايام مملكة مستعمرة مثلما لن تكون فرنسا في يوم من الأيام مملكة إسلامية».

- (33) عبد العزيز بن عبد الله: "معلمة الصحراء" (الموسوعة المغربية للاعلام البشرية والحضارية).
  - (34) د. محمد خير فارس: "تنظيم الحماية الفرنسية في المغرب" من ص 104 الى ص 129.
- (35) قصة ذلك أن فرنسا احتلت ما بين 1899 و 1900 الواحات المجاورة للجزائر كتوات وتيد كلت وكوارة، وانتزعت من المغرب سيادته على هذه الواحات بواسطة معاهدة 1901. ورغم احتجاج المخزن العزيزي استمرت فرنسا في احتلال المغرب. فاحتلت فكيك سنة 1903. ولما عين الكولونيل ليوطي قائدا عاما لمنطقة عين الصفراء في شتنبر 1903 (احتل بشار (اكتوبر 1903) وعين بني مطهر (بركنت) في يونيه 1904، تم احتل مدينة وجدة والدارالبيضاء سنة 1907 وتوغل في منطقة الشاوية وفي نفس التواريخ شرعت اسبانيا في احتلال مناطق الجنوب المغربي كسيدي ايفني (1911) والساقية الحمراء. وبذلك أصبح المغرب مطوقا من شرقه وجنوبه (الملحق الثقافي للاتحاد الاشتراكي 17-8-1987).
- (36) انظر مذكرات محمد حسن الوزاني حياة وجهاد وبعبارة أخرى فقد استمرت المعارك بين المغاربة والقوات الغازية الفانية الفنسنة :

بالاطلس المتوسط من سنة 1912 الى سنة 1934 وبالجنوب المغربي من سنة 1907 الى سنة 1934 وبالشرق المغربي من سنة 1912 الى سنة 1932

وتقول رواية أخرَّى عن المراحل التي قطعتها المقاومة المغربية للاحتلال الأجنبي خلال انتشاره بالمغرب :

1907: Au lendemain de la Conférence d'Algésiras, tenue du 15 janvier au 15 Avril 1906, le Maroc était victime de plusieurs incidents visant son indépendance et sa souveraineté. La France l'attaque à partir de la côte antlantique et à travers la frontière algérienne. Elle occupe Casablanca (où elle avait envoyé un corps de débarquement) ainsi qu'une zone frontière aux confins de l'Algérie. Elle prend également le contrôle de la police à Agadir, Rabat, Essaouira et Safi.

1908-1913 : L'installation française s'affirme et s'élargit autour de bases implantées à l'Ouest et à l'Est

Avant la signature, le 30 mars 1912, du traité du protectorat par le Sultan Moulay Hafid, les troupes françaises pénètrent à Fès le 21 juin 1911.

Le général Lyautey a été nommé commissasire-résident général de France au Maroc.

1914-1918: Une des premières nécessités qui s'est imposée à la France a consisté à unir le Maroc Occidental au Maroc Oriental. Ce fut chose faite en mai 1914 par l'occupation de Taza. En 1917, la Moulouya a été reliée au Sud Atlas.

1919-1924: La résistance nationale à l'envahisseur est divisée en front nord, face à la côte espagnole, front Taza-Moulouya-OUm Rebia-Moyen Atlas, front des grands caïds sur le versant sud du Grand Atlas et front sud dans la région du Tafilalet.

De 1919 à 1924, la répression française se concentre sur le front Taza-Moulouya et Oum Rebia-Moyen Atlas. En 1922, elle embrasse le Moyen Atlas. Une année plus tard, le Maroc occidental est mis en communication avec la vallée de la Moulouya.

1925-1930: La guerre du Rif, conduite par Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi, fut un morceau d'anthologie dédié à la bravoure. Elle ne prend fin que lorsque forces françaises et espagnoles s'allaient dans un combat inégal contre cet homme dont le courage constituait la seule arme. En juillet 1926, les troupes coloniales françaises réduisent Taza et leur progression s'accentue sur le front sud où elles occupent une région montagneuse au sud de Marrakech avant d'aborder le Grand Atlas par l'Est, à savoir à travers la vallée de l'Oued Ziz.

1931-1932 : La campagne lancée par les troupes coloniales est particulièrement féroce. Dans l'extrême sud, elle porte sur la ligne de Tata-Foum Zguid. Elle voit s'effectuer la liaison entre la région de Marrakec et celle de Bou Denib et l'occupation du Tafilalet. La dernière résistance dans le Haut Atlas est encerclée sur la face nord et sur le front sud-est. Les opératins pernnent fin avec l'hiver 1932, fixant le front d'occupation de ce que Lyautey appelait le "Maroc utile".

Ne restaient plus que deux zones de résistance, l'une dans le Grand Atlas et l'autre dans la région de l'extrême sud de delà de l'Anti-Atlas et du Djebel Sargho.

(37) الاستعمار الاسباني في المغرب (1860-1956- ترجمة عبد العزيز الوديي (ص 25-26).

وللتوسع في هذا الباب يجب الرجوع - عن تاريخ المقاومة في الأطلس المتوسط - الى "كفاء العنبر في تاريخ زيان والبربر" لمحمد بن قساسم المنصدوري (م.خ.ع. بالرباط تحت رقم 946)، "الغزو الاستعماري في الأطلس المتوسط" (1913-1933) رسالة جامعية للمالكي الملكي (كلية الآداب بالرباط).

وعن جهاد سوس : الى المعسول لمحمد المختار السوسي (ج : 4)، وعن مقاومة الشرق المغربي إلى : تاريخ وجدة وأنكاد في دوحة الامجاد (جزآن) لاسماعيلي مولاي عبد الجميد العلوي (1989). وعن مقاومة تأفلات الى المعسول (ج : 16) وعن تاريخ المقاومة بصفة عامة الى : "المغرب من المقاومة للتخلفل السلمي الى حركة التحرر الوطني (1958-1958) أطروحة جامعية للدكتور زكي مبارك. والي : "الكفاح المغربي المسلم في حلقات لمحمد المعزوزي ومولاي هاشم العلوي" (وزارة الاعلام 1987)، وعن انتفاضة قبائل وادي زم (غشت 1955) التي أسقطت طائرة قائد الجيوش الفرنسية بالمغرب ج ديفال (Duval) الى (جريدة العلم - 19 غشت 1990) وجريدة الاتحاد الاشتراكي (20 غشت 1990)؛ وعن حوادث بوفكران ومكناس الدامية بين فيالق الجيش الفرنسي مع الدرك الفرنسي والجماعات المسلحة المغربية (شتنبر 1937) انظر : «أحداث بوفكران بمكناس» لبوشتي بوعسرية. وقد عبر الشاعر المكناسي الطيب العلوي احسن تعبير عن هذه الحوادث بقوله في قصيدة :

لله في أرض المغارب جنسة \* سحرت قبيلا فكرة الشعراء فتفننت في مائها وهسوائها \* نظما ونترا جلة الفصحاء مأرى العساكر والملوك ومن لهم \* ذكر اذا دارت رحى البأساء ولكم أظل عروشها أرماحهم \* وجرت جداولها بكل فنساء إلى آخر القصيدة (المصدر السابق ص 222)

– ويستحسن أن يطلع الباحث في المقاومة المغربية للجيوش الفرنسية المحتلة الى البحوث الاتية : "جوانب مغمورة من المقاومة المسلحة في جبال الأطلس المتوسط : معركتا تقا ايشعان والبقريت 1920-1921) » لمحمد بلحسن" و"مقاومة الجنوب الشرقي المغربي للاحتلال الفرنسي : بوذنيب غودجا" لمحمد البكراوي "ومقاومة آيت حديدو للاستعمار الفرنسي من خلال بعض الوثائق الفرنسية" لاحمد العلمي

"واستعراض وقراءة أهم وقائع وأحداث مقاومة تافلالت خلال الفترة الممتدة ما بين 1928-1933" لعبد القادر بوراس (انظر ندوة تاريخ المقاومة المسلحة والحركة الوطنية في المنطقة الوسطى الجنوبية 1908-1955- كلية الاداب والعلوم الانسانية بمكناس).

- ومصطفى العلوي: الحرب المغربية الفرنسية الاسبانية 1906-1936 (1994) (الجهاد من فاس الى تادلة (1912) (معارك الاطلس المتوسط) (معارك الاطلس المتوسط) (معارك الاطلس المتوسط) (معارك الاطلس المتوسط) (حرب الريف)، وكتاب "ندوة المقاومة المسلحة المغربية" باعمران) (ربع قرن من المعارك على طريق وجدة فاس) (حرب الريف)، وكتاب "ندوة المقاومة المسلحة المغربية السلحة المغربية ضد 1904 نشر المندوبية السامية للقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (1990)، "ندوة المقاومة المغربية ضد الاستعمار (1904) المتورير (1991)
- (38) عبد القادر القادري: "ملامح الجيش المغربي" وانظر قائمة الجنرالات الفرنسيين والاسبانيين الذين شاركوا في العمليات العسكرية بالمغرب بكتاب مصطفى العلوي «الحرب المغربية- الفرنسية الاسبانية 1906 1936 » المناورات الاجنبية ضد السيادة المغربية ج 4 ص 22-24.
- (98) لا يخفى أن الجيش المغربي (الوحدات النظامية المغربية) هو الذي ساعد الجنرال فرانكو على الانتصار على خصومه الجهوريين في الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939)، ذلك أنه حينما انضمت الوحدات العسكرية الإسبانية تحت لوائه وكان وقتئذ في جزر الكناري، أسرع الى المغرب ونزل بفاس وثار بقوة أغلبها من المغاربة. (متطوعون محاربون شجعهم قوادهم أصحاب النفوذ للانخراط في جيش المتمودين الاسبان). ومنها ترجه الى بلاده عبر إمليلية في قوارب الصيد للقضاء على خصومه (أي قبل الحرب العالمية) وقد وعد فرانكو اذ اما نجح في خطته أن ينح الاستقلال الداخلي للمنطقة الشمالية، ولكنه لم يف بوعده رغم أن المغاربة كانوا في حركة غزوه لبلاده "ذرعه الحصين وسيفه البتار وقوته الضارية" حتى أن أحد قواده الجزال Varela صرح قائلا: "إنني افتخر بان أكون على رأس هؤلاء المحاربين الذي السلطية أن أفتح بهم العالم". وقد احتج جلالة السلطان محمد بن يوسف رحمه الله يقول المرحوم محمد لحسن الوزاني في مذكراته (ج 4 ص 235-236) على مشاركة الجنود المغاربة في حرب داخلية لدولة أجنبية للمغرب صلة بها. وقال جلالته رحمه الله: «إننا نشاهد بكآبة عظيمة المعارك التي تمزق شمل بلد صديق يارس نفوذه بقتضى معاهدات في جزء جلالته رحمه الله: «إننا نشاهد بكآبة عظيمة المعارك التي تمزق شمل بلد صديق يارس نفوذه بقتضى معاهدات في جزء من عملكتنا. فإلى الانفعال الذي تحدته فينا آلام رعايانا ينضاف الأسى العميق الناجم عن كون بعضهم يساقون للانغمار في حرب لا تبقى ولا تذر، وليس هذا رد لعدوان أجنبي على حكومة لنا صلة بها، بل بالعكس لصالح عمليات أبنائها الذين يحاولون قلبها" وقد أصدر رحمه الله ظهيرا يمنع المغاربة من الانخراط في جيش المتمردين الاسبانين.
- (40) وانظر في هذا المجال: «المغرب والحرب الأهلية الاسبانية-» رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ تقدم بها بويكر بوهادي بكلية الاداب بالرباط وهي تلقي كثيرا من الأضواء على عدد المغاربة المشاركين في هذه الحرب وعملية تجنيدهم في صفوف الجيش الجمهوري الاسباني والمشاكل التي اصطدموا بها..... (انظر عرضا عن الرسالة للدكتور عبد العزيز التمسماني خلوق بمجلة دار النيابة عدد 25 شتاء 1990).

وانظر كذلك عن عمليات تجنيد المغاربة لها الحرب (1700 نفر من نواحي جباله وغمارة والريف والناحية الشرقية) وموقف الحركة الوطنية في الشمال من تجنيد المغاربة في الحرب الأهلية الاسبانية بمجلة "الوثائق الوطنية عدد 3 - 4 (1988) و 5-6 (1990) اعداد : محمد ابن عزوز حكيم. جريدة العلم - 28-2-1983

# الهجيش المغربى بعد فرض نظام الحماية على المغرب

في سنة 1877 وصلت إلى وجدة بعثة فرنسية مؤلفة من ملازم ثاني وأربعة ضباط للصف وذلك لإعادة تنظيم القوات المغربية طبقا للاتفاق الذي أبرم بين السلطان مولاي الحسن الأول والحكومة الفرنسية (أ) وفي نفس السنة أرسلت بعثة فرنسية أخرى الى مدينة مراكش. وفي سنة 1910 أخرج المولى عبد العزيز ظهيرا يقضى بإعادة النظر في شروط الانخراط في الجيش وتنظيم فرقة على أسس عصرية متينة، وأسندت هذه المهمة الى بعثة عسكرية فرنسية أخرى مؤلفة من 13 ضابطا. وبعد إعادة تنظيم القوات المغربية، أصبح عدد جنودها يناهز 2500 وقد ساعدت هذه القوات المنظمة على إعادة النظام والاستقرار في نواحي فاس.

وفي سنة 1912 أصبح عدد أفراد الجيش المغربي 3200 يرابطون بفاس وصفرو والحاجب وأكوراي، وصاروا يكونون ما كان يسمى «بالكتائب المساعدة» وأسست لهذه الكتائب قيادة صغيرة كان مقرها مدينة الدارالبيضاء. أما أطر هذه الكتائب فكانت كما يلى:

# ج**زائريون :** { حن الرماة ج**زائريون :** { ضابطان للصف

ثم أسست كتيبة أخرى للخيالة وسميت «السبايس» المساعدة. وفي شهر أكتوبر من سنة 1912 أصبح الجيش المغربي يتألف من 10 فرق من المشاة و 10 كوكبات من الخيالة و 4 فرق من المدفعية للحرب الجبلية وفرقة هندسية، زيادة على فرق الحرس الملكي المكون من مشاة وخيالة ورجال المدفعية. وفي سنة 1913 غت هذه الفرق العسكرية وتسلحت بأسلحة جديدة وصار الجيش المغربي يحتوي على 16 فرقة من المشاة و 10 كوكبات من الخيالة و4 فرق من رجال المدفعية وفرقة لبناء السكة الحديدية. وبلغ عدد أفراد هذه الفرق 6200 جندي تحت قيادة والضباط ما بين مغاربة وفرنسيين و600 من الضباط الصغار. وفي سنة 1914 بلغ عدد الجنود المغاربة وصاروا يكونون ست كتائب مسلحة ومدربة أحسن تدريب.













رسالة مغاربة (1916)



الفوج الأول المنظوج من المدرسة العسكرية (الدار البيضاء) عكناس من بينهم المرحومان الجنرال الكتاني والجنرال مولاي حنيظ



## الجيش المغربي يشارك في الحرب العالمية الأولى:

من المعلوم أن الحرب العالمية الأولى وقعت بين انكلترا وفرنسا وأمريكا تم إيطاليا من جهة وألمانيا والنامسا وتركيا (الدولة العثمانية) وبلغاريا واليابان من جهة أخرى.

### وفى هذا النطاق :

توجهت خمس كتائب من الجيش المغربي (المحلات) إلى فرنسا وشرعت أولا بتحرير لامارن في سنة 1914. (2) وفي شهر ديسمبر من سنة 1914 ألحقت بهذه الكتائب كتائب أخرى بديدة من الجنود المغاربة وأصبحت كلها تحمل اسم جيش الرماة المغاربة (2500 جندي) شارك هذا الجيش العرمرم في جميع معارك الحرب العالمية الأولى(3) فخاض المعارك الصاخبة فسي (St Gond) وفي "Somme" وفي "Somme" وفي "Yerdun سنية 1916 وفي "Somme" وفي المناردة بقيادة وفي "Somme" وفي المناردة بقيادة المنارك المنارك وأبدى بطولة منفردة بقيادة المنارك" في استرجاع حصني «بو» و «رومون» حيث اكستح خطوط الدفاع وأرغم الألمان على الانسحاب (4). كما شاركت كتيبة الخيالة المغاربة (السبايس) مشاركة فعالة في معارك أوربا الوسطى حيث انتصرت في معركة ازكيب Uskub بالبلقان سنة 1918، ومن البلقان المجهت الى بيدابيست ببلغاريا ثم إلى الدانيب حيث أسرت في هذه الناحية المارشال الألماني (مكانسن» وجميع أفراد قيادته بعد معركة دامية بينها وبين الجيش الألماني (5).

وكان عدد الجنود المغاربة في هذه الحرب العالمية 25000 جندي من بينهم (2100 من الرماة و 3500 من الخيالة) ولقي 2500 جندي حتفهم فيها. وفي مدة هذه الحرب العالمية الاولى (18-1914) بقيت بالمغرب كتيبة واحدة تألفت منها فيما بعد النواة الأولى لجيش الكوم (6).

#### تحركات الجيش المغربي فيما بين سنة 1920 وسنة 1939 :

تدارس) والى تادلة ودكالة وسيدي بنور وعبدة والناضور والغرب وسبو... والمغرب الشرقي....

# الجيش المغربي في مداكسكار (1947-1948) :

بعد انتهاء معارك الحرب العالمية الأولى أرسلت أربع فرق من الرماة المغاربة الى جزيرة مداكسكار للقضاء على بعض الفتن الداخلية بين القبائل، وفعلا أعادت هذه الفرق الأمن إلى نصابه في جهات عديدة من الجزيرة وخصوصا في الجبال وعلى ضفاف الأنهر، وطول الطرق الرئيسية. ولم تقتصر مهمة الجيش المغربي على إعادة الأمن الى نصابه بل شارك أيضا في أشغال مدنية هامة: فبنى 226 كلم من الطرق المرصفة و100 من القناطر وغير ذلك.

# رجال الكوم:

أسست فرق الكوم<sup>(9)</sup> في شهر نونبر من سنة 1908 بالشاوية ووزعت على الشكل

الآتي:

فرقة بسيدي على أزمور. فرقة بأولاد سعيد. فرقة بسطات. فرقة بقصبة بن أحمد.

فرقة بدار بوعزة. (Camp Boucheron)

فرقة بابن سليمان. (Camp Boulhaut)

وكان قائد هذه الفرق هو الكمندار (Simon) وكانت تتكون من المشاة والفرسان وكان سلاح المشاة هو «المحكمة» من طراز 86 وسلاح الفرسان هو «العوانية» والسيف. وفي سنة 1919 أعيد تنظيم رجال الكوم من جديد بفاس فأصبح عددهم 820 من الرماة و 230 من الخيالة يعملون تحت امرة 174 ضابطا وقد تسلحوا ببندقيات من طراز «1886». وفي سنة 1933 ارتفع عددهم الى 6000 من الرماة و 2000 من الخيالة. وفي سنة 1933 أضيف اليهم فرق الكوم الاحتياطية (Goums Auxilliaires) التي كانت تدعى بـــ:Mehallas chercfiennes

وفي سنة 1939 بلغ عدد رجال الكوم 2600 نظموا على شكل «طابورات» (طابور «الجبليين»، طابور الرماة، طابور رجال «المصفحات» و «الدبابات»). وفي سنة 1942 دخلوا ميدان الحرب ضد الألمان فوجهوا الى تونس تحت امرة الكمندار «بوايى دو لاتور» ودارت بينهم وبين الجيش الألماني معارك بجبال LaDorsale. وبعد نهاية المعارك أسروا 900 ما بين ايطاليين وألمان. وبطلب من الجنرال الأمريكي توجه فريق منهم الى ايطاليا ليحمى مؤخرة الجيش الأمريكي بـ "Palcrme". وفي هذه الناحية أسر رجال الكوم 500 من الجنود الألمانيين.

وفى سنة 1943 توجهوا الى جزيرة كورسيكا لتحريرها وكانوا هم أول من دخلوا الى Bastia المنيعة في الواحدة صباحا من 4 أكتوبر.

وبما أن الجيوش الأمريكية والانجليزية والفرنسية كانت لا تحسن المعارك الجبلية كجبال

Alrruzzes تقدم رجال الكوم ليخوضوا هذه المعارك النارية بالجبال الايطالية تحت قيادة الجنرال كيوم فأبلوا البلاء الحسن وتوفقوا على الجيش الألماني نفسه في خوض المعارك الجبلية وفتحوا طريق روما للجيوش المتحالفة لتدخلها سالمة غاغة. (١٥)

وفي شهر يونيه من سنة 1944 توجهوا الى جزيرة Elbe وحرروها من الاحتلال الالماني بقيادة «دولاتر دو تاسيني». وقد دارت بين رجال الكوم والجيش الألماني معارك دامية تكبد فيها الطرفان خسائر فادحة.

وتوجه فريق من رجال الكوم (10.000) أيضا الى مرسيليا في غشت سنة 1944 واستطاع أن يحررها تحريراً شاملا من الاحتلال النازي وأسر 1250 جنديا ألمانيا بمركز القيادة الألمانية الذي كان يوجد به Tunel de St Loup الألمانية الذي كان يوجد به وقد تركوا في ساحة القتال 700 قتيل وجريح. وبعد معارك "برينسون" (شتنبر 1944) شاركوا في معركة الفوج (أكتوبر 1944).

وقد بلغ عدد ضحايا الكوم في هذه الحرب العالمي الشانية 9200 ما بين قتلى وجرحى و 70 من المفقودين ووقع في قبضتهم ما يقرب من 3000 أسير (12).





جندي من الرماة المغاربة في الحرب العالمية الأولى



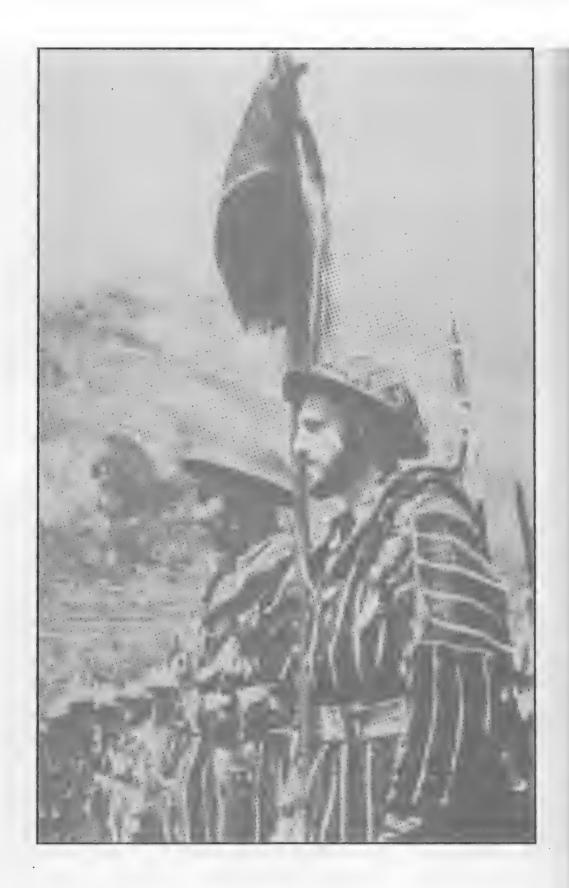

وفي سنة 1956 أصبح هذا الجيش العتيد -الذي ضوخ أوروبا بمهارته الحربية وببسالته التي أصبحت مضرب الأمثال في أوساط جيوش أوروبا وأمريكا إبان الحرب العالمية الأخيرة- يكون النواة الأولى للقوات المسلحة الملكية (12 مايو 1956)<sup>(13)</sup>

الجيش المغربي في "المنطقة الخليفية": كان الجيش في المنطقة الخليفية يشتمل على 3 وحدات:

- 1- النظاميون (الريغولاريس) (Regulares): وهي وحدة مغربية كانت تابعة للجيش الاسباني ومقسمة الى فرق تدعى Croupeos de Regularés بلغ عددها بعد عودتها من الحرب الأهلية الاسبانية (1936) عشرة، وهي عبارة عن فيالق للمشاة ورجال المدفعية (90 في المائة من الروافة) وأضيف إليها فيما بعد فيلق للخيالة. وقد اقتيدوا جميعا الى الأندلس سنة 1936 ليعينوا فرانكو في احباط مؤامرة العسكرين الفرنسين (14).
- 2- المحلة الخليفية (Mehl-las Jalifinas): كانت بمثابة "الجيش الخليفي" وكان يقودها ضباط مغاربة تحت امرة "الرايس" وهو ضابط من رتبة ليوتنان كولونيل. ويقوم بتدريب جنودها ضباط اسبانيون. وكان علمها مغربيا وهي تشتمل على فيلقين الأول للرماة والثاني للخيالة. (أما الحركة فكانت تطلق على تجمعات القوات المتطوعة).
- 3- المخازنية المسلحون (Mejaznia Armada): كانوا يكونون فرق الدرك التابع لوزارة الداخلية الخليفية.

وكانت أهم مراكز هذه الوحدات هي: تطوان، أمليلية، سبتة، الحسيمة، العرائش، الشاون، الناضور، القصر، تاركيست.

وأنشأت لخليفة السلطان محلة تدعى المحلة الخليفية "المليلية"، ألفت من عساكر البوليس الأهلي المليلي القديم وسميت بهذا الاسم سنة 1928، وجعلت في مصاف العساكر المنظمة العصرية لتفننها في العمليات الحربية. وقد شاركت في جميع العمليات والوقائع الحربية "بالمنطقة الشمالية" وقد كان لها علم خاص فيه نجمة سداسية وفي جوانبه كتبت الشهادة.



كتيبة من عساكر ريغولارس الحسيمة مؤلفة من الطلابع والبوافين والطبالين وحامل الراية على فرسه بتقدم الرئبس



موسيقى الحرس الخليفي



استعراض الجيش المغربي بإقليم كتامة قبل أيام من انطلاق ثورة فرانكو العسكرية من المغرب اللوحة للرسام الإسباني Mariano Bertuchi



الجنرال فرانكو في المغرب سنة 1921

(1) كانت المفاوضات الأولى بين المخزن والحكومة الفرنسية تجري في موضوع الإصلاح العسكري فكان يمثل الجانب المغربي وزير الخارجية عبد الكريم بنسليمان والجانب الفرنسي مبعوث الحكومة الفرنسية «تاباندييه» وقد أعلن ابن سليمان أن المغرب لا يقبل الا وجود 4 طوابير مسلحه في وجدة وطنجة تشمل المشاة والمدفعية والخيالة، ولا يسمح لهذه الطوابير بالتوجه الى الصويرة أو تطوان كما لا يوافق إلا على وجود ضابط فرنسي مدرب لكل طابور وضباط وكلاء جزائريين، وعلى إنشاء مدرسة عسكرية في إحدى مدن الشاطئ. ولكن هذه المفاوضات لم تنجح نظرا لكون المخزن اشترط على المدربين الفرنسيين أن ينسحبوا من كل مدينة ترسل اليها فرقة نظامية.

وبعد إعلان عقد الحماية ألغي منصف "العلاف"، وغداة حوادث فاس حل الجنرال ليوطى الطوابير المغربية وأعاد تأليف قوة وبعد إصورة قطعات ملحقة بالقوات الفرنسية وضعت تحت إمرة المقيم العام. وفي سنة 1923 صار لهذه القطعات نظام مغربية بصورة قطعات ملحقة بالقوات الفرنسية وضعت تحت إمرة المقيم العام. وفي سنة 1923 صار لهذه القطعات نظام محدد ودخلت بمقتضى قانون 13 فبراير 1923 باستثناء "الحرس الشريفي" والسرية المساعدة في طنجة ضمن إطار المجيش الفرنسية. وأصبيح للحرس السلطاني استقللال ذاتي ووضع تحت إشراف المقيم العام. (A. Michel: Traité du Contentieux au Maroc p.52-53) المغرب ص 202).

"Lorsque avait eclaté la première Guerre Mondiale en Août 1914, le Maroc s'était rangé sans hésiter (2) aux côtés des Alliés. Le sang de nos tirailleurs coula sur les champs de bataille de la Marne, de Verdun. "Ils se battirent ecrira de Rabat le général Lyautey à Milherand ministre de la guerre, le 11 Juin 1914 avec une bravoure imcomparable. Ils ont dépassé toutes les esperances...." (Sa Majesté Hassan II: Le Defi p: 19-20)

وقد يعد القتلي من المغاربة في معارك لامارن بالالاف حتى قيل في ذلك الوقت في " Soissons دفن المغرب راسو". هذا وتعود اللقاءات الأولى بين المغرب وفرنسا على ساحة المعركة إلى أكثر من قرن وبالضبط في القرم سنة 854 ام.

- (3) "كان المغرب من جملة الأسباب التي دعت ألمانيا لإشهار الحرب على فرنسا فارتأى الفرنسيون أن يرسلوا الجنود المغاربة الى فرنسا حيث أن مسألة مصير المغرب لا تفصل بالمغرب نفسه بل في "اللورين" هناك. وكان ما أرسله الفرنسيون في أول الأمر (40 فرقة من الرماة و (40 كوكبة من الخيالة التي كان لها الحظ الأكبر في المعارك الأولى" (عن ترجمة مخطوطة لمقال كتبه الوزير الفرنسي "لويز بارتر" لمجلة فرنسية توجد بخزانة السيد زين العابدين الكتاني)
- (4) للمزيد من المعلومات عن مشاركة الجنود المغاربة في هذه الحرب، انظر أطروحة محمد بكراوي، عن "المغرب والحرب العالمية الاولى" (Le Maroc et la Première guerre Mondiale) بجامعة Aix En Provence (شتنبر 1988) وخصوصا الفصل الثالث منها. وما جاء فيه: "إن الجنود المغاربة شاركوا في جميع المعارك أكثر ضراوة مثل (لامارن) وعاشوا قساوة البرد والحرمان في الخنادق وأبانوا عن شجاعة ناذرة اعترف لهم بها خصومهم الألمان. كما قتل عدد كبير منهم بسبب وجودهم دائما في الخطوط الأمامية، كما أنهم اكتسبوا تجربة عسكرية بالغة الأهمية أهلتهم لاستعمال الاسلحة المتطورة والتكييف مع النظام العسكري الحديث (مجلة دار النيابة شتاء 1989).

ويقول أحد قادة الجنود المغاربة عن المجهود الحربي الذي بذله العسكر المغربي في هذه الحرب:

"Dès l'ordre de mobilisation, a écrit un de leurs chefs, les tirailleurs marocains partirent pour la France. Organisés en infanterie légère, toujours en route ou prêts à partir en colonne, ils abandonnèrent au Maroc leurs équipages muletiers, les animaux fétiches qui faisaient leur originalité, comme le bélier à quatre cornes de la Ire compagnie qui fièrement défilait en tête de la nouba. Leur étrangeté surprit à leur débarquement. Vêtus de toile kaki, couverts de la djellaba nationale, leurs chechs aux formes différentes suivant les unités, leur barda porté sur le dos roulé dans la toile de tente, leur teint bronzé, leurs mollets de coq, leurs grands nouaders de vieux guerriers, leurs yeux vifs aux cruels regards, leurs dents blanches, leur promptitude au rire comme à la colère, étonnaient les populations et soulevaient l'enthousiasme. Sur leur passage à Oran, à Bordeaux, à Séte et pendant les longs trajets en chemin de fer jusqu'au camp de Châlons, ils ne cessaient de répéter, accompagné de gestes suggestifs, le refrain qu'ils avaient vite appris : " Couper la tête à Guillaume."

Débarquée à Séte le 15 août 1914, la brigade marocaine est violemment engagée dès le 5 septembre à la bataille de la Marne. Héroïquement fauchée au feu, elle est réduite à un régiment d'élite. Les tirailleurs marocains - les hirondelles de la mort, comme les ont baptisés les Allemends - conquièrent immédiatement et conservent une place éminente au premier rang de nos troupes de choc.

L'Aisne, Beauséjour, Les Eparges, Souchez, Champagne, Verdun, jalonnent les étapes glorieuses de leur campagne."

En trois années de guerre, sur plus de 12000engagés, les Tirailleurs Marocains avaient eu 148 prisonniers.

(Voir : André Lichten Berger : La France au Maroc - Paris 1918 P 47-49)

ويقول مصدر فرنسي آخر : "Les Tirailleurs marocains ne tardèrent pas à se placer au permier rang de nos troupes de choc. On les

vit dans l'Aisne, à Beausejour, aux Eparges, à Souchez, en Champagne, à Verdun, toujours ardents et prêts aux besognes heroïques.

Sur 23000qui furent envoyés en France. 4.432 sont morts ou dispaurs, 7.312 ont été blessés. Quoi de plus beau que les sept citations de leurs regimants!".

وانظر كذلك مقتطفات من مذكرات قادة الحرب العالمية الاولى جمعها أحد الصحفين الاجانب بجريدة :

le Matin du Sahara بتاريخ فاتح أكتوبر 1994

"les soldats marocains participaient à la victoire de la Marne": تحت عنوان

- وذكر محمد بكراوي -السالف الذكر- في بحث له عن المشاركة المغربية في الحرب العالمية الأولى مامؤداه بتصرف : منذ سنة 1911 أصبح الجيش المغربي تحت مراقبة جيوش الاحتلال وعند التوقيع على عقد الحماية أصبح الجيش المغربي تابعا للقيادة فرنسية. وفي أبريل 1912 كان عدد الجنود المغاربة 5500 اختبر منهم من هو صالح للعسكرية وكون منهم تابعا للقيادة فرنسية. وفي أبريل 1912 كان عدد الجنود المغاربة 3500 اختبر منهم من هو صالح للعسكرية من طرف في يونيه 1912 ما دعي بد: الفرق المغربية الفيالق المغربية 2025 نفراً. تم بدأ ينمو باستمرار من سنة 1912 الى سنة 1914.

ولما أعلنت الحرب العالمية الأولى بلغ عدد جنود الجيش المغربي : 12856 نفرا، وشكلوا :

Sbataillons de 20 compagnies ; 14 goumes à pied, 14 goums à cheval ; 2 sections d'artillerie ; 1 peloton du Génie:

ولما أضيف لهذه الفرق رجال المدفعية ورجال العلاجات الطبية والمخازنية والمتطوعون أصبح عدد الجنود 20.000 رجلا. وبعد ما تدرب هؤلاء الجنود بمراكز التدريب العسكري في كل من أكادير والصويرة ومراكش وخنيفرة وتازة... قودوا الى الشاطئ المغربي لنقلهم الى بوردو و Sctc بفرنسا.

Les T.M. ont ainsi constitué 2 regiments de la 2ème Birgade, commandée par le colonel Pellé, qui a formé avec la Brigade Blondlat la 1ère Division du Maroc sous les ordres du général Humber De plus, le Resident Leyautey organise avec les 11 escadrons des T.A.M. un regiment de marche de 4 escadrons de spahis Marocains "

"les chasseurs Marocains" : وحمل الجميع اسم

La Brigade Marocaine constitue l'aile droite de la 6ème armée Maunoury et elle prend une part active dans le bataille de la Marme, elle capture une compagne allemande et s'empare du village de chaudun. Les marocains se revelent d'excelents conbattants parmi les meilleurs de l'Armée française reconnaît Millerand ministre de la guerre. Leur bravour a forcé l'administration de tout le monde. Ils seront utilisés desormais comme troupes de choc dans toutes les offensives, toujours au premier rang.

وقد ضحى الجيش المغربي في هذه المعارك الأولى فيsomme وLa Marme بأرواح عديدة حيث كان عدد رجاله 4000 لم يبق منهم صالحا للجندية سوى 400 جندي.

وفي سنة 1915 شاركت الفرق المغربية بعد تعزيزها بالآف الجنود في حرب الخنادق (Guerre des Tranchées)

فأقحمت في معارك Soissons و Artois و Artois وفي هجوم (offensive) (offensive) وفي معركة Verdun (ابريل الريال Curty) وفي معارك Artois و Amiens (الى جانب الجنود الانجليز) وهضاب Curty (الى جانب الجنود الانجليز) وهضاب La Marne أما فرقة الخيالة فقد شاركت في معارك La Marne و Danube ، ثم بعثت إلى الشرق (Levant) للمشاركة في تحرير Serbie) Uskud).

وفي سنة 1917-1918 كان قد زود المغرب هذه الحرب العالمية ب 45000 من أنبائه، مات منهم في ميادين المعارك 12000 رجلا.

وبعد هذه الحرب العالمية الأولى ظهر للعالم أن المغاربة جنود شجعان ورجال حرب لا يتراجعون عن كسب المعركة مهما كانت ضراوتها. وقد شارك جل جنود المغرب العائدين الى وطنهم في حرب الريف والمقاومة الوطنية.

(Aspects de la Contribution du Maroc à la Première guerre Mondiale - Mohamed bekraoui, Memorial Germain Ayach, Publications de la Facultés lettres de Rabat n - ° 32-1994)

عن مشاركة المغاربة في هذه الحرب انظر:

Colonel G.Spillman: Historique du premier regiment de tirailleurs marocains (RT 1948) 1914-1947

Juin A. Historique Succint du 1er R.T.M. (Paris)

(5) شاركت وحدة مغربية أيضا الى جانب وحدات أخرى من الشمال الافريقي في معارك"Les Dardanelles"

سنة 1915 بتركيا (مضيق يفصل بين بحري Egéc وبحر مارمارا) وذلك للضغط على تركيا للخروج من الحرب والاتحاد مع روسيا. ولكن لم يجد شيئا. اذ كانت ألمانيا تنشر الرسائل المتعددة باسم سلطان الاستانة وتوزع ذلك بين سائر المسلمين المنخرطين في سلك الجندية تحثهم على الفرار والمحاربة تحت راية "العلم العثماني".

(6) بعد نهاية الحرب الع السلطان مولاي يوسف رحمه الله على الحكومة الفرنسية في وجوب مشاركة المغرب في مؤتمر الصلح مع ألمانيا (فرساي 1919) نظرا لمساهمته برجاله الى جانب الحلفاء. وقد ألح أيضا المرشال ليوطي على الحكومة الفرنسية في ذلك، فوفضت فلما بلغ الرفض لمولاي يوسف لم يسع جلالته الا أن يقبل الواقع على مضض. (قاسم الزهيري : كفاح الملوك العلويين في سبيل الكيان المغربي - نقلا عن مؤلف فرنسي معاصر - رسالة المغرب - نونبر 1951)، «فكان من حق المغرب ان يتمتع بحق المشاركة كدولة محاربة ومنتصرة ولكن فرنسا كانت تعتبر مشاركة المغرب مجرد خدمة واجبة على المغلوب للغالب». ويلاحظ القارئ أن عدد القتلى والجرحي والمفقودين يختلف باختلاف المصادر التي أتينا على ذكرها مما يدل على أن قيادة الجيش الفرنسي لم تفصح عن العدد الرسمي للقتلى والمفقودين في هذه الحرب الكونية ذكرها مما يدل على أن قيادة الحرب بعث قيصر روسيا نيكولاي II إلى السلطان مولاي يوسف بواسطة قنصل روسيا بطنجة في أكتوبر وعند انتهاء هذه الحرب بعث قيصر روسيا نيكولاي II إلى السلطان مولاي يوسف بواسطة قنصل روسيا مفينة فاس طلب من القنصل أن يدفع تشكراته إلى قيصر روسيا

(T.L. Moussatov: "Russie Maroc, un passé lointain mais tant proche)

- (7) في هذه السنة توجه السلطان مولاي يوسف في زيارة رسمية الى فرنسا. وبهذه المناسبة لحن ضابط فرنسي من جوقة الحرس الملكى النشيد المغربي.
- (8) كاد المغرب أيضا في عهد الحماية مقسما من الناحبة العسكرية الى نواحي عسكرية متعددة (كفاس ومكناس وتازة ووجدة ومراكش والبيضاء.....) تحت امرة حكام عسكريين (Commandants de Regions) وكانوا تابعين مباشرة للمقيم العام الفرنسي. وكانت هذه النواحي مقسمة بدورها الى دائرات والدائرات الى مراكز تحت امرة ضباط فرنسيين تختلف مراتبهم العسكرية. وبجانب المراقبين تختلف مراتبهم العسكرية. وبجانب المراقبين المدنيين بهذه النواحي كان يوجد أيضا ضباط الاستعلامات الذي يراقبون كل تحركات المواطنين وجميع نشاطاتهم السياسية والاقتصادية.
- (9) أصل لفظة الكوم هو "القوم". (أو الجموع) كان الجزائريون يستعملونها قبل الاحتلال الفرنسي للتعبير عن الفوارس التي تنهض لحماية المداشر تم اخذها الفرنسيون عن الجزائريين وجعلوها اسما لبعض فرق الجنود.

Bien adapté au pays, bien armé, le godm se présente comme un puissant instrument de combat, léger, souple, rustique et mobile.

Le goum type a un effectif de 161 goumiers. Il comrend 3 sections d'infanterie, 1groupe de mitraifleurs, Itrain de combat et Ipeloton de 38cavaliers. Son encadrement français est de deux officiers et neuf sous-officiers.

Tous les goumiers sont armés du mousqueton et du sabre baionnette. L'armement collectif comprend deux mitrailleuses Hotchkiss, quatre fusils mitrailleurs (soit une par section ou peloton) et un fusil mitrailleur de réserve, spécialement affecté à l'instruction. Les 51goums mettent ainsi en ligne 102mitrailleuses et 255fusils mitrailleurs.

Une autre caractéristique de l'organisation des goums qu'il convient de signaler, est son extrême souplesse qui lui permet de s'adapter à toutes les situations.

En effet, dans les pays de plaine ou sur les plateaux propices à l'emploi de la cavalerie, le goum diminue le nombre des fantassins pour augmenter celui des cavaliers. Le goum de type A a ainsi un effectif de 145 hommes et comprend 2sections d'infanterie, I groupe de mitrailleuses, Itrain de combat et 2 pelotons de 30 cavaliers chacun.

En pays saharien, le goum a un effectif de 205 hommes répartis en trois sections d'infanterie, I groupe de mitrailleuses, un train de combat et un peloton méhariste de 75 hommes.

Sur le front rifain, les goums sont à l'effectif de 206hommes. Ils comprennent un élément mobile fait de 3sections d'infanterie, 1groupe de mitrailleuses, un train de combat, 1peloton de 38cavaliers, et un élément fixe fait d'une section d'infanterie, disposant d'un groupe de mitrailleuses de position.

En résumé, le commandement modifie comme il l'entend le type des gouins au gré des circonstances locales ou du moment à condition de rester dans la limite des crédits budgétaires alloués par le département de la Défense Nationale.

(Cne Spilimann : les Forces suppletives marocaines - Documents du Centre des hautes études administratives sur l'Afrique et l'Asie Modernes - Université de Paris n 407)

(10) من الدواقع التي دفعت بفرنسا الى تأسيس وحدة من الكوم هو تدريبهم الطبيعي على حروب الجبال (لأن أصلهم من جبال الاطلس) مما أهلهم لمحاربة الالمان بجبال الألب. وقد اكد ذلك الجنرال كيوم قائدهم في كتابه Homme de Guerre الذي ألفه سنة 1937 بقوله :

Dès le mois d'Août 1940 les Goums étaient transformés en "Mchallahs cherifiennes" [en 1941 les Allemands exigerent brutalement la dissolution des "Mehallas" ou leur integration dans l'armé de transistion au detriment des forces regulières]. Sous l'etiquette des Mehallas furent ainsi formés clendestinement des tabors de 3 ou 4 goums, puis 4 groupes de "supplétifs marocains" de 3 tabors chacun auxquels on ajoute 10 tabors supplementaires. L'entrainement des unités se poursuit en pays berbère au nord de khenifra (region montagneuse). Plus de 5000 hommes à l'issue des manoeuvres defilent devant le général Nogués..... En 1942 les effertifs totalisent 50.000 hommes.

"Revue de l'historique de l'Armée" (1957 n°: 1): "Soudaine et enveloppante leur manoeuvre était la seule efficace. S'ils desarticulaient leurs lignes c'était pour se regrouper au loin au coeur de l'ennemi. Ils sautaient de rocher en rocher, de buisson en buisson, s'identifiant avec la nature. La nuit ils étaient dorcés d'un sixième sens, ils sentaient la chaire humaine et devinaient les assauts de l'assaillant avant de l'entendre. Le jour, plaqués au sol, ils semblaient tâcher le paysage de doigt tendu pour le mieux fouiller, puis ils s'élançaient en hurlant à la mort."

اورد P. Dugrais في تقريره: "La conditions sociale des Anciens Militaires"صورا عدة لبطولات فرق من رجال الكرم لا تتعدى أصابع اليد وفتكهم بالعدو في اشتباكات متتالية داخل المدن وخارجها مدليا بأسماء أصحابها وتواريخ هجوماتهم.

(Document du Centre des H.E. Administratives sur l'Afrique et l'Asie Modernes Université de Paris (n : 1179) bis.

(11) لما زار جلالة المغفور له محمد الخامس فرنسا في سنة (1945) توجه الى المانيا واستعرض رجال الكوم الموجودين بها قرب le lac de constance بقيادة ج دولاتر دوتاسيني

(Defilé d'oberstdorf dans les Alpes Bavaroises)

هذا وقد أقامت جمعية "أصدقاء الكوم المغاربة" بفرنسا نصبا تذكاريا (ماي 1995)) بالمدينة الألمانية Mulhouse-Bale تخليدا للمشاركة الفعالة لرجال الكرب المغاربة في تحرير جبال "Les voges" من الاحتلال الألماني النازي.

(12) انظر فصل: "الجيش المغربي يخوض معارك الحرب العالمية الثانية" في الصفحات المقبلة.

"Les Goums marocains quittent l'armée française. Toute leur histoire est incluse entre deux dates : 1908-1956, la pacification du Maroc (1908-1934), la Tunisie (1942-1943), la Sicile (1943), la corse (1943), l'Italic (1944), l'Ile d'Elbe, la France (1944-1945) l'Allemagne (1945), l'indochine (1941-1945), l'Aurés...... Ils ont été de toutes les campagnes et peu de troupes ont cueilli, en si peu de temps autant de gloire..... leur rayonnement dans la "Pacification" du Maroc, leur fougue dans la reconquête du sol français sous l'impulsion des chefs prestigieux, leurs sacrifices en extrême Orient, ont inscrit une fulgurante epopée dans les plis de leur drapeau et de leurs fanions...."

"Les Forces suppletives marocaines" (n° 407) de Cne Spilimann.

"Le Retour des Goumieres au Pays" de Cne de Marcuil (n° 759) (Documents du Centre des hauts Etudes Administratives sur l'Afrique et l'Asie Modernes-Université de Paris.

(14) التبحق فرنكوا "بالريكولاريس" يوم 15 ابريل 1913، فشارك في حملة مليلية تم في مواقع تطوان التي شن فيها الريسوني حروبه.

# الجيوش الريفية الــمغربية فى حروبها الطاحنة ضد الجيوش الإسبانية

يقول الأستاذ محمد بن عبود في كتابه: "تاريخ المغرب": "وقف زعماء قبائل المنطقة الشمالية في وجه الجيوش الاسبانية، وقامت حروب عظيمة بينهم وبين هذه الجيوش دامت أكثر من 1893 أمن 189ه. (من بينها معركة سيدي ورياش 1893 أوقد تزعم قبائل الناحية الغربية الشريف سيدي أحمد الريسوني, وتزعم قبائل الناحية الشرقية السيد محمد أمزيان (من سنة 1909 حتى استشهد سنة 1912) تم أولاده بعده وذلك لطرد الثائر الجيلالي الزرهوني سنة 1908، وللدخول في ثورة مكشوفة ضد الاسبانيين الذين بدأوا يتطلعون الى احتلال الريف كله. وقد سقط محمد أمزيان شهيدا في معركة "كدية حامد" بقبيلة بني سيدال سنة 1912م (2).

وكانت المعارك التي دارت بين الأيسوني والجيوش الاسبانية تارة قوية وتارة ضعيفة حتى أحس الريسوني بالضعف وقلة العتاد، ففر الى جبل العلم واعتصم به، (تازورت سنة 1920). وقد القي عليه القبض في يناير سنة 1925 بتازورت وتوفي في أبريل سنة 1925 (3).

وقد أنذر السيد عبد الكريم الخطابي (والد محمد بن عبد الكريم الخطابي وقائد قبيلة بني ورياغل) (4) الاسبان بأن يكفوا عن بطشهم بسكان الريف الآمنين. ولكن الاسبان لم يعبؤوا بأنذار الخطابي. فنظم هذا الأخير جيشا من قبائل الريف وصار يخوض معركة تلو الأخرى ضد الاسبان حتي وافاه الأجل المحتوم. وقد كان الخطابي يتقاسم الزعامة في هذه المنطقة الريفية مع محمد أمزيان الذي نازل قوات الاسبان على رأس جباله وصدهم عن التوغل في التراب الوطني من قاعدة مليلية وحال بينهم وبين الاستبلاء على معادن "أوكسان"، واشتبك معهم في معارك ظافرة سنة 1909 قتل في أحداها الجنرال"Pintos" (5).

وكانت أهم معارك القبائل الجبلية والغمارية ضد الاحتلال الاسباني هي معركة "اللوزيين" بقيادة الريسوني (15 يونيه 1913) التي وقعت نتيجة خروج الجيوش الاسبانية نحو قبائل جبالة (دارابن قريش مركز قيادة المقاومة الجبلية) لاحتلالها عسكريا من مدينة تطوان بعد أن استولت القوات الاسبانية على هذه المدينة للمرة الثانية بقيادة الجنرال ألفا و(22 فبراير 1913) (6) . ومن المعارك الضارية ضد الغزو الاسباني التي شنتها فيالق المجاهدين بالشمال المغربي أيضا معركة "الغربية" بين أصيلا والعرائش التي دارت بين رجال القبائل وقوات الاحتلال الاسباني وذلك قصد وقوف هذه القبائل في وجد الاحتلال الاسباني لمثلت المحور بين تطوان الصيلا والعرائش بقيادة ج سلفستري.

وبعد معارك متفرقة هنا وهناك امتدت من سنة 1913 الى سنة 1915 احتل الاسبان

مدينة شفشاون سنة  $1920^{(7)}$ .

والخلاصة أن منطقة الشمال عرفت منذ التدخل الاسباني العسكري أربع انتفاضات:

1- الحرب الريفية التي تزعمها محمد أمزيان من 9 يوليوز 1909 الى 15 ماي 1912 (ناحية الكرت بالقرب مليلية) وكان من أبرز المجاهدين في هذه المرحلة المجاهد أحمد تازية الوهابي الذي قاوم المد الاسباني بنواحي لوكوس. وقد توافدت عليه عدة قبائل للمشاركة في المقاومة.

ومن المعارك التي قادها الشريف محمد أمزيان في هذه الحقبة: معركة واد الذيب ببني أنصار قرب مليلية (27 يوليوز 1909)، ومعركة إزرون (27 دجنبر 1911)، ومعركة وكسان، ومعركة بني بوغافر. ولم يكن الجيش الإسباني يتقدم داخل التراب الوطني من امليلية دون أن يضحي بعدد من القتلى جنودا وضباطا، أمثال الجنرال سلبادور (14 أكتوبر 1912) والكولونيل فرانسيسكو كوميز (1912).

2- الحرب الجبلية الغمارية التي قادها مولاي أحمد الريسوني من 3 مـاي 1913 الى يناير 1925

3- الحرب الريفية التي قادها محمد بن عبد الكريم الخطابي من فاتح يونيه 1921 الى 27 ماي 1926 والتي سنتحدث عنها<sup>(8)</sup>.



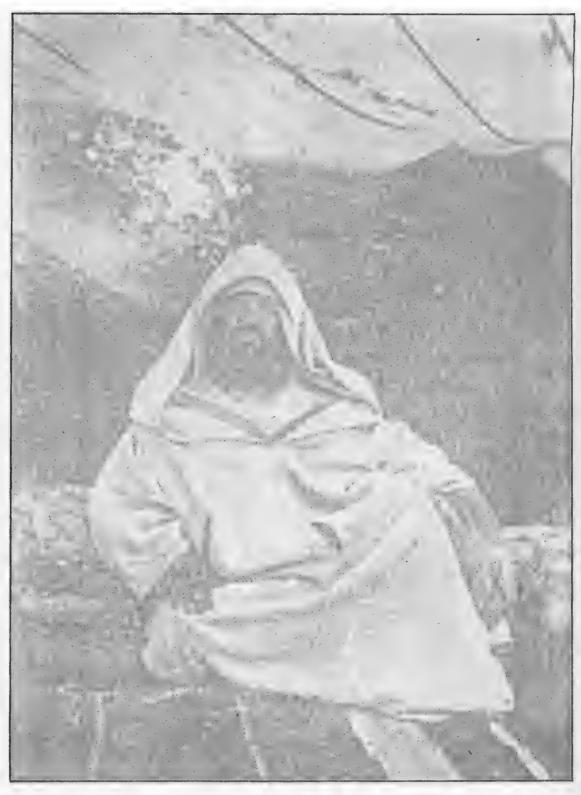

أحمد الريسوني قائد الثورة الجبلية الهبطية الغمارية

# محمد بن عبد الكرم الخطابي يتسلم قيادة الجيش ويقود معارك التحرير في الريف المغربي :

عمل محمد بن عبد الكريم الخطابي على متابعة رسالة أبيه وأخذ أهبته لمتابعة الحرب التحريرية الكبرى وأعلن الحرب بصفة عملية حين هجم على مركز "بداربرا". وكان انتصاره في هذا الهجوم قوة معنوية دفعت به الى خوض معارك أخرى ضد الاسبان (9).

#### الأصطدام الأول:

## معركة أنوال (21 يوليوز 1921)

كانت الشرارة الأولى لحرب الريف العظمى هي استيلاء الريفيين بقيادة الاخوين الخطابيين على قلعة جبل أبران بعد مناوشات متعددة بين الجيشين. وقد اغتنم الريفيون في القلعة - بعد أن اقتحموها من فوق جدرانها وانقضوا على جنودها الاسبانيين بسلاحهم الابيض - 400 بندقية ومدفع "مورتر" وأربع رشاشات ومدفعا جبليا وأربع آلاف رصاصة.

ولما احتل الاسبانيون أغربين ألقى الخطابي بقواته بين الهضبة وأنوال واندفع رجاله إلى الأرض يحفرون خنادق في مواجهة أغربين. وبدأ تبادل إطلاق النار. وقامت المدفعية الاسبانية بقصف الخنادق الريفية. ولم يرد الريفيون بالمثل حتى اقترب الاسبانيون. وعندئد أطلقوا عليهم النيران، فحدثت فجوات في صفوف الجيش الاسباني وولى الأدبار نحو أنوال الواقعة بقبيلة تسمان (10).

فانقسم الجيش الريفي إلى قوتين: طوق محمد الخطابي باحداها قرية أنوال ليلا واحتلت القوة الثانية بقيادة شقيقه امحمد الجبال المحيطة بالممر. وما أن طلع الفجر حتى كانت القوة الريفية قد احتلت المرتفعات المشرفة على الطريق. وأرسل محمد الخطابي قوة من رجاله المختارين تسربت داخل القرية. وحينما طلع النهار اختلط الحابل بالنابل وكانت المعركة صاخبة ودامية، فتراجع الاسبان (حوالي 30 ألف جندي) عن أنوال وتحول هذا الرجوع الى هزيمة منكرة حيث اضطر الجنرال "Navaro" - الذي أسر بعد هذه المعركة - إلى إخلاء جميع المراكز العسكرية بعد أن حاول الفرار الى مليلية. وتخلت بطارية من المدفعية الاسبانية عن مدافعها في جبل "عرويت". فأصبح الجيش الريفي واقفا على أبواب مليلية شرقا وأبواب تطوان غربا من فوق جبل "غرويت" المطل على تطوان. وبعد هذا الانهزام المر الذي أصاب الجيش الاسباني (آلاف من "فتر غيز" المطل على تطوان وبعد هذا الانهزام المر الذي أصاب الجيش الريفيون في مجمل هذه المعارك آلاف البندقيات العتيقة (بوحُفرة) والحديثة، ومئين الرشاشات وعدة مدافع محمد بن عبد الكريم الاساسي من هذه المعارك هو نزع هذه الأسلحة الفتاكة من يد الاسبان. وكذلك كان.

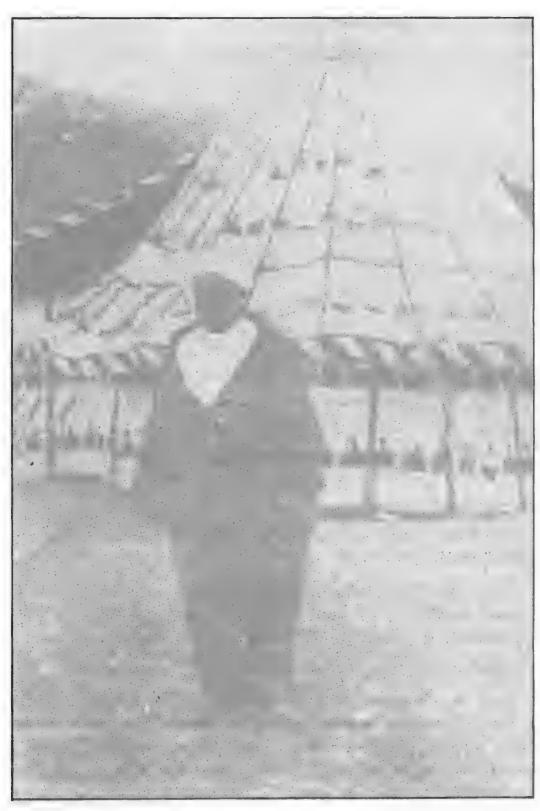

القائد محمد بن عبد الكريم الخطابي أمام مركز قيادته

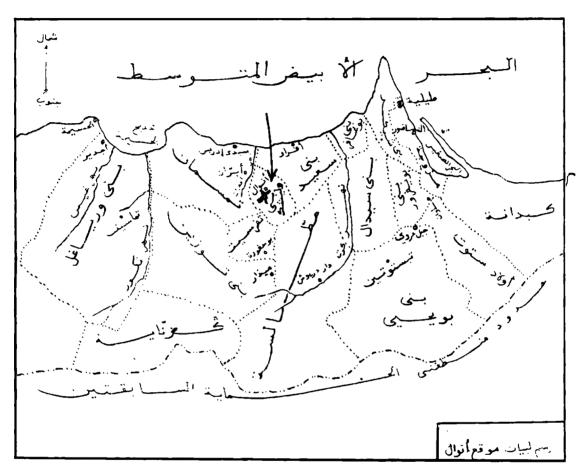

رسم لبيان موقع أنوال



الجنرال الإسباني فيرنانديث سيلفيستري الذي قتل في معركة أنوال يوم 21 يوليوز 1921

ولما كان الخطابي يقود مسيرته العسكرية نحو مليلية قام باحتلال الناضور. ولما وصل الى مليلية حاصرها تم أحجم عن دخولها لافتقاره الى مدفعية الحصار. وكان احجامه هذا غلطا عسكريا فادحا اعترف فيه فيما بعد.

### تنظيم الجيش الريفي من جديد :

أعاد محمد بن عبد الكريم الخطابي تنظيم جيشه بعد معركة أنوال، وسهر على تدريبه على استعمال الأسلحة العصرية وعلى خوض المعارك بطرقها النفعية الحديثة، وجعل للجيش إطارا خاصا، وأصبحت كل زمرة من المجندين تعمل تحت امرة قائد محلي. وقد سمى الخطابي رجال "الحركة الأصلية" – بعد معارك أبران وأنوال – نقباء وفقا لأعمارهم وخبرتهم، وجعلهم على رأس كتائب كثيرة مختلفة الأعداد، سميت بالمحلة، (ألف جندي) أو الطابور (500 جندي)، أو (لمائة أو الخمسين، أو الخمس والعشرين، أو اثني عشر. وكان تحت امرة النقيب قواد المائة. وكان تحت امرة قائد الخمسين قواد "25".

وكان جنود هذه الكتائب يبلغ سنهم ما بين 15 و 50 سنة يتم تجنيدهم في القبائل ولمدة خمسة عشر يوما في المعدل. وقد بلغ عددهم ثلاثين ألف يستعمل ما صلح منهم في الحرب ويترك الباقي كجيش احتياطي.

وقد عين القائد الخطابي محمد بودرا مسؤولا عن الدفاع، وعبد السلام الحاج موحند مسؤولا عن الشؤون الحربية، وصهره محمد حتمى مسؤولا عن التدريب العسكري بمؤازرة فنيين أجانب. وجهش جيشه بالأسلحة التي استولى عليها من الاسبان أو التي ابتاعها من فرنسا قبل دخوله في الحرب، كالرشاشات من نوع "هوتشكيس"، والبنادق من طراز "شنيدر" والقطاع المدفعية من عيار 75م. وشكل كتيبة مدفعية ووضعها تحت قيادة محمد البرنوصي. وعين الضابط «بوحوث» الذي فر من الجيش الإسباني سنة 1921 مدربا للقوات الريفية وذلك لمعرفته بالأساليب الحربية المستعملة من طرف الاوروبيين، كما عينه أيضا ضابطا مسؤولا عن المخابرات، ليخبر القيادة الريفية بكل تحركات الجيش الاسباني ويقف على خطوطه الحربية (13) كما أنشأ فرقة للاسعاف وأسند قيادتها الى طبيب أجنبى. وأسس فرقة لتقوم بصنع المفرقعات البدوية. وأمر بمد شبكة هاتفية تربط بين قاصى المغرب الشمالي ودانيه بقيادة شقيقه المهندس امحمدالخطابي. وقيداستخدمت الأشجيار والأدغيال لربط بعض "الكابلات". كما اتخذ الادجودان: "KLEM" الالماني الجنسية - الذي أسلم وتزوج بريفية - كمساعد تقنى له في حرب العصابات (وهو التكتيك الحربي الذي كان مستعملا في حرب الريف) ، واتخد سراديب لخزن الأسلحة. وكلف المعلم محمد التلمساني بإصلاح الأسلحة والمعدات الحربية. (وكان هذا "المعلم" هو الذي اخترع فيما بعد كورا للمدافع مسمومة من عيار 75 تقضى على الحرث والنسل، وتفر أمامها القوات الفرنسية التي كانت ترمى بقنابلها المحرقة على القرى الريفية). وعين الخطابي صديقه في الدراسة بفاس متحمد ادريس بنسعيد للتفاوض مع الاسبانيين في شأن تباذلً الأسرى(14).

ثم وضع الخطابي أسسا جديدة لنظام الخدمة العسكرية، و«سن قانونا يحتم التجنيد

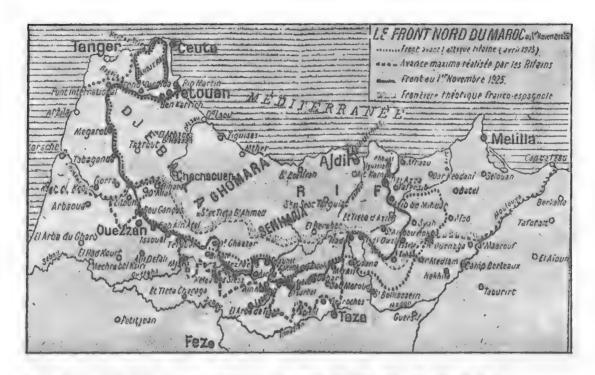

Les divers fronts et les points stratégiques du Nord qui ont servi de théâtre de ba-



Carte illustrant les grandes étapes de la guerre du Rif

الإجباري بالتناوب على القبائل، حتى تظل القوات المحاربة على استعداد دائم لا تعرف التوقف سواء تعلق الأمر بزمن الحرب أو بزمن الحصاد.»

وقد احتفظ الخطابي بالقيادة العليا للجيش الريفي وأسند الى شقيقه امحمد قيادة الجبهة الغربية وإلى اليعقوبي قيادة جبهة مليلية، كما عين أحمد هرير مساعدا له.

وقد أوجد الأمير محمد بن عبد الكريم أيضا قوة تسهر على حراسته تتألف من 600 جندي ورياغلي بضباطها ومعداتها يترأسها القائد «حديدان». وكانوا يضعون فوق رؤوسهم عمامة خضراء بينما كان رجال المدفعية يحملون عمامة سوداء. وأعد لجيشه راية هي علم أحمر قان طرز عليه نجمة بيضاء وهلال أخضر. فأصبح الجيش المغربي الريفي في سنة 1923 قوة مجهزة منظمة على حرب الغوار وقادرة على الحركة وماهرة في الرماية وبارعة في استخدام عناصر المفاجأة وحفر الخنادق. مما دفع بالجنرال الاسباني غوديل أن يصرح بقوله: "فالحرب في المغرب هي مع عدو دائم التحرك ويصعب ضبطه للقضاء عليه» وقد طبقت الصين هذا التنظيم العسكري المحكم في مراكز تكوين جنودها.

#### استئناف القتال:

## الجيشان الفرنسي والاسباني يتحالفان ضد الجيش الريفى

تابع الجيش الريفي زحفه لاسترداد المدن التي احتلها الجيش الإسباني فاسترد مدينة شفشاون سنة 1924 بفضل مدفعيته وتقهقر الإسبان إلى تطوان وسبتة. وهاجم الخطابي من جهة أخري المراكز الإسبانية على طول وادى لكوس.

وتفصيل ذلك أنه قامت معركة "عين الحمراء" التي جرت في السهل الرابط بين شفشاون (التي احتلها الإسبان يوم 14 اكتوبر 1920) وتطوان في دجنبر من سنة 1924 وهزت أركان الحماية الإسبانية. وكان تغلغل الجيش الاسباني لاحتلال شفشاون المنبعة سنة 1920 انتحارا عسكريا حيث أحاطت بهم عند احتلال المدينة جيوش ريفية بقيادة الريسوني وقطعت عنهم جميع الامدادات. وغامرت القوات الاسبانية مغامرة أخرى – لتخفيف حدة الحصار بدخولها الى تازروت سنة 1922. ولكن لم يكن في حسبانها قيام ثورة ريفية بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي. فانسحبت من شفشاون والاخماس ومن قبائل غمارة لتلتقي في "دار أفرياع". وأثناء ذلك تجمعت القوات الجبلية والريفية متهبئة للهجوم المباغث. ولما حلت القوات المغربية عليها، وكان يقودها الجنرال "كارلوس كاسترو خيرونا" (حاكم المليلية من سنة 1925 إلى سنة 1927) وكان في وسط المؤخرة الكولونيل فرانكو "كفائد للفيف الأجنبي. وتسلل المجاهدون من المرتفعات في وسط الضباب بسلاحهم الابيض وكانت مجزرة تاريخية فقد فيها الاسبان عدة ضباط سامين وتجاوز الضباب بسلاحهم الأبيض وكانت معزرة تاريخية فقد فيها الاسبان عدة ضباط سامين وتجاوز عدد قتلاهم المآت وغرقت مدافعهم وعرباتهم في الأوحال لكثرة الأمطار فسميت معركة عين عدد قتلاهم المآت وغرقت مدافعهم وعرباتهم في الأوحال لكثرة الأمطار فسميت معركة عين الحمراء بمعركة "خندق الموت". وقتل فيها الجنرال "سيرانو" والكولونيل "كونصالص" (185).

وإثر هزائم الاسبانيين هذه استولى الجيش الفرنسي على وادي ورغة. فغارت الجيوش

الريفية وسطت على مراكز الفرنسيين الواقعة في منطقة قبائل بنى زروال (الواقعة بين الحدود الرهمية بين المنطقة الفرنسية القادمة من الجزائر مهددة بالحصار. وكانت الحرب سجالا حول المراكز الاستراتيجية كتونات وبيبان (الباب المؤدي الى فاس) وسوق الأربعاء (16). وقد خسر الجيش الفرنسي في معاركه هذه عددا كبيرا من المدافع والبندقيات وفقد ذخيرة حربية هامة فدبر الجيش الاسباني والجيش الفرنسي خطه عسكرية للقضاء على الجيش الريفي. وبدأ الهجوم المشترك في أبريل من سنة 1925م.

ولما كانت تحركات الخطابي متجهة نحو الجنوب، قسم الجنرال "ذي شمبران" القائد العام في فاس الجيش الفرنسي إلى ثلاث فرق " بعث الفرقة الأولى إلى تازة والثانية إلى عين عيشة والثالثة الى ناحية وزان. وأمر هذه الفرق بانقاد المراكز المحاصرة الممتدة على الحدود الريفية."

وكان هم المرشال ليوطي الوحيد هو الدفاع عن تازة ومنع الخطابي من الوصول الى الشاطئ الأطلسي. ولما بدأ الخطابي يخترق خط الدفاع الفرنسي في أماكن عدة من وادي فاس وأصبحت قواته تهدد بالاستيلاء على ممر تازة، ووصلت الى عين عيشة وتسة ووقفت على أبواب عرباوة وطنجة، عزلت فرنسا المرشال ليوطي من منصبه - كمفتش عام للجيوش الفرنسية وكقائد للعمليات العسكرية - لأن خطته العسكرية لم تكن فعالة لمواجهة الهجوم الريفي، رغم أنه صرح علنيا بأن «خطر الحالة الحاضرة في الريف تتجاوز افريقيا الشمالية. وأن العالم الاسلامي يرقب الحرب بين محمد بن عبد الكريم الخطابي وإسبانيا باهتمام عظيم، وأن إفريقيا الشمالية كلها تنظر باهتمام الى الثورة الريفية». وقد اعتبر ليوطي عزله من مناصبه العسكرية تحقيرا لشخصه، فقدم استقالته من مهام مقيم عام بالمغرب الذي عين فيه منذ 30 مارس 1912، وترك المغرب يوم 15 أكتوبر 1925 (٢٠).

فعينت فرنسا مكانه مقيما جديدا هو ستيغ (Steeg) والجنرال بتسان -(Petain) قاهرفردان - قائدا للجيبوش الفرنسية، وزودته بالإمدادات الحربية كالبطاريات والمدفعية والدبابات. ولم يمر شهر حتى كان 3 مرشالات وأربعون جنرالا (18) و2000 جندي فرنسي وآلاف من رجال القبائل التي كانت في ركاب فرنسا (حبا أو كرها) قد اصطفوا ضد الشورة الريفية. وبدأت المعارك. وكان النصر فيها سجالا، غير أن موقعة البيبان وموقعة الكيفان زعزعت أركان الجيش الفرنسي، وجعلت "بيتان" يجلب الى المغرب «جميع القوات الفرنسية التي سبق لها أن قهرت القوات الألمانية في معركة فردان».

وفي نفس الوقت تجمع الجيش الإسباني في سبتة ومليلية بقيادة الجنرالين "سارو" وفرناندو". ولو كان الخطابي احتل هذه المدينة الأخيرة سنة 1921 لما وقع هذا التجمع بها، وقد اعترف بهذا الخطأ فيما بعد. وقد نزلت هذا القوات الفرنسية والإسبانية مجتمعة بالحسيسة وبحجرة نكور لتنضرب الجيش الريفي وهو يدير ظهره (١٩٥). وكسان هذا النزول بقسيادة الجنرال الإسباني "ذي ريفيرا" (الذي كان مقيما عاما لإسبانيا بشمال المغرب منذ سنة 1924). وقد أسندت مهمة الهجوم على بعض المرتفعات الريفية الى الضابط فرانكو. وكان يعزز هذه القوات

الأسطول الإسباني بقيادة الامرال "يوليف" والأسطول الفرنسي بقيادة الأمرال "هالييمي" وقد عمدت هذه البوارج الحربية الى قصف السواحل المغربية بالمدفعية. وكانت معززة بالطائرات التي كانت تلقى بقنابلها السامة على المراكز الدفاعية ببنى زروال (20).

فأصدر الخطابي أمره بالهجوم على تطوان. فقاد أحمد خرير معركة "كدية الطاهر" ومعركة أخرى عند أبواب المدينة (شتنبر 1925). كما استولى "هريرو" على الجبال المحيطة بالمدينة وحفر الخنادق وزرع الالغام في الطرق لإيقاف الزحف الإسبان إليها. واندفع الفرنسيون في احتلال بني زروال، واستردوا حصون ورغة معززين بالطائرات والدبابات التي كانت تدمر الكهوف الريفية التى كان يتحصن بها الجنود الريفيون. (21)

تم وقع اللقاء بين الجيشين الفرنسي والإسباني (عدة آلاف من الجنود) ووحدوا خطتهما، واندفع الجيش الفرنسي شمالا من تاونات، وانطلق الجيش الإسباني جنوبا من الحسيمة. «وبذلك حوصر الخطابي بطوق من فولاذ» في ماي سنة 1926م. (22)، وتحول بذلك الشمال المغربي كله الى ميدان حرب مستعرة ضروس، ميدان مليء بالاوحال والأشلاء نتيجة رداءة أحوال الطقس وضراوة المعركة (23).

فانسحب الخطابي الى تاركيست بعد أن أصبحت أكدير – مقر قيادته – مهددة. ولما سقطت تاركيست في يد قائد الجيوش الفرنسية الجنرال بواشو في 22 ماي 1926، قاد الخطابي معركته الأخيرة مع القوات الفرنسية. وأخيرا سلم نفسه للجنرال إيبوس Ibos يوم 27 ماي 1926 في "تيزمورن". و«كانت تلك نهاية ثورتنا» كما أكد ذلك القائد الخطابي في كتابه "قصة حربنا" بعد أن فشلت مفاوضات وجدة (24).

وانتهت بذلك «المقاومة المسلحة التي انبثقت من صفوف القبائل الجبلية والغمارية والريفية والغربية ضد الحماية الإسبانية من سنة 1913 الى سنة 1925، وشكلت تراثا نضاليا وجهاديا مليئا بالبطولات والملاحم الخالدة». وبعد ذلك أعيد الخطابي إلى تاركيست وسلم نفسه للبوتان كولونيل الفرنسي جيرو. (25).

### مساهمة الجيش الفرنسي الفعالة في حرب الريف:

لقد كابد الفرنسية بالمغرب قلقا على مصير الوجود الفرنسي بالمغرب من جرائها، إذ كان يعتبر للجيوش الفرنسية بالمغرب قلقا على مصير الوجود الفرنسي بالمغرب من جرائها، إذ كان يعتبر خطر الحرب الريفية على فرنسا أكثر من خطر حرب 1914. لقد كان ليوطي حائرا في أمرها هل يكتفي بوضع "حصار اقتصادي" حول الريف أم يهاجم الريفيين في قعر دارهم. بل كان ليوطي يفكر في الانسحاب من تازة حتى يضمن الدفاع عن مدينة فاس. لقد طلب ليوطي عدة نجدات عسكرية ولكن حكومته كانت قاطل في ذلك لانشغالها بالحرب مع الألمان ولأنها كانت تامل في مفاوضة محمد بن عبد الكريم الخطابي. وفعلا فاوضته ولكن فشلت المفاوضات لان الخطابي كان يطالب باستقلال منطقة الريف وكانت هي تطالب بنزع السلاح من جميع جنوده. وأمام تردد الحكومة الفرنسية في اتخاد قرار نهائي اتجاه هذه الحرب الريفية ولصد الهجومات المتكررة كان



الخصمان اللذوذان لمحمد بن عبد الكريم الخطابي



اَلجنرالْ بريو دي ريقبرا Le général Miguel Primo de Rievera



المرشال بيتان Le maréchal Philippe Pétain

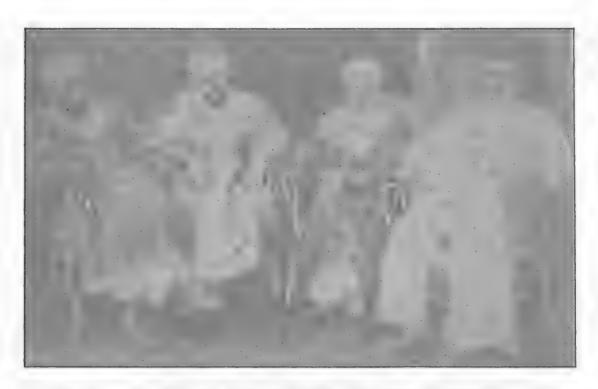

المرحومون : محمد مزيان ، امحمد الخطابي، محمد الخطابي، وعبد السلام الخطابي بجزيرة رونيون، نونبر 1927



• Les partisans de Mohamed Ben Abdelkrim. Au premier plan : le caïd de Tafersit, le caïd Haddou et le caïd de Midhar (1924)

الجيش الفرنسي يكتفي بمحاصرة تافرانت، وتاونات والكيفان (في هذه الجهة الأخيرة رد الجيش الفرنسي 4 هجومات خطيرة). وأمام كثرة الأمطار والأوحال وصعوبة التنقلات والحركات والاتصالات بمنطقة جبلية ريفية وعرة بقي الجيش الفرنسي (16000 جندي) محاصرا من طرف الجيش الريفي بورغة وشمال الكيفان (1925) وقد صد الجنرال Biollotte هجوما ريفيا مدبرا على فاس، والكولونيل Giraud حملة هجومية أخرى على تازة والتي على إثرها قام الكولونيل ستيك بهجوم مسلح في شمال فاس (26)، وبقيت تازة وتاونات ووزان مدنا مهددة بالاحتلال الريفى من حين لاخر (27).

ولم يكن الجيش الفرنسي واقفا وحده في الميدان بل أشرك معه عدة محاربين من قبائل بني مطير وبني مكيلد وعين معطوف (من ناحية تازة) وكذلك محاربين أخرين من ناحية وجدة و3 في الله السنغال. ورغم ذلك كان في وضعية حرجة وصعبة كانت تهدد بالانفجار (28). وفي نهاية المطاف تم الاتفاق بين الفرنسيين والإسبانيين على مواجهة الحالة الخطيرة بالمغرب، فاجتمع المرشال "بتان" الذي تقلد القيادة العسكرية بالمغرب – بعد أخد ورد وتردد – بالجنرال الإسباني Miguel Prino de Rievera بيطبقها كل من الجيشين الفرنسي والإسباني في بقيادة الجنرالين الإسباني Riquelem والفرنسي والإسباني وبذلك بقيادة الجنرالين الإسباني (مركز عبد الكريم) على خط وادي لوكوس. وبذلك استطاع الجيش الإسباني (40.000 محارب) أن ينزل بشاطئ أجدير (مركز عبد الكريم) بمساعدة السرسال "بيتان" الذي وجه ضربته على رأس : ,9 escadrons بالطائرات المقنبلة (44) لفرنسي تازة وتافرانت وتاونات.

تم كان ما كان وسلم محمد بن عبد الكريم الخطابي نفسه بتركيست للجيش الفرنسي كما سبقت الاشارة الى ذلك(29).

وتقرر مصير أسرة الخطابي في مؤتمر عقد بباريز في يونيه من سنة 1926 حيث اتفق على نفيها بالمحيط الهندي. وقد توجهت أسرة الخطابي إلى فاس عن طريق تازة. أما الخطابي فقد توجه إليها عن طريق أجزناية وسوق الأربعاء وأقام بفاس مدة 6 أشهر تحت الحراسة الشديدة الى أن نفى خارج المغرب(30).

ولما كان البطل المغربي عائدا من منفاه "بلارينيون" (La Reunion)بالمحيط الهندي الذي مكث فيها منذ سنة 1926 - في طريقه إلى فرنسا وهو سجينها - فر من البارجة الفرنسية "كاتوميا" بإيعاز من "مكتب المغرب الغربي" ونزل بقناة السويس، وأحل ضيفا على مصر (2 يونيه 1947) بعد نفي دام زهاء 22 سنة. (31) وقد دام مقام المجاهد الخطابي في أرض الكنانة ثلاثين سنة، ووافاه الأجل المحتوم في يوم 6 فبراير 1963م عن سن الواحدة والثمانين (ازاداد في أجدير سنة 1882) ودفن بمقبرة الشهداء بالقاهرة رحمه الله (32).

وكان لحرب الريف صدى قوي في أشعار مغربية ومشرقية نورد بعض الأمثلة منها:

فقد نظم المرحوم علال الفاسي قصيدة في حرب الريف بقي منها مثبوتا في ديوانه (ج 1 ص 34) أربعة أبيات هي :

لنا راية حمراء تطلب حقها وطالب حق كان أول غالب تشير الى أن التمدن والعلا يكون بإهراق دماء المحارب وسيروا الى صف الجهاد لتبلغوا لخدمة دين مبلغ للمآرب وسيروا تنالوا النصر بالسيف عاجلا والا فناموا بين ذات الترائب

وعندما استسلم الخطابي تساجل المرحومان الشاعران علال الفاسي والمختار السوسي والشاعر المديني العلوي في قطعة شعرية عنوانها: (استسلام البطل) مطلعها:

قضي القضاء وحقق الأمر وعرا الذي ما خلته يعرو ومنها: عبد الكريم فنحن نعلم والورى والله أنك مسلم حـــر اذهب فقد أديت للاوطان ما ترجو وإن أحنى بك الدهر

(انظرها في ديوان علال الفاسي ج 1 ص 35-38)

ولما استسلم الخطابي أنشد المرحوم الشاعر الأديب عبد الرحمان حجي قصيدة يقول في مستهلها :

أحق ما به تاتي الجرائد
فقد جزعت له حتى الجوامد
وخرت من تأثرة الرواسيي
وألقت حملها منه الخرائيد
وهل عبدالكريم غدا طريسدا
أسيرا عاجزا عن أن يجالد
وكيف وقد هززت الأرض رعبا
بسيفك والعدو بذاك شاهد

تم يقول:

قد انضمت لك الأحزاب طوعا وصدت عن سبيلك كل جاحد تريد الموت في شرف وعـز وأنت لها لدي الهيجاء قائـد

(انظر ديوان عبد الرحمان حجي ص 185-186 دار الغرب الاسلامي 1991). ومن أناشيد الثورة الريفية النشيد الذي نظمه ابو بكر بناني، وكان يتردد على لسان المغاربة أنذاك، تغنوا فيه بأمجاد الثورة وبطولة قائدها:

#### مطلعه:

مالكم صرتم كأمثال الجماد وارفعوا راية عزنا الهمام واسألوا الله انتصار المسلمين تقتضى سمعته ترك الونى لا تعيشوا تحت إذلال العدا واسألوا الله انتصار المسلمين....

يابني المغرب ما هذا الرقاد يابني المغرب سيروا للأمام فاحملوا الصمصام مع سمر القنى يابني المغرب ان الروطنا يا بني المغرب موتوا شهدا فرقوا الكفر أشراك السردي

(مذكرات الوزاني ج 3 ص 456).

ويضم كتاب "أناشيد النصر" مجموعة من أناشيد الريف ، منها "نشيد الريف" و"الثورة الريفية" (انظرهما في كتاب الشعر المغربي مقاربة تاريخية لمحمد أديب السلاوي (ص 127-129).

#### ونظم ابراهيم طوقان نشيدا في حرب التحرير الريفية يقول فيه :

في تنايا العجاج \* والتحام السيوف بينايا العجاد \* والمنايا تطوف يتهادى فيها نسيم \* فيه أزكى سلام نحو عبد الكريم \* الأميار الهمام ريفنا نحميه كالعرين \* نحن فيه الاسود

ريفنا نحميه

(انظر مجلة الرسالة 17 أكتوبر 1985) وأناشيد عهد الكفاح (سلسلة طريق الخير رقم 5).

وقد تغنى شباب فاس بنشيد آخر لما أصبح الجيش الريفي منظما ومستعدا لمواجهة التحدي الإسباني وقد حرر مدينة شفشاون:

اليوم هيو للحروب هيو ونرجع للبلاد ظافرينا

أثائر سل التاريخ يملى بأننا نحن خير الثائرينا

ومن القصائد التي تغنت أيضا ببطولات قائد حرب الريف قصيدة المؤرخ الشاعر محمد بن الأعرج السليماني مطلعها :

دع الفتيان تمرح في القصور \* ويم مسعفا وادي نكور مسيسرا بذلك الى مكان انطلاق الحرب الريفية. نشرها بمجلة: "العصر الجديد" التونسية.

وردد الشاعر محمد اليمني الناصري صدى انتصارات البطل الريفي في قصيدة منها:

قصدت بشامخ مجده استخفاف فاستنزفته رجالها استنزاف وسلاس والبيبان والأجراجا والسبت والكيفان والاكناف

انظر لما تلقى فرنسا منه إذ جاءت بمعظم جيشها وعتادها سل عنهم باب المروج وتسازة وسل البرانس والتسول وجاية تلك المواقع روعت أبطالهم وجلت لنا عن روعهم اسجافا تلك المواقع حطمت أبطالهم وأرتهمو من ويلها أصنافهما

(محمد بلحسن الوزاني: مذكرات حياة وجهاد (حرب الريف) ص 458) وقد نظم الشاعر الجزائري محمد العقون قصيدة يحيى فيها رئيس المجاهدين الخطابي

منها:

أيا بطلا خاض المعامع وانبرى لإجلاء أعداء البلاد عن الوكر فما أنت الا السيف سل على العدا للذوقون منه الموت بالفتكة البكر وقفت بوجه الظلم تهدم صرحه بصدق وايمان وسيفك والفكر وعلمتنا كيف النضال الذي بـ نحطم أغلال الطغاة ذوي الغدر

(انظرها في مجلة البصائر ع: 7 ص 6 - 1947) وفي مجلة "عالم الفكر" المجلد 21-عدد :2 (أكتوبر دجنبر 1991)

ويقول الشاعر المصري على محمود طه من قصيدة يرحب فيها بالخطابي لما نزل ببور

لا السيف قر ولا المحارب عادا ويسح البشير بأي سلم نادا ويزيل عن أوطانه استحبادا

فى المغرب الاقصى فتى من نورها قدحت به كف السماء زنادا سلتے سیفیا کی یحیرر قومه

(ديوان على محمد طه ص 402 (دار العودة - بيروت))

ويقول الشاعر المصرى على الجارم أيضا لما لجأ الخطابي الى مصر من قصيدة :

حلق النسر كما شاء وصـــاح ورمى بالقيد في وجه الصبـــاح وجلا عن ريشه العار كمسا تنجلي الاصداء عن بيض الصفاح لا تعرف الجن متى أو أين طـــاح جزعا بين أنين وناواح قلق الأضلاع خفاق الجنـــاح

وأطاح القفيص المشييؤوم كم قضى الليل به مستيئسا ولكم حن إلى أوطانـــه

(انظرها في ديوانه: ج 1 ص 237 دار الشوق ص 2- 1990)

ونجد للشاعر ابراهيم الوائلي قصيدة بعنوان: "الأندلس الثانية" يتحدث فيها فيما يتحدث عن معركة الريف:

والريف تحميه الأسود الغضاب وجللت تاريخها بالضباب حنن (تقرتها) أكف الشباب والمغرب الأقصى وأعلامه قد روعت (باريس) أيامه وزلزل الغرب والمنامة

(الرسالة لأحمد حسن الزيات عدد: 3 يناير 1949 ص 42)

وفي القصيدة التي، يؤبن فيها الشاعر محمد الحلوي القائد الخطابي ومطلعها: أرثيك بالدمع أم أرثيك بالقلم

ياناشر الموت في الآجام والقمم

#### يقول مشيرا الى معركة أنوال:

أشلاؤهم عندها لحما على وضم فيها ولا ذبحوا بالسيف كالغنم بلا نديم ولا ساق ولا نغم (انظرها في ديوانه: الشموع ص 300) يا يوم وقعة أنوال وقد تركت لم يلبسوا قبلها خزيا كخزيهم جرعتهم أكؤسا بالموت مترعة

وللشاعر الحلوي ملحمة شعرية عن هذه المعركة سماها: "أنوال-لوحات شعرية" (1986).

ومن الملاحم المغربية التي تطرقت إلى حرب الريف: ملحمة محمد بنشقرون التي يقول في مطلعها:

انعقد اللواء واصطفت جيوش الحملات وطلعت أشباله تسوس في المقدمات

(ابراهيم السولامي: الشعر الوطني المغربي في عهد الحماية، ص 289)

ومما أنشده الشاعر عبد الغني سكيرج مشيدا ببلاء هذا البطل المغربي في ذكرى وفاته

الخامسة عشرة من قصيدة:

في وجه كل مخادع ومرابي أرأيت حربا تمتسطى بقسراب وبكل نفس رائع الإعجساب ولو أنه يلتف بالجلساب وأذاقهم في الحرب شر شراب

هو أول الاحرار جرد سيف ه ركب الوغى متحفزا بقرابه بطل له في كل قلب روعة يبدو كأن الليث في أتوابه راع العدا بمضائه ودهائه

(انظرها في ديوان حب الحصيد ص 184)

وقد أثارت حرب الريف انتباه شعراء المهجر بالبرازيل أيضا، فنظم إلياس فرحاتي قصيدة عجد فيها بطولة "الريفيين". في معركة أنوال وبطولة قائدهم الخطابي مطلعها:

لك الصارم القاضي على كل صارم لذبح العدى يرجى وكبح المظالم وحولك أساد غضاب تبدلت من اللبدات الغبر بيض العمائم منها: فقلت لأوروبا وسيفك مصلت رويدك لسنا بعض تلك السوائم وصلت على الاسبان صولة مومن بقوة حق الشعب لا بالتمائم لقد علمت مدريد أنك غولها وان بلاد الريف غيل الضراغم (انظرها بتمامها في كتاب "اسلاميات أدباء المهجر "لمحمد العربي المساري (1990) نقلا عن ديوان فرحاتى: الربيع، ج 1 (1954).



البطل المجاهد عبد السلام التمسماني الذي قاد الحرب الريفية \* في شكل عصابات بعد أن سلم الخطابي نفسه إلى الفرنسيين

<sup>(1)</sup> تعتبر الحوادث التي تفجرت بحدود مليلية في خريف 1893م امتدادا للصراع الطويل التي خاضته قبائل قلعية ضد مطامع إسبانيا في الريف. واندلاع حرب مليلية لايمكن فهمها بمعزل عن الضغوط الاوروبية التي جعلت المغرب يقع فريسة القوضي.

ذلك أن فرنسا طالبت بواحات توات سنة 1891م. وشقت قبيلة أنجرة المتاخمة لسبتة عصا الطاعة على السلطات المغربية سنة 1892م بزعامة عبد السلام الحمام، وكان حكام مليلية العسكريون يتحرشو بالريف رغم المقاومة الجماعية التي ضربت حول مليلية.

وهكذا قيام حاكم مليلية ج خوان كارسيا ماركايو سنة 1893 ببنا، قلعة بجوار سيدي ورياش. فنشبت المعارك بين المجاهدين الذين تذمروا من هذا الاجراء - والحجافل الإسبانية، وأسفرت من خسائر فاذحة تكبدتها القوات الاسبانية والمجاهدون، وقتل الجنرال كارسيا ماركايو.

وقد أرخ عدد المؤرخين الأجانب لهذه الأحداث الريفية وأعجبوا بالروح الجهادية للقبائل الريفية التي تمسكوا بها لاجل التحرر من الاستعمار الإسباني.

وبعد هذه الهزائم تحمست الجيوش الإسبانية للحرب من جديد. فعبى، عشرون ألف رجل إسباني لمواجهة خمس آلاف مجاهد ريفي بقيادة المجنوال ماسياس (Macias) الذي أبدى استعداداً للتعاون مع السلطة المخزنية التي تجنبت الدخول في هذه الحرب وقامت بفرض تدابير حالت دون دخول القبائل الريفية في رحاها. (انظر في هذا الصدد: يطو المغاوي: "السياق التاريخي لحوادث امليلية في خريف 1893م" (شهادة استكمال الدروس بكلية الأداب بالرباط - 1993)، وحركة الجهاد الريفية في تسعينات القرن الماضى" للدكتور عبد العزيز التمسماني خلوق – العلم الثقافي – 8 يناير 1994).

- (2) لمعرفة المزيد عن حياة هذا المكافع يجب مراجعة كتاب: "الكشف والبيان عن سيرة محمد أمزيان وأخبار مقاومته هو اخوانه الريقيين لابي حمارة تم الإسبان" للحاج العربي الورياشي.
- (3) اتفق المؤرخون الأجانب على ترجمة الشريف الريسوني كما يلي : استسلم الشريف لحياة المغامرة والاختطاف وأعمال النهب حتى أصبح يهدد مدينة طنجة بالاستيلاء عليها. وقد سجنه آلمولي الحسن الأول وأطلق سراحه المولى عبد العزيز كما قبل. ورجع إلى حصنه الجبلي لينتقم من الذين تسببوا له في هذه الأتعباب. وفي سنة 1907 قيام الريسوني باختطاف دبلوماسيين أمريكيين ولما فاوضه مستشار السلطان السيرهاري ماك لين في شأن سراحهما أسره هو الآخر ولم يطلق سراحه إلا بعد أن افتدي فاعتبره المولى عبد العزيز خارجا على القانون. ولما بدأ احتلال فرنسا واسبانيا للمغرب سنة 1912 كان الريسوني، يراقب هذا الاعتداء باهتمام. ولما تقدم الإسبانيون إلى القصر هددوا باحتلال أصيلة معقل الريسوني. وكان مطلبه للأسبانيين هو أن يعين ممثلا للسلطان في المنطقة الإسبانية. وقد اشتبك الريسوني عدة مرات مع الاسبانيين في حملاته التي كان يقودها كما قيل من أجل النهب والسلب وانتزاع الجزية عنوة من الناس (وقيل أيضا لتحرير القصر الكبير وقطع الموصلات بين تطوان وسبتة في وجه الإسبان). ولما انسَّحب الإسبانيون من شفشاون رفض الريسوني أن يترك قلعته في تآزورت ويتوجه إلى أزيلال ورفض دعوة الخطابي للاستسلام لما استولى هذا الأخير على جبالة سنة 1925 : فحاصره القائد هريرو فسلم نفسه وحمل هو وحرمه عند الخطابي وبقي أسيرأ عنده بأكادير حتى قضي بعد بضعة أشهر متأثراً بمرضه. هذا ومما يجذر ذكره في هذا الصدد أن ألمانيا كانت تزود الريسوني بالعتاد العسكري طمعا في الاستيلاء على بوغاز جبل طارق. وكانت اسبانيا أعدت هجوما على مدشرة "بالزينات" بقيادة الجنرال سلفستري وبمساعدة عدة المقيم العام الاسباني الجنرال "مارينا" وتقول بعض المصادر التاريخية أن الريسوني كان على خلاف مستمر مع ملوك الدولة العلوية. فلما عزم على احتلال طنجة مثلا منعه المولى عبد الحفيظ بجيش تحت قيادة محمد الكباص حتى وصلت فرقة عسكرية فطردته بالمدافع وفر إلى جبالة. ولما كان يقوم بعمليات اختطاف الأوروبيين - مما دفع بالانجليز والأمريكانيين أن يبعثوا بأساطيلهم إلى طَّنجة سنة 1904 مهددين بقنبلتها - قلد السلطان المولى عبد العزيز بوشتة بن البغدادي قيادة حملة عسكرية للقضاء عليه وجعل حد لعمليات الاختطاف. والجديد بالذكر أن المولى عبد العزيز كلف هذا القائد العسكري بن البغدادي بالقضاء على القبيلة الريفية: "بقيوة" التي كانت تقوم بعمليات القرصنة بالشواطئ المغربية الشمالية.

وعا أن الشيء بالشيء يذكر فقد أسند المارشال ليوطي لهذا القائد العسكري لمهارته في البطش والمكيدة - القضاء على "الوطنيين" بفاس عند قيامهم "بمظاهرة أبريل" فقبض عليهم وجلدهم جلدا فهجاه الشاعر ابن ابراهيم المراكشي بقصيدة مطلعها".

#### إسأل من الأجفان عن صدره نهرا ليطفئ ما بالقلب متقدا جمرا

(انظرها بكتاب احمد الخلاصة عن شاعر الحمراء في تاريخ الأدب المعاصر ص 134-137) و (للمزيد من المعلومات عن هذا القائد الريفي يجب مطالعة كتاب السيد محمد ابن عزوز حكيم: "الشريف الريسوني والمقاومة المسلحة في شمال المغرب" (جزآن)، و"الشريف الريسوني والحرب الريفية" (جزآن).

- (4) يمتاز بنو ورياغل بمهارة كبيرة في فنون الحرب كالرمي والهجوم المفاجئ وذلك لشدة بأسهم وقوتهم وخفة حركتهم. وكانوا يكونون النواة الأولى للجيش الريفي المقبل.
- (5) من المعارك التي قامت بين الإسبان والشريف محمد أمزيان بعد مغادرة ابي حمارة لقلعة "سلوان" والاتجاه نحو تازة بعد ماخضعت له قبائل الريف : "معركة وادي الذيب (1909) أجدياون وبر زوف (التي قتل فيها الجنرال بكاريو) وأزرورا (التي انتصر فيها الريفيون) ومعركة "أرحافا وامعروفا" (التي قتل فيها الجنرال سلبادور سنة 1911).
- (6) وبعد استيلاء الإسبانيين على تطوان قامت مقاومة جهادية شعبية بقيادة الشريف محمد ولد سيدي الحسن، والمقاوم ابن قريش الحزمري (الذي قصفت الطائرات الإسبانية رباطه الجهادي)، وكان أغلب المجاهدين من قبيلتي الغمارية والهبطية ومن أهل تطوان الذين فروا من المدينة والتحقوا بصفوف المقاومين. والمجاهدين، وبذلك وجهت ضربة قاسية للزعامات المحلية التي كانت تهادن العدو وتتقاعس عن المشاركة في مجهود الجهاد. (عبد العزيز التمساني خلوق: الغزو الإسباني لبلاد جبالة والمقاومة المغربية من سنة 1912 الى سنة 1927 مجلة دار النيابة عدد: 2 ربيع 1984).
- (7) تحدث د. عبد العزيز التلمساني خلوق في مقال بالملحق الثقافي لجريدة العلم (30-5-92) عن ظاهرة الانسحاب العسكري الإسباني من الجبهة الجبلية والجلاء عن مدينة شفشاون والمواقع العسكرية الأمامية (شتنبر 1924 فبراير 1925) بسبب الحصارات الضرورية على الجيش الإسباني ووعرة الطرق ورداءة الطقس، واستماثة مجاهدي الهبط الذين تعرضوا للتحركات

الإسبانية بمنتهى الشدة والقسوة. فعجزت القوات الاسبانية عن التسرب داخل المناطق الجبلية الريفية رغم حروبها الطاحنة وقتالها العنيف. فلم يسعها إلا الانسحاب وسط معارك ضارية بلغت في حدتها معركة انوال الشهيرة.

وتجدر الإشارة في هذا الباب يقول د. عبد العزيز خلاق التمسماني حول مواقف المقاومة الريفية من الإنزال العسكري الإسباني في خليج الحسيمة (الملحق الثقافي للعلم: 16-12-95) إلى أن اسبانيا نهجت عشية الحماية سياسة التسرب السلمي محاولة استقطاب الشخصيات الداعية إلى المهادنة واستمالة عدد من الأعيان، واجتذاب الزعامات المحلية، آملة السيطرة على الأصقاع الريفية انطلاقا من «جون» الحسيمة. (ميناء نكور).

في تلك الأثناء، كانت الحكومة الإسبانية قد بعثت إلى مليلية الجنرال لوكي، وزير الحربية الذي قدم مشروعا عسكريا تمثل في النزول على الساحل الريفي. غير أن الحركة الجهادية اضطلعت عليه قبل تنفيذه، فوقعت هناك معارك رهببة وضاربة في أكتوبر 1911، حيث أن القبيلتين الورياغلية والبقيوية حصنتا شاطئ أجدير، ووقفتا في وجه الجيوش الإسبانية التي فشلت في مسعاها واضطرت إلى الرجوع من حيث أتت، حاصدة الفشل الذريع.

وهكذا، كانت الخطة الإسبانية تهدف إلى الزحف من مليلية إلى «جون» الحسيمة، وتتطلع إلى التوغل داخل قبل الريف، معتمدة في عملها العسكري على فريق الأعيان الموالين لها. وهنا أشير إلى أن الرأي العام الإسباني وجه، في تلك الأثناء، إلى القيادة العسكرية أشنع التهم عن لسان الأحزاب اليسارية والمنظمات النقابية، مسائدا تجربة الشريف محمد أمزيان المتميزة بقوة الباس وروح الإقدام.

وسيتغير الوضع من الانقلاب العسكري الذي أنشأه ابتداء من 13 شتنبر 1923 النظام المديري الدكتاتوري، وستبدأ مرحلة جديدة تختلف اختلافا كليا عن الفترة التي امتدت من 1913 إلى 1922 حيث سيصادق رئيس هذا النظام بريو دي ريفيرا على مشروع الإنزال بخليج الحسيمة عن الطريق البحري يوم 9 ماي 1925 وسيعمل على تنفيذه في 8 شتنبر من نفس السنة بتنسيق مع القوات الفرنسية.

إن المذكرات واليوميات والتقارير العسكرية الإسبانية والفرنسية تتضمن معلومات طفيفة تشير إلى أن المجاهدين أبلوا بلاء حسنا لصد النزول، وخاضوا المعارك العنيفة، واشتبكوا مع الجحافل الغازية منذ بداية العمليات وأخذوا اتجاها متصلبا في مقاومتها، وتفيد هذه الوثائق المخطوطة والمنشورة أن المواجهة كانت قاسية، وكان الأمر فيها سجالا بين الغزاة والمجاهدين الريفيين.

(8) للمزيد من التعمق في الموضوع تجب مراجعة العرض التاريخي الهام الذي ألقاه د. عبد العزيز التمسماني خلوق في الندوة الوطنية حول تاريخ المقاومة المغربية (1904-1956) المنظمة بأكادير (نونبر 1991) حول الجوانب المغمورة من المقاومة المسلحة في شمال المغرب (1913-1925) والمنشور بالملحق الثقافي بجريدة العلم (192-1-1991)، مركزا عرضه على «أعمال القصف الجوي والبحري الإسباني لتدمير وابادة "جبالة" منذ ربيع 1913»، وعلى «التجاوب العميق بين قبائل الشمال من أجل التحرير ورفع الضيم غداة احتالال تطوان، » وعلى «انضمام مجاهدي جبالة الى ثورة الريف التحريرية »..... وكذلك تصفح المراجع الاتية:

محمد أزرقان: "الظل الوريف في محاربة الريف" (مخطوط)

أحمد سكيرج: "الظل الوريف في محاربة الريف"

العربي اللوه: "المنهال في كفاح أبطال الشمال" - تطوان (1982)

محمد ابن عزوز حكيم: "ومضات مضيئة عن الحرب الريفية من خلال مذكرات شاهد عيان إسباني" الرباط - 1986.

الشيخ التهامي الوزاني: تاريخ المغرب" ج 3

"والاستعمار الإسباني في المغرب 1860 - 1956 لميكيل مرتين تعريب عبد العزيز الوديي.

- (9) سبب ثورة محمد بن عبد الكريم على الاسبان هو «أنه يعود أساسا الى التهمة الملصقة به في شأن تسهيل قيام حركة عبد المالك بن محي الدين الجزائري في النواحي الشرقية ضد القوات الفرنسية أثناء الحرب العالمية الأولى بايعاز من أعدائهم الألمان وبمعاونتهم له ماديا وعسكريا حتى يشغلوا جانبا من القوات الفرنسية عن نجدة جيوش الحلفاء بأوروبا... فقامت السلطات الفرنسية والانجليزية باحتجاجات وتهديدات ضد السلطات الاسبانية التي تظاهرت بالاستنكار. والقت التهمة على محمد بن عبد الكريم وزجت به في السجن، وتدمر منه الخطابي وأثناء فراره حصل له كسر في رجله فألقى عليه القبض وأعاد البه الإسبان اعتباره وردوه الى منصبه في القضاء... إلا أن القلوب المنكسرة كالزجاج يصعب جبرها..» (معلومات عن العائلة الخطابية للدكتورة أمينة اللوه الثقافة المغربية عدد 7).
- (10) يقول السيد محمد بن عزوز حكيم في كتابه (معركة أنوال 21 يوليوز 1921) ان المعركة الحقيقية التي كانت أكبر هزيمة عرفها (الإسبان) لم تجر بأنوال كما يعتقد الجميع بل جرت بأغريبا يوم 22 يوليوز 1921 وذلك لأن الذي وقع في يوم 22 وما يليه كان مجرزة تعرض لها الجيش الإسباني في حالة فرار. فلم تكن هناك بأنوال معركة بالمعنى الصحيح (ص15). وفي كتاب المؤلف يجد القارى تفاصيل كثيرة عن هذه المعركة معززة بوثائق إسبانية.

(11) كان أول احتكاك لهذا الجنرال مع افريقيا في سنة 1908م حيث نزل على رأس قوات اسبانية - اثناء حوادث الدارالبيضاء ومقتل د. مرشان الفرنسي بمراكش - متوغلا داخل التراب المغربي. كما كان قائدا للقوات الإسبانية لناحيتي العرائش والقصر الكبير من سنة 1911 م الى سنة 1915م.

وكان من أثر هذه الهزيمة على إسبانيا أيضا أنه قام الجنرال Primo de Riviera بانقلاب باسبانيا في 12 شتنبر 1923، واستولى على الحكم الى غاية بناير من سنة 1930م.

(12) ذكر محمد عمر القاضي (مرافق القائد الخطابي في حروبه) في كتابه: «أسد الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي» (ص: 109-157) أن الخطابي استعمل من جهته في جميع المعارك التي خاضها ضد الإسبان – كمعارك: الدهر أبران، وسيدي ابراهيم، وجبل أعروي وجزيرة نكور، وتفرسيت، وسيدي حساين.... - أسلحة كثيرة كالمكحلة العشارية والسباعية والسداسية (10,7,6 Palmes)، والكلاطة وبوجعرة، وبوزكروم والخموسية، والكابوس، وبوضفلة، والسباعية والسداسية (25,710)، والكلاطة وبوجعرة، وبوزكروم والخموسية، والكابوس، وبوضفلة، والبوري، والسكين.... بينما كان جيش سلفستري يتوفر بالإضافة الى عدد جنوده (25,710 جندي من بينهم والبوري، والسكين.... بينما كان جيش سلفستري يتوفر بالإضافة الى عدد جنوده (41 كمندار) على آلة عسكرية (موبية في عدتها : 5250 بندقية رشاشة ، و40 رشاش، و150 مدفعا، وملايين الرصاصات وآلاف القذائف المدفعية، و22 شاحنة للنقل، و162 عربة، و5338 حصان وبغل. (انظر تفاصيل ذلك في كتاب : كريدية ابراهيم : معركة أنوال ونتائجها (ص. 32).

وبالمقارنة بين القرتين يظهر أن هذه المعركة الرهيبة كانت "معركة المعجزة" كما وصفها قائدها الخطابي، وبادرة في تاريخ الحروب قلبت مخططات المعارك رأسا على عقب في بحر القرن العشرين، وأصبحت نموذجا متجددا لحركات التحرير الوطني في العالم، مما دفع الكاتب الفرنسي "فانسان منتل" في كتابه "المغرب" بتشبيه هذه المعركة بمعركة "ديان بيان فو" - التي انهزم فيها الجيش الفرنسي القوي أمام الجيش "الهند - الصيني" - ونعت بطلها الريفي بلقب «نابليون الريف».

وفي استجواب للقائد الخطابي مع الصحفي البلجيكي الشهير :Jean Wolf ادلى بتصريحات مهمة عن مسيرة هذه المعركة تختلف شيئا ما عن ما ذكره المؤرخون والمحللون والواصفون :

"Ce sut une bataille d'une folle sauvagerie, qui tourna bientôt à la boucherie, me racontait trente ans plus tard le vieil Emir. Nous nous sentions grisés par cette victoire inespérée. M'étant ressaisi, j'ordonnai à mes hommes de faire quartier à ceux qui désiraient se rendre, mais ils ne m'écoutaient pas, tuant tous ceux qui leur tombaient sous la main. Je dus menacer de mort les combattants déchaînés qui voulaient achever les blessés.

"Anéanti par cette catastrophe, Silvestre tenta sa dernière chance. Au cours de la nuit qui suivit la débâcle d'Igueriben, il rassembla les officiers de son état-majore et les soldats, abandonnant artilleric et charroi à Anoual. Ils se glissèrent dans l'obscurité et prirent à pied le chemin de Mellila qui traversait obligatoirement un très long défilé aux parois escarpées. C'est là que nous les attendions. Ce fut un massacre auquel personne n'échappa. L'état-major fut anéanti et le général Sivestre se tira une balle dans la tête. Au total, nous avions tué plus de 12.000 Espagnols et nous ne fîmes que 700 prisonniers. Je vous répète ce que j'ai déjà dit souvent : Igueriben fut le fossé de boue et de sang qui devait, à tout jamais, me séparer de l'Espagne."

Parmi les morts, il y avait le colonel Gabriel Moralès pour lequel Abd el Krim éprouvait une profonde estime et dont il avait été l'ami. Longtemps auparavant, cet officer, qui avait été chargé au Maroc des problèmes politiques dont il fut un grant spécialiste, l'avait protégé au cours de sa carrière dans l'administration hispanique et l'avait même entouré d'une certaine affection. L'Emir, pendant des heures, rechercha son corps parmi les gisants du sinistre défilé. L'ayant découvert, il pleura, lui ferma les yeux, ordonna à ses troupes de lui rendre les honneurs militaires, le fit déposer dans un cercueil plombé et l'envoya à sa veuve. Cet épisode illustre une fois de plus la complexité sentimentale des séculaires relations hispano-marocaines.

Mais Abd el Krim poursuivait : "Il n'y a donc jamais eu de bataille à Anoual, quoi qu'on en ait dit, puisque personne ne s'y est battu. Mais l'essentiel est bien que nous avions capturé un incroyable butin puisque nous nous emparâmes de 40 canons de 65, 60 de 75, 50 de 77, 25.000 fusils, 400 mitrailleuses, 5.000 revolvers, dix millions de cartouches et d'obus, d'un imposant matériel de transmission. La plupart des armes que nous conquîmes ce jour-lâ avaient été vendues par l'Allemagne

et la France à l'Espagne. C'est ainsi que s'accrédita la stupide légende selon laquelle j'aurais été ravitaillé par ces deux pays.

"Nous n'en sommes pas restés là. Un bon chef est celui qui sait exploiter immédiatement la victoire que Dieu lui a donnée. Nous avons évacué vers l'arrière les blessés, les prisonniers, les armes, le butin. Et, tout-de-suite, j'ai donné l'ordre de nous lancer à marche forcée à la rencontre de la colonne du général Navarro qui était à Mont-Arruit.

"Cette fois, les Espagnols se défendirent comme des lions, à l'arme blanche, car on n'avait même plus le temps de recharger les fusils. Mais mes hommes étaient galvanisés par leurs victoires successives; ils sentaient sur eux le souffle du Tout Puissant. Ils battirent une fois de plus nos ennemis et nous capturâmes le général Navarro. ("Jean wolf: Maroc, la Vérité sur le protectorat Franco-Espagnol l'époque d'Abdel Khaleq Torres Eddif - Balland Paris 1994)

- (13) كان الجيش الريفي يستعمل النساء في عمليات التجسس على العدو ذلك أن امرأة تدعى فريدة حسن كانت تقوم بدور التجسس متنقلة بين المعسكرات الإسبانية في المغرب واسبانيا.
  - (14) في أواخر حروبه توفر للخطابي ما يقرب من خمسمائة أسير، تم حشدهم بتركيست.
    - (15) مجلة تطوان عدد : 8 السنة الاولى (يناير 1978).
- (16) أكد السيد ادريس الخطابي للسيد روبرت فورنو مؤلف كتاب : "عبد الكريم أمير الريف" أنه كان في مقدورة أبيه احتلال فاس وتازة وان تقصير أبيه في اتخاذ مثل هذا الأمر هو إحدى كبريات أخطائه" (ص 185).
- وذكر ببير فونتين في كتابه: (ص 131) "Abdelkrim, origine de la Rebellion Nord-Africaine" أن الخطابي احتل في أبريل 1925 50 مركزا فرنسيا. ولم يبق بينه وبين مدينة فاس الا 27 كلم. وارتكب نفس الغلطة التي ارتبكها الألمان سنة 1914 لما تراجعوا عن احتلال باريز. فلما لم يجد أمامه أي قوة فرنسية خشي أن يكون هناك فخ لتطويقه، فتراجع الى المرتفعات على بعد 50 كلم منتظرا الهجوم الفرنسي، فضيع بذلك الاستيلاء على فاس لضعف مصلحة مخابراته.
- (17) ذكرت بعض الوثائق الفرنسية أن مجموع القوات الفرنسية التي طالب بها ليوطي في غضون شهر يونيه 1925 كانت كما ياتي : 77 كتيبة (منها 56 في جهة الشمال) و23 كوكبة من الدبابات و 31 فرقة مدفعية و17 مجموعة من الهندسيين و16 سرب من الطائرات (عبد الرحيم الورديغي : نهاية حرب الريف 1925-1926 ص 19).
- (18) منهم: دوغان، ويواشوط ولاموط، وجونشيبي (القادمون من الجزائر)، ونولان، وبيوط (الذي كان وزيرا للدفاع الفرنسي سنة 1955)، ودو ص..... ومن الإسبانين: الجنرالات فرناديز بريز وسانخوخو، وكروصو، وكاستيو، وباليس.... (محمد عزوز حكيم: ومضات مضيئة عن الحرب الريفية" ص 215).
- (19) نورد هنا زيادة في الايضاح اسباب ونتائج النزول الاسباني بنكور نقلا بكامل التصرف عن البحث التاريخي للاستاذ د. عبد العزيز التمسماني خلوق: "الانزال العسكري الاسباني بخليج الحسيمة" المنشور بملحق العلم الثقافي (13-2-93): أثارت المغامرات الاسبانية بالريف في صيف 1909 حمية القبائل الريفية ضد الغزاة التي وجهت ضربات قوية لهم وأفشلت خطتهم الجهنمية.
- فبعثت الحكومة الاسبانية الى مليلية الجنرال لوكي وزير الحربية للنزول بثقله على الساحل الريفي فوقعت معارك ضارية بينه وبين الحركة الجهادية (رجال قبيلتي ورياغلة وبقيوي) التي حصنت شاطئ أجدير وصدت القوات المعتدية.
- وحاول حاكم مليلية الجنرال «فرانسيسكو كوميت خوردانيا» جاهدا شل المقاومة الريفية الشعبية بمخططه العسكري سنة 1913 الرامي الى احتلال أجدير. وفشل المخطط بسبب نشوب الحرب العالمية الاولى، تم أحيى مشروعه الحربي لما عين مقيما عاما بالمنطقة الشمالية في سنة 1915. ولما عين الجنرال فرنانديت سلفيستري قائدا عسكريا بامليلية كان يتهيأ لاحتلال الساحل الريفي الأوسط ولكنه لقي مصرعة في ملحمة أنوال.

ويقي الاسبان - بعد تنازلهم موقتا عن النزول على شاطئ نكور - متمسكين بسياستهم العدوانية لمواجعة حركة محمد بن عبد الكريم الخطابي في أجدير. وصادق الجنرال برعودي ريفيرا على مشروع الانزال بخليج الحسيمة سنة 1925 بتنسيق مع القوات الفرنسية. وهكذا اتجهت انظار المرشال بيتان والجنرال برعودي ريفيرا الى أكدير للقضاء على ابن عبد الكريم الذي واجه هذا الهجوم المشترك بخطط عسكرية هامة. فتحركت الجيوش الغازية في 6 ستنبر 1925 بقيادة الجنرالين سانخو روخو حاكم المليلية و ج بريفيرا القائد العام للحملة وكانت المواجهة الحربية قاسية - كما ذكر ذلك الجنرال فرانكو في مذكراته ("F.Franco: Rapeles de la guerra de Marruecos) بسبب حدة المقاومة الريفية وبسبب أحوال الطقس السيئة وقد لاقت حاميات الجنرال سارو الذي أبحر من سبتة والجنرال فيرناندو ببرث الذي انطلق من المليلية في معاناة كبيرة. وبعد هذا الحصار الشديد تم الانزال الاسباني بمناء النكور (الحسيمة الحالية) أيام 8-9-10 شتنبر 1925

وأمطرت البوارج الإسبانية والفرنسية (60) التي كانت تجول بخليجه القرى القريبة منه بوابل من القنابل الفتاكة والتي كانت معززة بأسراب الطائرات المقابلة التي شنت الغازات الخاطفة على المجاهدين الذي واجهوا بكل قواهم الهجوم المشترك لجيشين حليفين. فتوغلت القوات الغازية الذي ارتفع عددها الى حوالي 18514 رجلا في القبيلة الورياغلية ممارسة التخريب واشعال النار في القرى حتي وصلت الى أجدير فدمرتها تدميرا.... (قلما تعرضت المراجع المغربية الى هذا الانزال العسكري بنكور باستناء العربي اللوه في كتابه: "المنهال في كفاح أبطال الشمال " ومحمد محمد عمر القاضي في كتابه "حرب التحريرية الريفية" (ج2)).

- (20) كان الخطابي حسب شاهد عيان إسباني يملك هو الاخر عدة طائرات حربية غنمها من حروبه السابقة الا أنه لم يستطع استعمالها لعدم توفره على المعدات الضرورية. وعن القنابل السامة انظر كتاب: «حرب الغازات السامة بالمغرب: عبد الكريم الخطابي في مواجهة السلاح الكيميائي» من تأليف مؤلفين ألمانيين وتعريب عبد العالي الأمراني (منشورات فيدباك 1996).
  - (21) عن معركة ورغة انظر كتاب الجنرال Warechal de France: Durosoy " 1854-1934 عن معركة ورغة انظر كتاب الجنرال
    - (22) روبيرت فورنو: "عبد الكريم أمير الريف".
    - (23) وتقول بعض الروايات التاريخية عن هذه المرحلة الحاسمة من حرب الريف ما ياتي:

"Et le 12 avril 1925, la deuxième phase de la guerre du Rif commence : Mohamed ben Abdelkrim lance une grande offensive sur le front de l'Ouergha. Il encercle et enlève les postes installés sur la rive droite de l'oued qu'il franchit. Il progresse vers Taza et Fès et ses forces arriveront jusqu'à Aïn Aïcha et Tissa.

Du côté français la doctrine de Lyautey est evidemment abandonnée. Le gouvernement français limoge son représentant, dépêche des renforts, nomme Steeg en tant que résident général et pour diriger les opérations, nomme Pétain à la tête de ses forces au Maroc.

De 100.000 hommes, les effectifs étaient passés à 160.000 hommes, soutenus par de nombreux supplétifs et commandés par 42 généraux. En 1925, il y a 325.000 hommes de troupes régulières, 400.000 supplétifs, soit au total 32 divisions, commandées par 60 généraux. Ces forces disposent d'une importante artillerie et sont soutenues par 44 escadrilles d'aviation. Mohamed ben Abdelkrim se heurte maintenant aux gros bataillons de Pétain. Ses mouvements sont décelés par les avions, ses convois de ravitaillement sont mitraillés.

Dans le courant de 1925, Français et Espagnols désormais alliés vont concerter leur action. Le 10 août les forces françaises et espagnoles font leur jonction à Larache et menacent Chaouen : le 28, Pétain lance une offensive de grand style sur le front de l'Ouergha. Partout les Rifains résistent avec bravoure, parviennent parfois à repousser les assauts.

Mais le coup de grâce va être porté le 8 septembre par le débarquement franco-espagnol à Al Hoceima. Primo de Rivera assiste en personne à l'opération sur la passerelle d'un torpilleur dans la baie d'Al Hoceima.

"J'ai promis au maréchal Pétain de débarquer aujourd'hui, dit-il. Voilà qui est chose faite".

Une véritable armada a été rassemblée. Une escadre française comprenant le cuirasse "Paris", deux croiseus, deux torpilleurs et de nombreux navires auxiliaires commandée par l'amiral Hallier a bombardé Sidi Driss pour fixer les effective de Mohamed ben Abdelrim et faciliter ainsi le débarquement espagnol. Celui-ci est protégé par 2 cuirasses, 5 croiseurs, 6 canonnières, 2 contretorpilleurs. Les navires auxiliaires comprennent 4 remorqueurs, 6 cargos, 25 barcasses et des chalands, qui vont débarquer des chars et des mitrailleuses.

Le général Sanjurjo commande le corps de débarquement. Sous un déluge de feu, une tête de pont est constituée. Attaque au sud, à l'est, à l'ouest, au nord Mohamed ben Abdelkrim se bat avec bravoure et ne cède le terrain que pas à pas. Mais le 20 octobre Ajdir est occupé et l'étau se resserre. L'hiver apporte un répit. Les assaillants en profitent pour consolider leurs positions. Mohamed ben Abdelkrim est contraint d'en faire autant. Mais il n'est pas équipé pour une guerre de ce genre. A l'inverse de ses adversaires."

انظر دراسة عن الحلف العسكري الفرنسي الاسباني ضد الثورة الريفية والمنعقد بمدريد خلال شهر يوليوز 1925 في مجلة

- الوثائق الوطنية عدد: 5 6 (1990).
- (24) لقد تقرر انعقاد مؤتمر وجدة في شهر أبريل من سنة 1926 لفتح المفاوضات بين الريف وفرنسا وإسبانيا قصد وجود حل سلمي للحرب الريفية والضغط عليه لقبول الحكم الذاتي في حال اعترافه بالمعاهدة «الإسبانية الفرنسية لسنة 1904 التي تقسم المغرب الى منطقتي نفوذ منفصلتين». ودام مؤتمر وجدة من 26 ابريل الى 4 مايو 1926.
  - (25) صرح القائد الخطابي في هذا الظرف العصيب من حياته بقوله :

«لقد كنت أحارب دولتين قويتين، لم يكن لى من الرجال غير عصبة قليلة بعددها وأسلحتها ودخائرها وكنت على كامل اليقين - كما قلت - من أن فشلي قد أصبح أمرا منظورا، فرأيت أن الحكمة الانسانية تقضي علي بالتسليم ورمي السلاح رحمة بسكان الريف وقبائله قبل أن تلم بهم ويلات حرب لم يبق فيها أمل فنذهب بالباقية منهم، ولكنني كنت قررت قبل أن أهاجم الإسبان على رأس فوقة مخلصة من رجالي أن لا أرجع عنهم الا بعد أن أسقط في ساحة الوغى قتيلا دفاعا عن بلدي ووطني ولكن أنصاري لم يرضوا فكرتي هذه وأخذوا يحاورونني بما يصبب عائلتي من بعدي فعدلت عندئد عن فكرتي هذه وقررت أن أسلم نفسي لفرنسا» (عمر أبو النصر: بطل الريف الامير عبد الكريم ص

هذا وفي 14 يوليوز 1926 اقيم استعراض عسكري ضخم حضره رئيس الجمهورية الفرنسية ورئيس الحكومة الاسبانية الجنرال ذي ريفرا والمرشال بيتان......

وبذلك انتهت ثورة مغربية حاربت الجيش الإسباني من يونيه 1921 الى أبريل 1925، والجيشين الإسباني والفرنسي المتحالفين من أبريل 1925، والجيشين الإسباني والفرنسي المتحالفين من أبريل 1925 الى ماي 1926 وكان مجموع المعارك التي خاصتها تعد بالمآت، تركت في ساحة الوغى - كما أعلن عن ذلك رسميا نائب كاتب الدولة لدى وزير الحرب الفرنسية يوم 23 دجنبر 1925 - خسائر بشرية هامة : القتلى 140 ضابطا و 2000 من الجنود من بينهم 1800 فرنسيا، المفقودون : 200 ضابطا و 12000 من الجنود، من بينهم 225 فرنسيا.

- (26) وأمام هذا الوضع الخطير أمر السلطان مولاي يوسف بجمع الحركات "واستعرض أمامه" المحلة" التي اسند قيادتها لاخيه مولاي المامون. وكان يساعده في القيادة محمد البغدادي وذلك من أجل المحافظة على الأمن في البلاد التي كانت تحت سلطة المخزن.
- (27) كان الجيش الريفي قويا حيث كان يتوفر على 75000 محارب من بينهم 20.000 محارب مسلح. وعند ماسلم الخطابي نفسه كان في حوزة رجاله سنة 1926 : 135 مدفعا و40.000 بندقية و240 رشاشا آلبا و8 مدافع و كميات كبيرة من القنابل والذخائر التي كانوا قد استولوا عليها من الاسبان والفرنسيين. (ولتزهاريس : فرنسا واسبانيا في الريف). كما كان بين يديه صبيحة استسلامه (26 ماي 1926) من الأسارى : 6 ضباط و 27 جنديا فرنسيا و 112 جنديا جزائريا وسنغاليا و 105 إسبانيا و 25 فردا لايرتدون الزي العسكري.
  - (28) كتب عنها أحد الضباط الفرنسيين قائلا:

Partout, du Bibane à Tanouat et au Leben. Les Rifains à bout de souffle ont été repoussés, leurs pertes sont telles qu'Abd el Krim doit d'urgence y dépêcher d'importants renforts. Notre progression dépasse 20 kilométres sur un front de 50.

Ces journées marquaient un incontestable succès et beaucaoup pensèrent avec raison qu'exploité par une masse de dix à vingt bataillons ce succès aurait pu sinon mettre un terme immédiat à l'agression rifaine, du moins nous permettre de reprendre l'initiative, d'obtenir de nombreux ralliements et de poursuivre une fructueuse action politique.

Il n'en fût malheureusement rien. Les quelques renforts reçus sur les 12 bataillons demandés d'urgence le 30 avril, n'arrivent que par fractions infimes appelées, dès leur entrée dans la lutte, à remplacer plutôt qu'à renforcer des unités exsangues, recrues des fatigues de combats incessants depuis quarante jours, sans repos, sans sommeil, les uniformes de toile en loques, les chaussures crevées, le tout sous un soleil ardent, parfois sous des coups de "chergui", ce vent d'est brûlant.

Pas question de relève et pour personne, ni combattants de toutes armes dont certaines unités ont perdu près de 50 pour cent de leurs effectifs, ni aviateurs aux dix missions par jour, ni officiers de Renseignements, ni partisans dont les harkas sont désormais fondues, avec nos bataillons; ni les chantiers qui sans relâche, en pleine montagne, créent et entretiennent les pistes et maintiennent les communications; ni les Services attelés nuit et jour à faire monter vers l'avant des tonnes de vivres et de munitions et les pousser souvent en zone de complète insécurité jusqu'aux exécutants, les rames de

camions, les convois de mulets n'arrêtant jamais leur haletante noria ; ni le Service de Santé portant les premiers soins sur le front même du combat, pour des évacuations sur cacolets, à dos de mulets, seules praticables en montagne, jusqu'aux ambulances de l'avant, jusqu'aux hôpitaux ou l'on opère jour et nuit.

(29) هذه وجهة نظر فرنسية عن الحرب الريفية ومقاومة الجيش الفرنسي لقائدها وجيوشها كتبها شاهد عيان وهو الجنرال "Maurice Durosoy": Avec Lyautey, homme de guerre, homme de Paix" (Mai 1976)

نقلناها بتصرف وقد كان مؤلف الكتاب رئيس الديوان السياسي للمرشال ليوطى برتبة ملازم.

هذا وقد ظل بعض المجاهدين يقاومون احتلال الجيوش الإسبانية والفرنسية في جيوب مختلفة خلال الشعاب والجبال. وقد استطاع أهل «تاغزوت» الأشبال - سكان قلب الريف المجاهد - أن يتابعوا الكفاح سنة أخرى بعد الحرب الخطابية. وجدير بالذكر أن أهلها كانوا وما زالوا مشهورين بصناعه البنادق، وقد استطاع شخصان منهم أن يصنعا مدفعين في أيام الجهاد، فبواسطة المدفع الأول تمكن البطلان من أن يردوا هجومات الإسبان على شفشاون ولكن الإسبانيين حطموه في معركة قرب تطوان. أما الثاني فكان البطلان يردان به هجومات الفرنسيين على مدينة تاونات ولكن الفرنسيين أيضا توصلوا الى تحطيمه عما أدى إلى استشهاد البطلين.

والجدير بالذكر أن قبيلة غزاوة نسقت هي الأخرى خطتها الحربية مع قبيلة بني مستاوة - بعد توقف الحرب الريفية - لتحصين المنطقة الجبلية ضد المعتدين، ولم تسقط في يد الغزاة الا بعد سقوط أجدير سنة كاملة. وأشرف قائدها الفقيه المجاهد محمد العبودي على تبادل الأسرى بين مجاهدي المنطقة والقيادة الفرنسية بعد معركة وزان سنة 1925. وبعد ذلك هاجمت القوات الفرنسية المنطقة بسرب من الطائرات اسقط المجاهدون واحدة منها قرب تروال ببني فركلاة وثانية بمدشر الفرحة. وقتل في هذه المعركة عدد من الجنود الفرنسيين. وذكر بعض المؤرخين أن أهم معركة وقعت بغزاوة هي معركة "أسردون" حيت انتهت بانتصار الجيوش الأجنبية سنة 1927. وبعد احتلال المنطقة من لدن الجيش الفرنسي تولى الفقيه العبودي منصب القضاء بغزاوة الي أن توفى رحمه الله سنة 1950 عن سن يناهز 84 سنة. (جولة مع اعلام مغمورين : العلم - 8 ماى 1977).

وتقول مصادر أخرى أن الحرب استمرت في شكل عصابات يقودها البطل المجاهد عبد السلام التمسماني لمدة سنة ونصف الى أن قضت عليه الجيوش الإسبانية وسلم نفسه الى فرنسا التي سجنته بسجن لعلو بالرباط تم سلمته لإسبانيا التي فرضت عليه الإقامة الإجبارية بتطوان الى أن توفاه الله. كما أن بعض القبائل الريفية الأخرى (كبني خالد وبني أحمد) واصلت عملياتها في غمارة وجليف والأخماس بقيادة قائد عنيد أحمد خرخورة الملقب بأخريرو، (الذي امتاز بجواهب عسكرية منذ صغر سنه حيث قام بحرب العصابات ضد الإسبان المحتلين لمدينة تطوان قبل اندلاع حرب الريف)وأحمد المخزمري، مولاي احمد البكار (انظر اسماء مغمورة لقادة الجهاد في المغرب للتمسماني خلوق أحمد خريرو، تازية الوهابي، محمد ولد سيدي لحسن –مجلة دارالنيابة ع 1928، (1888-14). ومحمد البنيانو بمدينة شفشاون سنة 1921. (فعند احتلالها من طرف الإسبان شن الشيخ بن محمد بن عبد الكريم البناينو حرب العصابات على الاسبان بعدينة شفشاون سنة 1921، وكان يصاحبه المكي بن التهامي الوزاني، وقد بثت هذه الحرب الرعب في صغوف الاسبان، وتابع البناينو حملاته على الاسبان والفرنسين معا في حرب الريف، وقد بعثه محمد بن عبد الكريم الخطابي داعيا للحركة الريفية في حملاته على الاسبان والفرنسين معا في حرب الريف، وقد بعثه محمد بن عبد الكريم الخطابي داعيا للحركة الريفية في قبلتى الاخماس وبنى عروس اللتين كانت تدوران في فلك احمد الريسوني.

وعندما جلى الاسبان عن شفشاون تولى قيادة الجهاد ضد الفرنسين حول منطقة وزان، وعندما استسلم الخطابي ظل البياينو مجاهدا بقبيلة الاحماس على رأس كتلة من المحاربين الذين لجأوا اليها للصمود في وجه الهجوم الاسباني (1927) وفي سنة 1933 شارك في انتفاضة ضد الاسبان بباب تازة بقبيلة الاخماس قرب شفشاون. وساهم في "تمرد آخر ضد المحتلين وكاد أن يقبض عليه ولكنه فر إلى طنجة وبقي بها إلى عهد الاستقلال. (عن جريدة "الشرق الاوسط (31-92) بتصرف ("سيرة آخر قادة الجهاد بجبال الريف").

- (30) للمرحوم القاضي احمد سكيرج مخطوط أسماه الظل الوريف في محاربة الريف". سجل فيها معلومات قيمة عن حرب الريف وأميرها أدلى بها المجاهد محمد أزرقان وزير خارجية القائد الخطابي عند ما نفي الى مدينة الجديدة رفقة السيد محمد بوجبارة. وفي هذا المخطوط معلومات مهمة عن حركة الجهاد بالريف وظروف استسلام القيادة الريفية (انظر بعض فصولها في «مجلة دار النيابة» العدد 9 السنة الثالثة 1986).
- (31) انظر عن نزول عبد الكريم الخطابي إلى أرض الكنانة كتاب : د. امحمد بن عبود "مكتب المغرب العربي بالقاهرة الرباط 1992 (ص 39 ومابعدها).
- (32) هذا وقد انتقل شقيقه وساعده الأيمن في حرب الريف السيد امحمد الخطابي الى رحمة ربه يوم 17 دجنبر سنة 1967م ودفن بمسقط رأسه أجدير بعد أن قضى أربعين عاما خارج بلاده . وللمزيد من المعلومات عن هذه الحرب وحياة قائدها الخطابي تجب مراجعة - بالإضافة الى الكتب التي أتينا على ذكرها

في الهوامش - الكتب الاخرى الاتبة:

Abdelkrim, origine de la Rebellion non Africaine par Pierre Fontaine (1958), Memoires d'Abdelkrim de Roger Mathieu (1927) - Abdelkrim et les évenements du Rif de léon Gabrielli (Casa)

"سيرة الأمير محمد عبد الكريم الخطابي بطل الريف" لرشدي الصالح (من نابلس بفلسطين، ألفه سنة 1943) (المطبعية السلفية القاهرة)، و"عبد الكريم الخطابي" لجلال يحيى (دار الكتاب – القاهرة) 1968، "وأسد الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي" لمحمد عمر القاضي، و"بطل الريف الامير عبد الكريم" لمحمد أبو النصر، (دمشق 1934)، و"الامير محمد عبد الكريم الخطابي بطل الشمال الافريقي" لمحمد المحامي (دمشق 1934) ومحمد الصوفي (سلسلة أعلام حريبة)، و"عبد الكريم أمير الريف" لروبير فورنو، ترجمة د.فؤاد أبوب، "وعبد الكريم وأحداث الريف" لليون كابريلي، ترجمة عبد الكريم الامراني، و"عبد الكريم وحرب الريف" لدافيد وولمان – (برشلسونة 1971). و"جدور حرب الريف" (1909 - 1921) لجرمان عياش (منشورات السوريون 1981) (1981) (1981). و"جدور حرب الريف" محمد الأمين البزاز وعبد العزيز التمسماني خلوق (1992). وقد كتب عثمان بناني تحليلا لهذا الكتاب تحت عنوان: "قراءة في مذكرات محمد بن عبد الكريم الخطابي"، وأكد في هذه الدراسة أن عياش اعتمد كثيرا علي مخطوطة أسباني المعروفة "بمخطوطة ساني" (Sanges Manuscrit) (دراسات تاريخية مهذاة لجرمان عياش – منشورات كليسة الأداب بالرباط رقم 22-1994)؛ "وثروة الخطابي" لروجي مانيو "وحرب الريف" (أطروحة من جامعة ليدس البريطانية) لريتشارد Pennel و"الاستعمار الاسباني في المغرب: 1860-1956 لميكل مارتين، ترجمة عبد العزيز الوديي (من ص 55 الي ص 58).

و"ابن عبد الكريم وحرب الريف" (1921-1926) لحسن أغزدي (أطروحة دكتوراة الدولة بفاس) و"حرب الريف التحريرية ومراحل النضال لأحمد البوعياشي" (جزآن) "وحرب التحريرية الريفية" (جزأن) لمحمد عمر القاضي, "والمنهال في كفاح ابطال الشمال الثلاثة" (الشريف محمد أمزيان والشريف أحمد الريسوني والأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي) للعربي اللوه. وأطروحة عبد الرحماني اليوسفي : المقاومة المغربية للتغلغل الأجنبي في الفترة من 1904 إلى 1934. احتلت فيه دراسة عن الثورة الريفية مركزا متميزا). وأطروحة لحسن أغزادي بعنوان "ابن عبد الكريم وحرب الريف" (1921-1926) - (كلية الآداب - بفاس) و"عبد الكريم الخطابي" لثابت كريم خليل القاهرة 1925، و"الحرب الريفية وسر انتصار الأمير عبد الكريم الخطابي" للعمري أ- ف بغداد 1925 و "Abdel-Krim" لـ : - Londres 1967 Rapert Furncaux ترجمه الى العربية فؤاد أيُّوب (دمُّشق). و"عبد الكريم الخطابي ودوره في لجنة التحرير المغربية (1947-1955)" رسالة الماجستر في التاريخ من جامعة بغداد (1988) للسيد محمد أرسلان مزيان (اعتمادا على مذكرات الخطابي التي توجد في ملكية والده). وكتاب محمد سلام أمزيان : عبد الكريم الخطابي وحرب الريف (القاهرة 1971) "والأمير عبد الكريم الخطابي والثورة الريفية، ومعارك الثورة الريفية، ومعركة أنوال (21 يونيه 1921)، «وومضات مضيئة عن الحرب الريفية من خلال مشاهدات شاهد عيان بإسبانيا» (ص 91) لمحمد بن عزوز حكيم. و"معركة أنوال ونتائجها" لكردية ابراهيم، و"أنوال 1912 كارثة اسبانيا في الريف» للمؤرخ الإسباني: 1996 Manuel Leguineche (كتب عنه عبد العزيز خلوق التمساني في عرض بالمحلق الثقافي للعلم (7-12-96) بعنوان : «حركة الريف التحريرية في مواجهة حرب الغازات الكيمائية السّامة»؛ وحرب الريف (محمد بن عبد الكريم) «لمحمد زنيبر(Memorial du Maroc) ج: 5: و«حرب الريف» الجزء الثاني من "حياة وجهاد" لمحمد بن الحسن الوزاني (مذكرات)؛ و«زعيم الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي» لمحمد العلمي (1969)؛ "ونهاية حرب الريف" 1925-1926" لعبد الرحيم الورديغي (1987)، و"دور المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي في حرب الريف " للتهامي الوزاني (الجزء الثالث من تاريخ المغرب). و"قصة نزول الأمير الخطابي" لسلام امزيان (مخطوط) "وماذا استفاد المغرب من حرّب التحرير الريفية" لمحمّد ابن ابراهيم الكتاني (العلم 21-7-1990) وانجز الأستاذ محمد خرشيش عملا جامعيا في موضوع : "قرنسا وحرب الريف" (1921-1926) (université Lumière Lyon II 1989) (La France et la guerre du Rif) ونشر الباحث الطيب بوتبقالت أطروحته بعنوان: "حرب الريف وردود فعل الرأي الدولي" (La guerre du Rif et la réaction de l'opinion in-. (1926-1921) ternationale) Casablanca 1992. وتوجد مجموعة كبيرة من المراسلات المتبادلة بين الشخصيات الريفية والسلطات الاسبانية استثمرها المؤرخ شارل ريتشارد في نيل أطروحته المتمحورة حول المجتمع القروي والحرب الريفية.

(انظر عرضا في الموضوع لعبد العزيز خلوق التمسماسي في الملحق الثقافي للعلم 16 يناير 1993). الى غير ذلك من المدال الله المحلوث الندوات عن حرب الريف (كندورة: Ibn Abdelkrim et la Republique du Rif" 'actes du كندورة: كندورة المدال المدال

وكذا الأعداد الخاصة من المجلات المغربية كالعدد الخاص من مجلة دار النيابة (عدد 9-1986) والملحق الثقافي لجريدة العلم عن معركة أنوال (22 يوليوز 1977). و"ملفات من تاريخ المغرب" العدد الأول (يونيه 1996) : محمد بن عبد الكريم الخطابي في القاهرة : لجوء أم مؤامرة. و"معركة أنوال" والحدث العظيم بقلم سعد عبد الكريم الخطابي (العلم 18 - 96)، ومجلة أمل (عدد خاص) : قضايا في حركة محمد بن عبد الكريم الخطابي (عدد 8 - 1996).

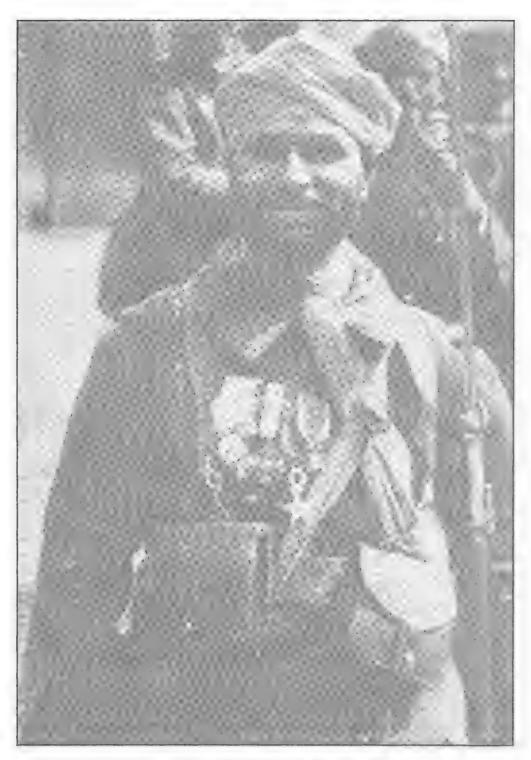

بطل من الرماة المغاربة 1939

### الجيش الــمغربي يخــوض معــارك الحرب العالــمية الثانية

#### كلمة عن الحرب العالمية الثانية :

كانت المعركة الشهيرة بالعالمين بمصر التي انتصر فيها الحلفاء بمصر بداية النهاية او المسمار الأول الذي يدق في نعش امبراطورية الرايخ الثالث. ثم تابعت قوات الحلفاء انتصاراتها بقيادة الفيلد مارشال مونغمري فوصلت الى برقة وبنغازي وطرابلس الغرب وتونس وصقلية وابطاليا... ثم بدأت عملية الغزو الكبير لجيوش الحلفاء عبر بحر المانش البريطاني بقيادة كل من ايزنهاور ومونغمري فأحرزوا الانتصار الساحق في معركة «نورماندي» ومعركة «أرلنهم» غير ان القوات الأميركية تعرضت للخسائر الفادحة في معركة الأردين ولكنها استطاعت النهوض والانتصار وواصلت قوات الحلفاء الزحف الى برلين وجعلت تلك المدينة حطاما ركاما. واستسلمت المانيا النازية، وحقق الحلفاء النصر في الحرب العالمية الثانية التي راح ضحيتها خمسون مليون فرد. ولقد علق الجنرال ديغول في معرض حديثة عن تلك الحرب المدمرة فقال «لقد خسرت كل الدول وتعرضت دولتان للهزية».

ان الذين شاهدوا حرب الخنادق في معارك دنكرك ونورماندي والاردين وشمال افريقيا والعلمين والغارات الوحشية التي كانت تقوم بها الطائرات يعرفون جيدا مدى ثما أحدثته تلك الحرب من ويلات ودمار تعجز الأقلام عن وصفها. لقد عاشت أوروبا كلها والكثير من المناطق ستة اعوام عجاف في الملاجىء وفي ظلام الليل الحالك، وتعرضت الكثير من المناطق للجوع والنقص في الأغذية وخاصة الشعب الألماني بعد استسلامه وسقوط امبراطورية الرايخ الثالث.

وفيما يلي بعض التفاصيل المتعلقة بمشاركة الجيوش المغربية في هذه الحرب لضروس:

شارك المغاربة أولا في هذه الحرب تلبية لنداء جلالة السلطان محمد بن يوسف لأجل محاربة الفاشية والنازية إزاء فرنسا والحلفاء حتى ترفع راياتها مكللة بالمجد والفخر.

فعند الاعلان عن الحرب العالمية الثانية صدر تصريح لملك المغرب رحمه الله بتاريخ 7 شتنبر 1938 قال فيه: «أستطيع أن أؤكد بأعلى صوتي أن سلطان المغرب وجميع رعاياه سيقومون قومة واحدة ويكونون بجانب فرنسا». وهكذا اختار المغرب ملكا وشعب معسكر الديمقراطية ضد معسكر الديكتاتورية الفاشستية وساند فرنسا مساندة غير مشروطة وأمدها بكل ثرواتة البشرية والمادية. وفي 3 شتنبر من سنة 1939 تلي على منابر مساجد المغرب نداء سلطاني يدعو المغاربة "بعد ماتركت الحرب العالمية الأولى أسرا منكوبة ونواحي مغصوبة ومدنا مهدومة وثروات محطمة" الى بذل «الاعانة الكاملة لفرنسا وتعضيدها بكل ما لديهم من الوسائل للقضاء على زوابع الفتنة وعواصف الاضطراب، وتعميم اظمئنان القلوب وإزالة وسائل











رجال الكوم والسبايس في مناورات عسكرية

الكروب، حتى يعم السلم كل الآفاق وسائر الأماكن  $^{(1)}$  وقد علق جلالة الملك الحسن الثاني في كتابه "التحدي" على اتخاد جلالة والده قرار إعلان الحرب على ألمانيا والتضامن مع فرنسا ضدها بقوله: "لقد أسدل والدى ستار النسيان على الباقى، كل الباقى"(2).

وتشبتا بموقفه الراسخ رفض السلطان سيدي محمد بن يوسف التعامل مع لجنة الهدنة الألمانية التي قدمت الى المغرب بمواقفة حكومة بتان<sup>(3)</sup>. كما رفض السلطان طلب المقيم العام الجنرال نوكيس القاضي بنقل عاصمة المغرب موقتا من الرباط الى فاس عندما شرعت قوات الحلفاء في النزول بالدارالبيضاء وأسفي والقنيطرة يوم 8 نونبر 1942. وصرح السلطان للمقيم العام بأنه لا خطر على المغرب من نزول الحلفاء بأرضه، وأن الحرب ليست موجهة اليه اذ أنه سبق له أن أعلن بجانبهم الحرب على ألمانيا، ونصح المقيم العام بالتوقف على مناهضة قوات الحلفاء لمنعها من النزول. وفي هذا كتب جلالة الملك الحسن الثاني في كتابه "التحدي": "قال والدي للجنرال نوكيس يوم 9 نونبر: إن الدم الفرنسي ودم الجنود المغاربة ودماء المدنيين تراق. وقد أعلن الرئيس روزفيلت والجنرال إيزنها ورأن القوات الحليفة أتت الى المغرب كقوات صديقة، وأنت تعرف هذا أكثر مني، ان هذه القوات لاتغلب، فعليك إذن أن توقف القتال. أما بالنسبة لى كملك للمملكة المغربية فإن أول واجب على هو حقن الدماء" (4).

وبعد أن قطع الحلفاء على أنفسهم الوعد بأن يهبوا الاستقلال للبلدان المستعمرة إذا ما شاركت بشعوبها في إنقاد العالم من التوسع الألماني شارك المغرب مشاركة فعالة في هذه الحرب بمقتضى مؤتمر أنفا (14-24 يناير 1943) الذي حضره جلالة السلطان محمد بن يوسف والرئيس روزفيلت. وفي المؤتمر الذي ضم روزفيلت وتشر شنيل والجنرال دگول والجنرال جيرو بآنفا اتفق على إنزال جيوش الحلفاء بأرض المغرب لضرب الجيش الألماني الموجود بليبيا تحت قيادة الجنرال الألماني الشهييسر "رومل" من الخلف والدخول الى إيطاليا. وفي نونبر 1944 أنول الأمريكيون والبريطانيون قوات كثيرة بقيادة الجنرال إيزنهاور، وعلى مقربة من الدار البيضاء وهران والجزائر استعداد للزحف المشهور.

هذا وقد حاول هتلير أن يكسب عطب الإفريقيين الشماليين قبل خصومه ليصل عن طريق بلادهم الى سد الطريق في وجه زحف الحلفاء. ولكن: ولات حين مناص! والغريب في الامر أن الجيش الفرنسي الموالي لحكومة فيشي بالمغرب قاوم نزول الجيش الأمريكي بالشواطيء المغربية تحت قيادة الجنرال Giraud وبإيعاز من المقيم العام الفرنسي الجنرال Nogues (1942). وكانت القوات الفرنسية الحرابطة بالمغرب تظنه أنه هجوم قامت به القوات الفرنسية الحرة على المغرب أو أنه احتلال أمريكي للمغرب. فقنبلت المذرعة الفرنسية "جان بار (Jean Bart) الراسية بميناء الدارالبيضاء، السفن الأمريكية. ولكنها دعنت في آخر الأمر وبعد ثلاثة أيام للواقع المفروض عليها بعد مقاومة ذهب ضحيتها جنود من الطرفين. ودخلت الجيوش الأمريكية المغرب بقيادة الجنرال Patton قائد القوات الأمريكية بإفريقيا الشمالية والتي كانت العين الفضل لمحمد بن يوسف رحمه الله، وبكفاءة رجال الكوم الحربية). وبعد عملية النزول عزل بهذا الفضل لمحمد بن يوسف رحمه الله، وبكفاءة رجال الكوم الحربية). وبعد عملية النزول عزل



محمد الشامس رحمه الله رفقة الجنرال الأمريكي "Patton" والجنرال نوكيس وولي عهده "الأمير مولاي الحسن" (13 يثاير 1943)

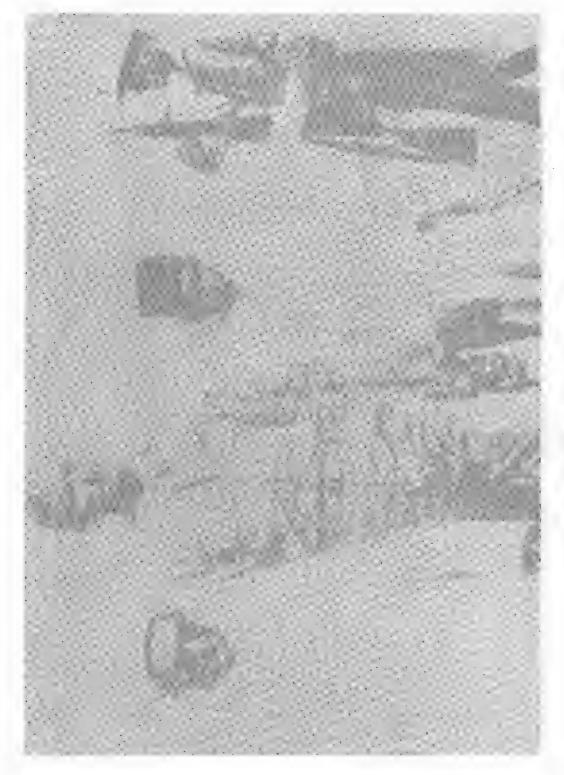

محمد الخامس رفقة الچنرال الأمريكي Clark و الأمير مولاي الحسن"



الأمير مولاي الحسن يتفقد طائرة حربية أمريكية



محمد الثامس رفقة الجنرالين باتين ويُوكيس و "الأمير مولاي الحسن" يستمرضون القوات الأمريكية المرابطة بالمغرب (12 يثاير 1943)

الجنرال دكول الجنرال نوكيس (الذي فر إلى البرتغال وحكمت عليه حكومة دغول غيابيا بعشرين سنة سجنا) وكان الجنرال كيوم (مدير الشؤون السياسية في عهد نوكيس) سيلاقي نفس المصير، ولكنه كان محميا بالجنرال Giraud الذي أسند اليه توا قيادة طوابير الكوم المغاربة. وفي مقابل هذا النزول الأمريكي احتل الألمان تونس. فجهش كيوم طابورين من رجال الكوم المغاربة وبعث بهما الى جبهة القتال بتونس حيث اندلعت الحرب العالمية الثانية على أشدها. وقد أطلق على غزو شواطئ المغرب الأطلنطيكية (المهدية - القنيطرة والجزائرية (وهران) من قبل الحلفاء الغربيين اسم عملية الشعلة (Torch). وكان الهدف منها هو كسب مواقع استراتيجية وسياسية عالمية. وكانت من وحي الجنرال الامريكي ايزنهاور. وكان الصراع في سها حادا بين انصار النزول وأضدادهم مثل المرشال بيتان والامرال دارلان وجيرو وجوان وميرفي ونوگيس وكيوم وغيرهم وأضدادهم مثل المرشال بيتان والامرال دارلان وجيرو وجوان وميرفي ونوگيس وكيوم وغيرهم الذين كانوا يتقاسمون النفوذ العسكري في شمال افريقيا (5).

#### وتقول رواية أخرى في هذال الصدد:

لما هاجم الطير (100 طارة) الأسطول الأمريكان والانجليز) النزول بافريقيا السمالية الهادي (1942 قرر الحليفان (الأمريكان والانجليز) النزول بافريقيا الشمالية بثقلهما لقطع الطريق على الألمان للاحتلال حوض البحر الأبيض المتوسط (لأن من احتله انتصر في الحرب)، ولاتخاذ بلدان افريقيا الشمالية قاعدة للانطلاق والهجوم على الجيوش الألمانية بأوروبا. وأطلق تشرشيل على هذا النزول عملية Torch بناء على جملته": والماروبا. وأطلق تشرشيل على المناول نوكيس Nogues المقيم العام الفرنسي بالمغرب مواليا لنظام فيشي قام ضد هذا النزول بينما كان الجنرال Giraud الموالى لدكول مؤيداله.

فجيش نوكيس الجيوش لمقاومة هذا النزول الذي اعتبره مؤامرة مدبرة من قبل القوات الحرة التابعة للجنرال دوكول فقامت معارك بين الجيشيين الأمريكي والفرنسي في شواطئ آسفي والمهدية وبوزنيقة وحدثت الخسائر في صفوف الطرفين وفي عتادهما. وطلب ج نوكيس من المغفور له محمد الخامس مغادرة الرباط والتوجه الى فاس ولكنه امتنع عن ذلك معبرا عن تأييده لجيوش الحلفاء.

ولما نزلت الجيوش الأمريكية بقيادة ج Patton (حوالي 5000 جندي و 250 دبابة) في مواني آسفي وفضالة ومهدية احتلت الدارالبيضاء معززة ب 170 طائرة أمريكية بعد معارك صاخبة.

وكان هدف القوات الامريكية من احتى لال الشواطئ المغربية الأطلنطيكية هو حماية إفريقيا الشمالية من أي احتلال إلماني أو ايطالي كما عبر عن ذلك مخطط عمليات النزول الامريكي الجنرال دويت د. ايزنهاور.

وبعد ذلك قامت القوات الأمريكية بالدخول الى الرباط. فتلقى الجنرال الفرنسي Darlan من المرشال بيتان الأمر بمقاومة الجيوش الأمريكية حتى تجلوعن المغرب (المحمية الفرنسية).

فطالب ج دوكول والمغفور له محمد الخامس إيقاف المعارك حفاظا على أرواح الجنود المغاربة والفرنسيين. وقرر بيتان إيقاف المعارك. والتقى نوكيس بايزنهاور بالجزائر لتوقيع الهدنة.

وقد حضر الجنرال "نوكيس" و "باطون" حفل عيد العرش (18 نونبر1942) الذي أقامه محمد الخامس رحمه الله بقصره بالرباط، وتلقى جلالة المغفور له محمد الخامس رسالة تنوية على موقفه من نزول الجيوش الأمريكية بشواطئ المغرب من طرف الرئيس روزفيلت. وقامت الجيوش الأمريكية الفرنسية – المغربية باستعراض هام بالدارالبيضاء بحضور الجنرال ماجور Keys نائب القائد العام للجيوش الأمريكية بالمغرب والجنرال نوكيس وباشا الدارالبيضاء الحاج حماد المقرى<sup>(6)</sup>.

#### الجيش المغربي يخترق خط هتلير:

ألفت فرنسا من الجنود المغاربة فيلقا من الرماة وآخر من رجال المدفعية المضادة للطائرات وفيلقا للهندسة (مايقرب من 12000 جندي).... ودربتهم أحسسن تدريب على استعمال الأسلحة الفتاكة التي أمدت بها أمريكا فرنسا بمقتضى اتفاق آنفا.

وعندما اشتعلت الشرارة الأولى من الحرب العالمية الثانية تحرك الجنود المغاربة(٢) من تلمسان (مركز تدريبهم الجماعي) في اتجاه تونس وحاربوا في صف واحد مع الجنود التونسين (ضد وحدات "La Wehrmacht" لمدة 6 شهور)، وفي صقيلة ومع الجنود الجزائريين في جزيرتي كوسيكا (Corse)(8) وElbe) الإجلاء الجيش الألماني عنهما وفتح مضيق Messine ، وفي بلجيكا مع جنود جزائريين وتونسيين(9) ولما تم الجلاء قصد الجيش المغربي إيطاليا عن طريق البحر ونزل بمدينة نابل(10) وهناك وقف الجيش المغربي وجها لوجه مع الجيش الألماني العتبيد (نونبر 1943 - يناير 1944) - ومن ورائه جيوش الحلفاء - فاشتد السّاق بالساق وصّار الجيش المغربي يشق طريقه نحو ناحية "كسينو" ينزع المراكز الدفاعية من العدو ويحتل قمم الجبال (البالغ ارتفاعها ما بين 1200 و2400م)(11) ويواصل سيره غير عابئ لاباالمفرقعات التي تنفجر في كل متر مربع من الأرض ولا بالقنابل التي تاتي من كل صوب، ولا بالشهب النارية التي تهب على رأسه كالصاعقات في كل لحظة وحين حتى دخل مدينة "كسينو" (Cassino) (في هذه المعركة قتل الملازم المهدى بن الحاج التهامي الكلاوي) واخترق على رأس جيوش الحلفاء بكل شمم وإباء خط (Gustav) (كما اخترق فيما بعد خط Sieg fried) وخط «هتلير» المنيع الذي كانت ترتعش أمامه قوات الحلفاء (ابريل - يونيه 1944) (12) ، وفك الحصار الألماني الذي كان مضروبا حول الأمريكيين في "Le Port d'Anzio" (13) بعد معركة حامية وجها لوجه دامت عشرين يوما والتى فقد فيها ما يقرب من الألف من رجاله. تم تابع الجيش المغربي طريقه موليا وجهه نحو "روماً" عاصمة "موسوليني" وبعد أن شتت القوات الأَلمانية وكبدها خَسائر فـادحة، وأسر المئين من الجنود الالمانيين (في معارك صاخبة مثل معركة كركليانو (١١ ماي 1944) دخل مدينة روما في فاتح يونيه منتصراً ، وتنفس الحلفاء الصعداء!. فصفق العالم الحر للجيش المغربي الباسل. وكان لهذا النصر الذي أحرزه جيش المغرب صدى كبير في الأوساط الدولية!

#### الجيش المغربي يشارك في تحرير فرنسا:

وبعد أن تسلح الجيش المغربي (6000) بعتاد حربي جديد تابع سيره قاصدا جبال "الآلب" لتحرير فرنسا من الاحتلال الآلماني (Fuite en avant) فجرت بينه وبين الألمانيين معارك صاخبة في وسط الثلوج وبين جبال Toscane لفتح الطريق أمام الجيوش الفرنسية لتحرير نواحي Sienne (1944) وFlorence . وفي غشست 1944 نزلت فرقة من الكرم بقيادة الجنرال كيوم (14) و Florence فرنسا لتحرير مارسيليا و Toulon (1941) بقيادة الجنرال للا De Monsabert كذلك (الذي كان يقود فيلق الرماة الجزائريين) . وتابعت زحفها لتحرير Province (غشت 1944) وSenguedor . وبعد أن عبر الجيش المغربي جبال الألب صار يتقدم رويدا رويدا داخل التراب الفرنسي المغطى بالثلوج طاردا الألمان من Les Vosges بقيادة الجنرال عور العواصف الهوجاء والثلوج المتراكمة والضباب الكاثف ومحطما طائراته رغم البرد القارس والعواصف الهوجاء والثلوج المتراكمة والضباب الكاثف والاوحال العائقة لكل حركة من الحركات. (16)

#### الجيش المغربي يدخل الى المانيا

ولم يقف الجيش المغربي عند هذا الحد بل شارك في احتلال البلاد الألمانية نفسها وضرب عدو الحلفاء في الصميم. وقد أبلى الجيش المغربي في ألمانيا مثل ما أبلى في إيطاليا. فاحتل مدنا ألمانية عديدة (17) ولم يقف زجفه إلا عند وادي Danube وقد أسر 15000 أسير ألماني.

وبعد ألمانيا دخلت فرقة من الجيش المغربي الى بلاد النامسا ووصلت الى ناحية "البيرك" بقيادة الجنرال "بوايي دولاتور". وبقيت فرقة من الرماة المغاربة ضمن الجيش الفرنسي الأول مستقرة بألمانيا المحتلة.

وهكذا لعب الجيش المغربي دورا هاما في الحرب العالمية الثانية وأعان الحلفاء على الانزال بالجيوش الهتليرية هزيمة نكراء تاريخية مخلفا في ساحات الوغى ما بين سنتي 1939 و 1945 ما يناهز 8000 قتيل و 28000 جريح و 7000 أسير، وإن لم يكن له فيها أخيرا لاناقة ولا جمل. ولكنه خلد في سجل تاريخ الحرب العالمية أعظم صور البطولة والشجاعة والنجدة.

- واعترافا بجميل الجنود المغاربة قام الجنرال ديغول بتوشيح السرية الأولى من الفيلق الثالث للفرسان المغاربة عندما قام بتفقد فيلق الحملة الفرنسية في 17 و 18 ماي 1944. كما استقبل جلالة المغفور له محمد الخامس وولي عهده "مولاي الحسن" بفرنسا في 18 يونيه 1945 ووشح جلالة المغفور له بوسام التحرير.



استعراض الجيش المغربي بباستيا (Bastia) بعد تحريرها من السيطرة الالمائية (شتنبر 1943)

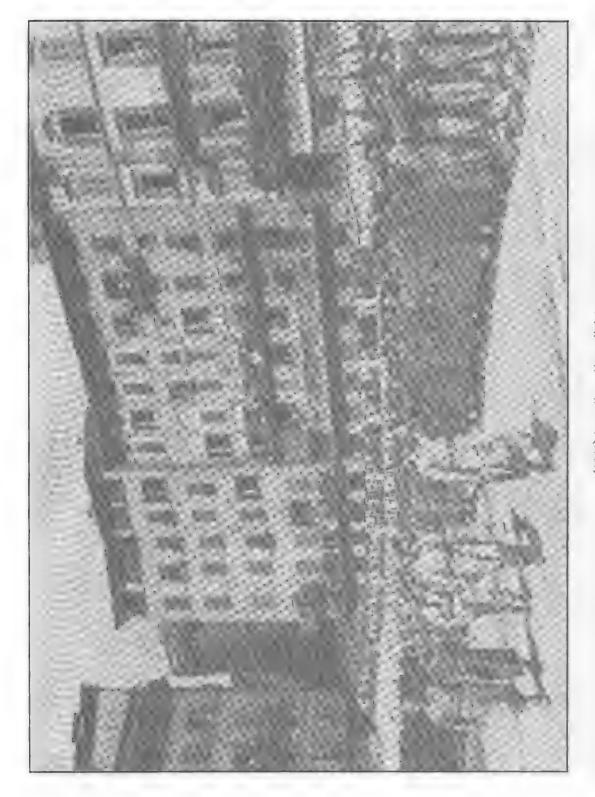

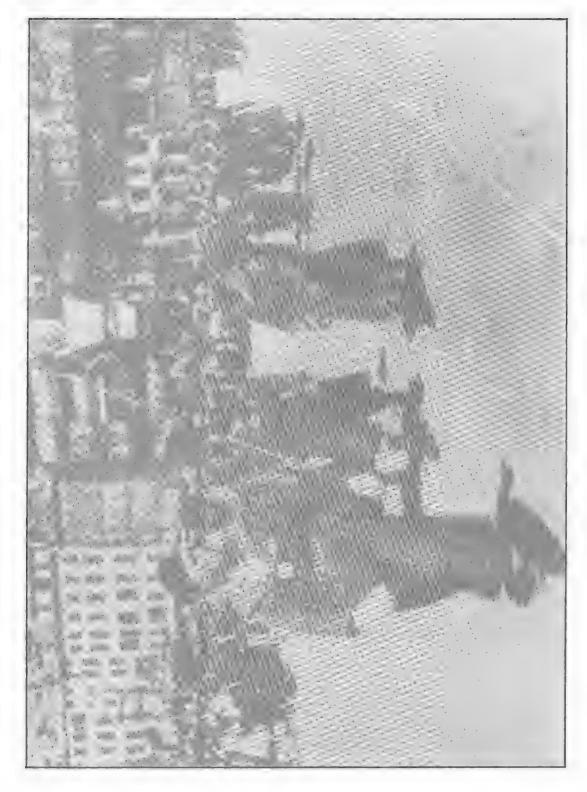

الجيش المغربي يستعرض بمارسيليا بقيادة الكولونيل "دولاتور" (غشت 1944)



استعراض الجيش المغربي ببارير بعد انتصار الطفاء

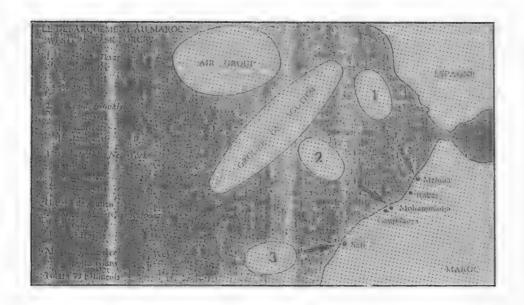



#### L'effort de guerre du Maroc dans la seconde guerre mondiale

#### Chronologie des événements

- 3 septembre 1939 : entrée du Maroc dans la Seconde Guerre mondiale. Déclaration de S.M. Mohamed V.
- 10 mai 25 juin 1940 : campagnes de Belgique et de France.
- 25 juin 8 novembre 1942 : armistice.
- 23 octobre 1942 : entrevue secréte à Cherchell (Algérie) des généraux Clark et Mast.
- 8-11 novembre 1942 : débarquement américain au Maroc (Media/Bouknedel, Fédala, Safi). Combat naval devant Casablanca.
- 24 décembre 1942 : bonbardement aérien de Casablanca par les Allemands.
- 14-24 janvier 1943 : conférence d'Anfa. Renconcres de S.M. Mohamed V et du président Roosevelt.
- 19 novembre 13 mai 1943 : campagne de Tunisie.
- 7 mai 1943 : entrée des Britaniques à Tunis.
- 10 juillet 17 août 1943 : campagne de Sicile.
- 13 septembre 4 octobre 1943 : campagne de Corse.
- 11 décembre 1943 22 juillet 1944 : campagne d'Italic.
- 4 juin 1944 : entrée à Rome.
- 30 mars 8 mai 1945 : campagne d'Allemagne et d'Autriche : Rhin Danube.
- 18 juin 1945 le général de Gaulle accueillie S.M. Mohamed V et son fils le prince Moulay Hassan à Paris. Il décore le sultan de l'Ordre de la Libération. (Le souverain fut le seul étranger à recevoir cette décoration. Sur les 1 000 Compagnes de la Libération, 500 avaient reçu cette distinction militaire à titre posthume).
- Eté 1945 : Retour des prisonniers et des troupes marocains au Maroc.

| Comparaison des pertes marocains et alliées                                        |             |          |          |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------|
|                                                                                    | tués        | blessés  | disparus | TOTAL         |               |
| pertes marocaines et françaises                                                    | 3           |          |          |               |               |
| 2e D.I.M                                                                           | 1396        | 6 744    | 315      | 8 455         | en 7 mois /12 |
| 4e D.M.M                                                                           | 899         | 3 389    | 151      | 4 426         | en 4 mois 1/2 |
| Armes et services                                                                  |             |          |          |               |               |
| Goums marocains                                                                    | 5 <u>98</u> | 2 362    | 8        | 2 968         |               |
|                                                                                    |             | 12 495   | 474      | <u>15</u> 852 |               |
| Pertes algériennes, tunisiennes                                                    |             |          |          |               |               |
| et françaises, 3 e D.I.A                                                           |             | 4 529    | 679      | 6 276         | en 6 mois     |
| pertes algériennes, sénégalaise                                                    |             |          |          |               |               |
| et françaises, 1er D.M.I                                                           | 673         | 2 066    |          | 2 739         | en 2 mois     |
| Pertes américaines, 5e armée                                                       | 14 00       | 0 93 144 | 1        | 07_144*       |               |
| Pertes 8e armée (Britaniques,                                                      |             |          |          |               |               |
| Polonais, Indiens)                                                                 |             |          |          | 12 000        |               |
| Pertes allemandes                                                                  |             |          | 2        | 25 000        |               |
| TOTAL GENERAL des pertes alliées (tués, blessés et disparus)                       |             |          |          |               |               |
| pour la bataille de Rome 144 011*                                                  |             |          |          |               |               |
| * du 15 janvier au 4 juin 1944. En plus, la marche d'approche vers Cassino avait   |             |          |          |               |               |
| coûté aux Américains 15 864 morts, blessés et disparus (novembre 1943 - 15 janvier |             |          |          |               |               |
| 1944).                                                                             |             |          |          |               |               |
| ** 147 908 de novembre 1943                                                        | 3 au 4 ju   | in 1944. |          |               |               |

# Chronologie des campagnes et principaux événements relatifs à la participation du Maroc à l'effort de guerre Allié

• 3 septambre 1939 : entrée du Maroc dans la Seconde Guerre mondiale.

Déclaration de SM Mohammed V

- 10 mai 25 juin 1940 : campagnes de Belgique et de France.
- 25 juin 8 novembre 1942 : armistice
- 8 11 novembre 1942 : débarquement américain au Maroc (Mehdia/Bouknadel, Fédala, Safi), Combat naval devant Casablanca.
- 24 décembre 1942 : bombardement aérien de Casablanca par les Allemands.
- 14-24 janvier 1943 : Conférence d'Anfa, Rencontres de SM Mohammed V et du Président Roosevelt.
- 19 novembre 13 mai 1943 : campagne de Tunisie.
- 7 mais 1943 : entrée des Britanniques à Tunis.
- 10 juillet 17 août 1943 : campagne de Sicile.
- 13 septembre 4 octobre 1943 : campagne de Corse.
- 11 décembre 1943 22 juillet 1944 : campagne d'Italie.
- 11 mais 1944 : bataille du Garigliano.
- 4 juin 1944 : entrée à Rome.
- 30 mars 8 mai 1945 : campagne d'Allemagne et d'Autriche : Rhin-Danube.
- 18 juin 1945 : le général De Gaulle accueille SM Mohammed V et SAR le Prince Moulay Hassan à Paris. Il décore le Souverain de l'Ordre de la Libarétion. (Le Souverain fut le seul étranger à recevoir cette décoration. Sur les 1.000 Compagnons de la Libération, 500 avaient reçu cette distinction militaire à titre posthume.)
- Eté 1945 : Retour des prisonners et des troupes marocaines au Maroc.

#### Belfort rend hommage à un soldat marocain

## qui a ouvert la ville à l'entrée des alliés pour la libérer

BELFORT, 21 NOV. 1986 (AFP.) – 42 ans après la libération de Belfort, le maire de la ville, M. Jean-Pierre Chevenement, et les autorités militaires ont rendu hommage, jeudi après-midi, à un soldat marocain qui fut le premier tué dans les combats qui permirent aux troupes alliées de prendre la ville.

La cérémonie s'est déroulée à l'heure et à l'endroit précis où le soldat marocain a trouvé la mort. Une plaque où est gravé le nom de ce combattant, Ali Smaili, a remplacé la plaque anonyme qui existait jusqu'alors.

Comment pourrait-on frapper d'exclusion d'autres Ali, leurs fils et leurs filles, qui on suvécu aux convulsions et au déchirement de notre histoire et qui ont, comme tout homme libre, deux patries : leur pays et la France ?", a déclaré M. Jean-Pierre Chevenement. "Là où il se trouve - sans doute le paradis d'Allah - , Ali Smaili nous regarde, nous juge, avec la sévérité exigeante qui est l'apanage des héros, et nous interroge : serais-je mort pour rien, les arabes ne seraient-ils bons que lorsqu'il s'agit de mourir pour la France ?" a-t-il ajouté.

Originaire de Rabat, le soldat Ali Smaili, alors âgé de 24 ans, chargeur dans le char de tête du 2ème escardon du 6ème R. C.A., avait péri brulé vif après que son véhicule eut été touché par roquette allemande, dans l'après-midi du 20 novembre 1944. Ses compagnons étaient parvenus à s'extraire du blindé et avaient eu la vie sauve.

### شهادات للتاريخ :

- تقول جريدة "الفيكارو" الفرنسية في عددها الممتاز (11 ماي 1944 - 11 ماي 1984) :

منذ أربعين سنة خلت وبالتحديد في ربيع عام 1944 قامت قوات فرنسية مؤلفة من 120 الف جندي بغزو ايطاليا حيث حطمت خط غوستاف وفتحتب بذلك طريق روما أمام قوات الحلفاء وبالتالي ارغام الجنود الالمان المرابطين اذ ذاك في منحدارات مونتي كاسينو على الانسحاب..

وقد كان جيش الغزاة الفرنسي الذي انطلق في زحفه من منعطف كاريغليانو بقيادة الجنرال الفونس جوان مؤلفا من أربع ألوية هي اللواء المغربي الثاني للمشاة واللواء الرابع المغربي للجبال واللواء الجزائري الثالث للمشاة واللواء الأول للمشاة المتنقلة..

وتخليدا لهذا الانتصار الكبير والحاسم الذي حققه جنود الحرية ضد الفاشية والنازية أصدرت بعض الصحف الفرنسية أمس شهادات حول التضحيات والبطولات التي أبان عنها الجنود المغاربة خلال هذا الهجوم التحريري الفاصل..

ومن ضمن هذه الشهادات ماجاء على لسان العريف الأول السابق فيرناندو سافيلا الذي قال بانه كان قائدا لاحدى المجموعات العسكرية اذ ذاك وأشار إلى أن وحدات الجيش كانت تضم رجالا قدموا من كل حد وصوب ومقاتلين تدربوا على القتال جيدا في شتاء 1943 القارس لاحتلال جوناتانو وماينارد وموناكزال..

وقال ان الجنود المغاربة من قبائل زيان وزمور هم رجال محاربون بالفطرة وذوو جرأة ومتبصرون في نفس الوقت وحادو النظر يرون كل شيء وفي أي مكان وكل ما يتحرك أو يتغير في تشكيلات العدو. كما انهم متخصصون في عمليات الكوماندو...

وأضاف العريف الاول الفرنسي أن من بين هؤلاء الجنود المغاربة صديقي الحميم بنعيسى الذي يعد ظاهرة فريدة من نوعها ويتوفر على كل صفات الجندي الشجاع والمنضبط، فهو الذي علمنا كيف يمكن ان نسبق العدو في إطلاق النار من الرشاشات والبنادق...

وقال إن هناك مغربي آخر هو ادريس بن الطاهر وهو قائد المجموعة الأكثر شهرة في السرية والذي تعرض لوابل من الرصاص بعد تحرر «مونبيليار» بالإضافة إلى جميع أصدقائي المساعدين ومن ضمنهم العريف الأول الجيلالي وأحمد وهو جندي من الدرجة الأولى وكثيرون غيرهم...

وأضاف قائلا إننا كنا جميعا بدءا من قائد السرية الى قائد المجموعة نشكل وحدة متراصة وكنا أحسن سرية في الفوج...

ومن جهته أشار الرقيب الفرنسي السابق فرانسوا كاستيس الى ان الهجوم ابتدأ في ليلة مظلمة بعد أن تشكلت مواقع الانطلاق على الساعة العاشرة والنصف ليلا واعطى الامر بالهجوم الذي تدخلت فيه المدفعية حوالي الساعة الحادية عشرة...

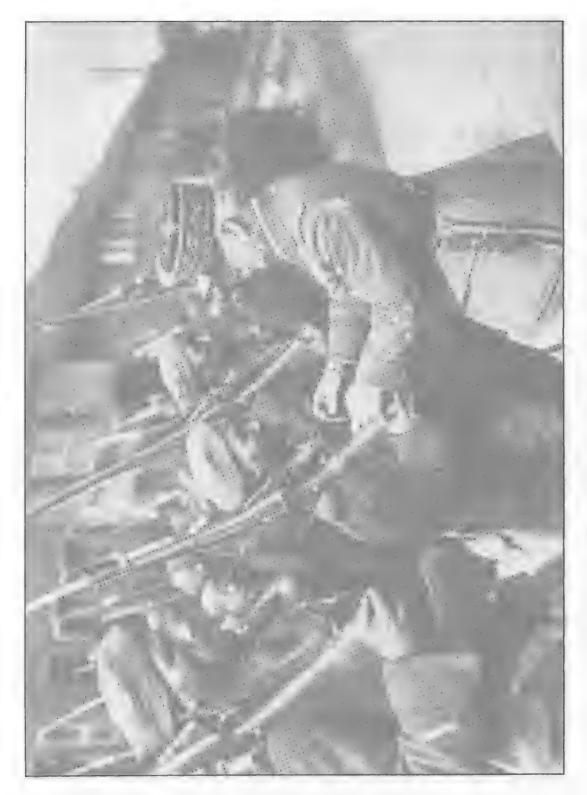

الچنرال 'كورت' Curt يوسم أحد الأبطال المغاربة بفرنسا (أبريل 1940)

وبعد أن قدم وصفا حيا لهذا الهجوم الكاسح الذي كان فيه جنود شمال افريقيا يكبرون في وقت كان فيه الفرنسيون يرددون النشيد الفرنسي أوضح أن القوات الفرنسية اجتازت مراكز العدو المتقدمة ووقع اشتباك استعملت فيه حراب البنادق والقنابل اليدوية والرشاشات واستمر الى وقت متاخر من الليل..

وأضاف انه على الساعة الرابعة صباحا تمكن فوج «لابدي» من احتلال جبل فياتو الذي لم يتم تظهيره تماما إلا على الساعة الثالثة زوالا...

واوضح ان الفوج الذي ينتمي اليه قام بهجوم مضاد دام 24 ساعة مبرزا انه عندما شعر جنود الفوج، بقرب نفاذ الذخيرة لجأوا الى استعمال الحجارة الشيء الذي شجع الجنود الالمان على الاقتراب منهم اكثر ليستقبلهم الجنود الفرنسيون بالقنابل اليديوية المتبقية لديهم..

وأشار الى أن التعزيزات وصلت بعد ذلك حيث تم القضاء على الالمان يومي 13 و 14 و تم اكتساح خط غوستاف...

وذكر شاهد آخر أن الجنود المغاربة زحفوا يوم 13 ماي على الساعة الرابعة صباحا على المقاومة الألمانية المحمية من طرف جدار من 105 جندي وهم يرددون لا اله الا الله تم مالبث الجنود الالمان يتساقطون تحت وابل من النيران فاشتعلت الحرب التي استخدمت فيها الأسلحة الأوتوماتيكية والمتفجرات والقنابل والالغام واستولى المغاربة على جميع النقط التي تكسر فيها هجومهم بالامس وبدأت مناطق كاراسولا وجيروفانو وفايتو وفوسي تسقط في أيديهم الواحدة تلو الاخر. وكان الجنرال شاييت يقود المدفعية بيد من حديد تتبعه فرق المشاة مصوبة نيرانها من هدف لاخر...

- ويقول الكاتب الانجليزي الشهير «روم لاندو» في كتابه: «تاريخ المغرب في القرن العشرين» (ترجمة الدكتور نقولا زياد) في موضوع مشاركة المغرب في الحرب العالمية الثانية ما نصه:

«لما اندحرت فرنسا في ربيع سنة 1940 كان باستطاعة الوطنيين ان يستفيدوا من الفرصة فيطعنوا في الظهر، فقد كان معظم الجنود الذين يحاربون في صحراء ليبيا تحت امرة فرنسا من المغاربة، ولقد خاض الجنود المغاربة بعد ذلك معارك ضارية في شمال افريقية وبرزوا فيها. فقد أعانوا جيوش الجنرال «اندرسون» في معارك الخمير وبنزرت، وقد طلب الجنرال باتون من الجنود المغاربة ان يرافقوه في حملته ضد صقلية، وفي شهر شتنبر 1943 قاموا بدور فعال في فتح جزيرة «البا» بعد ذلك ببضعة شهور. وقد اثبتوا مقدرتهم الكبيرة في حملات «ابروزي وغرى غانوا. وبتراه» وقد حاربوا عند اقدام مونتى «كسينو» وأسهموا في الزحف على رومة وأعانوا في تطهير «السين» من النازيين وتحملوا مسؤولية تحرير مرسيلية عندما نزلت جنود الحلفاء على الشواطئ الفرنسية للبحر المتوسط في غشت 1944. وأخيرا بعد أن اجتازوا خط «زيغ فريد» ساروا باتجاه «شتو تغارت» ووصلوا الى شواطئ «الدانيب» الذي استلمت فيه المانيا. إن أرض شمال افريقيا وكورسيكة وألبا وصقلية وفرنسا

وإيطاليا وألمانيا مخضبة بالدم المغربي. إن المتطوعين المغاربة الذين ساعدوا فرنسا على تحرير نفسها والذين كانوا في الوقت نفسه يقومون بعمل هام من أجل الأمم المتحدة بلغ عددهم 300.000 رجل وبعد انتهاء الحرب منح الجنرال ديغول باسم فرنسا السلطان وسام صليب الحرية اعترافا بجهوده الكبيرة العسكرية».

- ويقول الأستاذ عمر أبو النصر - أول مؤرخ عربي للحربين العالميتين - عن مشاركة الافريقيين في معارك الحلفاء ما مؤداه: «لقد اعترفت كل كتب التاريخ الحديثة بأن الجنود العرب (من الافريقيين) الذين ساقتهم فرنسا الى الجبهة الغربية والذين أوقفوا الزحف الألماني في عدد من الجهات قد ثبتوا في مراكزهم ثباتا أدهش العالم وأدهش ضباطهم الفرنسيين وكانوا باجماع المؤرخين من أهم الأسباب التي مكنت فرنسا من الثبات في الجبهة الغربية والانتصار أخيرا على الألمان بعد أن تتابعت عليها الامدادات من جميع حكومات العالم خصوصا من أمريكا وانجلترا. وأما مصير الجماعات (الافريقية) التي حاربت دفاعا عن فرنسا والتي وعدتها فرنسا باستقلالها لم تف بوعدها فمعروف ومشهور. فقد خسرت فرنسا بموقفها السلبي هذا خسارة لا تعوض. لانها لن تجد بعد اليوم جنديا عربيا يحارب معها!».

- وفي نفس الموضوع يقول الاستاذ يونس بحرى في كتابه «دماء في المغرب العربي» : قد اعترف المارشال «سيلسارنيغ» قائد القوات الألمانية في صقليا بأن جنود جيشه في شمال ايطاليا كانوا يتحاشون الاشتباك مع الجنود المغاربة في المعارك لأنهم ذاقوا مرارة الطعن العربي! لقد طلب مني - يزيد قائلا يونس بحرى - وأنا أدير الاذاعة العربية في برلين - أن أوجه الى جنوب المغرب العربي المقاتلين في صفوف الحلفاء نداء للكف عن مقاتلة الجيش الألماني في إيطاليا ، فاعتذرت بحجة أن المغاربة عرب وأن العربي اذا وعد وعمل في الصفوف سواء أكان منتصرا أم خاسرا، فهو يعمل بالاخلاص حتى النهاية... والعربي اذا أطعم أشبع واذا ضرب أوجع(١٤).

- وكتب اللواء الركن محمود شيت خطاب العراقي يقول كذلك :

.. «لقد استغلت فرنسا الطاقات البشرية لكل من الجزائر وتونس والمغرب بالدرجة الأولى ولبنان وسورية بالدرجة الثانية في الحرب العالمية الأولى (1914-1918) وفي الحرب العالمية الثانية (1938-1945) (190 عدريت العرب المجندين تدريبا عسكريا فرنسيا في المدارس والمعاهد والكليات الفرنسية فقاتلوا مع جيش فرنسا بإمرة قيادتها العسكرية المباشرة في الجبهة الغربية خلال الحرب العالمية الأولى، في شمال إفريقيا وسوريا ولبنان وإيطاليا والجبهة الغربية خلال الحرب العالمية الثانية.

.. والذين قرأوا كتب تاريخ الحرب ومذكرات قادة الحلفاء خاصة مذكرات الجنرال ايزنهاور القائد الأعلى لجيوش الحلفاء في اوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية يجد ثناء عاطرا على شجاعة رجال المغرب العربي. ومما ذكره إيزنهاور بالتقدير والإعجاب في مذكراته عن الحرب العالمية الثانية في الطالبا أن القوات المغربية انتصرت على القوات الألمانية في معركة: «دير كاسينو» واحتلت مواضعها الحصينة في قمم الجبال الإيطالية بعد عجز القوات البريطانية

328



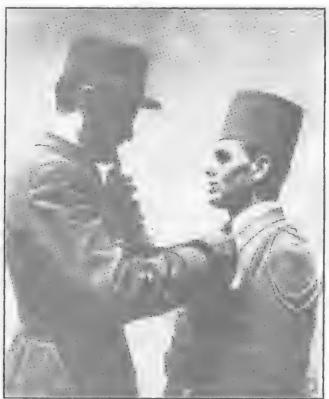

الجنرال لوكلير (Leclere) يوشح "ملازم مغربي" بوسام الحرب (Leclere)

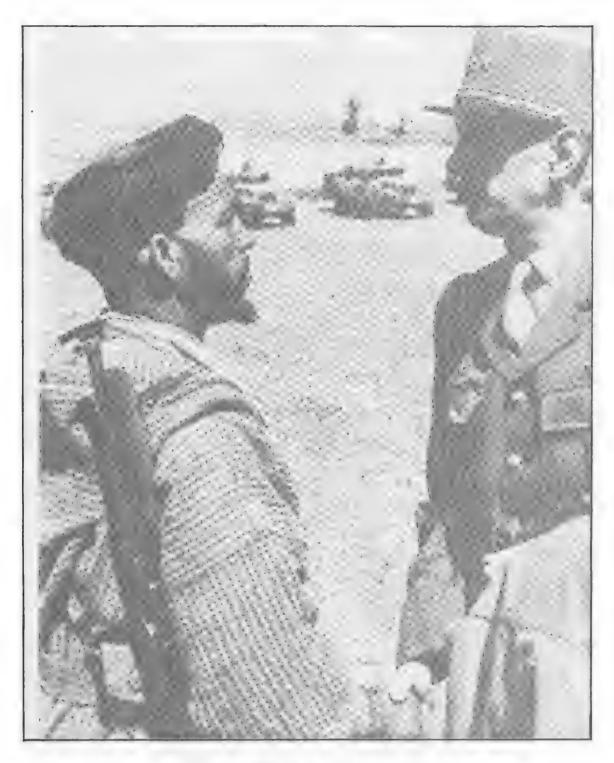

الجنرال دوكول يهنئ أحد أبطال الكوم بالنصر

والأمريكية والكندية والنيوزيلندية والاسترالية عن احتلال تلك المواقع الجبلية الحصينة.. »(20). وفي يوم 11 ماي 1945 وجه الجنرال كيوم(21) قايد.D.I.A ورجال الكوم(22) خطابا جاء فيه:

Office, sous officiers, goumiers des 1c, 2e, 3e, 4e, 5c, G.T.M.

L'Allemagne est vaincue.

Le 8 mai à Berlin, le général de Lattre de Tassigny commandant en chef de la 1ere armée française a reçu, au milieu des représentants des armées alliées, la capitulation des dernières forces ennemies. Cette victoire éclatante, vous l'avez obstinement préparée sur tous les champs de bataille de Libération de novembre 1942 à avril 1945 de la Tunisie au Neckar et au Danube. En Tunisie sommairement armés et équipés, vous avez acquis par vos exploits le droit de poursuivre la lutte en Europe à l'avant garde des alliés. Vous avez en Sicile, vaillamment représenté l'armée française. En Corse vous avez libéré Bastia en attendant de prendre une part prépondérante à la conquête de l'Ile d'Elbe. En Italie votre marche foudroyante en tête du corps de montagne à travers les massifs soussoni, surunci Lepini a déconcerté l'ennemi et ouvert la route de Rome. Un mois plus tard, liant votre effort à celui de la 3c D.I.A. vous avez fait tomber Sienne. En France vous avez participé brillamment à la libération de Marseille, dégagé au passage Briançon contribué de nouveau aux côtés de la 3e D.I.A. à chasser l'ennemi des Vosges, puis à sauver Strasbourg. A partir du 15 mars 1915 vous avez sur la rive gauche du Rhin traversé la forêt de Haguenan infestée de mines, puis pénétrant en Allemagne forcé la ligne Siegfried. Sur la rive droite vous vous êtes enfoncés dans la Forêt-Noire en même temps que plus au nord vous joueriez un rôle essentiel dans la marche du Neckar, l'encerclement de Pforzheim enfin dans la victoire de Stuttgart. En Tunisie, en Italie, en France en Allemagne votre apparition soudaine aux heures décisives de la bataille a jeté l'effroi dans les rangs de l'adversaires Au cours de 30 mois d'une lutte interrompue, vous avez asserré à l'ennemi les terribles coups lui faisant vingt tois milles prisonners et vous emparant d'un immense materiel. Vos pertes ont été lourdes. Depuis la Tunisie 8300 des votres sont tombés tués ou blessés, dans le combat, sans ralentir jamais votre course endiablée vers la victoire. Vous avez paré vos fanions d'une gloire impérissable. l'Allemagne vous craint la France vous acclame, les alliés vous admirent. Votre chef qui aux heures les plus graves de la défaite, mit sa foi en vous et vous prépara dans l'ombre pour la retanche et qui, tant de fois vous lança à l'assaut est fier de vos succés. Vous pouvez rentrer au Maroc, la tête haute. Déjas vos hauts faits sont entrés dans la légende. La France n'oubliera jamais la part prise par vous à sa libération."Guillaume Commandant la 3c D.I.A. et les Goumes marocains".(22)

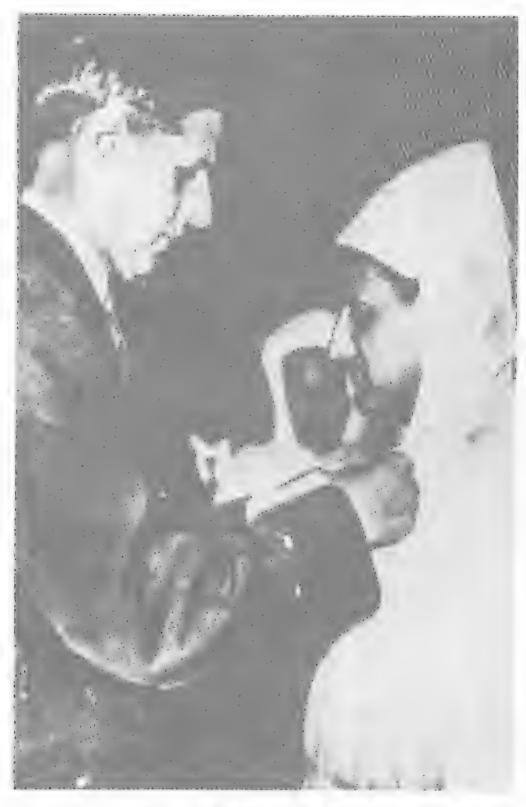

الجنرال شارل دوكول يقلد محمد الخامس قدس الله روحه وسام التحرير

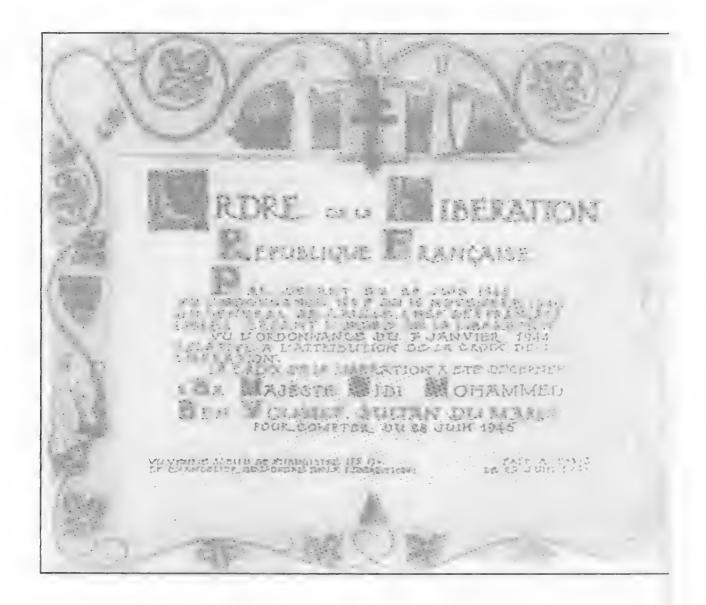

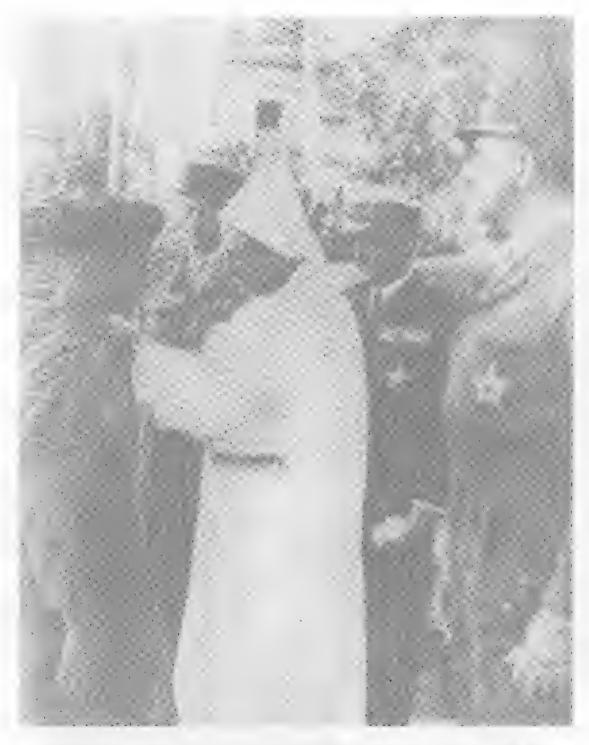

جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله يوسم أحد الأبطال المغاربة "بكو نستانص" بعد تحرير فرنسا ويجانبه الجنرال دولاتر دوتاسني (يونيه 1945)

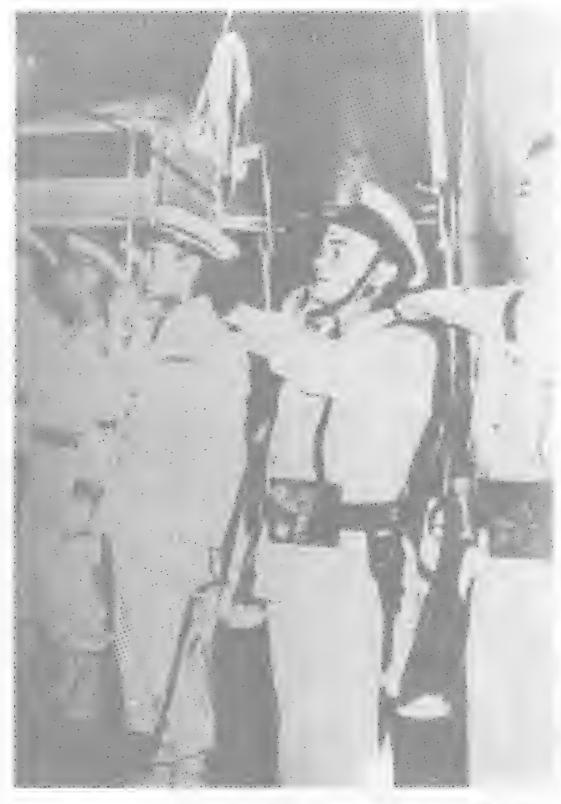

صاحب السمو الملكي "الأمير مولاي الحسن يتلقى تدريبه العسكري على متن باخرة جان دارك الفرنسية (1949)



نصب تذكاري في لاهاي للمغاربة الشهداء في الحرب العالمية الثائية

### - الجيش المغربي يشارك في حرب الهند الصينية (1948 - 1954)

كما أرسلت فرنسا فيالق من الجيش المغربي الى الهند الصينية لمساعدتها على الانتصار في حربها القاسية بالشرق الأقصى، فحارب الجنود المغاربة في بلاد مليئة بالوديان والأوحال وفي غابات كثيفة وشائكة خلال جبال شامخة ومتشعبة لا يعرفون الكل ولا يستعصون الحواجز الطبيعية أو غير الطبيعية، فحاربوا في نواحى "الطوكان" و"أنام" وعلى ضفاف النهر الأسود وفي ناحية اللاووس والكمبودج.. حتى انتهت الحرب الهندية الصينية بالمعركة الخاسرة المشهورة «ديان بيان فو» (ماى 1954).

والجدير بالذكر أن المغرب في هذه الظروف الحرجة (1940-42) زود فرنسا وباقي مستعمراتها بعدد كبير من الأطنان من القمح والشعير والذرة والقطاني والخضر اليابسة.

(3) لما انهزمت الجيوش الفرنسية أمام الهجوم الألماني في بداية الحرب العالمية الثانية، فرضت الهزيمة على فرنسا قبول الرقابة الألمانية بواسطة لجن الهدنة. وقد دبر الفرنسيون مكياة لاخفا القوات المغربية التي يتم اعدادها وتقوية تدريبها وتوفير الاسلحة لها حيث عسكروها في المناطق الجبلية الوعرة المنيعة وأول مالجأت اليه السلطات العسكرية الفرنسية في غشت 1940 هو تحويل وحدات الكوم ألى محلات شريفة" تؤلف الجيش المغربي ليست تابعة للجيش الفرنسي حسب زعمهم وفي سنة 1941 اهتم الالمانيون بوجود هذه الوحدات فألحوا على حلها وادماجها في "جيش الانتقال"، ولكن الفرنسيين بقواً متشبتين برأيهم حتى يقاوموا بهذه "المحلات" أي ثورة محتملة بالمغرب ضدهم. فتوبعت مضاعفة عدد وحدات الكوم الى أن بلغ عددهم 26.000 وفي سنة 1942 تم حشد مجموعتين بجوار خنيفرة للقيام بمناورة حربية شارك فيها ازيد من 50.000 جندي استعرضها الجنرال نوكيس وذلك دون علم بلجنة الهدنة. (محمد بلحسن الوزاني، مذكرات حياة وجهاد ج 6 ص 37-40). ويقولP. Dugrais في مقدمة تقريره عن P. Dugrais هن المحافقة P. Dugrais هن مقدمة تقريره عن P. Dugrais l'Armistice au Maroc - La conclusion de l'Armistice, puis les exigences successives des commissions allemandes, nous imposèrent de ramener l'Armée Régulière au Maroc à 46,480 hommes (officiers compris) et les goums, appelés désormais Mehalla Chérifiennes, à 16.000. La réorganisation qui en suivit conduisit à la démobilisation de 40.000 marocains dont 12.000 purent être camouflés dans 5 groupements de travailleurs entretenus par le Protectorat, et à conserver dans les formations régulières et les goums respectivement 17.000 et 16.000 hommes. Il en résulte que sur les 83.000 indigènes sous les drapeaux pendant la période 1939-40 - et déduction faite des tués, blessés, disparus et prisonniers - 33.000 furent maintenus en service actif dans les unités reconnues par les commissions d'armistice et 12.000 transformés, pour les besoins de la cause, en inoffensifs travailleurs dont le jeune âge et le degré d'instruction permettraient leur récupération par l'Armée, le moment venu.

### (4) عبد الهادي بو طالب: ذكريات وشهادات ووجوه جريدة الشرق الأوسط (الحلقة 80)

وبهذه المناسبة نظم الشاعر محمد ابن ابراهيم قصيدة في هجاء هتلر والتنديد بأعماله الاجرامية. «وقد توجه في هذه القصيدة بالخطاب الى الجنود المغاربة البواسل الذين سيشاركون في الحرب" وحتهم على تلبية النداء الملكي :

> إنما المغرب شعب حفظه للعمد دأب شعبنا شعب وفي شعبنا شعب الجماد ايما القوم الأسود في ثبات فلتزيدوا

انظر النداء السلطاني في جريدة السعادة المؤرخة ب 6 شتنبر 1939

<sup>(2)</sup> قدمت الاذاعة الفرنسية في ذلك التاريخ برنامجا حول حياة الجنود المغاربة من خلال الحرب. وقد التقى «مندوبها بمولاي الحسن» وادلى لها بالتصريح التالي:

<sup>&</sup>quot;Mon père, Sa Majesté Sidi Mohammed - que Dieu lui accorde la victoire! - nous a délégué pour vous envoyer son salut et celui du Maroc tout entier. Nous espérons que grâce à vos exploits, les habitants de ce pays seront fiers de vous et que vous reviendrez bientôt dans vos foyers, vainqueurs et couverts de gloire."

بنفوس فلتجودوا انما المرء الجواد وبإخطاص الولاء فلتجيبوا للنداء من أمير الامراء ملتجانا والعماد ملك القطر المؤيد تاج نصر عنه يعقد هو مولانا محمد هو سلطان البلاد فلتسروا فلتسروا

(شاعر الحمراء في الغربال ص 118-119)

وقد مجد شاعر الحمراء الدور الذي قام به رجال الكوم في هذه الحرب بقوله:

كيف الأقارقة القساورة الأولى \* يعلو لهم يوم اللقاء زئيــر صدق الذي "بالقُوم" قد نادهـم \* "فالقوم" هم والقوم قوم بـور عادوا لنا مرفوعة أعلام نصـــرهم وذيل فخارهم مجرور عادوا وكل حقيبة مــلأى من \* أسلاب العدا ووطابهم معمور

(ع. غلاب: عالم شاعر الحمراء ص 210)

كما نظم الشاعر محمد ابن ابراهيم قصيدة عنوانها : "ديك ودجاجة" أشار فيها إلى زمن البون الذي كان يحياه المغرب بعد نزول الجيوش الأمريكية وقوات فرنسا الحرة بشواطئ الدار البيضاء، وفضالة (المحمدية)، وآسفي، في نونبر 1942، واستهلكوا جميع المواد الغذائية.

ونظم الشاعر محمد الحلوي قصيدة رسم فيها صورة حية لهذه الحرب الضروس حيث قال في مطلعها :

«أضرموها واصطلوا من نارها \* بلهيب شب في الكون جعيما.

- (5) انظر معركة المغرب والجزائر عملية الشعلة- سلسلة معارك الحرب (تاريخ الحرب العالمية الثانية) المكتبة الحديثة للطباعة والنشر سروت 1982.
- (6) للمنزيد من المعلومات الهنامية عن هذه العملينات العسكرية يستحسن الرجوع إلى كتاب السيد عبد المالك لحلق (6) (23 Casablanca à l'heure de l'opération Torch et de la Conférence d'Anfa" (Casa-janvier الذي استقى معلوماته من مختلف المراجع التاريخية الفرنسية والأمريكية.
- "Guerriers robustes et sobres, montagnards infatigables, adroits tireurs, observateurs rusés sachant (7) s'effacer dans le moindre pli du terrain. Les Goums, unités nerveuses, legers rustiques sont capables par leur mobilité, leur fluidité, leur esprit offensif de transformer en deroute la retraite d'un ennemi ebranlé. Le succés exalte leur moral. (Guillaume : "l'homme de guerre" p. 124 Ed. France Empire 1977).
- (8) يوجد في جزيرة كورسيكا جبل يحمل اسما بربريا "تيغني". وقد شهد معركة حاسمة بين القوات المغربية في الحرب العالمية الثانية سنة 1943-1944 و الجيش الألماني الجاثم على صدر كورسيكا، حيث تسرب بعض جنودنا الأبطال الى قمة الجبل واستولوا على مدفع عظيم هناك كان في اتجاه "باستيا" وقتلوا الجنود الألمانيين وحرروا الجزيرة من الغزو النازي. وللتاريخ اقيمت لوحتان هناك سجل عليهما باللغتين العربية والفرنسية اسماء جنودنا الذين سقطوا في هذه المعركة وعددهم يناهز الثلاثين كمحمد حدو وعقاباسو.... (جريدة الميثاق عدد 258 السنة 14-طنجة).
- (9) قاتل عدة الاف من المغاربة الى جانب الطفاء والمقاومين البلجيكيين لرد زحف الاعتداء النازي خلال الحرب العالمية الثانية. وكانوا يشكلون كتائب تم جمعها بمكناس وكانت تدعى الفيلق المغربي الأول ويضم الكتيبة الأولى والثانية والسابعة للرماة المغاربة. وقد غادرت هذه القوات بلدها (المغرب) يوم 3 شتنبر 1939. وفي يوم 10 ماي 1940 وعلى حساب حياد بلجيكا وهولندا، اطلق هتلر قوة مصفحة لغزو الغرب. وعقب هذا الانتهاك للحدود، دخلت كتبية الرماة المغاربة الى بلجيكا في الساعة العاشرة ليلا. ولتأخذ موقعها، كان على القوات المغربية لتقطع 130 كلم مشيا على الأقدام خلال ثلاث أيام وليلة. منها 70 كلم في 24 ساعة الأخيرة. وبين ايرناج و"غيمبلو" هاجمت قوات المانية الوحدات المغربية التي تمكنت من احتواء الالمان أيام كا و 15 ماى 1940 والحقت بهم عدة خسائر فادحة. (تحت إمرة الكولونيل Vendeur)

وترك المفاربة في ساحة المعركة 200 قتيل و 500 جريح. ولم يعد الى مكناس - بعد تحرير بلجيكا من الغزو النازي من

أصل 2300 جندى مغربي سوى 50 جنديا.

ولقد أظهرت معركة "غيمبلو" التي وقعت أيام 14 و 15 و 16 ماي 1940 (في منطقة تقع بين بروكسيل ونوموزا) فعالية المجنود المغاربة وشجاعتهم النادرة، وقد وصف القائد رورتانو، وكان قائد الجيش الأول في ماي 1940، والذي نشر كتابا حول «الفيلق الأول المغربي في معركة «غيمبلر» هذه المعركة ب «التفوق التكتيكي الذي يجب ان نفتخر به». وصرح الجزرال الفرنسي بلانشار في فبراير 1951: «ومع ذلك، وبالرغم من الظروف السيئة فان الفيلق المغربي الأول عرف، خلال يومين من المعارك، كيف يفرض ارادته على عدو في كامل استعداده، والحق به خسائر فادحة، الشيء الذي جعل ضابطا المانيا شارك في هذه المعارك ليعجب ويشيد بالطريقة التي خاض بها المغاربة المعركة.»

وقد يقيم في كل سنة المشرفون على المتحف الفرنسي ب: «كورتيل نورامون» إحياء ذكرى إحدى معارك ماي 1940 وهي معركة «شاسترا» ولما انتقل ثلاثة جنارالات وعدد من الضباط البجليكيين والفرنسيين الى «شاسترا» سنة 1989 لإحياء ذكري هذه المعركة المحركة ألحوا على أن تتم قراءة الفاتحة بالعربية احتراما لعقيدة الجنود المغاربة الذين قتلوا فيها. وفي "كورتيل نورامون" توجد مقبرة صغيرة ومتحف صغير يشهدان على ما جرى في معارك ماي 1940 فوق التراب البلجيكي. (عن مجلة: أضواء" البلجيكية عدد مارس 1991) بتصرف تعريب جريدة العلم المؤرخة ب: 23-1-92) وقد نال الفيلق المغربي (الكثيبة الثانية والسابعة للرماة المغاربة) في سنة 1947 وسام صليب الحرب بسعفة بأمر من وزير الحرب البلجيكي تقديرا له على شجاعته وصموده.

#### Le Ministre de la Guerre

#### cite:

#### A l'ordre de l'Armée :

7Régiment de Tirailleurs Marocains de la Division Marocaiene

"Régiment Nord- Africain d'elite. A fait preuve des plus belles qualités d'endurance et de combativité dès les premiers engagements de mai 1940, en Belgique, sous l'ardente impulsion de son chef, le Colonel VENDEUR. Ayant couvert 130 kilomères en trois jours, a subi, dès son arrivée sur la position de Cortil-Noirmont, très sommairement organisée, le choc des Divisions blindées allemandes. Malgré l'etat de fatigue immense des Tirailleurs et l'absence de tout obstacle de valeur barrant la trouée de Gembloux, le 1er Bataillon à Ernage, les 2e et 3e Bataillons à Cortil-Noirmont, ont réussi, les 14, 15 et 16 mai 1940, à arrêter les attaques des forces adverses, leur infligeant des pertes trés dures en hommes et en matériel. Maintenu en arrière-garde après le repli général ordonné le 15 mai, s'est énergiquement dégagé dans la matinée du 16, du centre de résistance de Cortil-Noirmont, pour porter à Tily un vigoureux coup d'arrêt à l'ennemi; refoulant son infanterie sur plusieurs kilomètres par une contre-attaque brutale à la baïonnette. Troupe magnifique, digne héritière des traditions légendaires de bravoure et d'esprit de sacrifice de la Division Marocaine de 1914-1918."

- Le Ministre de la Guerre Cite : a l'ordre de l'Armée •
- (10) «كان الجنرال "ادوار ميريك" يقود إبان الحرب العالمية الثانية الوحدات المغربية المرابطة في تونس تم في ايطاليا. وكان قد انتقد خلال اقامته بالمغرب نظام الاقامة العامة الفرنسية» وتوفى في أواخر شهر مايو من سنة 1973.

"Grace à leurs 9000 mulets, les tirailleurs et les goummiers ravitaillés en depit de l'absence de tout chemin carrosable pourraient de bonds en bonds realiser par la gauche le debordement qui avait jusqu'ici echapper à droite......"

(12) قد أقامت فرنسا هي الأخرى أيضا خطا دفاعيا ضد الألمان يدعى خط "ماجينو" الخط الجبار الذي لا يغلب ولا يقهر" ولكن خط ماجينو سقط بعد حين.

- (13) تعجب الأمريكيون من كون الجنود المغاربة حققوا المعجزات في ساحات الوغي بايطاليا (تم في فرنسا وألمانيا) وما كانوا ظانين ان لا بسبي الجلباب قوم شجعان الى هذا الحد وقد آخد العجب اولا بلب الضباط الفرنسيين انفسهم حيث قال "Les marocains on peut les conduire partout. Ils sont fiers d'être soldats, d'avoir de belles armes.: أحدهم المعادة العدم المعادة العدم المعادة العدم المعادة العدم المعادة العدم المعادة العدم المعادة المعادة العدم المعادة المعادة العدم المعادة المعاد
- (14) كان توجه فرق الكوم الى تحرير فرنسا بعد ايطاليا بإيعاز من كيوم الذي امتنع من ارجاعها الى المغرب" لتهدئة الوضع" وذلك لعله خوفا من أن تنقلب ضد فرنسا. أما أمر الالتحاق بالمغرب فقد كان صدر من الجنرال «دولاتردوتاسيني» بتعليمات من الجنرال دوكول الذي لم ينس أبدا تعامل كيوم مع نظام فيشي والذي كان يسميه دكول :"le chef de bande" (انظر كتاب كيوم "l'homme de guerre" فصل :"Avec les goums" ص : 109
- (15) قبض رجال الكوم في معركة مرسيليا وتولن على 2600 أسير ألماني (منهم 125 ضابطا) واغتنموا مائة مدفع وتركو ا في ساحة الوغى 150 من القبتلي و 530 جريح (من بينهم 17 ضابط) وعندما كانوا متوجهين لمعركتهم هذه وصفهم "دولاتر" في كتابه: "Histoire de la Tère Armée Française"

بقوله:

"Jamais la route des maures n'a autant justifié son nom. Sur toute sa longueur serpente une file interrompue et pittoresque de Goumiers, trottinant une longue colonne par un, melangés à leurs mulets, pieds nus, les godillots suspendus en sautoir ou accrochés au ceinturon avec le casque anglais. A l'infini "rezzas et djellabas rayés achevent de donner au paysage une parenté africaine."

(16) وخيرما يستدل به فيه هذا الموضوع هو ما كتبه جلالة الملك الحسن الثاني في كتابه "Lc Defi" (ص 29). (التحدي - ص 41)

"Au moment ou l'Allemagne avait envahi la Pologne et où la G. Bretagne et la France avaient declaré la guerre au IIIe Reich, mon père - comme mon grand père en 1914 - s'etait engagé à fond au coté de la France. Sans qu'on eut fait sur lui aucune pression, il avait solennement précisé : "Il faut que nous tous, marocains, nous nous joignions à la cause commune ne refusant à la France ni nos ressources humaines, nis nos ressources matérielles." Il avait tenu parole. Non seulement nos tirailleurs, goumiers et spahis avaient combattu - et devaient combattre encore - au côté de la france, mais le peuple marocain supporta de dures privations pour soutenir la cause française".

وبسوق هنا أيضا فقرة من خطاب جلالة الملك عند افتتاح اجتماع لجنة القدس بالقصر الملكي بايفران يوم 5 يناير 1988: «وهذه هي علة تدخلي بالنسبة الولايات المتحدة التي هي صديقة لنا منذ القديم فهي صديقة قريبة وصديقة وفية ولكن أقول لها لا. استشهد جنودنا وجنودكم بالالاف ومئات الالاف لتحرير البشرية. وهنا لا يمكن لطيفك بالأمس إلا أن يستغرب تنكرك للمبادىء التي من أجلها مات أبناؤك وأبناؤنا ولاسيما أن الجنود المغاربة حينما ذهبوا للحرب الدامية لم يذهبوا كجنود دولة مستعمرة بفتح الميم لم يذهبوا كمرتزقة أبدا بل ذهبوا بعد نداءات متكررة من جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه والذي النذاك السلطان سيدي محمد بن يوسف الذي أمر أن تقرأ على المنابر رسالة ملكية يثمر فيها الرجال المغاربة أن يحاربوا بجانب الحلفاء للدفاع عن الحرية وللدفاع عن الكرامة البشرية. ولذا حينما وسمه الجنرال ديغول بوسام التحرير وكان رئيس الدولة الوحيد في العالم الذي قلده الجنرال ديغول ذلك الوسام. هذا يجعلني أقول لأصدقائنا لماذا مات باتون.. لماذا مات ضباطنا.. لماذا متنا جميعا في كاليغيانو لماذا متنا جميعا في الكرامة وهذا هو الذي يعطيني حقي كمغربي لأن أقول هذا الكلام. ألمانيا عن الكرامة وهذا هو الذي يعطيني حقي كمغربي لأن أقول هذا الكلام. وبكل صراحة غير موجه للحكومة وللشعب الأمريكيين هو كلام موجه لعدم الانصاف، والصديق من صادق لا من صدقك».

وقال جلالة الملك ردا علي الكلمة التي فاه ( 5-1-99) بها شارل باسكوا رئيس فريق التجمع من أجل الجمهورية في مجلس الشيوخ لما حضي بمقابلة جلالته بالقصر الملكي بفاس على رأس وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي عندما قال: «لن ننسى أبدا أنه عندما كانت فرنسا تجتاز ظروفا عصبية وقف جلالة المغفور له محمد الخامس إلى جانب الجنرال دوغول وقرر بذلك دخول المغرب الحرب العالمية الثانية فرصة قيادة وحدات مغربية. وقد رأنيا دماء هؤلاء الجنود تراق الى جانب دمائنا من اجل تحرير وطننا. وهذا يفرض علينا عدة واجبات.» وعدات مغربية وقد رأنيا دماء هؤلاء الجنود تراق الى جانب دمائنا من اجل تحرير وطننا. وهذا يفرض علينا عدة واجبات.» فقال جلالته "....«ولقد تحدثتم قبل قليل عن الجنود المغاربة الذين سقطوا في ميدان الشرف بجانب الجنود الفرنسيين. واريد بهذا الخصوص أن أوضح شيئا وهو السبب الذي جعل الجنرال دوغول يوشح والدي بوسام التحرير وكان هو رئيس الدولة الاجنبي الوحيد الذي يحظى بهذا التشريف. إنه بكل بساطة كون الوحدات المغربية التي شاركت في الحرب العالمية الثانية لم تكن وحدات استعمارية فهي لم يؤسسها النظام الاستعماري كما لم تؤسسها الحماية. فالخطب التي القيت في المساجد ايام الجمعة والجولات التي قام بها والدي شخصيا عبر مختلف أرجاء البلاد هي التي جعلت هؤلاء الرجال المغاربة المساجد ايام الجمعة والجولات التي قام بها والدي شخصيا عبر مختلف أرجاء البلاد هي التي جعلت هؤلاء الرجال المغاربة

- ينضمون الى صفوفكم ليصبحوا جنودا للحرية.»
- (17) لأول مرة في تاريخ الحرب العالمية الثانية هاجمت فرقة من الجيش المغربي بسلاحها الأبيض جنود سيارات مصفحة المانية عند احتلالها لمدينة Stuttgart واستوات عليها استلاء (ماي 1945). وكاد ج. كيوم أن يلقي حتفه في هذه المدينة أثناء جولة استطلاعية.
  - (18) أنشد شاعر مغربي (في مدح جنود المولى اسماعيل) في هذا المعنى :

اذا أطعموا يوم الوليمة أشبعوا وان طعنوا يوم الكريهة أوجعوا.

- (19) كانت فرقة من الغيالة المغربية(Spahis) مقيمة بسوريا بقيادة القبطان Joudier وقد استعان بها الجنرال Cartourx قلد الجيش الفرنسي في الشرق على عهد دكول لمواجهة التقدم الألماني في واجهة اثيوبيا، ويقول السيد عبد القادر القادري في هذا الصدد: إن أرض الاسلام لاغنى عنها للروس والانجليز والألمان والطليان والاسبان والامريكان والفرنسيين واليابانيين والصينيين والهنود حيث استفادوا كلهم منها في حروبهم التي قادها زعماؤهم مثل ليوطي وستالين ومونغمري وروميل وفرانكو وباطون وموسولوني ومتل ومارك أرتر... وإزنهاور...
  - (20) (تاريخ المعجم العسكري مجلة اللسان العربي يناير 1972).

هذا وقد ألف بعض القادة العسكريين الفرنسيين كتبا عديدة عن بطولات الجيش المغربي في الحرب العالمية الأخيرة وغيرها منها: الكومي سعيد: و"Epopée des Goumiers à Rome"، و"أسد من الاطلس"، والفيلق المغربي"، و"الطابور" و"الجيش المغربي في معركة لامارن" لجوان (1964) و La longue route des tabors de Jacques Augarde و"البرابرة المغربية وإعادة الامن الى الأطلس" لكيوم. و"صوت الجبال والعوائد الحربية البربرية" اسعيد كنون، "وعلى "الحدود المغربية". وصدر عدد خاص من مجلة عالم المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة الثاني من الرماة المغافة المنافقة والمنافقة والمن

- ونشر بمجلة "Revue historique de l'Armée" (العدد 1 – السنة 13 - 1957) بحث هام عن : "La glorieuse histoire des goums Marocains" 1907-1956

وأصدرت المكومة الفرنسية كتابا بعنوان: "الكتاب الذهبي للكوم" يروي بطولات الحنود المغاربة خلال الحرب العالمية الثانية. وقيل أنها قامت ببناء "جامع باريز الكبير" سنة 1922 تخليداً لذكرى حوالى مائة ألف مسلم من دول المغرب الغربي ودول الفريق ودول الفريق المستوداء ماتوا وهم يقاتلون في صدق وف الجيش الفرنسي خلال حروبه العديدة. وصدرت عن المربقة السيوداء ماتوا وهم يقاتلون في صدق وف الجيش الفرنسي خلال حروبه العديدة. وصدرت عن "Centre des Hautes Etudes Administratives sur l'Afrique et l'Asic Modernes" (عدد 759) عن "Les Forces Suppletives Marocains" (عدد 1409) و "Etude sur les Guiches marocains" (عدد 1666)؛ و "Etude sur les Guiches marocains" (عدد 1409) و "La condition sociale des marocains militaires" و الكوم والشؤون الأهلية بالمغرب من سنة 1908 إلى 1956. الجزء الأول من تأليف الكولونيل Jean Saulay حول المعارك التي بالمغرب (Histoire de la pacification au Maroc والشؤون الأهلية بالمغرب. وقد خصص المرحوم محمد حسن الوزاني في مذكراته "حياة وجهاد" فصلا خاصا المؤالم الشؤون الأهلية بالمغرب. وقد خصص المرحوم محمد حسن الوزاني في مذكراته "حياة وجهاد" فصلا خاصا عدده السادس منها (ص 57) عن مشاركة المغرب في الحرب العالمية الثانية كما خصص معمد المحور البطولة والشهامة للمغاربة في الحرب الكونية.

ولحمد الحجوي مذكرات كتبها عن الحرب العالمية الثانية وما عاصرها من أحداث داخل المغرب وخارجه عنوانها: "أهم الأخبار عن حرب الثار والاستعمار" مخطوطة في 6 أجزاء بالخزانة العامة). وقام المخرج المغربي أحمد المعنوني سنة 1992 بتصوير شريط وثائقي الذي خصصه لتكريم الجنود المغاربة الذين حرروا بعض المدن الفرنسية من نير الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية (1942-1945) كمدينة ميلوز ومنت كاسينو ومارسيليا. ويدخل هذا الشريط ضمن سلسلة تلفزيونية فرنسية بعنوان "التاريخ المنسي" ويقص هذا الشريط الذي يحمل عنوان: "وحتي لايطوي النسيان الجنود المغاربة" تاريخ آلاف الجنود المغاربة المنسيين الذين حاربوا تحت قيادة فرنسية خلال الحربين العالميتين وحرب الهند - الصينية وماتوا في معاركها. ويقدم وثائق عن تلك الحقبة معززة بشهادات لجنود مغاربة مازالوا على قيد الحياة بمنطقة آيت سغروشن بالأطلس المتوسط. كما يتحدث الشريط عن مشاركة الجنود المغاربة في معارك تونس (1942) وكورسيكا (1943) سغروشن بالأطلس المتوسط. كما يتحدث الشريط عن مشاركة الجنود المغاربة في معارك تونس (1942) وكورسيكا (1943) وخاصة اليطاليا (1943-1944) حيث قاتلوا على ظهر البغال غير عابئين بقساوة أحوال الطقس ويصعوبة التنقل. وقد قدمت مجلة الطاليا (1943-1944) حيث قاتلوا على ظهر البغال غير عابئين بقساوة أحوال الطقس ويصعوبة التنقل. وقد قدمت المحلة الطالية وحدة وربيات الشريط الذي يقيص ملحمة رجال الكوم بعنيات الكوم بعنيات الشريطة "Les goumiers marocains, ces oubliés de l'histoire"

وأنجز جمال حجام بجريدة L'Opinion روبوتاجا جامعا بعنوان :"Avec les soldats marocains de 1939 à 1945" وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك الحسن الثاني وفي اطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الخمسينية لنهاية الحرب العالمية الثانية أقامت جمعية "الكمية" الفرنسية لقدماء الضباط الذين أطروا الجنود المغاربة معرضا للصور واللوحات والوثائق في كل من بوردو والرباط يجسم مدى مشاركة الجنود المغاربة في معارك الحرب العالمية الثانية وخاصة في معارك تحرير فرنسا من السيطرة النازية. (ماي 1995) وقد بلغ عدد المغاربة المشاركين في الحملة الإيطالية مايقرب من 7500 شخص، أي مايناهز نصف قوات الحلفاء (194,000) ؛ ذهب ضحيتها مايناهز 3000 . ومازال بعض باقي الخائضين في غمار هذه الحرب على قيد الحياة شاهدين على تعبئة المغرب إلى جانب فرنسا في أحلك ظروف من تاريخها.

ومما جاء في كلمة جلالة الملك عند استقبال بعض أعضاء جمعية 'الكمية" بالقصر الملكي بالرباط (2 ماي 1995)

«ولكن يجب علي أن أقول أيضا وفاء لذكرى رجل لن نذكره اليوم إلا وهو المارشال لوكلير ستقولون لي ما الذي حذا بي إلى المشارة إلى المارشال لوكلير ان جوابي هو أنه بفضل هذا الرجل ويفضل تصرفه استطاعت الأخوة التي نسجتها رفقة الاشارة إلى المارشال لوكلير ان جوابي هو أنه بفضل هذا الرجل ويفضل تصرفه استطاعت الأخوة التي نسجتها رفقة السلاح بين المغاربة والفرنسيين ليس فقط أن تتوثق بل أن تدوم لماذا. لأنه في سنة 1944 كانت الفرقة الثانية للمدرعات تتدرب بتمارة وفي بداية أحداث سنة 1944 التي تزامنت مع المطالبة بالاستقلال وحدوث اضطرابات في الرباط وفي أماكن أخرى طلب بيو المقيم العام أنذاك من الجنرال لوكلير أن يضع رهن اشارته قواته لاعادة استتباب الأمن. لكن الجنرال رفض بحزم قائلا «انني هنا لتدريب المغاربة الذي سيذهبون للقتال إلى جانبنا وسيموتون معنا ولايمكنني أن أرضى بأن يتقاتل المغاربة أو أن يقتل الفرنسيون المغاربة "وقد مكن رد الجنرال – ولله الحمد – من تفادي وقوع النزاع إن لدى الفرنسيين أو لدى المغاربة في وقت كانوا سيتوجهون فيه إلى محاربة العدو المشترك.

لقد كان من واجبى التذكير بموقف الجنرال لوكلير للتاريخ وللذاكرة».

ونظمت مجموعة البحث والتوثيق في التاريخ العسكري المغربي التابعة لكلية الآداب بالقنيطرة مع مركز الدراسات التابع المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية ننوة دولية حول موضوع: "المغرب وفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية (1931-1945). (نونبر 1996) وأنجزت جريدة العلم (17 نونبر 96) ملفا حول قدماء المحاربين المغاربة (أذرع فرنسا في حروبها المصرية - جنود منيسون في حياتهم، مجهولون في مماتهم).

(21) خاطب شاعر فلسطيني أيوب محمد طه في قصيدة "صرخة في المغرب" هذا الجنرال الذي تهجم على حرمة العرش المغربي مخاطبا إياه :

```
لن أستكين ورايتي لم ترفع " وجيوش باريز تدنس أربعي جيوم عد سخرت جحافل هتلر * من كل صرح في حماك ممنع فلتتعظ يا وغد حسبك جولة " فيها صفعت وبعدها لم تصفع كيوم أنا خضعت جحا فل هتلر * فالمغرب العربي لما يخضع! (مجلة الانوار عدد 47- مارس ابريل 1955 ، وعن "السلطان الثائر" بقلم كبار الكتاب الشرقيين ص 127).
```

(22) في موضوع رجال الكوم هؤلاء وخصوصا الفيلق الثاني يقول السيد عبد المالك لحلو في كتابه:

"Casablanca à l'heure de l'opération Torch et de la Conférence d'Anfa" (P :189-195)

محللا ماورد في خطاب كيوم:

"En Novembre 1942, les Goums sortent de leur clandestinité, parfaitement entraînés et près à combattre dans les rangs des forces françaises.

La décision de leur participation aux côtés des alliés fut prise lors de la Conférence d'Anfa. Le Général Patton reconnut que nos gourniers pourraient être d'une grande utilié pour les opérations en montagne pour lesquelles ils étaient prévus.

Par la suite, armés seulement de l'armement sorti des cachettes, nos valeureux goumiers entrerent dans la guerre en Tunisie où ils se sont battus avec un courage extraordinaire.

C'est donc avec un armement démodé qu'ils se heurtèrent aux Italiens et surtout aux Allemands de la redoutable Afrika-Korps, qui étaient munis d'un armement moderne (les lanceflammes, entre autres).

L'armement qui leur permettra de lutter à armes égales n'arrivera que plus tard.

Arpès avoir pris une grande part à la libération de la Sicile et de la Corse, ils ouvrirent aux alliés la route de Rome.

Confiant dans la puissance matérielle et dans l'entraînement de ses propres unités, le Général Clark persistait à ne voir dans les unités marocaines que des éléments intéressants à répartir entre ses Corps d'armée.

C'est ainsi que la 2ème Division Marocaines fut incluse dans le 6ème Corps Américain du général Lucas.

Elle se lança à l'assaut de défense allemande malgré les blockhaus et les champs de mines, avec un courage extraordinaire au cours de combats d'une violence inouïe, allant souvent jusqu'au corps à corps.

L'entré en jeu de la 2ème Division Marocaine venait d'être, aux yeux de tous les belligérants comme l'annonce d'une force nouvelle.

Les armes américaines avaient obtenu, entre les mains des soldats marocains engagés contre un ennemi opiniâtre et savamment retranché, d'étonnants résultats.

Le Général Clark avait suivi avec une particulière attention les combats menés par eux sur les différents fronds.

Ses prétentions initiales balayées, il ne cacha pas au Général Juin sa satisfaction et son admiration pour la combativité et l'endurance dont les unités marocaines ont fait preuve ainsi que pour les succès obtenus.

A ce sujet, le général Juin avait écrit dans son fivre "Mémoires" : "Brave 2ème division Marocaine, elle avait pour son premier essai, fait un coup de maître et dans les conditions les plus difficiles qu'on puisse imaginer. Les Américains en étaient ébahis, eux qui, depuis plus de deux semaines n'avaient pu se frayer une ligne d'ouverture dans ce secteur, voyaient maintenant les premiers et redoutables obstacles, qui les avaient si longuement arrêtés, occupés par nos Tirailleurs Marocains. Aussi bien ne tarissaient - ils pas d'éloges pour ses nouveaux combattants, admirant leur audace et leur ténacité. Le général Clark lui-même ne pouvait manquer d'en être impressionné".

L'épopée de nos troupes va ensuite se dérouler à travers l'Italie, l'Elbe, les Alpes, l'Alsace et l'Allemagne pour aboutir aux rives du Danube.

La bataille de Garigliano aboutit à la plus belle des victoires remportées par les troupes françaises au cours de la deuxième guerre mondiale. Elle fixa le sort de l'Italie. Ces troupes étaient venues du Maroc en particuliers.

La ville de Marseille dont la défense était savamment préparée par les Allemands fut enlevée de haute lutte uniquement par l'infanterie. Il fallut de sanglants combats de rues qui occasionnèrent de nombreux tués et blessés - ce qui sauva Marseille de la destruction - Marseille, Mulhouse, Strasbourg et colman en France restent reconnaissants à nos goumiers pour la participation de leur délivrance.

Le général guillaume qui les commandait sur ces différents champs de bataille, les qualifiait de guerriers robustes et sobres, adroits, tirreurs, observateurs rusés sachant s'effacer dans le moindre pli du terrain, marcheurs et grimpeurs infatigables.

Evoquant la bravoure de nos soldats, le Général Noguès qui les a aussi connus s'exprima en ces termes : "Ils se sont battus par esprit du devoir avec un courage auquel de toute part il a été rendu hommage. Marchant cotê à côté, les troupes françaises et marocaines ont, une fois de plus, témoigné de leur bravoure légendaire. Leurs morts, devant lesquels je m'incline, nous permettent de garder la tête haute."

Lors du voyage de Sa Majesté le Roi Mohamed V, en France en Juin 1945, le Général De Gaulle déclarait : "Quand la France dut défendre sa civilisation et sa liberté, elle trouva non seulement les Français de la métropole, mais encore les admirables soldats marocains. Nous les avons vus sur tous les champs de bataille, en Italie, en France, en Allemagne. Partout, ils ont rivalisé de courage et d'esprit de sacrifice."

Le Général De Gaulle dira aussi devant Mohamed V:

"La France est heureuse que le premier souverain accueilli sur son sol depuis la victoire soit précisément Sa Majesté Mohamed V dont les fils, ont une fois de plus, si vaillamment lutté à nos côtés".

D'autres grands chefs militaires de la dernière guerre dont notamment Eisenhower, Giraud, Delattre, Leclerc, Patton, Clark, Bradley avaient souligné le courage avec lequel les soldats marocains s'étaient battus aux côtés des Français, des Américains, des Anglais et des Russes, égalant les meilleurs et ce, en dépit de la diversité des climats. Nos combattants avaient en effet quitté leur pays ensoleillé pour des cieux incléments.

La création par le Général Simon des premiers Goums remonte à 1908. Leur recrutement se faisait dans chaque région. Ils continuaient à vivre avec leur famille. Après les exercices et les appels journaliers, ils pouvaient s'occuper de leurs affaires familiales.

Ces soldats et guerriers de race, on ne peut, en les voyant, s'empêcher de songer à ceux dont ils sont les fils qui donnèrent à la dynastic Alaouite des générations de soldats dévoués et de grandes bravoures."

# جييش التحريس

### الرواية الأولى : (١)

1- كيف تكون جيش التحرير: جاء تكوين جيش التحرير نتيجة طبيعية للكفاح الذي ظل المغرب يخوضه منذ وجد كشعب له كيانه الخاص ومميزاته في العراقة والمجد وضرورة حتيمة أدت اليها الحالة الغير الطبيعية التي عاشها الشعب تحت وطأة الاحتلال الأجنبي بعد أن ضرب الاستعمار ضربته الأخيرة يوم أبعد جلالة الملك الغفور له محمد الخامس عن وطنه، ولما يئس الشعب من جدوى الكفاح السلبي قام يبحث عن الوسائل الايجابية التي يجيد الاستعمار الفرنسي فهم لغتها فلم قض على العدوان الاستعماري سوى أيام قلائل حتى بدأ الشعب يواجه الاستعمار فرادى وجماعات بضربات حاسمة أظهر المغاربة فيها بطولتهم المعهودة وشجاعتهم المثالية فبدأ تنظيم الخلايا المسلحة بشكل جدى في المدن الرئيسية وخصوصا في الدارالبيضاء. وقد وفق المواطنون البيضاويون كل التوفيق في إحكام تنظيم الخلايا وفي الضربات التي كانوا يسددونها نحو المستعمرين، فكان لهذا النجاح الصدى العميق فى نفوس المواطنين فى كل الجهات ولقد أحيا فيهم روح الأمل وأذكى فيهم جدوة الحماس وطُّفقوا ينظمون الخلايا السرية في مختلف جهات المغرب الحية، وقد لعب الشمالُ دورا فعالا في هاته المعركة التحريرية فكان بطبيعة الحال كلما تورط فدائي أمام البوليس الفرنسي إلا والتجأ الى (المنطقة الإسبانية) وعندما كانت المدن المهمة (في المنطقة) قد اكتضت رحابها باللاجئين وأهمها الناضور والقصر الكبير والعرائش بدأ التفكير في تكوين جيش التحرير. فتم أولا تأليف العصابات من اللاجئين أنفسهم وإرسالها إلى المدن المجاورة للهجوم على المراكز الفرنسية وهاته العصابات هي التي كانت صلة الوصل بين الشمال والجنوب وإليها يرجع الفضل الكبير فى تأسيس جيش التحرير. بدأ العمل بالناحية الشرقية والريف بتأليف العصابات وذلك في دجنبر 1954 حيث بعث بالمراسلين الى هاته الجهات مزودين بالتعليمات اللازمة والتي كانت تتلخص في اقناع المواطنين بصلاحية الفكرة وبتوفير رسائلها. وقد استمرت هاته المرحلة طيلة شهور ثلاثة أو أربعة كان يتصل خلالها القائمون بالعمل التنظيمي والمسؤولين الرئيسيين في الشهال مع المواطنين في الجنوب عن طريق الاتبان بهم الى عين المكان من طرف العصابات الفدائية المتحدث عنها سأبقا وإما أن يتصلوا بهم على الحدود.

2- فرق جيش التحرير: وفي المرحلة الثانية بدأ تنظيم العصابات التي كانت تتألف من مجموعها من 25 عضوا وتنقسم الى قسمين قسم مدنى يتألف من أربعة عشر عضوا ويرأسه واحد، وقسم عسكري يتألف من 11 عضوا ويرأسه واحد عسكري ويسمى رئيس الطليعة، وعلى رأس ثلاث طلائع رئيس يسمى قائد المائة

وعلى 27 طليعة أي ثلاثة مائة رئيس يسمى قائد الرحى وعلى رأس واجهة قائد المحلة. وفي المرحلة الثانية بدأ تدريب الرؤساء على نظام حرب العصابات، فقد نظمت شبه معسكرات على الحدود لتلقى تلك التدريبات واستمر هذا العمل حوالى ثلاثة شهور أو أربعة وخلال تلك التداريب مرن المتدربون على استعمال السلاح. «ونجد من بين قادة جيش التحرير عباس وسعيد بونعيلات وحسن برادة والصنهاجي والمذكورى وغيرهم من المقاومين».

3- عمليات جيش التحرير: بعد الانتهاء من تدريب الرؤساء أمروا بالرجوع إلى الجهات التي أتوا منها وعينت لهم مدة يقومون فيها بتدريب عصابتهم ورجعوا مرة أخرى إلى الحدود ليأخذوا الأسلحة وعينت لهم مدة وجيزة يدربون أثناءها أفراد عصابتهم ثم مكنوا من الأسلحة وأعطيت لهم الأوامر بالهجوم في موعد هو يوم ثانى أكتوبر فتم الهجوم في اليوم المحدد في كل من تزي وسلي وأكنول وتافوغالت وايموزار ومرموشة الريف والناحية الشرقية بأسرها. وفي الوقت الذي كان جيش التحرير يواصل هجوماته في هذه المواقع على الاستعمار وكل الصنائع في هاته الناحية الواسعة كان فرق من اللاجئين وفرق أخرى من المواطنين في الجنوب بجبالة شمال فاس تواصل تدريبها بمدرسة أسست خصيصا لتخريج الضباط. وفي فاتح أكتوبر 1955 هاجمت هذه الفرق المراكز الاستعمارية في هاته الناحية ثم واصلت زحفها نحو فاس ثم الأطلس بينما كانت قوات جيش التحرير بالريف وبناحيته الشرقية تغلغلت بالأطلس المتوسط وبالصحراء الشرقية وأمام الانتصارات الباهرة التي كانت تحرزها فرق جيش التحرير في هجوماتها على العدو ونتيجة للغنائم الضخمة التي كان يفوز بها المجاهدون اتسعت فرق الجيش بسرعة وتضخمت، وكان رؤساء الفرق كل واحد يسير فرقته في الواجهة ويخضع للقيادة التي بسرعة وتضخمت، وكان رؤساء الفرق كل واحد يسير فرقته في الواجهة ويخضع للقيادة التي كانت تقيم بكل من تطوان والناظور وقائمة بتنسيق أعمال الفرق.

4- سلاح جيش التحرير: لم يتلق جيش التحرير سوى أسلحة ضئيلة بالنسبة للأسلحة التي امتلكها من العدو ولقد بدأت المعركة بأسلحة خفيفة تتلخص في بنادق ورشاشات وبعض المدافع الرشاشة وعدد من المتفجرات تعد على رؤوس الأصابع وقد تم توريد هاته الأسلحة من الشرق من الدول العربية الشقيقة بعضها تبرعت به هاته الدول والبعض الآخر اشتراه المكلفون بهذه المهمة، بالاشتراك مع الجزائريين. وقد جاءت الأسلحة في دفعتين فالدفعة الاولى التي كانت قدرها ضئيلا تم بها الجهوم الاول وما كادت تصل الدفعة الثانية حتى كان المجاهدون قد سلحوا فرقا جديدة من الأسلحة التى انتزعوها من جيش العدو.

5- مراكز جيش التحرير: وهاته هي المراكز الرئيسية التي كانت تعد معاقل رئيسية لجيش التحرير وهي: تزي وملي، اكندول بوذنيب، تزى وندرى، سيدي علي تافوغاللت، بورقبة، مزكتام، بوسكورة، فوغال، بني يزناسن. ثم أخذت تتسع الحركة فاحتلت كل المراكز الهامة على طول المسافة من تازة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. وبعدما بدأت الشورة في شمال فاس انتشر الجيش شرقا وغربا ما بين زمور الى آيت يوسى شمالا وجنوبا من الحدود الشمالية حتى الصحراء وذهبت عدة فرق الى الجنوب بناحية مراكش فكانت اللبنة الأولى لما سمي بجيش التحرير في الاستقلال الذي أسس لتحرير الصحراء المغربية.

- مقاومة جيش التحرير بالصحراء الغربية تابع جيش التحرير مسيرته التحريرية في الصحراء الغربية المغربية صحبة الاغدف ابن الشيخ ماء العينين ولكن الجيش الإسباني الذي تقوى بفيالق من الجيش الفرنسي كان له بالمرصاد. ومن المعلوم أنه في سنة 1884 هجم دليم على المراكز الاسبانية وخصوصا علي مركز الداخلة سنة 1887م. واستمرت المقاومة بالساقية الحمراء ووادي الذهب وايفني وباقي أجزاء الصحراء الى سنة 1934 حيث قامت اسبانيا بضم الصحراء في بلادها باتفاق مع فرنسا التي ضمت موريطانيا الى مجموعة البلدان الافريقية المحتلة. وبعد أن أحرز المغرب على استقلاله تقوت الحرب التحريرية بالمناطق الصحراوية، وقسك الاسبان بالعيون والداخلة (الساقية الحمراء ووادي الذهب)، وبقيت الصحراء مسرحا للمراوغات والدسائس خاض أثناءها جيش التحرير الصحراوي (الذي لم تنضم عناصره بعد للقوات المسلحة الملكية) معارك ما بين 1956 و 1958 وقكن خلالها من تحرير طانطان والسمارة والداخلة. ومن أشهر هذه المعارك<sup>(2)</sup> التي خاضها جيش التحرير معركة "الدشيرة" التي فاضها فوجان من الجيش الإسباني (الأول والثالث عشر) وترك مآت من القتلى والجرحى. وأصبح جيش التحرير واقفا بعدها على مشارف العيون.

وقد عزمت القوات الإسبانية والفرنسية المشتركة (بعدما وحدت خطتها لمواجهة حيش التحرير المغربي في شهر يوليوز 1957) القضاء على جيش التحرير في الصحراء. فتحركت الجيوش الفرنسية من أكادير وأنزكان بقيادة الجنرال كوني (Cogny) في جنوب وادي درعة، وانطلق الجيش الإسباني من سيدي ايفني، وتدخل الطيران الفرنسي وقنبل رجال جيش التحرير وأرغمهم على الانسحاب الى وادي درعة حتى لا يحتلوا موريطانيا او الصحراء الجزائرية. وقد عرفت هذه العملية (10 فبراير 1958) بعملية ايكوفيون (Ecouvillon) أي المسحة أو المكنسة. تم تأسست حركة تحريرية أخرى بالصحراء لاحباط مناورات الجيش الإسباني الى أن جاءت "المسيرة الخضراء" المظفرة وتحررت الصحراء من الاحتلال الإسباني بمقتضى اتفاقية مدريد الموقفة بين المغرب واسبانيا في شهر دجنبر من سنة 1975م.

أما الصحراء الشرقية فقد عرفت عدة معارك منها معركة بني ونيف سنة 1956 حيث قام جيش التحرير بالهجوم على مراكز القوات الفرنسية، ومعركة عين الشعير في ماي 1956، ومعركة درمل في اكتوبر 1958 حيث هاجمت قوات جيش التحرير معسكرا فرنسيا. كما قام أفراد جيش التحرير بالهجوم على مركزين فرنسيين بتالسينت على الطريق الرابطة بين بني ونيف والعبن الصفراء (3).



الصورة تمثل اللبنة الأولى لجنود جيش الشمال الافريقي وهم داخل ثكنة بالقاهرة يتعلمون استعمال السلاح بقيادة الضابط المغربي الهاشمي الطود



Des membres de l'ALN (Oujda)



(1) نسوق هنا رواتين أخريتين عن هذا الجيش آملين أن يصدر بعض رجاله الذين ما زالوا على قيد الحياة تاريخا له مدققا ومحققا خاليا من كل زيف أو مبالغة اوتزوير وماذلك على همتهم بعزيز.

وفي انتظار صدور ذلك التاريخ يجب قراءة كتاب د. مبارك زكي :

"Resistance et Armée de Libération Portée Politique - Liquidation 1953-1958"

وسلسلة «أحداث ملحمة الاستقلال» الصادرة عن المندوبية السامية لقدما ، وأعضا ، جيش التحرير . «ومذكرات مناضل : عبد الرحمان عبد الله الصنهاجي » في تاريخ حركة المقاومة وجيش التحرير المغربي من سنة 1947 إلى سنة 1956 (1987) وأعداد «مجلة المقاومة وجيش التحرير»، منها عدد 16 دجنبر 1988 الذي تحدث عن معارك ليلة اندلاع الشورة ببوزيد [198 أكتوبر 1955) وما تلتها من معارك أخرى ؛ و"صفحات من ملحمة جيش التحرير بالجنوب" لمحد بن سعيد في حلقات منشورة بمجلة أنوال (ابتدا ، من عدد (648-4-11-9). وكتاب الفرقاني محمد الحبيب : "الثورة الخامسة – صفحات من تاريخ المقاومة وجيش التحرير (1990) ؛ وكتاب "مثك المرت" – قصة انطلاق جيش التحرير المغربي لأحمد عبد السلام البقالي (منشورات المندوبية السامية لقدما ، المقاومين وأعضا ، جيش التحرير - 1992). (ويعني المؤلف "بمثلث المرت" : مواقع بورد ، وأكنول، وتيزي اوسلي التي دارت بها معارك التحرير الأولى لجيش التحرير) . . وندوات المناوبية السامية للمقاومة.

#### الرواية الثانية :

«قد بدأت الخطط من أجل انشاء جيش غير نظامي - في الغالب - في الاجتماع الأول لمجلس المقاومة في أواخر عام 1953 وقد جرى جمع الاعتمادات المالية من العمال المغاربة بفرنسا ومن رجال الطبقة الوسطى من المغاربة الذين عرف عنهم أنهم أصحاب ادخارات في بلاد المغرب وكان من أول منظمي حرب العصابات بالريف وبالأطلس المتوسط «الرشيدي» الذي قتل في سنة 1954 والدكتور عبد الكريم الخطيب، ثم بدا من أحرضان أن يبدأ في استخدام ضباط الصف والضباط من أصل مغربي الذين يعملون في الجيش الفرنسي. وقد بدأت الاستعدادات الفعلية خلال 1954 وأقسم الجيش المغربي المحرر أن يحرر شمال افريقيا برمتها. وقد سمح الاسبان أن ينزل الجنود أسلحتهم بالمنطقة الريفية ويقيموا مراكز التدريب والتموين والعمليات بها. وكان المركز الرئيسي للتدريب يقع قرب الناظور ويعمل تحت اشراف العباسي مسعود الذي اغتيل بعد الاستقلال وعبد الله الصنهاجي وشخص جزائري توفي فيما بعد بأحد سجون فرنسا. وقد بدأت هذه الجماعة استعدادها للكفاح سنة 1955 وعرفت باسم « بجنة التنسيق» وفوق هذه كانت هنالك «الجنة الثورة» برئاسة عبد الكريم الخطيب وكانت تقوم بعملية الاتصال بالوكلاء وممولى الجيش خارج بلاد المغرب. وأما وكلاء الجيش فهم عبد اللطيف بن جلون بطنجة وعبد الرحمن اليوسفي بفرنسا وعبد الخالق الطريس بتطوان وعبد الكبير الفاسي بمدريد وغير هؤلاء. ولما بدأ جيش التحرير يتكون من 1955 أسست القيادات الاقليمية واتخذت الخطوات الأولى نحو تأسيس وحدات داخل المنطقة الفرنسية ولم يأت خريف 1955 حتى كان قد تم تنظيم واعداد نحو عشرة آلاف رجل. أما القطاع الريفي في الجيش كان أول قطاع تم تشكيله من وحدات نظمت من بعد في المنطقة الغربية من جبال الريف بين تطوان والناظور وهي تمتد جنريا في اتجاه وزان وقرية ابا محمد. أما العباسي فكان قائدا لمنطقة الريف الوسطى إلى الشمال من فاس وتازة بما في ذلك من القلاع حول بوريد وتنسيت وآكنول. أما في الشمال فان الرجال كانوا ينتمون في معظمهم إلى قبائل الريف الوسطى وكانوا مشهورين بجزايا القتال العنيف الذي عرف عنهم منذ ثورة عبد الكريم.. وأما في جبال الأطلس الأوسط فإن المركز الأصلي لتنظيم كان قائما وسط قبائل مرموشة في المنطقة الواقعة جنوب تازة. وكان من بين قادة هذا الفيلق الأطلسي الحسن اليوسي. وكذلك أقامت بعض الوحدات في الجنوب معتمدة على الأسلحة والرجال المدريين الآتية عبر ايفني والمنطقة الإسبانية.

وهكذا ارتكزت جميع وحدات جيش التحرير وكانت قتلك خطوط مواصلات ومؤنا قتد إليها من الجزائر ومن اسبانيا وخلال الأشهر الأولى من سنة 1956 جرت هجمات متقطعة على نقط الحراسة الأمامية الفرنسية وعلى مكاتب المصالح الحكومية بالبادية. ويدأت وحدات من جيش التحرير في جبال الأطلس المتوسط توسع نشاطها شرقا بشن هجمات جديدة قرب خنيفرة والخميسات. ولما أعلن استقلال البلاد توقف القتال بأمر من صاحب الجلالة المقدس. وفي شهر يونيه 1956 وصلت مجموعات من جيش التحرير تتألف من عدة آلاف إلى الرباط واستعرضهم جلالة المغفور له محمد الخامس مع «ولي العهد» والدكتور الخطيب وأحرضان. ثم بدأ ادماجهم في صفوف القوات الرسمية. وفي منتصف يونيه قام المغفور له برحلته عبر مناطق جيش التحرير بادئا بمدينة الخميسات ثم اقليم فاس ومراكز الشمال وانتهت الرحلة باحتفلات الادماج في مركز جيش التحرير بالناظور. وبعد جولة الدكتور الخطيب في المنطقة الواقعة جنوبي مراكش توقف القتال المنظم نهائيا وبدأ دور جديد من أدوار جيش التحرير المتركز في الصحراء لتحرير ايفني وموريطانيا ولكن سرعان ما توقف تلك العمليات وطويت صفحة خالدة من تاريخ التحرير. (عن كتاب «التطورات السياسية في الملكة المغربية» تأليف دوجلاس العمليات وطويت صفحة خالدة من تاريخ التحرير. (عن كتاب «التطورات السياسية في الملكة المغربية» تأليف دوجلاس العمليات وطويت صفحة خالدة من تاريخ التحرير. (عن كتاب «التطورات السياسية في الملكة المغربية» تأليف دوجلاس

- ترجمة الدكتور عارف والدكتور ابو حاكمة - مراجعة الاستاذ عبد الهادي بوطالب بتصرف).

#### الرواية الثالثة :

تقول رواية أخرى عن تأسيس جيش التحرير وانطلاقه وعملياته نشرت بجريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ فاتح أكتوبر 1986 : في مثل هذا اليوم منذ احدى وثلاثين سنة شهد المغرب حدثا من أخطر احداثه التاريخية، ألا وهو انطلاق عمليات جيش التحرير في فاتح اكتوبر 1955، والذي يشكل مرحلة اساسية عجلت بتحقيق الاستقلال، وشكل احدى المراحل الأساسية في تحرير المغرب العربي.

عندما أدرك قادة المقاومة عدم كفاية العمليات الفدائية في الأوساط الحضرية، رغم أنها تشكل ضغطا كبيرا على المستعمر، وتوجه الضربات لمراكزه العصبية الحساسة، قرروا التفكير في وسيلة تحريرية أخرى موازية، أظهرت فعالية في عدد من مناطق العالم وخاصة في الهند الصينية، حيث عاد عدد من المجندين المغاربة يروون تجاربها. وهذه الوسيلة هي انشاء جيش تحرير يعتمد على الطابع الجماهيري الواسع وتشارك فيه جماهير الفلاحين، ويقوم بتحرير البوادي.

ووقع الشروع في الإعداد العملي لهذا الجيش منذ سنة 1954، ووقع الاختيار على منطقة ملائمة بشريا وطبيعيا كي تكون المنطلق وهي منطقة الريف الشرقي. وكانت وراء هذا الاختيار عدة اعتبارات، منها الظروف الطبيعية المساعدة لصعوبة تضاريس المنطقة عما يجعلها ملجأ آمنا يصعب اقتحامه على القوات المعادية، كما أن السلطات الاستعمارية الإسبانية تسمح للوطنيين المغاربة بنوع من حرية الحركة نكاية في الفرنسيين بسبب التناقضات الموجودة بين القوتين الاستعماريتين. وقد كانت هذه المنطقة ميدان حركة الجهاد التي تزعمها محمد بن عبد الكريم الخطابي، ولاتزال ذكريات تلك الحرب ماثلة في ذاكرة السكان، بل ولايزال عدد كبير من أبطالها أحياء، وعلى هؤلاء الأبطال اعتمد المقاومون في تشكل تهيء الظروف المعنوية والمادية لإقامة قواعد جيش التحرير، وأخبرا فإن المنطقة قريبة من الحدود الجزائرية كي تشكل قاعدة خلفية للمجاهدين الجزائريين. وللتذكير فان جيش التحرير المغربي أخر انطلاقته عدة شهور كي تتفرغ أطره واعضاؤه لمساعدة جيش التحرير وإجراء التداريب المشتركة في قواعد زايو وقسمان.

وبعد انتهاء الترتيبات انطلق جيش التحرير في إنجاز مهامة ابتداء من فاتح اكتوبر 1955، وبدأت العمليات في مثلث تيزي اوسلي – اكنول – بورد، وتلتها عمليات في الأيام التالية في كل من تافو غالت بجبال بني يزناسن في اتجاه الحدود الجزائرية، وفي ايجوزار مرموشة بالاطلس المتوسط في اتجاه المغرب الداخلي. وعما ينبغي التذكير به ان اختيار فاتح اكتوبر 1955 لانطلاق عمليات جيش التحرير في المغرب تم بالاتفاق بين القياديتين الجزئرية والمغربية، وأن التنسيق العسكري واكبه تنسيق سياسي، حيث صدر بالقاهرة 6 أكتوبر 1955 تصريح سياسي موقع من طرف المحرومين علال الفاسي ومحمد خيضر يعلن وضع حركتي المقاومة في المغرب والجزائر تحت قيادة واحدة في أفق تحرير المغرب العربي بكامله. وأن هذا الجيش دخل في طور العمل في فاتح اكتوبر.

وأمام الهلع الذي أصاب القوات الاستعمارية، قامت بتجميع قواتها لتسليط قمع منهجي ضد سكان المناطق التي يتحرك فيها جيش التحرير، إلا أن هذا القمع كانت له نتائج عكسية حيث أدى إلى إخلاء قرى بكاملها والتحاق سكانها بجيش التحرير، فاتسعت مساحة المناطق المحررة التي يشملها نفوذ جيش التحرير، لتمتد خلال أسابيع إلى مناطق شاسعة من الاطلس المتوسط الشمالي وجبال الريف الشرقية وامتدت من سفوح الجبال إلى السهول المجاورة.

وكانت لانطلاقة جيش التحرير نتائج سياسية سريعة، ذلك أن الأوساط الاستعمارية التي كانت تنوي التلكؤ، وجعل المغرب عمر بجراحل انتقالية تطول مدتها قبل منحه استقلاله، استخلصت ما يجب استخلاصه فقررت التعجيل يمنح المغرب استقلاله.

وعند إعلان اتفاقية 2 مارس 1956 التي حصللت بموجبها المنطقة الوسطى من المغرب الخاضعة للاستعمار الفرنسي على استقلالها، واتفاقية 8 أبريل 1956 باستقلال المنطقة الشمالية الخاضعة لاسبانيا، مع ماتضمنته كل واحدة من غموض وسكوت متعمد عن مناطق أخرى من المغرب، عمت مرارة الخيبة أوساط المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذين رأوا ان جهودهم لم تؤت ثمارها كاملة، وعم نفس الشعور سكان المناطق الصحراوية في الساقية الحمراء والداخلة وأيت باعمران وشنقيط وتندوف الذين سبق وان رفعوا الأعلام المغربية ابتهاجا بالاستقلال كغيرهم من سكان المناطق المغربية الأخرى، وارسلوا وفودهم إلى الرباط لإظهار تعلقهم بالوطن الأب.

وكانت قيادة المقاومة وجيش التحرير واعية بالمسار الذي اتخذته الأحداث في المغرب، قبل الاعلان عن اتفاقيتي الاستقلال. فعقدت اجتماعا بمدريد في بداية سنة 1956، وكان من بين القرارات التي اتخذها هذا الاجتماع: استمرار الكفاح المسلح حتى يقع استكمال وحدة التراب الوطني بتحرير الأقاليم التي يرفض الاستعمار تسيلمها سواء في الشمال من طرف اسبانيا : تيندوف، بشار، شنقيط، الساقية الحمراء، الداخلة، افنى، ايت باعمران، طرفاية...

ووقع التحضير بسرعة لانطلاق مسلسل استكمال التحرير، من الناحية السياسية يتوعية المواطنين بأن الاستقلال ناقص، لأن اطراف مبتورة، وجعلهم يدعمون هذه العملية. ومن الناحية العسكرية اتخذت قبادة المقاومة وجيش التحرير قرارا بتأسيس جيش لتحرير الصحراء تتكون نواته من أطر جيش التحرير ومابقي من فرقة والتي تم نقلها إلى الجنوب. وكلفت عددا من أطرها بالاشراف على إنشاء قواعد هذا الجيش في كلمين وسوس وتخوم الصحراء الجنوبية والشرقية.

وبعد بضعة شهور تأسس جيش التحرير الجديد الذي يضم عدة آلاف من الأفراد من مختلف مناطق المغرب وخاصة من المناطق الصحرواية.

وخاض أول معارك ابتداء من صيف 1956، وركز عملياته الأولى على الصحراء الشرقية (معارك "فم الاعشار – بركانة – المحاميد – الزمول) لعدة اعتبارات أهمها التأكيد على عزم المغرب على تحرير تندوف وبشار والضغط على القوات الاستعمارية الفرنسية في هذه الجهة لمساندة المجاهدين الجزائريين.

وفي بداية 1957 امتدت العمليات إلى الصحراء الجنوبية الخاضعة لفرنسا (موريتانيا) ومنها إلى الصحراء الخاضعة لاسبانيا، فخاض جيش التحرير عدة معارك ضد الاسبان (في المسيد - تافودارت - الدشيرة - اوسرد - العركوب) نجم عنها تحرير معظم الساقية الحمراء والداخلة، حيث ظلت الحاميات الاسبانية في العيون والسمارة والداخلة معزولة كليا عن العالم الخارجي وعاجزة عن أي تحرك، ولم تعد قضية استلامها إلا مسألة وقت.

وفي الفترة بين 57/11/23 و 58/12/5 قام جيش التحرير بعمليات أدت إلى تحرير آيت باعمران وطان طان وطرفاية، عا سهل استرجاعها رسميا بواسطة المفاوضات.

وهناك رواية رابعة عن تأسيس جيش التحرير بعنوان " «الذكرى الواحدة والأربعون لانطلاق عمليات جيش التحرير » بقلم محمد لخواجة منشورة بجريدة العلم (2-10-96).

(2) مثل معارك البلابا والدورة والمليح وتفاودات وسمارة والفوقانية والقلات والعرقوب والسماميط وغيرها.....

(3) انظر : مجلة "المقاومة وجيش التحرير" عدد 12 (1985) ص 35-36 . وتقول مجلة أنوال المؤرخة بـ 26 نونبر 1987 (عدد 360) في هذا المضمار مانصه (بتصرف) :

المعارك التي دارت بين جيش التحرير والجيش الفرنسي هي:

وترجمته بجريدة العلم (5 فبراير 1976).

- هجوم ام العشار (6-8-56) هجوم مركالة (5-10-56) هجوم بيرام كرين (13-1-75) ، هجوم أطار (12-1-57) وظلت عمليات جيش التحرير مركزة ضد الجيش الفرنسي من بداية 1956 الى غاية نونبر 1957 تخفيفا للضغط على الثورة الجائرية.

وكان جيش التحرير على مدى الصحراء الشرقية - يقدم الامدادات للثورة الجزائرية مثلما كان الامر في الشمال وخاض معارك ضد الجيش الفرنسي على أرض تندوف.

ودارت معارك كثيرة بين جيش التحرير والجيش الاسباني وابتدأت في نونبر 1957. وعلى اثرها انسحبت القوات الاسبانية من طانطان واسمارة وآدوسرد وأوغرينيت وتجمعت في طرفاية والعيون والداخلة. ويقى الجبش التحرير متمركز في المراكز الاخرى الصحراوية.

وانظر كذلك ما كتبه الاستاذ عبد الكريم غلاب عن هذه المعركة في كتابه تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب ج 2 ص 818. - وعن احتلال الصحراء الشرقية انظر مقال الضابط الفرنسي جورج سالفي بجريدة لوموند الفرنسية -31 يناير 1976)



صاحب السمو الملكي ولي العهد 'الأمير مولاي الحسن' (صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني) رئيس أركان العرب العامة للقوات المسلحة الملكية



صاحب الجلالة الملك المقدس مؤسس القوات المسلحة الملكية وقائدها الأعلى الأول

# الجيش المغربي في عهد الاستقلال

«جيش بدون شعب لا قوة له وشعب بدون جيش لا كيان لن ولا استقرار » (جلالة الملك محمد الخامس قدس الله روحه)

# تأسيس النواة الأولى من الجيش الملكي

لقد كان من بين البرامج التي نص عليها بيان ثاني مارس 1957 الذي حرر المغرب من قيود الحجر والوصاية – انشاء جيش مغربي تحت قيادة مغربية صرفة فسهر المكافح الأول جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله بنفسه على تهيىء مشروع تأسيس القوات المسلحة الملكية الذي أنبط باللجنة العسكرية المكونة يومئذ من الجنرال حمو الكتاني والكومندار محمد أوفقير والكومندار ادريس بنعمر والقبطان احمد النميشي – وقد أسند رحمه الله لولي عهده يومئذ رئاسة أركان العرب العامة للقوات المسلحة الملكية، فاستدعى سموه على الاثر الضباط المغاربة المنخرطين سابقا في الجيش الفرنسي والإسباني (كالكولونيل مولاي احمد العلوي والقبطان عبد السلام بن عمرو و اليوتنان بن كيران) وأسند اليهم قيادة الجيش المغربي وخاطبهم قائلا: «ابتداء من اليوم فقد أصبحتهم تحت قيادتي، وسيكون قائدكم الأعلى عادلا ورحيما، لكنه لا يقبل أي اخلال بواجبات الامتثال والانقباد والأدب، ويتعين احترام المرؤوسين لرؤسائهم، فانتم أمل جلالة السلطان وأمل الشعب وأمل الأمة المغربية ويقضى عليكم الواجب أن تكونوا أهلا لهذه الآمال».

وتقرر في مبجلس وزاري بتاريخ 22 مبارس 1956 وبرئاسة جلالة المغفور له محمد الخامس أن القوات المسلحة الملكية" وأن الرئاسة العامة العامة المعلس أركان الحرب ستسند لصاحب السمو الملك ولي العهد مولاي الحسن بمقتضى ظهير شريف هذا نصه:

« يعلم من ظهيرنا هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أسندنا منصب رئيس مجلس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية لنجلنا البار وولي عهد المملكة المغربية الشريفة مولاي الحسن حفظه الله، ابتداء من 9 شعبان سنة 1375ه الموافق لـ 22 مارس 1956م. فنأمر أركان قواتنا العامة الملكية أن يقوموا بما يجب عليهم نحوه من الامتثال والاتفاق والاتحاد، ويكونوا رهن إشارته لما أوليناه من حسن التقة، ويعرفوا حقه ومنزلته، أعانه الله وسدد خطاه والسلام. (2) ابريل 1956)

وفي يوم 18 ابريل 1956 قدم صاحب السمو الملكي ولي العهد محفوفا بالجنرال حمو الكتاني وباقي أعضاء أركان الحرب لجلالة الملك برنامج تكوين الشطر الأول للقوات المسلحة الملكية. وبعد ذلك قرر جلالة الملك المغفور له محمد الخامس أن يسافر ولي العهد صحبة وزير الدولة المكلف بالدفاع الوطنى السيد احمد رضا كديرة والجنرال الكتاني ـ (كان قد سبقهما

للتمهيد للمفاوضات السيدان محمد الشرقاوي وعبد الرحيم بوعبيد) - الى فرنسا ليدرس مع الحكومة الفرنسية البرنامج الذي وافق عليه صاحب الجلالة في هذا المضمار.

وقد أمضى سمو ولي العهد الأمير مولاي الحسن شهرا كاملا في المفاوضات مع الحكومة الفرنسية في هذا الشأن. وقد دارت المفاوضات في البداية مع آلان سافاري الوزير الفرنسي المكلف بشؤون المغرب وتونس، تم تلتها مفاوضات مع بورجيس مونوري وزير الدفاع، وكرستيان بينو وزير الخارجية. وقد تم بين الطرفين اتفاق على اتخاذ اجراآت لتشكيل جيش وطني مغربي يتألف من 15.000 رجل: عشرة الآف من المشاة، وثلاث كتائب من الخيالة، وكتيبتين مصفحتين، وكتيبة هندسية، وكتيبة مدفعية، إضافة الى مجموعات المساندة الثقنية.

ولما عاد صاحب السمو الملكي ولي العهد من فرنسا قدم لجلالة والده رحمه الله جنود القوات المسلحة الملكية الذين سيعملون تحت الراية المغربية وتحت إمرة قائدهم الأعلى جلالة الملك محمد الخامس قدس الله روحه. (12 مايو 1956 ثاني يوم عيد الفطر 1375ه).

وقد أدى جنود أول جيش وطني مغربي تشرف عليه قيادة مغربية صرفة قسم الولاء والإخلاص لصاحب الجلالة الرئيس الأعلى. تم سلم صاحب الجلالة علم القوات المسلحة الملكية لسمو ولي العهد. وقد بدا على محيا جلالته في تلك اللحظة التاريخية المجيدة من تاريخ المغرب علامات التأثر حيث قبل جلالته علم القوات المسلحة الملكية ووضعه بين عينيه. فكان يوم تأسيس القوات المسلحة الملكية غرة في تاريخ كفاح الشعب المغربي من أجل الحصول على حريته واستقلاله وأدرك فيه إدراكا تاما أن عزته أصبحت مصونة، وأن كلمته في بلاده صارت هي العليا. فقال جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية مخاطبا الشعب المغربي في يومه الحالد: "هذا هو جيش وطنك الحر وقطر دائرة استقلاله الثابت وشارة عزه وحارس ترابه ووحدته، فسيكون في خدمتك، ساهرا على راحتك وسلامتك دائما على أهبة لدرء الأخطار عنك». وقال رئيس أركان الحرب للقوات المسلحة الملكية في نفس المناسبة: «إن إنشاء هذه النواة من الجيش تقيم لك الدليل أن جنوده سيظلون أوفياء لمثلهم الوطنية السامية ووجوده أيضا يعينك علي المحافظة على أمنك وأمن عائلتك ورفاهية أحفادك. وان التأثر الذي يخالج نفوسنا حينما تم أمام أعيننا الراية المغربية وبنوذ الوحدات العسكرية ليبرهنان لنا جميعا على أن المغرب لم يفقد قط خلال تاريخه المجيد شيمته كأمة عظيمة».

### - أول استعراض للجيش الملكى :

وفي يوم 14 ماي 1957 قامت النواة الأولى من الجيش الملكي المغربي العتيد (13 فرقة من المشاة 3 فرق من الفرسان واحدة مصفحة لشؤون الهندسة فرق للنقل وفرقة للمدفعية) (١) باستعراض ضخم أمام قائدها الأعلى الساهر على احترام ما تتضمنه كلمات الشعار المقدس: الله، الوطن، الملك.

وقد استمعت هذه النواة الى كلمة ذهبية فاه بها رئيس أركان الحرب العامة "مولاي الحسن" حيث قال :

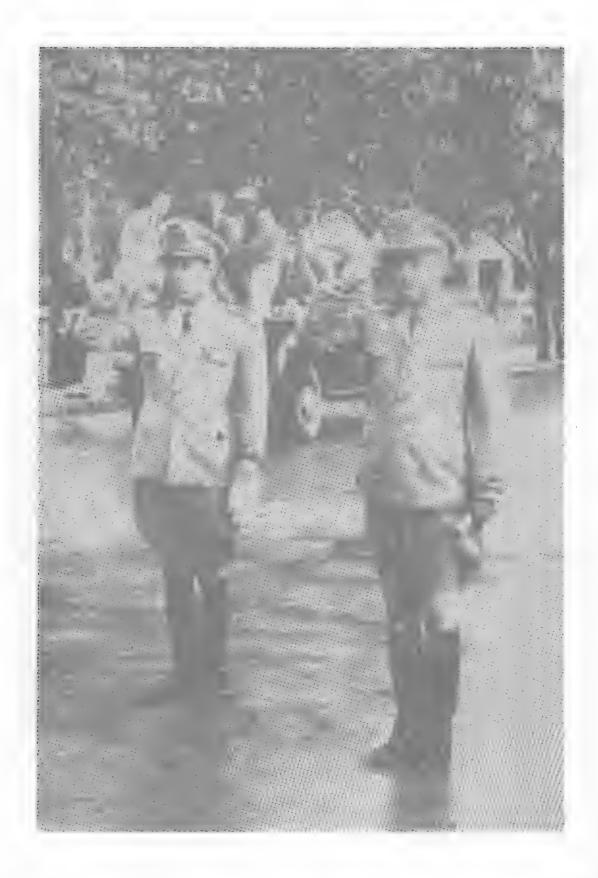





يستقبل صاحب الجلالة الظفر سيدي محمد الخامس القائد الأعلى للقرات المسلحة الملكية رحمه الله الضباط المغاربة للجيشين الفرئسي والاسياني والذين أصبعوا تحت إمرته في الجيس المغربي الجديد

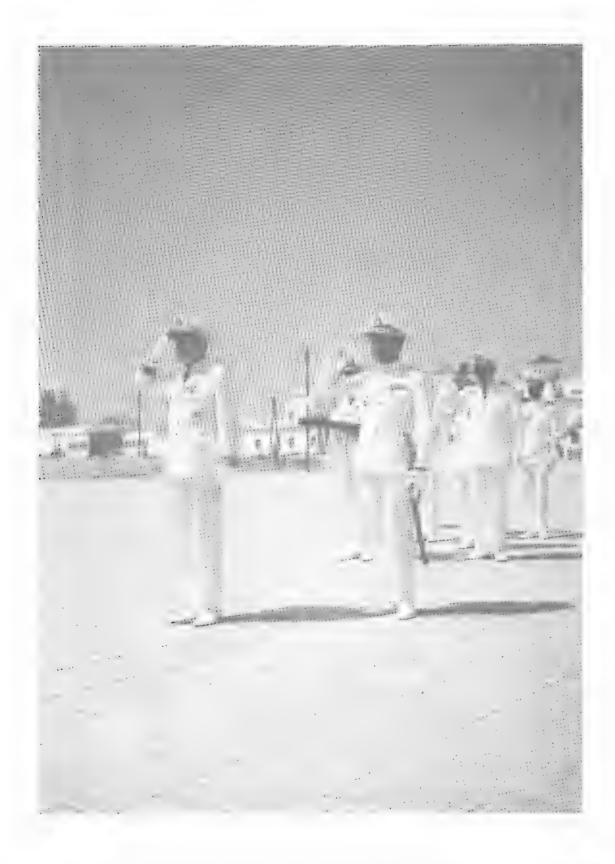

«في هذا اليوم المجيد شاهدكم الوطن لأول مرة تسيرون صفوفا متراصة في ظل المغرب المستقل الموحد وتحت رعاية قبائدكم الأعلى وتوجيه رئيس أركان الحرب ومشاركة الضباط المقتدرين سبجلتم أول نصر في تاريخ العهد الجديد لبلادكم وأنتم أول دليل على حسن استعدادكم لوضع أسس مغرب ثابت الأركان منظم القواعد في حاضره ومستقبله مؤمن بأداء رسالته العليا التي حملها طيلة قرون».

وقد تأسست القوات المسلحة الملكية بمقتضى ظهير شريف (رقم 138-56-1) (B.O2282) بتاريخ 25 يونيه 1956 وهذا نصه: «يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: الفصل الاول: يحدث جيش ملكي مغربي يجعل مباشرة تحت أمرنا الشريف ويطلق عليه اسم القوات المسلحة الملكية – الفصل الثاني: تقوم القوات المسلحة الملكية بالدفاع عن مملكتنا ويمكنها أن تساهم في المحافظة على النظام العمومي في الأحوال التي سيحددها فيما بعد.

- الفصل الثالث: ستصدر فيما بعد ظهائر شريفة بشأن وضع القانون الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية وبتحديد شروط انخراطهم فيها وبتنظيمه تلك القوات وتعيين قوانين تأديبها. »

وفي نفس التاريخ الذي صدر فيه هذا الظهير تسلم الجنرال كوني قيادة القوات الفرنسية في المغرب التي تم جلاؤها فيما بعد. وبقي ضباط الصف وضباط فرنسيون يعملون في تدريب الجيش الفتي الى ان تكونت الأطر الوطنية اللازمة في المدارس والمعاهد العسكرية الفرنسية والإسبانية والأمريكية، التي قادت مسيرة جيشنا نحو التقدم بقيادة عاهلنا المفدى (2)

وفي أوائل شهر يونيه 1956 توجه الجنرال محمد أمزيان (الذي أسند إليه كأول ضابط رتبة مارشال) - حاكم الجزر الخالدات سابقا - الى مدريد لدراسة ادماج الوحدات المغربية العاملة تحت العلم الاسباني (10.000) في حظيرة الجيش الملكي، ومنهج المعونة التي ستقدمها إسبانيا الى الجيش الملكى من حيث التجهيز والتنظيم.

# جلاء الجيوش الأجنبية عن المغرب المستقل:

«إلى جانب المجهودات التي بذلتها الديلوماسية المغربية لاسترجاع كل المناطق الخاضعة للاستعمار لم تذخر جهدا لتحقيق جلاء القوات الأجنبية عن الأراضي المغربية. فقد طالبت بجلاء القوات الفرنسية التي كان يبلغ عدد أفرادها تسعين ألف جندي يرابطون فوق التراب المغربي. اذ يعتبر جلاء هذه القوات نتيجة طبيعية للتصريح المشترك بين المغرب وفرنسا المؤرخ بـ 2 مارس 1956 والذي تنص الفقرة الثانية من البروتوكول الملحق به على أن "يتصرف جلالة السلطان المغربي في جيش وطني، وفرنسا على استعداد لمساعدة هذا الجيش. ووضعية الجيش الفرنسي الحالية ستبقى علي ماهي عليه في المدة الانتقالية". وفي نهاية الأمر أفضت المفاوضات إلى جلاء آخر جندي فرنسي في 2 مارس 1961 الذي صادف تتويج جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله.

أما القرات الإسبانية فقد كان يقدر عدد أفرادها بنحو 70 ألف رجل رحلوا عن المنطقة الشمالية في نهاية غشت 1961 بعد مماطلات وعراقيل كثيرة حاولت السلطات الإسبانية من

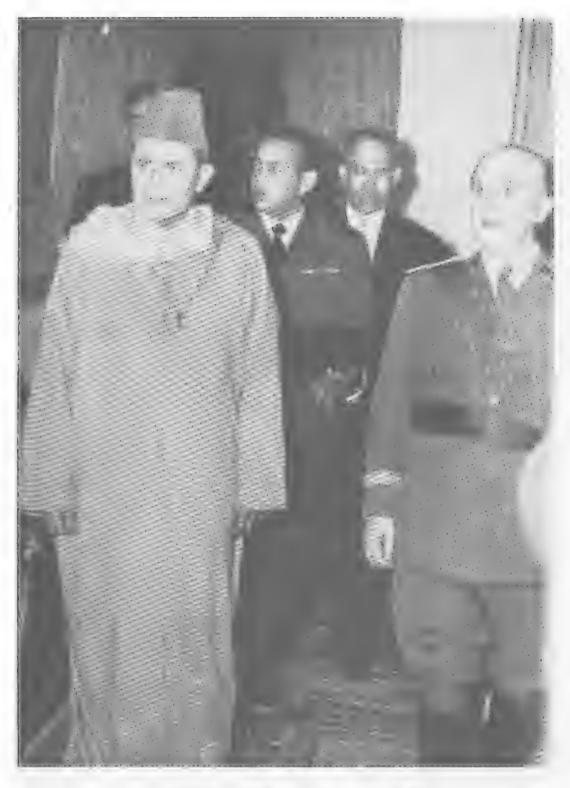

بطل التحرير محمد الخامس رحمه الله رفقة الجنرال فرانكو بمدريد

ورائها الإبقاء على قواتها في الشمال المغربي.

وإلى جانب المساعي والمجهودات التي بذلتها الديبلوماسية المغربية لدى الحكوميتين الفرنسية والإسبانية لتحقيق جلاء جيوشهما عن الأراضي المغربية بذل المغرب قصارى جهده لدى الحكومة الأمريكية لتصفية قواعدها بالمغرب. وقد وقع الاتفاق على إنشاء هذه القواعد بطريقة سرية ثنائية بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية دون حضور المغرب أو استشارته وذلك في 22 دجنبر 1950، ومما تجدر الإشارة إليه أن جلالة محمد الخامس قدس الله روحه سبق له أن احتج في إبانه على هذا التصرف وعدم استشارة جلالته...

وتبعا للزيارة التي قام بها المغفور له محمد الخامس لواشنطن سنة 1957 وزيارة الرئيس إيزنهاور للدار البيضاء سنة 1959 تم الاتفاق على جلاء القواعد الأمريكية قبل نهاية سنة 1963. وكان جلالة الملك الحسن الثاني قد ذكر الرئيس كندي بهذا الالتزام عند مقابلة جلالته للرئيس الأمريكي خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية في شهر مارس 1963. وبالفعل تم الجلاء في الموعد المحدد (2 محرر)

لما زار سمو ولي العهد أمير الأطلس مراكش لأول مرة بعد رجوعه من المنفى (ماي 1956) وكان قد تولى منصب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية أقامت لهجمعية الأديب المراكشية حفلا تكريميا أنشد فيه بين يدي سموه الشاعر أحمد خلاصة قصيدة قال فيها:

بفوزك آمال البلاد تبشر وأنت بتحقيق المؤمل أجيدر توهم فيك الشعب عزة قائد يحارب أعداء البلاد ويقمهر فخذ بزمام الجيش إنك خالد يحالفك النصر المبين المسيؤزر فأنت بغير الجيش وحدك فيلتق فكيف اذا انضم الخميس المظفر صفات اذا ما جلت فيها بخاطري وعبرت عنها قلت إنك حيدر فردد معانى النصر في كل موقف فجيشك تعبير بليغ مؤثر وبث في روع الدهر رعبا فإغا بأمثالك الأوطان تعلى وتنصر فديناك من شبل يذود عن الحمى وحوله جيس من أسود تزمجر فذكر بتاريخ الجدود شبابنا ففي غرة التاريخ مجد مسطر...

#### - انضمام جيش التحرير الى صفوف القوات المسلحة الملكية :

وخلال شهر يوليوز من سنة 1956 انضم جيش التحرير (5000 جندي) الذي كان مربطا في مراكز بنى وراين ومزكيتن تزى وسلى وأكنون وبوريد الى الجيش الملكي. وقد قال لهم جلالة الملك رحمه الله يوم أن اجتمع بقيادتهم في قصره العامر: «انكم معشر رؤساء جيش التحرير وقادته من خيرة الأبناء العاملين، فان الجيش الملكي اذ يضمكم الى حضيرته فاغا يضم ابطالا سيعتزون به كما يعتز بهم وسيؤدون في صفوفه مهمتهم في حماية الوطن والذود عن كيانه خير تأدية، عليكم أن تكونوا داخل نطاق الجيش لحمة واحدة فتعملوا فيه متحدين متضامنين».

وتفصيل ذلك انه بعد عودة محمد الخامس رحمه الله من باريز في شهر مارس 1956م

قام قادة جيس التحرير وعلى رأسهم د. عبد الكريم الخطيب بزيارة الملك المقدس وعقدوا مع جلالته اجتماعا حضره سمو ولي العهد (الأمير مولاي الحسن) وأحمد رضا كديرة الوزير المكلف بشؤون الدفاع وحسن اليوسي وزير الداخلية وأكدوا استعدادهم لتحرير جميع المناطق المغربية المحتلة – وظهر من بين صفوف قادة جيش التحرير القبطان المحجوبي أحرضان. وفي 29 ماي 1956 ونزولا عند رغبة جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله قرر جيش التحرير التخلى عن جميع العمليات العسكرية وتسليم اسلحته. وفي 3 يوليوز 1956 اندمج جيش التحرير داخل صفوف القوات المسلحة الملكية، فكلف محمد الخامس المقدس سمو ولي عهده رئيس أركان حرب الجيش المغربي لتفقد جيش التحرير بمناطق الشمال الشرقي من المملكة. وعند عودته الى الرباط صاحبه جميع ضباط جيش التحرير ليضعوا أنفسهم رهن اشارة محمد الخامس ولينضموا إلى صفوف الجيش المغربي.

وقام محمد الخامس رحمه الله برحلة ملكية الى مناطق الأطلس المتوسط وجبال الريف. وفي مدينة الناضور قام جيش التحرير بجميع فرقه باستعراض امام جلالته وهو متأبط للأسلحة المختلفة والمتطورة التي اغتنمها في هجوماته ضد الجيش الفرنسي. ثم أعلن ضباط جيش التحرير انضاماهم للقوات المسلحة الملكية التي ستأخذ على عاتقها المحافظة على الأمن وحراسة الحدود، وبذلك تمت عملية إدماج عناصر جيش التحرير في صفوف الجيش المغربي.

ولقد تابع ضباط جيش التحرير دورة تدريبية برباط " المولي رشيد" بابن سليمان دامت و أشهر بإدارة القبطان عبد الرحمان حبيبي. وكان الضابطان سليمان عتابو والحسن اليوسي مسؤولين عن سير التدريب. وكانت الهيئة الممتحنة تتركب من 10 ضباط يشرف عليهم الكمندارأو فقير. وكان المتخرجون على ثلاث درجات: ملازم أول، ملازم ثاني، "أسبيران» وبعد الاعلان عن النتائج وجه فيهم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير "مولاي الحسن" كلمة بالمناسبة قال فيها بعد أن هنأهم باسم صاحب الجلالة المغفور له محمد الخامس: (7 ماى 1967):

«لقد استمعتم ولاشك الى الخطاب الذي القيته أمام صاحب الجلالة بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس الجيش ولاحظتم فيه خطة الجيش، انها ليست خطة حربية فقط بل للجيش خطط عديدة في الميادين الاجتماعية والثقافية وغيرها ».

363



المغفور له محمد الخامس المجاهد الأول يستعرض أعضاء جيش التحرير رفقة ولي عهده جلالة الملك الحسن الثاني بالقصر الملكي بالرباط



الأمير مولاي الحسن (صاحب الجلالة الحسن الثاني) يتقدم ضباط جيش التحرير عند مغادرتهم للقصر الملكي

وزاد رئيس أركان الحرب يقول مرتجلا «اذا كانت السياسة تقتضى في البلاد التي تعيش في القرن العشرين تعدد النظريات الحربية، فإن الجيش يجب عليه ان يبقى بمعزل عن كل ذلك ومهمة الجيش الدفاع عن القوي والضعيف والجاهل والعالم وعن المغاربة بصفة عامة. وان المغاربة ليعتمدون عليكم. ان مبادئكم هي خدمة البلاد في السلم والحرب والتعلق بالدين العتيق والانعزال عن كل عنصرية حربية وسياسية. ولم أذكر لكم التعلق بالملك لانكم تفهمون بالبديهي أن التعلق بالملك شيء ضمني، فالملك هو ضروري للبلاد يشخص سيادتها، وقد كافح جلالة الملك مع أمته وترأس حربها التحريرية». وبعد أن تحدث سموه باسهاب عن علاقات العرش والشعب زاد يقول:

«لقد حاربتهم في الجبال من قبل واستطعتم ان تنجحوا في كفاحكم بفضل مساعدة الشعب. ولما كان كفاحكم مرتكزا على الشعب أمكن لكم التغلب على القوات الهائلة التي كانت تواجهكم. »

ولم ينس ولي العهد الشهداء الذين ضحوا بانفسهم قربانا للتحرر الوطني فقال في الاخير:

«في هذا الوقت الذي تتخرجون فيه من هذه المدرسة لا يجب علينا ان ننسى الشهداء الذي كانوا يعملون في جيش التحرير أو المقاومة والذين ماتوا في الوغى وأن لا ننسى المبادئ السامية التي ماتو من أجلها »

## - تكوين الأطر في المدارس والمراكز العسكرية :

وبما أن جيشا وطنيا كالجيش الملكي لا يمكنه أن يعتمد في قيادته وتسبيره واطاراته إلاً على أبناء أمته أرسل المغرب الى المدرسة العسكرية الشهيرة في فرنسا وإسبانيا مئات من شبابه المتعطش للحياة العسكرية. فمنهم من التحق بسان سير وكوتيكيدام 200) (200) وي اسبانيا كما توجه عدد آخر من الشبان المغاربة الى مدارس التخصص العسكري في الهندسة الحربية والمدفعية بفالون والصحة بليون وغيرهم. وتوجهت فصيلة الى مدرسة «بو» بفرنسا للتخصص في النزول بالمظلات. كما بعثت جماعة أخرى من الشبان المغاربة الى مدرسة الطيران باسبانيا والى صالون بفرنسا وإلى المدرسة الميكانيكية بروشوفور كلهم رجعوا الى بلادهم والتحقوا بصفوف الجيش لتأطيره. هذا من جهة ومن جهة أخرى تكونت بالمغرب طائفة أخرى مهمة من السائقين والمسعفين والميكانيكيين والمتخصصين في أخرى تكونت بالمغرب طائفة أخرى مهمة من السائقين والمسعفين والميكانيكيين والمتخصصين في والمتخطقين على الجليد وضباط الصف المحاسبين وظهرت على جوانب الطرق المغربية قوة جديدة مكملة للقوات المسلحة الملكية الا وهي فرق الدرك الملكي التي تكونت بمدرسة فاس للجندرمة، وقد ارتفعت المدرسة العسكرية بمكناس الى الأكاديمية العسكرية الملكية لتحرج الضباط من رتبة ملازم أول (3).

- وخصصت مدرسة هرمومو (المدرسة العسكرية الملكية)<sup>(4)</sup> لتخرج ضباط الصف ولها

فرع بصفرو. وأحدثت مدرسة ثانوية بالقنيطرة برسم القوات المسلحة الملكية لأبناء وإخوان وأبناء اخوة العسكريين الضباط وضباط الصف والجنود النفر. ولما يحصل هؤلاء التلاميذ على شهادة الباكالوريا يخيرون في متابعة دراستهم العسكرية أم المدنية. وأسست مدرسة مماثلة لها بايفران لبنات واخوات الضباط والجنود اللاتي -وبعد أن يتممن دراستهن الثانوية- يتخصصن في الشؤون الاجتماعية أو التمريض أو في أي اختصاص عام كان مدنيا أم عسكريا. كما فتحت «مدرسة أركان الحرب» بالقنيطرة أمام الضباط لاعدادهم للشهادة التي تجيز لهم الاضطلاع بوظائف القيادة العليا وأحدث بها قسم خاص بالطيران ليتلقى الضباط السامون بالقوات الجوية الملكية الدروس الثقنية العليا. وفتحت مراكز للتدريب أمام كافة الجيوش وجميع المصالح حتى يتكون أفرادها تكوينا اختصاصيا جيدا وتتمكن الأطر من تطبيق المعلومات النظرية التي اكتسبتها في المدارس العسكرية بداخل البلاد وخارجها. كما أنشأت المدرسة الملكية للصحة لتكوين ممرضين وممرضات الصحة العسكرية بالرباط وتتعلم الفتيات الطالبات بالاضافة الى دور الاسعاف الوطني سياقة السيارات ويواصل كذلك فيها تكوين الأطباء العسكريين. وأسست مدرسة بمكناس لتكوين أعوان الدرك الملكي واعدادهم. وأسس مركز التدريب لاصلاح الأجهزة والمواد سعيا في تمكين المختصين من صيانة عتاد الجيش واصلاحه. وأسست الاكاديمية البحرية الملكية ضمانا لاعداد الضباط البحرين والمهندسين اعدادا كاملا، والمدرسة الملكية للادراة ومركز التدريب على استعمال العتاد الحربي، لما يطرأ عليه من التغيير ولما تتعرض أساليب استخدامه الى التبديل والتحويل. وتعمل الان المدرسة البحرية بالبيضاء على تكوين ربابنة السفن العسكرية. كما تهتم المدرسة الملكية للطيران بمراكش ربابنة الطائرات. كما أحدثت المدرسة الملكية لتربية المواشى والخيالة والمدرسة الملكية للمدفعية والمدرسة الملكية للمواصلات والمدرسة الملكية للعتاد والهندسة العسكرية والمدرسة الملكية "للقطار" (السياقة والنقل) والمدرسة للسلاح المصفح.

وقد فتح المركز العسكري الرياضي بآكدال بالرباط لتدريب بعض الفرق الرياضية العسكرية على جميع أنواع الرياضة. وأسس مركز لتوليد الخيول وتربيتها لتعزيز جيش الخيالة بفرسان أقوياء. وخصص للجيش كذلك مكتب الوعظ والارشاد الذي كان يسيره الاستاذ الشاعر "الكولونيل" عبد الرحمن الدكالي رحمه الله. وكان يصدر هذا المكتب بعض النشرات التربوية توزع على الجنود في ثكناتهم يستعينون بها على محو عار الأمية عنهم ويتفقهون بواسطتها في أمور دينهم.

## وهكذا أصبح لقواتنا المسلحة الملكية المدارس والمراكز التالية :

- الثانوية العسكرية الملكية الاولى للبنين
- الثانوية العسكرية الملكية الثانية للبنات
- الاكاديمية الملكية العسكرية (مكناس).
  - مدرسة اركان الحرب (القنيطرة).
    - المدرسة الملكية للطيران.

- التانوية الملكية للتكوين الثقنى للطيران
- المدرسة الملكية للصحة العسكرية أطباء ضباط
  - المدرسة الملكية للمشاة
  - المدرسة الملكية للبحرية
    - مدرسة الدرك الملكي
      - مدرسة المرضين
    - مدرسة تكوين اللغات
  - مدرسة تكوين ضابطات المصالح الاجتماعية
    - مركز المدرعات
    - مركز تكوبن المدفعية
    - مركز تكوين الهندسة العسكري
      - مركز تكوين الميكانيك العامة
        - مركز تكوين الامناء
    - مركز التكوين الفنى لمصلحة التجهيز
      - مركز تكوين القوافل العسكرية
        - مركز التكوين الرياضى
      - مركز للتدريب على الخيول والتوليد.

## التكوين في المراكز والمدارس العسكرية :

«في إطار الرفع من مستوى الجيش المغربي، سواء من الناحية الفنية أو التقنية وتمشيا مع سياسة تكوين الأطر العليا والمتوسطة للقوات المسلحة الملكية، أنشأت عدة مراكز لتكوين جميع الأطر من ضباط وضباط الصف والجنود حسب حاجيات وحدات القوات المسلحة الملكية.

وتبعا لبرنامج التكوين في المراكز والمدارس، فان التعليم ينقسم غالبا الى قسمين.

\* التعليم العام، وذلك قصد الرفع من مستوى المتدربين سواء من حيث اللغات الحية أو الرياضيات أو الفيزياء، والكهرباء، الى غير ذلك من الماد العلمية التي تعتمد عليها تكنولوجية الاسحلة الحديثة.

## \* أما التعليم العسكري فينقسم بدوره الى :

- التكوين الفنى لجميع الأسلحة ويطبق خاصة على ضباط الصف.
- التكوين الخاص في جميع أنواع أسلحة الميدان، الشقيلة منها والخفيفة حسب اختصاصات المركز والمنخرط.

ونظرا للتطور الكبير الذي عرفته الاسلحة في الميدان من مدفعية ودبابات، من أسلحة فردية وأجهزة الردارات فان المراكز أصبحت تتوفر على إمكانيات وأجهزة حديثة تمكن من مسايرة ركب التطور المستمر للأسحلة ويتجلى ذلك في منشآت حديثة وقاعات مجهزة بالوسائل

السمعية البصرية والتكنولوجية الحديثة.

فهناك قاعات داخلية مغطاة للتدريب على الرمي والرصد والمواصلات وقاعات أخرى مجهزة بالحاسبات الالكترونية الخاصة بمدفعية، الميدان، وقاعات للرصد الجوى، وقاعات للتدريب على الرمى المضاد للطائرات.

كما تتوفر هذه المراكز على عدة ميادين للرمى بالذخيرة الحية.

أما بالنسبة للدراسة في المراكز والمدارس فهي نظرية وتطبيقية في نفس الوقت، حيث تتوفر على قاعات للدرس على المعدات اللازمة لإقامة الدروس التطبيقية في نفس فترة الدرس.

وغير خاف ما لهذه الطريقة التعليمية من تبسيط المواد على غوار الوسائل السمعية، البصرية.

أما نشاط المراكز فيعتمد على عدة تداريب يستفيد منها كل من الضباط وضباط الصف وتلاميذ ضباط الصف بالإضافة الى التداريب والتخصصات التي تستفيد منها أطر وحدات القوات البرية.

فبالنسبة للضباط فانهم يأخذون اثر تخرجهم من الأكاديمية العسكرية الملكية ويمارسون تدريبا لمدة سنة دراسية يصبحون على اثرها قادرين على ممارسة مهمة داخل سرية من وحدات الجيش.

أما ضباط الصف المتخرجون سواء من أفواج المدفعية أو المدرعات أو المشاة، أو من مختلف مراكز التعليم العسكري فإن كل مركز يعمل على تدريبهم للتخصص في شعبة من الشعب المتواجدة داخل المركز.

كما تستقبل المراكز شباب متطوعون من الحياة المدنية من مستوى الخامسة الى السابعة ثانوي، قصد اعدادهم في ظروف سنتين يصبحون بموجبها ضباطا للصف متخصصين.

«ان العصر الذي تعيشه قواتنا المسلحة الملكية، عصر تقنيات وعصر الخبرة التكنولوجية، ولكي تكون قواتنا في مستوي المسؤولية التي تتحملها، فقد ركز رئيس أركان حربها وقائدها جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله في بناء هذه القوات على محورين:

ا) - بناء قواتنا المسلحة بناءا عصريا يستوعي الكفاءة والخبرة وتكنولوجية الأسلحة المعاصرة والمستوى الفكرى واللياقة الكاملة لتحمل مسؤولية السلاح وادارته ادارة تتجاوز حدود تعقيدات التقنية وذلك للتحكم في فعاليته القتالية.

2)- بناء قواتنا بناءا حضاريا يربط الامجاد التاريخية لهذه الامة بحاضرها بحيث تكون هذه القوات عامل استقرار للامن وحفظا لكيان البلاد وسيادتها.

كل اللذين كتبوا عن المغرب محللين مظاهر عظمته ومميزات عبقريته وصموده، واتزانه حيث كانوا دائما يرتكزون على أن الجيش المغربي ظل في مقدمة العوامل المؤثرة والأساسية التي لعبت الدور البارز في تطور الوجود المغربي، ونمو عبقريته التي كانت ومازالت مرآة هادفة لكل الحركات والتطورات التي عاشتها عبر تاريخه السحيق في القدم. »



الملك الظافر محمد الخامش قدس الله روحه يحيي علم القرات المسلحة الملكية



"الأمير مولاي الحسن" جلالة الملك الحسن الثاني رئيس أركان الحرب العامة يمتطي صهوة جواده المطهم



القائد الأعلى قدس الله روحه ورئيس أركان الحرب العامة يستعرضان النواة الأولى للقوات المسلحة اللكية بشارع النصر بالرباط (14 ماي 1957)



السلف الصالح والخلف الصالح القائدان المظفران

«لقد برهن على مقدرة كبرى وكفاية واسعة في رئاسة أركان حرب القوات المسلحة الملكية. وان تقدم الجيش الملكي يرجع الفضل فيه الى رئيس أركانه الأمير مولاي الحسن الذي يقوده عن جدارة واستحقاق».



صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة المقوات المسلحة الملكية بيدك الزمام والشعب جند \* فقد الجند في سبيل مناك

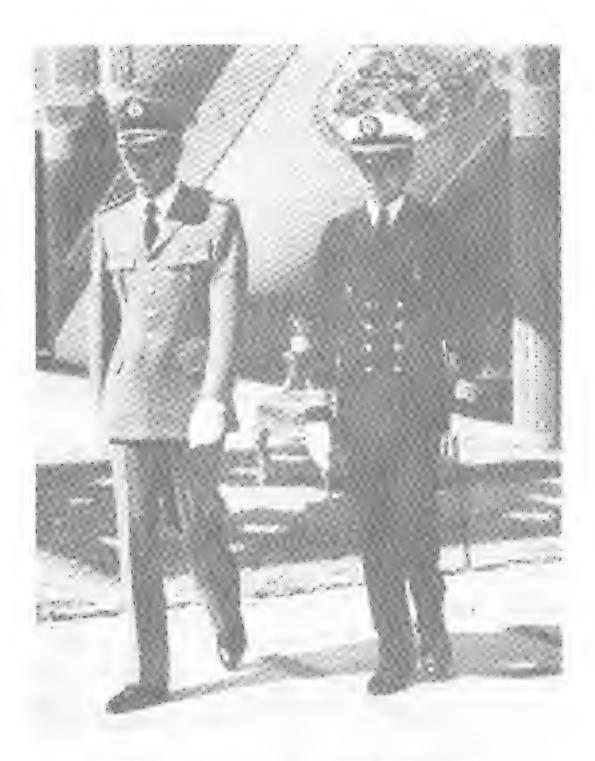

صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سيدي محمد والأمير مولاي رشيد ببذلتهما العسكرية

وحيث أن الضباط الذين تابعوا دراستهم في مختلف البلدان الأجنبية في حاجة إلى التعارف مع بعضهم وتبادل الأفكار - وتكون النتيجة خلق مبدأ وطن موحدهم في حاجة إليه - أسست دوريات تكميلية يتابعها الضباط طيلة شهور عديدة.

وقد تخرج عدد كبير من الضباط المغاربة من المدارس العليا العسكرية الفرنسية والإسبانية والأمريكية على مر السنوات يعملون بمختلف القيادات العليا لوحدات القوات المسلحة الملكية. من هؤلاء ضابطان: المقدم عبد القادر المربوع والرائد محمد رفيع الذين شاركا ضمن الفوج 103 للمدرسة العسكرية العليا الفرنسية (التي تخرج منها الجنرال دوكول والجنرال فونس), في تنظيم ندوة حول موضوع «أي أمن في أوروبا في مطلع ق. 21» وقد تطلب الاعداد لهذا الملتقى الذي تميز بأهمية المواضيع التي تناولها تسعة عشر شهرا من الاعداد. (1990-1990). وتجدر الإشارة الى أن المدرسة العسكرية العليا متخصصة في تكوين الضباط السامين لتقلد مهام المسؤولية في القيادة العامة والأجهزة القيادية العليا. ويتم قبول المتمرنين بها إما عن طريق المباراة أو الحصول على شهادة من التعليم العالي. ويدرس المتمرنون مواد متنوعة من الخطط العسكرية وتعميق أساليب القيادة والاتصال والاستراتجية الدولية وسياسة الدفاع واللغات والإعلاميات.

هذا وقد أصدرت القوات الجوبة الملكية مجلة بعنوان "l'espace marocain" (العدد الاول - مارس - ماي 1991) للتعريف بنشاطاتها وبمظاهر التقدم في ميدان الطيران العسكري في دول العالم.

## كيف أصبح الجيش الملكي في مصاف الجيوش الراقية ؟

بعد سنوات مرت على تأسيس الجيش المغربي تحت قيادة مغربية صرفة صار الجيش على أهبة العمل من جبال الريف الى رمال الصحراء بعد التحسينات التي أدخلت على نظامه الداخلي: فتم إنشاء عدة سريات منها: سرية مدافع الهون الثقيلة وسرية «الهجاتة» الثانية وسرية المعسكر الثانية كما أنشأت كتيبة للمدفعية الخفيفة من عيار 75 ملم ذات تنظيم خاص موافق لظروف طبيعة المغرب مما سوف يسهل مهة تدخلها السريع في أى جهة من نواحى المغرب مهما كانت وسائل النقل وحالة المواصلات وتم أيضا انشاء كتيبة للمدفعية المضادة للجو وأعيد تنظيم تشكلة الخيالة على أسس وحدات أخف وأكثر مرونة وأنشأت وحدة متنقلة تتوفر على قوة نارية هائلة وقادرة على مواجهة مختلف المهام وتسمى هذه الوحدة بالفرقة الخفيفة للأمن. كما انشئت كتائب صحراوية تدافع عن الحدود وأصبح الجيش متوفرا على كتائب عديدة من العربات المصفحة الثقيلة ومن مجموعات متعددة مضادة للطائرات ومزودة بوسائل الحراسة بواسطة الرادار في المستوى المتوسط والبعيد كما توفر على كتيبة من الرشاشات الآلية.

ومع تطور وسائل النقل البرية وسرعة التحرك أصبحت هذه القوات البرية منذ نشأتها، تتدرج شيئا فشيئا، وتنتقل في وسائل ميكانيكية خفيفة ومدرعة. وأصبحت مدعمة بوحدات خاصة، وحدات مشاة، ومدفعية، ومدرعات، وهندسة، وقوين، وإصلاح وصيانة، ومواصلات ونقل....(5).

وتزود السرب الجوي (القوات الجوية الملكية) برف من طائرات الإسناد والتتبع والرصد للقطاعات الأرضية، مجهزة بمجموعة من الأسلحة المتناسقة الحديثة. كما توفر له ضباط طيارون يقودون المقاتلات النفاتة وطائرات النقل وطائرات عمودية وضباط ميكانيكيون ومهندسون ومسيرو الردارات وأصبح سلاح الطيران يتوفر على قواعد ومدارس لتعليم الريابنة والميكانيكيين والملاحين وتدريبهم (6). وبذلك أصبح سلاح الطيران المغربي يتوفر على تكنولوجيا حديثة ومؤهلات بشرية هائلة.

وأسست أول وحدة للأسطول المغربي سنة 1960 (النواة الأولى للقوات البحرية الملكية) (7) ، وزودت ببارجة حربية أطلق عليها اسم "اللاحق" وبجوالة سميت باسم «الملازم الريفي» الذي ذهب ضحية الواجب في حوادث الحدود وبثالثة تحمل اسم «المنى» وتتألف هيئة هذه البارجة من 210 رجال يوجد من بينهم خمسون جنديا للهجوم المباغث والغوص في أعماق البحار، وتبلغ سرعتها 15 عقدة وهي مزودة بمدفعين ثقيلين من عيار 105 ومدفعين من عيار 40 لملاحة الغارات الجوية وستة مدافع أخرى من عيار 20، وقد وقع تجهيزها بالرادار وبالآت للملاحة عبر المسافات الطويلة مهما كانت أحوال الطقس والمناخ.

ومن البوارج الحربية التي تزودت بها القوات البحرية الملكية: الحراقة «الكولونيل الرحماني» التي تم صنعها في الأرواش الاسبانية، وهي تتوفر على ثلاثة محركات تمكنها من الابحار بسرعة قصوى تبلغ 25,5 عقدة وعلى 3 رادارات وثلاثة مدافع، وقاذفتين للقنابل وقاذفة للصواريخ (أرض جو من صنع ايطالي). كما تم تجهيز القوات البحرية الملكية (6000 رجل من بينهم 1000 من المشاة) بسفينة "سيدي محمد بن عبد الله" من صنع أمريكي لإنزال الدبابات، وبالباخرة الخافرة (Patrouilleur) "الرايس بركاش" (1996) وبسفن دورية من صنع اسباني (لازاكا) وبزوارق حراسة شواطئ وعشرات الزوارق السريعة، وببواخر خاصة متعددة المهام وحدات سفن خاصة بالحراسة والخفر من صنع فرنسي، وبواخر للتدريب والدراسة من صنع إيطالي.

كما تتوفر القوات البحرية الملكية على وحدات مختصة لرجال الطلائع البحريين ومكتشفي الأغوار في القاعدة البحرية لحماية 4000 كلم من الشواطى المغربية. وأسست لها مجموعة دراسية هدفها تكوين الأطر المختصة في الارسال السلكي واللاسلكي والارسال الضوئى والرماية والكهرباء والرادار والمحركات والرماية بالمدافع، ومجموعة مختصة تعتمد على نفسها في عمليات الإصلاح والتجهيز والتموين والاحصاء بواسطة المعلوميات الحديثة.

وبذلك صارت مختلف وحدات قواتنا المسلحة الملكية (8) منظمة ومدربة سواء كانت مستقرة في الناضور أو العيون ويقودها ضباط وضباط صف تخرجوا من المعاهد العسكرية الأوروبية والشرقية والمغربية أولئك الضباط الذين قال لهم جلالة الملك الراحل على لسان صاحب الجلالة الحسن الثاني: «ولا يخامرنا شك في أنكم ستحققون الآمال التي نعلقها عليكم وتبرون باليمين التي أديتموها وتقدروا الأمانة الكبيرة التي تنيطها بكم امانة السهر على كيان الوطن والدفاع عن حوزته وحماية حدوده كما لا يخامرنا شك في أنكم ستقومون بالمهام الأخرى الاجتماعية والعمرانية التي حددناها لجيشنا العتيد في كثير من المناسبات فعليكم معشر الضباط أن تقبلوا على أعمالكم بجد ونشاط وتكونوا مثال الاخلاص والتضحية والوفاء

وتتحلوا بأحسن ما يجب أن يتحلى به الجندى من حسن الشيم ومكارم الأخلاق ويكون رائدكم في حركتكم وسكونكم خدمة الشعب الذي أنتم منه وإليه والاخلاص لشعاركم المقدس وبذلك تحققون الآمال التى نعلقها عليكم وتعلقها عليكم البلاد.»

- وهكذا أخذت قواتنا المسلحة الملكية مكانتها بجانب الجيوش العصرية<sup>(9)</sup> وتكاثرت معداتها وتحسن تدريبها ونمت طاقتها الدفاعية وعملت بصمت متعلقة بشعارها الخالد: الله، الوطن، الملك (10)

#### - وزارة الدفاع الوطني:

أحدثت بمقتضى ظهير 8 نونبر 1956 وأصبح وزير الدفاع هو المكلف بالشؤون العسكرية بدل مدير الديوان العسكري للمقيم العام ورئيس الأركان إبان عهد الحماية. فصار ينظم مهام القوات المسلحة ويسهر على تسليحها وتدريبها وتموينها وتجهيزها ويتخذ القرارات اللازمة في حق جميع الضباط والجنود باتفاق مع رئيس أركان الحرب والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية وبعدما الغيت وزارة الدفاع الوطني أسندت مهامها الادارية لضابط سامي يدعى الكاتب العام لادارة الدفاع الوطني مكلف بتموين الجيش والتسيير الاداري والمالي للقوات المسلحة الملكية (شراء البذلات والعتاد...) وتسيير مصلحة العدل العسكرية، والمراقبة العسكرية.

- المجلس الأعلى للدفاع الوطني: أسس بمقتضى ظهير 9 نونبر 1959 ويتألف من رئيس الحكومة ووزير الأشغال العمومية ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والوطني ويرأسه جلالة الملك. وتنحصر مهمته في رسم السياسة العسكرية للدولة واتخاذ الاجراءات للدفاع عن كيانها وحدودها (١١).

المحكمة العسكرية: تعتبر المحكمة العسكرية مؤسسة قضائية عسكرية ويتركب هيكلها القضائي من وكيل أو مندوب الحكومة يساعده في مهمته نواب له وهم عبارة عن ضباط تابعين للقوات المسلحة الملكية من رتب عسكرية مختلفة – (ووكيل الدولة، هذا يمثل النيابة العامة من جهة ووزاراة الدفاع الوطني من جهة أخرى) – ومن قاضى البحث العسكري ونائبه ومن كتاب الضبط. ويكون وكيل الملك برتبة كمندان في أول الأمر وكذلك قاضى البحث. ويعين كل سنة بمقتضى مرسوم ملكي رؤساء للمحكمة العسكرية وهم في غالب الأحيان مستشارون بمحاكم الاستئناف، ورئيس المحكمة يترأس الجلسات ويعتبر وكيل الملك هو الرئيس الإدارى للمحكمة.

وتختلف رتب أعضاء المحكمة العسكرية حسب نوع الجريمة (الجنح والمخالفات أو الجرائم والجنايات) وحسب رتبة المتهم. وتختص المحكمة العسكرية للنظر في الجنايات والجنح والمخالفات الضبطية. ويشمل اختصاصها القوات المسلحة الملكية بأسلحتها الثلاثة وكذلك رجال الدرك، عندما لا يتلبسون بالجريمة أثناء قيامهم بهامهم القضائية والادارية، والقوات المساعدة التابعة لوزارة الداخلية.

وتكون المحكمة العسكرية مختصة عندما يكون أحد أفراد القوات المسلحة الملكية ضحية أو مشاركا في الجرعة أو مساعدا في ارتكابها وذلك في الجنايات فقط، أما في الجنح فيختلف الأمر. وتقوم المحكمة العسكرية بتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها وكذلك الأحكام الدنية الصادرة عن المحاكم العادية ضد العسكريين في قضايا الأحوال الشخصية وغيرها.

## مفخرة الجيوش صمودها

#### للشاعر عبد الواهد السليمي

مجد البلاد عتادها وجنودها حيروا قروات سلحت برادة الله ناصرها على أعدائها والقائد الأعلى الذي تعنوله، والبذل للوطن العزيز فضيلة فبالإنتساب له سمت أركانها وبالإمتشال للأمر سادت وكا وعلى الدوام أب لها، وموجه

بهما تصان رحابها وحدودها ملكية، وشعارها توحيدها وممدها، ومعينها وعقيدها وإلى العلاء يسوسها ويقودها نادى بها الحسن العظيم عميدها وبالإصطحاب بقاؤها وخلودها ن وما يال عدها ويزيدها توجيهه في الحالكات يفيدها

فى يـوم عيـدك طاب لى ترديدها خضراء أذهلت العقول حشودها ومجيدها، وعزيزها وفريدها \_\_ضتنا، فبورك جدها وحفيدها يرعى الحصون يشيدها ويعيدها -- بتنا دراكا للبناء يريدها إن السلاح به تصان حدودها خضراء يصعب حشدها وعديدها وتخطت الأسلاك زهوا صيدها قرءانها: إيمانها إقليدها قب، فهو في كل الأمور حميدها سادت فباتت ليس يغمز عودها كل الصعاد ذلولها وكؤودها ساح الكفاح، وأنتمو ورادها يا نخبة شفق الصباح بنودها بعزيمة يفرى الحديد حديدها

يا جيش مغربنا العتيد تحية ضباطك الأحرار رمنز مسيرة نادى بها فخر البلاد ومجدها حسن المكارم ثانى اثنين لنهـ حسناء: ذلك فوق متن جواده بعث الوفود إلى أوروبا من شبي وأقام أول مصنع لسلاحها لسبطه الثاني فخار مسيرة دكست بعزم رجالها حصن العدى أعلامها خفاقة، بيمينها تخطيط محمود المناقب، والعوا أشبال قواتنا المسلحة التي دانت لعزمكمو الجبال وذللت النصر قوس للفخار يشاد في والفتح منقبة تجلت فيكمو حققتموا كل المنعى لبلادنا

دمتم، ودامت للبلاد أسودها

حررتموا الصحراء يا أسد الوغى

يصمد : ومفخرة الجيوش صمودها إن الجيوش شهيدها صنديدها غبرائها مطرودها وشريدها ك رضيعها، وودودها، ووليدها فهو البليد، كنودها، ومريدها

أنتم صمدتم للبوليزاريو فلم وجعلتموا استشهادكم هدفا لكم صحراؤنا طهرت فلا يمشى على من جاءها يسعى لعزتها فذا ومن استجاب لما يريد حسودها

يا من وهبتم للحمى أرواحكم لكمو زغاريد أمتى ونشيدها راض، ومحمدة الجيوش جهودها \_\_\_وات البلاد مجيدها وعميدها وولى عهد بلادنا ورشيدها

الله يعلى شأنكم، ومليككم عاش المليك القائد الأعلى لق تحيا الأميرة في حماه كريسة

# الدرك الملكي

#### - نظرة تاريخية عن الدرك الملكي :

«لقد تطور تنظيم الدرك (يدرك المجرمين الفارين) أو الجندرمة (الجندرَمي) مع المراحل التي قطعها في عصر الحماية.

بعد الموافقة على عقد الخزيرات يوم 8 يونيو 1906 تكونت وحدات من البوليس في الموانى، المفتوحة بالمغرب. وقد جعلت هذه الوحدات تحت سلطة الملك. كانت هذه الوحدات تحتوي على أطر فرنسية واسبانية ويرافقها ضابط سامي من الجيش السويسري. وبعد إبرام معاهدة الحماية سنة 1912 انحلت هذه الوحدات في جميع الموانى، ما عدا التي توجد بمدينة طنجة حيث حولت هناك سنة 1946 الى قوة الدرك الدولى. أما في جنوب البلاد فقد استلزمت الظروف قوة عمومية بعد الاضطرابات التي وقعت بعد توقيع الخزيرات. لقد نزلت هذه القوة العمومية بمدينة الدارالبيضاء يوم 20 شتنبر 1907 وسميت حين ذاك «القوة العمومية الغربية». وفي 7 دجنبر 1907 تكونت بناحية مدينة وجدة قوة عمومية مماثلة وسميت «القوة العمومية الشرقية». وبعد معاهدة الحماية توحدت تلك القوتين يعني الشرقية والغربية يوم فاتح يناير 1928 الى لفيف الدرك بالمغرب.

« وفي سنة 1957 اتخذت عدة قرارات منها :

١- جعل الدرك الفرنسي رهن اشارة الحكومية المغربية وحدها ابتداء من يوم فاتح أبريل
 1957.

2- تكوين الفوج الأول للدرك الملكى.

3- اصدار الظهير المتعلق بتكوين الدرك الملكي والظهير المتعلق بمهام الدرك الملكي (صدر بتاريخ 14 يناير 1958).

4- تسمية الفوج وتوزيعه على جميع مراكز الدرك بالمغرب قبل نهاية سنة 1957 وتعزيزه
 بعناصر من الجيش الملكي.

وفي 31 دجنبر 1957 انحل لفيف الدرك الفرنسي الذي عمل بالمغرب زهاء نصف قرن واحتل مكانه الدرك الملكي.

وشيئا فشيئا سار الدرك الملكي يشق طريقة وسط الأمة ويكون أطره العليا والمتوسطة في الخارج والداخل حتى أصبح الآن يضم ما يزيد على 3000 رجل من ضباط وضباط الصف. ويتكون الدركيون بمدرسة التكوين للدرك بمراكش (12).

#### - تنظيم الدرك الملكى :

ان تنظيم الدرك الملكي يرتكز على قيادة عامة (13) تابعة للبلاط العسكري الملكي وتحتوي على مصالح ادارية وثقنية ومصالح خارجية. وتتكون هذه المصالح من قيادات اقليمية يرأس كل واحدة منها ضابط سامي وتضم القيادة عدة سريات يوجد على رأسها ضابط، وهذه السريات تضم بدورها عدة مراكز للدرك يوجد على رأسها ضابط صف.

ويحتوى الدرك الملكي كذلك على الدرك المتنقل للمحافظة على الأمن وكذلك على تشكيلات خاصة منها:

- الدرك الجوى لمراقبة التنقلات داخل المطارات العسكرية.
- درك النقل الجوى لمراقبة التنقلات داخل المطارات المدنية.
  - الدرك البحرى لتقوية حراسة الشواطئ المغربية.

## مهام الدرك الملكي:

«الدرك الملكي جزء لايتجزأ من القوة المسلحة الملكية. وتكون عناصره مصطفة على يين الجيوش كيفما كان سلاحها وتطبق عليه المقتضيات العامة للقوانين والضوابط العسكرية ما عدا التغييرات والاستثناءات التي يستلزمها اختصاص نظامه ومهامه».

«ان موضوع المهام الجوهرية لمصلحة الدرك هو العمل المباشر الذي تقوم به الشرطة القضائية والادارية والعسكرية. انها كما قيل «حراسة نصف عسكرية ونصف مدنية». وما يفتأ في كل سنة الدرك الملكي يعمل لخلق وحدات جديدة، وتكوين إضافي لضباطه وضباط الصف وتقنيين أساليب جديدة في مجال البحث والمخابرات الجنائية وتطوير النشاط الاجتماعي أيضا لرجال الدرك وأسرهم.

#### وبذلك ينقسم الدرك الملكي كشرطة الى:

1- الشرطة الادارية: تهتم بالخصوص بمحاربة كل ما يمس بالنظام حسب القانون وتنقسم الى فرعين: الشرطة العمومية وهي التي تحرس الطرق وتراقب الصيد البري والبحري، والشرطة البلدية أو القروية وهي التي تعزز المحافظة على النظام وتطلع السلطات المختصة على المخالفات المرتكبة.

2- الشرطة القضائية: «الشرطة القضائية تثبت المخالفات للقانون الجنائي وتدلي بالحجج وتبحث عن المسؤولين قبل متابعتهم وفي حالة متابعتهم فانها تنفذ تفويضات محاكم التحقيق وتستحضرهم عند طلبهم»، وتعمل تحت سلطة وكيل الدولة وضباط الشرطة القضائية.

3- الشرطة العسسكرية: وهي التي تقسوم بالمحسافظة على الأمن داخل الثكنات العسكرية وتراقب الجنود أثناء قضاء مدة رخصهم وتبحث عن الهاربين والعصاة في صفوف الجيش، كما تهتم بالتنقلات العسكرية.

وخلاصة القول فان مهمة الدرك الملكي تنحصر في تنظيم السير في الطرقات وفي حرية



"سميت سيدي" الأمير مولاي الحسن يرتدي بذلة عقيد بالحرس الملكي



"سميت سيدي" الأمير سيدي محمد يرتدي بذلة عقيد بالجيش الملكي

المواصلات والمحافظة على سلامة المواطنين بالقرى ومكافحة المخدرات ومتابعة المجرمين الفارين من وجه العدالة.

وبذلك يخضع الدرك الملكي لسلطة الدفاع الوطني وللقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية من الناحية الادارية كالقبول والتجنيد والتكوين والترقية والمراقبة وتحديد مراكز الوحدات العسكرية، ولوزارة العدل عند قيامه بمهامه القضائية كالتحقيق في المخالفات ورفعها الى وكلاء الملك حسب قانون المسطرة الجنائية، ولوزارة الداخلية عند إخبار السلطة المحلية بالمخالفات ضد الأمن العام، ولإدارات عمومية أخرى - كمصالح الجبايات وإدارات المياه والغابات ومصالح الأشغال العمومية ومصلحة الجمارك - عند تطبيق نصوص قوانينها الجاري بها العمل.

## هذا هو الجيش المغربي!

كلمات ذهبية لجلالة الملك الحسن الثاني فاه بها نصره الله في مختلف المناسبات تشرح لنا حقيقة الجيش الملكى:

الجيش الملكي جيش ديموقراطي: «لقد ضرب الملك والشعب أروع مثال في الشجاعة والاستماتة في الساعات العسيرة التي اجتازها المغرب فكان النصر اكليلا لكفاحهما، فعلى الجيش اذن أن يحتفظ في قلبه بذكرى هذا الكفاح المجيد جاعلا عنده أغلى شيء عنه وينبغى لنا أن ندرك أن جندي الملك هو جندي الأمة لان الملك وشعبه وحدة منسجمة والعرش رمز الوحدة الوطنية التي متى انفصمت عراها انعدم الاستقلال واضمحلت الحرية التي يصبو اليها كل منا بجميع ما يتوفر عليه من قوة وجهد. وان التمازج المكين والتجاوب الروحى بين الشعب والعرش لواضح وظاهر للعيان في الجيش الملكي: لان قوام تكونه يضم جميع الاسرة الوطنية ويكاد يشمل سائر أجزاء المجتمع المغربي (١٩) اذ نجد في الجيش الملكي ابن الفلاح والصانع والبورجوازي وصاحب الدكان الى جانب ابن شخصية تمت بقرابة الى الملك نفسه. وهكذا يتجلى أن الجيش الملكي أسمى ما يتصور المرء في المبادئ الديمقراطية».

الجيش الملكي مدرسة للشعب: «إن للدولة مظاهر نشاط مختلفة، والجيش مظهر من هذه المظاهر، وإذا كانت مهمته الأولى حماية البلاد من كل عدوان والدفاع عن استقلالها وسيادتها وكرامتها، فانه أيضا مدرسة للتهذيب الروحى والتربية الوطنية والتكوين المهني: فان في الجيش الملكي يتعلم الجنود الطاعة والنظام والاستماتة، وبه تقوى معنويتهم بما يلتقون من دروس ويسمعون من محاضرات وبواسطته يمحو الأميون عنهم عار الأمية ويستكمل متوسطو الثقافة ثقافتهم، ويتكون منهم الاختصاصيون ويتقنون المهن التي تفيدهم في مستقبل حياتهم وتهيء لهم الشغل والصناعة والانتاج وتجعلهم أعزة مرتفعين لاتستذلهم البطالة ولا تسترقهم الفاقة والسؤال».

ونظرا لهذه الفوائد الجمة والمنافع الجلى يرغب جلالة الملك المعظم في أن يقضي جميع الشبان المغاربة فترة تدريب في الجيش يكملون بها ماديا ومعنويا، فقرر جلالته:

الخدمة العسكرية الاجبارية: «لقد استهدفنا – يقول جلالة الملك – من وراء هذا القرار تكوين المواطن تكوينا أساسيا يستطيع معه القيام بواجب الدفاع عن حوزة البلاد وتكوينا فنيا ومهنيا يرفع مستواه الاجتماعي ويؤهله للمساهمة في النمو الاقتصادى. كما استهدفنا علاوة على ذلك تقوية روح الامتثال ومزيا الاخلاص والايثار بين أفراد شعبنا المفروضة عليهم هذه الخدمة، ولنا وطيد الأمل في أن الخدمة العسكرية الاجبارية ستنمى في شبابنا المتوثب روح الرجولة وخصل الشهامة وتجعل منه شبابا مستقيما يتبارى في أداء الواجب ويتسارع الى حمل أثقل الأعباء».

رسالة الجيش الملكي: «الجيش الملكي هو عمود دفاع البلاد يحمى دمارها ويذوذ عن حياضها ويصون كرامتها ويضمن استقلالها ووحدتها ويجعل لها الكلمة والجانب المرهوب وهر في نفس الوقت جيش نشيط مفيد تستفيد منه البلاد أكبر الفوائد وأجلها ويكتسب العاملون في صفوفه خبرة ومرانا وثقافة لاتتيسر لهم في خارجه ويصبحون بها أعضاء عاملين في جسم الأمة لا كلا عليها ولا عالة، وليكون الجيش هكذا شعبيا ودائبا في مصلحة الأمة عمعاء يجب أن يبقى في معزل من كل التيارات وبمأمن من جميع الميول والنزعات».

«إن قواتنا الهسلحة الهلكية ما كانت ولن تكون جيش بغي وعدوان، ولكنما ستظل حارسة للكيان صامحة في وجه كل اعتداء وظغيان موقوفة على خدمة الامن والسلام وهي الى ذلك في خدمة جهيع الهواطنين لانها جزء حي من الشعب يعمل لفائدة الشعب مسخرا جميع امكانياته، وكل مؤهلاته وكفاياته، للمساهمة بالحظ وكل مؤهلاته وكفاياته، للمساهمة بالحظ اللوفى فيما نتوق اليه جميعا من نحقيق النهضة الشاملة للبلاد ورقبها وتقدمها».

«الحسن الثاني»

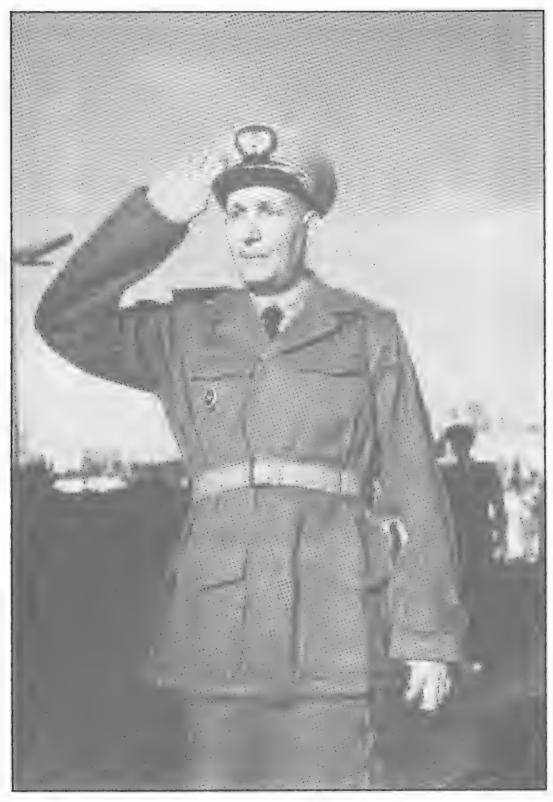

الجنرال الكتاني الضابط المغربي الأول الذي أحرر على رتبة جنرال بالجيش الفرنسي قبل التحاقه بصفوف القرات المسلحة الملكية



المرشال مزيان الضابط المغربي الأول الذي أحرز على رتبة جنرال بالجيش الإسباني وعين حاكما بجزر الخالدات قبل التحاقه بصفوف القوات المسلحة الملكية.

#### الاستعراض

#### للشاعر أبي بكر بن الحسن اللمتوني

وشيد ما استعصى على أن يشيدا افاعيله في أن يسمى محمدا ولم نؤت أمرا أو نسلم مقودا

تعهد فاستوفى الذي قد تعهدا فمتى كان لإلهام وهو مقمط فما حل صبح أو تصرم موهن

خليق بان يبقى وان يتخلدا لقد أطرب الجيش البلاد واسعدا فرحنا فجاوزنا بفرحتنا المدى فقد كان كالاحلام أو كان أبعدا كان به من كل بطن مجندا يرى الطعن مجدا والمنية سؤددا ويرفع وجها للسماء موردا فما كان يوما في الحياة ليسعدا

ويسوم اذا نسال الخلود فانه به عسرض الجيش المسلح بأسه فدونك اصداء وحسبك فرحة اذا الجيش هز الناظرين وشاقهم ترى الجند يمشي والزغاريد حوله ويخطسر فيه المرء خطرة واثق يجلجل وجه الارض من طول بأسه اذا المرء لم يسعد بخدمة قومه

صفوف يحيون الامام المؤيدا تود المعالي ان تقبلها يدا تعهدها بالنصح فيما تعهدا يروي ويستجلي من الحاضر الغدا ومن زامل الاشبال يوما تأسدا يسوق الى جنب المسود المسودا

وان انس لا انس الجنود وقد سعوا ويلقون ايماء التحية من يد ويستعرض الجيش الامام كتائبا يقول ويملي الأمر صنع مجرب لقد عزز الجيش الامام بشبله فحسبك ايمانا بجيشك انه

فان وراء الصلح مرمى ومرصدا لمن شاء ان يبقى على ما تقلدا فمن يعذر المختار فيما تعمدا ؟ ولكنه العهد القريب تجددا ولا يعجز الانسان عما تعودا

بني الوطن الغالي ثباتا وحكمة لقد كان في الماضي عظات وعبرة اذا وجد المحجوب في الناس عاذرا وليس جديدا أن مارس أمرنا تعود هذا الشعب تدبير أمره

\*\*\*

\*\*\*

#### وأنزل عنا القيدودا

#### هـز فـي النصـر النبودا

لشاعر مغربی (عبقر)

\*\*\*

جسمعالعديدا كد دوامسا أن تقسودا خلسف البغي طريدا مقام لسن يميدا ر لما نرجو عمودا رئيسا لسن يحيدا

ولنا جي شعتيد سره في ظل عليا أنت للجيش حياس ولنا في الدول اليسوم انها الجيش لقد صا والاميدر "الحسن" ارتد

\*\*\*

فسبسكى الخسصم الصديدا فسرأى الخسصم الوعسيدا جمعوعسا وحشسودا لمتعسرفجسمودا الخسصم بدلنسا الجلودا تذليسلاوبليسدا كسم بكينا فسضحكنا نحسن بالامسس ابتلينا وتقسدمنا الى الموت نارنا في غضبة الاحسرار واذا طابست جلسود وتعاف الأرض من بسا

\*\*\*

نحسن أسسمسعنا الوجسودا شعسسار لسن يبسيسدا

نحن أقسسمنا يسينا وطني والعسرش واللسمه

# نشاط الجيش الملكي في الميدان المدني

«ان الجَيشَ ليؤدي رسالة اجتماعية قيمة وذلك ما ينيد في تفاؤلنا بمستقبله وبما سيؤدى من خدمات جلى في سبيل الوطن ومن أجل سعادة الشعب الذي هو منه واليه».

(جلالة الملك المقدس مجمد الخامس)

لم يبق عمل الجيش الملكي قاصرا على مهمته العسكرية وإعادة الأمن إلى البلاد - كلما تسببت الحوادث في اضطراب حبل السلامة العامة بالبلاد - بل شارك مشاركة فعالة في بناء الاستقلال وقام بأعمال بناءة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، وما يزال طبقا لرغبة صاحب الجلالة الفقيد المعظم الذي أبى إلا أن يضع هذا الجيش العتيد في خدمة أمته الناهضة.

- ففى الميدان الاقتصادي: لقد جعل الجيش دوابه وأجهزته الميكانيكية رهن إشارة وزارة الفلاحة لتسخيرها في أعمال الزراعة التي تبذر الرعب والموت أحيانا في غير هذا البلاد، كما قام الجيش بغرس مآت الهكتارات الجرداء مساهمة منه في عملية التشجير، وتولى نقل الالات الثقيلة الى النواحي التي جرت فيها عملية الحرث مساهمة منه أيضا في هذه العملية. وقام الجيش بمشروع اقتصادي هام في أنحاء تافيلالت حيث شيد مداشر وتدارك ما كان منها متداعيا للسقوط، كما شيد السدود وأصلح السواقي وغير مجرى الأودية وحفر المطافىء لادخار سيول الأمطار لسقى النخيل الذي كان على وشك البوار من جراء قلة المياه. كما أسرع بإصلاح ما كان موجودا من وسائل الري وإنشاء ترع أخرى جديدة فطهرت ترع الرماني من نحو 320000 م من الأوحال. وفي الجرف أنشأ الجيش سدًا قائما على نحو 3500 من الحجارة بالغا من الطول 3 كلم ونصف لحماية المياه من الرمال التي تقذفها الزوابع والعواصف، فأعاد الجيش الحياة والرفاهية والاستقرار الى أماكن كانت لحد الآن قاحلة، واستطاع أن يقضى على جانب محسوس من البطالة في هذه الناحية. وقام فوج الهندسة التابع للجيش الملكي باصلاح وتحسين مستودع الذخيرة بوادي زم. وجدير بالذكر أن هذا الفوج الفنى يقوم كل سنة باصلاح الطرق الثانوية، ويشارك المدنيين في بناء السدود، وإقامة الجسور وحفر الترع في النواحي التي يرابط بها، وقد قام بعمل عظيم حيث أنشأ قاعدة جوية من أحدث طراز وهي قاعدة طانطان التي ستصبح متصلة بالشاطىء الأبيض فتكون بابا بحريا وهذا مما سيكون له أثر محمودا على التطور الاقتصادي في إقليم طرفاية. أما دور الجيش في التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلاد يتلخص في كون الجيش مدرسة يمكنها أن تمد صناعة البلاد ومرافقها العامة باختصاصيين في مهن مختلفة كالميكانيكية والكهرباء والتليفون والأدوات المختلفة وذلك بتزويد المعامل بالعملة الكفاة.

وتقوم البحرية الملكية بمراقبة الصيد البحري والملاحة وزجز التدليس في المياه الاقليمية الوطنية وتجعل رجالها رهن اشارة معهد الصيد لمباشرة الأبحاث في أعماق البحار.

- وفي الميدان الاجتماعي: يقوم الجيش الملكي بجولات لعرض أفلام ثقافية لتنوير أفكار الجنود المرابطين وتهذيب عقول من حولهم من سكان البادية كما يقوم بتوزيع اللبن بسيارته ووقوده - على أبناء المدارس النائية عن المدن والقرى. وفي شهر رمضان المعظم يوزع مآت الوجبات الغذائية يوميا على الفقراء والمعوزين. وتنازل الجيش - مشاركة منه في النهضة العلمية - على ثكنات له بفاس ومراكش والرباط لتصبح مآوي للطلبة الداخليين. وكانت مساهمة الجيش في عملية "الدور الجماعية" لا تقل عن مشاركته في إنجاز «عملية المدرسة».

- وفي ميدان الاسعاف: يسمعف الجميش المنكوبين من سكان الغمرب أيام الفيضانات فينقدهم من الهلاك ويهب أيضا لتموين من حاصرهم تهاطل الثلوج بالجبال وانقاذ حياتهم وحياة أنعامهم ومواشيهم ويسعف منكوبي الحريق وينجدهم كما سبق له أن ساهم بحظ وافر في اسعاف لاجني الجنوب المحرومين ومنكوبي كارثة أكادير الشهيدة ففي هذه الكارثة المفجعة أعطى الجيش المغربي أروع الامثلة في التضحية بالنفس والنفيس لانقاد المفجوعين. فبينما كانت المنظمة الادارية المدنية مضطربة وخالية من كل تنظيم والسكان تائهون ومصدومون أخذ الجيش على عاتقه جميع المسؤوليات فركز جميع جهوده في إبعاد الأحياء وإنقاد عدد المنكوبين وإنشاء معسكرات لإيوائهم، كما سهر على استقبالهم وتوزيع المواد الغذائية عليهم ليحصلوا على بعض الراحة التي فقدوها. وقد قال قائد المذرعة البرطانية في خليج أكادير عن هذه البطولة المغربية: «إن صبر الجندي المغربي وامتثاله للأوامر يعتبر من الصفات المثالية التي يحق للشعب المغربي أن يفتخر بها. فقد شاهدت هؤلاء الرجال يعملون في أسوء الظروف تحت أشعة الشمس المحرقة والرياح تهب فتملأ الجو بالغبار وتخنق أنفاسهم وروائح التعفن تتصاعد من الجثت، ولكن جنود القوات المسلحة الملكية وضباطهم لم يكونوا ليتخلوا عن واجبهم الوطني في انقاذ الأرواح ورفع الأنقاض ومكافحة الأوبئة وقتل الفيران وغيرها من الحيوانات». وقال أيضا قائد القاعدة البحرية بالقنيطرة عن هذه البطولة النادرة: «عشت بالمغرب منذ ثلاث سنوات وبصفتي عسكريا كنت أراقب باهتمام نشاط القوات المسلحة الملكية فوجدت جلالة ملك المغرب يوجه جنوده وضباطه لمواجهة كل الملمات والكوارث سواء كانت طبيعية أو من صنع البشر وهذا الجيش لا يعرف الراحة إطلاقا، فاذا لم تكن هناك حالة للطوارىء يقوم الجنود بجهود في ميدان البناء والتعمير والعمل الاجتماعي وأما عملهم في أكادير فقد كان مثلا يحتدي به في البطولة والمثابرة مع التزام الصمت وعدم التحدث عن الدور الهام الذي قاموا به. وأمام هذا المجهود العظيم الذي قيام به الجيش الملكي في ميدان الاسعاف بمدينة أكادير قيال جلالة الملك الراحل لضباط الجيش على لسان ولى عهده : «إننا لنقدر الأعمال العظيمة والمجهودات الكبيرة التي بذلتموها لإغاثة منكوبي أكادير حيث برز جيشنا وفق ارشاداتنا في أحسن نظام الطاعة والمقدرة والرفقة والرحمة بأفراد هذه الأمة وهذا ما يبهجنا ويطمئننا على أن جيشنا حقق وسيحقق كل ما نعقده عليه من آمال لخير شعبنا ووطننا وأنه في أيد أمينة وسيسهر عليه ضباط أفياء يبرون بما أقسموا عليه من اخلاص لله والوطن والملك».

وقد تدخلت قواتنا المسلحة الملكية = متجاوزة اطارها الوطني = لتنشر أعمالها فيما

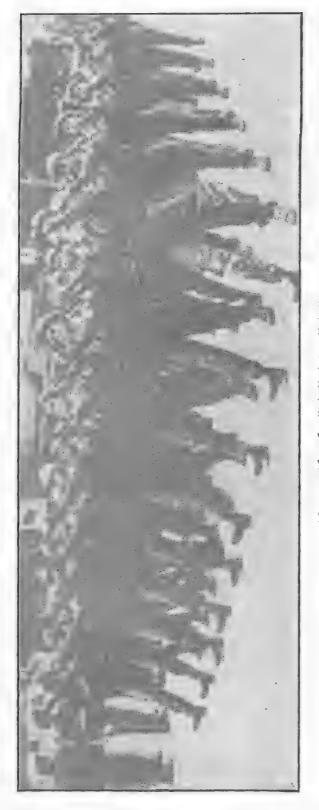

الفتاة المغربية تلج الميدان العسكري بكل صمود وإباء

وراء حدودنا فتدخلت لفائدة ضحايا الزلزال بليبيا ذلك أنه أقامت جسرا جويا في الحال بين الرباط وبنغازي وعكنت من ايصال نجدتها الى الامكنة المتضررة.

- وفي ميدان الاهتمام بمصير عائلات ضحايا الحرب والمعطوبين منهم: فقد تأسست تحت رعاية جلالة الملك وبتشجيع من جلالته جمعية تهتم بمصير تلك الطبقة من المواطنين بتاريخ 17 نونبر 1963 وتحسمل اسم والاعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية»، ففي ميدان الطفولة استطاعت أن تضمن التخييم لنحو 4000 طفل وزعوا على المراكز الاتية: إيفران - باب ابودير - الجديدة - السعيدية - الرفيين - مهدية - أكادير - القصيبة - كتامة. ويقوم بهذه المهمة ضابطات صف وضابطات تكون في معاهد خاصة ببلجيكا وتونس وطنجة.

لقد كانت كل وحدة عسكرية قبل ظهور الجمعية تتحمل أعباء ثقيلة في ميدان ضمان التعليم لأبناء الجنود خصوصا اذا كان الأمر يتعلق بثكنات بعيدة عن المدارس العمومية فجاءت الجمعية ووفرت هذا العبء الثقيل حيث تكفلت هي بوسائلها الخاصة بانجاز هاته المهمة. وهكذا أصبحت تتوفر على أقسام تحضيرية وابتدائية من شأنها أن تسد فراغا هائلا في هذا النطاق وقبل أن يصل الطفل الى المدارس العادية فكرت الجمعية أخذا بالمبادىء الحديثة في التربية أن تنشىء جنان الأطفال على أحدث الطرق مجهزة بالوسائل السمعية والبصرية. وبكل ما من شأنه أن ينمي حاسة الملاحظة عند الأطفال وينمي معارفهم الأولية ويهيئهم بالتالي الى ولوج عالم المدرسة.

وفي ميدان التربية الاجتماعية إدراكا من الجمعية بالدور الفعال الذي تلعبه المرأة على الصعيد التربوي والاجتماعي اهتمت بشكل خاص بالعمل على أن تؤدى المرأة المغربية رسالتها الانسانية على أكمل وجه. وهكذا هيأت أفواجا عديدة من مساعدات اجتماعيات وسهرت علي تكوينهن في الداخل والخارج تكوينا عسكريا وتربويا صالحين. وقد أدى هذا العمل الى نتائج مثمرة اذ بدأت بعض الافواج تؤدي رسالتها التي تتمثل في إنارة السبيل أمام الامهات وتعليمهن كيفية النهوض ببيوتهن على أحسن وجه سواء فيما يرجع لتربة الأبناء، أو علاجهم.

وفي ميدان الدراسة ، أحدثت سنة 1974 - 9 من مدارس الأمرمة والمأوي النسوية التابعة للقوات الملحة الملكية واستقبلت هذه المؤسسات بعد أن جهزت أطرها بأكفأ المسيرين مآت من الأطفال والفتيات والأمهات، ونزيلات المآوي، وتم توحيد المدارس والمآوي وبالتالي الرفع من قيمتها حتى يلج الأحداث التعليم الابتدائي وهم علي أهبة حسنة، وأدرجت أعمال النسيج الحديثة في جملة انشطة المئاوى النسوية، وأنشأت سنة 1975 ست مدارس أخرى للأمرمة و 17 مؤسسة لتربية الأطفال المسيرة من طرف زوجات الجنود و 6 مؤسسة لحضانة الأطفال ونوادي نسوية.

ولم يبق دور المرأة منحصرا في الميدان الاجتماعي العسكري بل بدأت الفتيات ينخرطن منذ 1975 في مدارس التكوين الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الأرضية والجوية

والخاصة ايضا في التكوين الإداري وغيرها. وأصبحت المصالح الصحية للقوات المسلحة الملكية والقوات الجوية والدرك الملكي والمواصلات مشتملة على ضابطات يعملن في صفوفها بعد تخرجهن من المدارس العسكرية العليا.

وأحدث الصندوق الوطني العسكري للضمان الاجتماعي بعدما برزت للوجود تعاضدية القوات المسلحة الملكية. وتأسست مراكز لتوفير تكوين مهمني لأبناء الجنود وتوفير الشغل لقدماء العسكريين والمحاربين. وأحدث أخيرا مكتب للسكن العسكري – من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين العسكريين – يستهدف شراء دور للسكنى وبقع أرضية، وبناء دور من أجل أن تستأجر أو تباع للعسكرين... وقد أشرف إلى غاية سنة 1977 على بناء 1400 ببت للسكنى العسكرية.

#### - دور الجيش في الانعاش الوطني والتنمية القومية

« وللوصول الى الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي يسعى إلى تحقيقها برنامج الانعاش الوطنى سارعت القوات المسلحة الملكية في هذا الميدان بكل طاقاتها وإطاراتها الإدارية ووسائلها من أجل تنمية الوطن. وأهم مظاهر هذه المساهمة هي: العمل على تكوين عدد كبير من المتدربين ينتمون الى وزارة التربية والتعليم المشاركة في تكوين رجال السلطة بمدرسة الأطر التابعة لوزارة الداخلية بالقنيطرة وتقديم أعمال جليلة لصالح بعض الوزارات، ووضع الخبراء رهن اشارة القطاع المدني الخ»... ويساهم أيضا الدرك الملكي – كجزء من القوات المسلحة – في جميع عمليات الإسعاف وتحقيق المنجزات الاجتماعية كبناء المدارس والدور الاجتماعية - ضمن إطار الانعاش الوطني – وفي تكوين فرق النجدة الموضوعة تحت تصرف الهلال الأحمر المغربي، وتزويد السواح بالإرشادات الضرورية والسهر على أمنهم وسلامتهم.

ولما أعلن الملك القائد في أرفود مضاء عزمه علي ترقية المغرب اقتصاديا واجتماعيا، قال جلالته: ان المغرب كله سيصبح ورش عمل!

وفي هذا المضمون، وحتى تكون المندوبية السامية للانعاش الوطني على أتم استعداد للنهوض بالرسالة التي تحملها وحتى تتمكن من إنجاز برامج الخدمات السنوية الضخمة انجازا متقنا وكاملا، قرر القائد الملهم أن يزودها في المقدمة بالوسائل البشرية والمادية المتوفرة في قواتنا المسلحة، وتنفيذا للأمر السامي كلف الضباط وضباط الصف بالعمل في سلك الانعاش الوطني ومد يد المساعدة لهذه المؤسسة في مسيرتها البناءة المستهدفة للتنمية القومية.

وقدمت القوات المسلحة الملكية مشاركة فعالة لأوراش الشبيبة التي تؤلف جزءا لا يستهان به في المنهاج السياسي الذي اختاره للأمة ملكها الهمام حيث ركز جلالته على لزوم تعبئة شبابنا ليتكون منه العنصر البناء والمثمر في المجتمع المغربي، ولقد قدمت القوات المسلحة أطرا كافية لأوراش «حوض تساوت» ووضعت رهن إشارتها كميات مهمة من المواد.

- وفي يوم 8 مارس 1982 عين صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله بالقصر الملكي عراكش صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم رئيسة للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية وكلفها جلالته بالسهر على هذه المصالح حتى «يتفرغ كل ضابط وضابط صف وجندي الى شؤون الدفاع وأن يذهب للاستشهاد وقلبه مطمئن على أولاده وممتلكاته وزوجته».



صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الإجتماعية للقوات المسلحة الملكية

- وبعدما قامت سموها طيلة السنة بجولة عبر المصالح الاجتماعية العسكرية والمدنية الأوروبية تسلمت سموها يوم 15 فبراير 1983 المكتب الذي أعده جلالة الملك أعزه الله والذي ستباشر فيه سموها المهمة التي أناطها بها جلالته على رأس المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وقد ألقت سموها بالمناسبة خطابا (15) أمام عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الملكية وأطر المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية أبرزت فيه الدور الذي ستقوم به القوات المسلحة الملكية والعناية التي يوليها جلالة الملك للمصلحة الاجتماعية العسكرية.

- وفي يوم 26 أبريل 1987 قام جلالة الملك الحسن الثاني القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية الذي كان محفوفا بصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم رئيسة المصالح الاجتماعية التابعة للقوات المسلحة الملكية بمراكش بزيارة غوذجين للخزانات المتنقلة التى تضم عشر شاحنات وهي عبارة عن مكتبة متنقلة.

وقدم جلالة الملك هذه المكتبة المتنقلة التي مولها جلالته من ماله الخاص لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم رئيسة المصالح الاجتماعية التابعة للقوات المسلحة الملكية كهدية من جلالته الى أفراد القوات المسلحة الملكية المرابطة في الصحراء تقديرا منه لخدمات وجهود هذه القوات الباسلة في سبيل الدفاع عن وحدة التراب الوطني وصيانة المقدسات الوطنية.

وتتكون الدفعة الأولى من هذه المكتبة التي تتألف من 100 ألف كتاب موزعة على عشر عربات تضم كل واحدة منها 8000 كتاب من عربتين.

وتجري الاستعدادات لتجهيز مكتبات قارة في الأقاليم الجنوبية بالمنتجعات الصحية العسكرية ونوادي الضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة الملكية في انتظار ان تعم هذه المكتبات لتشمل مختلف المعسكرات في كافة أنحاء التراب الوطني وذلك قصد مساعدة أفراد القوات المسلحة الملكية على تنمية معلوماتهم وتثقيف أنفسهم وتوسيع مداركهم وأفاق معرفتهم.

وقدمت لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أثناء هذه الزيارة شروح وبيانات حول مختلف الكتب التي تتوفر عليها رفوف هذه الخزانات المتنقلة.

وأعطى جلالته في هذا الصدد تعليماته بأن تكون هذه الخزانات واسعة الافاق بتنوع محتوياتها وأن تشمل مختلف ميادين المعرفة والثقافة العامة واللغات الحية والعلوم وخاصة تاريخ المغرب الغنى بالملاحم والبطولات والأمجاد.

وقد انتقيت كتب هذه الخزانات المتنقلة التي أنشأها جلالة الملك الحسن الثاني من ماله الخاص وقدمها هدية لافراد القوات المسلحة الملكية البواسل المرابطين في الصحراء المغربية على الحدود المتقدمة وتتناول مختلف ميادين المعرفة من أدب وعلوم وتاريخ وفلسفة وقصص وروايات وكتب للتسلية والانجليزية.

- ولما اندلعت الحرب بين القوات العراقية والقوات المتحالفة الأمريكية والأوروبية (يناير 1991) في الخليج ترأست سموها حفلا (فاتح فبراير 1991) لتسليم الدفعة الأولى من أطنان متعددة من الأدوية ولوازم أخرى لفائدة أطفال ونساء الشعب العراقي الذين كابدوا الأمرين من هذه الحرب الضروس.

- وفي الميدان الصحى: فالأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان الذين تلقوا التدريب العسكري وتطوعوا للعمل في صفوف الوحدات لايذوقون طعما للراحة في كل ناحية من نواحي المغرب التي توجد فيها ثكنة للقوات الملكية فهم لايفتؤون عن القيام بأعمال اجتماعية نزيهة

في دائرة الاسعاف الطبى لفائدة السكان البعيدين عن المستشفيات والمستوصفات. كما أن الاطباء المدنيين العاملين بمصلحة الصحة العسكرية قدموا معونة كبيرة في الميدان أثناء حوادث الحدود.

- وبساهمة وزارة الدفاع الوطني في صندوق الخزينة أمكن تأمين استفادة كافة العسكريين من الاسعاف الطبي المجاني. وليس المستفيدين من هذا رجال الجيش وحدهم بل كذلك قد ماء المقاومين وجيش التحرير مع أسرهم وذلك بمقتضى النص الصادر في عام 1975 المتعلق بالتشكيلات الصحية وتسييرها. وتستقبل كل سنة مختلفة المدارس والمراكز التابعة للقوات المسلحة الملكية أعداداً كبيرة من المرشحين: الأطباء والصيادلة وجراحي الاسنان وبذلك تمغربت جميع أطر الصحة العسكرية الملكية. وتم تجهيز المناطق العسكرية بمجموعات صحية ومستودعات للأدوية الضرورية...

- وأقبل الجيش في ميدان توحيد تراب المغرب يبني مع المدنيين جنبا لجنب - طريق التوحيد (1957) - فجعل رهن إشارة المتطوعين سياراته وأجهزته وملاسبه وضباطه الذين كانوا يلقنون المتطوعين دروسا في التمارين العسكرية وفي استعمال الأسلحة المختلفة وجنوده الذين كانوا يقومون بعمليات النقل وطهي الطعام وبناء الاوراش، الى غير ذلك. فكان الجيش القاعدة التي قام ذلك البناء الضخم والنبع الذي تدفقت منه الحيوية على الأوراش طيلة أيام العمل (3 أشهر).

وخلال المسيرة الخضراء المظهرة (نونبر 1975) التي قادها جلالة الملك محقق الوحدة الوطنية لاسترجاع الصحراء المغربية ساهمت قواتنا المسلحة الملكية بكفية فعالة في توفير الشروط الضرورية للانطلاق المسيرة سواء على صعيد التجهيز الأساسي وإصلاح الطرق والتموين أومن حيث تأطير المتطوعين وحمايتهم من كل هجوم مباغث يقوم به أعداء الوطن والمرتزقة. وقد وجه جلالة الملك شكره السامي لقواته المسلحة الملكية قائلا: "إنا لنشكر وحدات قواتنا المسلحة التي توجد في الجنوب والتي قامت بأعمال جليلة وعليها أن تزيد في القيام بتلك الأعمال الجليلة للدفاع عن مكتسابتنا. واعلم شعبي العزيز أنها تعمل لصيانة المكتسبات في صمت بدون تهريج وبدون دعاية ولكنها تقوم بواجبها في تواضع واستماتة وبسالة وشجاعة... وشكرا لقيادتنا العليا العسكرية وشكرا للضباط وبالأخص الذين كانوا معنا – في مدة رمضان حينما كنا نفكر في المسيرة.» (من هؤلاء: أشهبار والزياتي وبناني وبناني

أقسمت بالارض وبالسماء

وذالق الأكوان والأشيساء

والشعب كالطوفان في الصحراء

وصانع المسيرة الخضراء

وبرجالنكا وبالنسكاء

فى موكب التحرير كالقضاء

أقسمت بالأباء والأجداد

وآبائنكا وبالصدمكاء

وبجمياد الشعب والغيداء

وبألوف الشعب من ورائسي

وبجسلال الرايسة المسراء

وبالا مازينغ وبالعربساء

# حماية الجيش الملكي لوحدة البلاد وحدودها المشروعة

أمام هذا المجهود العظيم الذي يقوم به الجيش الملكي في الميدان المدني فهو يقف أيضا مرابطا بتخوم البلاد وحدودها يحرسها بيقظة وانتباه ويحميها من عبث العابثين ويقدم نفسه قربانا على مذبح الوطن ذيادا عنه وحفاظا عليه.

وأكبر دليل على هذا دخول الجيش الملكي الى اقليم طرفاية (16) (ابريل 1958) مسجلا بذلك عودة الإقليم المغربي إلى حضيرة الوطن ذلك أنه لما وضع الاسبان العراقيل أمام القوات المغربية الزاحفة الى إقليم طرفاية بقيادة «الجنرال» محمد مزيان قرر «ولى العهد الامير مولاي الحسن» ورئيس أركان الحرب أن يتوجه بكل شمم وإباء ليلا من أكادير على رأس طابور عسكري لتحرير طرفاية مارا من كلميم ووادي درعة وطنطان وسط كتبان من الرمال. ولما وصل القائد المظفر الى طرفاية بعد أسبوع وجد أن الاسبانيين قد فروا منها وخربوها تخريبا. وقد استردت بعد ذلك القوات المسلحة اقليم التكنة الساحلي.

ووقف الجيش الملكي بكل اباء أمام جميع التحرشات وصد بكل شهامة وقوة الاعتداءات على وحدة تراب المملكة وحدودها المشروعة لاتهن له عزيمة ولا يعتريه فتور.

\* فقد حدثت بتخوم المغرب الشرقية والجنوبية حوادث خطيرة بعد الاستقلال أثارها – انطلاقا من الجزائر – عسكريون فرنسيون. فقد بلغ بهم الاستفراز والتحدي الى محاصرة حامية صغيرة من قوات المخزن كانت تعسكر منذ عهد الحماية بحاسى زوزو وإطلاق النار على قوات الدرك المغربية عند قيامها بالدروريات العادية بالتخوم، ولكن قواتنا المسلحة كانت لها بالمرصاد (17).

\* ولما شق عدى وبيهى عامل قصر السوق عصا الطاعة قرر ولي العهد ورئيس أركان الحرب «تسيير الجيش الى منطقة العصيان فصدر الأمر إلى (الكمندار) ادريس العلمي (والكمندار) محمد بن البشير البوهالى بالسير من مراكش بوحدات مدفعية التي تحت قيادته والى عامل اقليم ورزازات بالسير بجنود المخزن الى اقليم تافيلالت ومحاصرة المتمردين وعززت هذه القوات بفرقة الدبابات المرابطة بالرباط التي صدر إليها الأمر بالتوجه الى تافيلالت تحت قيادة القبطان ميمون بن حفصة ».

وقد اعترضت الدبابات وحدة من دبابات الجيش الفرنسي ولما علمت أن اعتراضها سيؤدي الى ما لا تحمد عقباه رفعت الحواجز وتركت دباباتنا تنطلق.

ولما وقفت هذه القوات على أبواب تافيلالت سلم المتمردون أنفسهم للسلطة الشرعية بالبلاد وسلم العامل عدي أوبيهى نفسه للجنرال بنحمو الكتاني بمعقله وأكد أنه ليس عاصيا للسلطان. واسترجعت قواتنا 4000 قطعة من الأسلحة التي كانت قد سلمها الجيش الفرنسي بقيادة ج كوني للمتمردين.

- وعلى إثر الأحداث التي جرت بمنطقة سيدي ايفني (التي وقع احتلالها سنة

1934) بين أفراد قبيلة باعمران والجيش الاسباني سنة 1957 بدأت طائرات الجيش الاسبانى تغير على الأراضى المغربية معززة بعمارة بحرية مشتملة على مدمرات وطرادات وغواصة وزراعة للالغام وعائمة في المياه المغربية أمام ميناء أكادير، فأصدر رئيس أركان الحرب أوامر الى القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة المرابطة بشواطئ اكادير وفي أحواز سيدي إيفي للتأهب للقتال والرد على ضربات الأسطول الاسباني بضربات أشد واحتلال جميع المواقع الاستراتيجية مما أرغم الحكومة الاسبانية على سحب أسطولها من المياه المغربية والتخلي عن المراكز الدفاعية العسكرية بايفني وتسليمها للقوات المسلحة الملكية (دجنبر 1957).

- وبعد أن شق عصا الطاعة بعض سكان المناطق الجبلية بالأطلس المتوسط وتازة والريف (خريف 1958) (وخاصة لما سرح رجال المخازينة المسلحين بالشمال) قرر رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن يسافر الى تطوان صحبة (الجنرال) محمد مزيان وعدد من ضباط أركان الحرب العامة وأسس بها مقر قيادة جديدة لتشرف على إعادة الأمن والنظام في المناطق المذكورة. وهكذا أصدر الأمر إلى وحدات الجيش التي كانت معسكرة بالناظور بالزحف غربا والأخرى التي كانت معسكرة بتاركست بالزحف شرقا والقوات التي كانت متمركزة بالحسيمة (بقيادة الكمندار محمد بن العربي) بالمحافظة على المدينة وضرب العصاة المحرضين من طرف الاسبانيين من الخلف. وبلغت القوات المسلحة الملكية الى جميع أهدافها بكل تبصر وجنكة وتجنب لإراقة الدماء.

وسلم رؤساء التمرد أنفسهم «لولي العهد» وصدر عفو عام في حقهم (18) ·

وهاجم الجنود الجزائريون قوات الحراسة المغربية (سنة 1963) بحاسي بيضاء (للاستيلاء على بئر ماء) وحاسى تيمجوك(تينجدب) الواقعتين على بعد 40 كلم الى الجنوب من قرية المحاميد، وكان هجوما مركزا قويا أعد بدقة واستعملوا فيه المدفعية والرشاشات ونافثات اللهب، فأبيدت الحاميتان المغربيتان اللتان كانتا مسلحة تسليحا خفيفا. فكرت القوات المغربية على المهاجمين بشراشة وطردتهم الى ما وراء حاسى بيسضاء وحاسى تيمجوك، فهاجم الجزائريون مدينة فكيك وقرية إينش المغربيتين واتسعت رقعة العراك(١٩) حتى كاد الجيش المغربي أن يدخل الى تندوف. وبعد ذلك حصل الاتفاق بين الطرفين على إيقاف الحرب، "حرب الرمال" أو "حرب 30 يوما" كما كانت تسمى.

فأصبحت بذلك مهمة الجيش الملكي منفردة في نوعها منفردة بين مهام جيوش الدول الاخرى حيث هي مهمة عسكرية واقتصادية واجتماعية في آن واحد. فما هو السر في ذلك يا ترى؟ قد يدعى البعض – يقول جلالة الملك الحسن الثاني – ان هذا شيء خارق للعادة أما أنا فأقول انه معجزة الايمان بالله والوطن والملك(20).

#### (1) حسب بعض المسادر الفرنسية :

"Derrière le de drapeau chérifien desilaient.... l'ex ler regiment de tirailleurs marocains prodédé de son belier. Dix bataillons de 5 compagnies de goumiers, un bataillon d'Infanterie d'ex tirailleurs, deux bataillons de 3 compagnons d'unités auxilliaires venues de la zone espagnole, un regiment de cavalerie à cheval et un groupement blindé comprenant un escardon d'auto-mitrailleuses un escadron de chars, un groupe d'artillerie de 10 court, un bataillon de génie, une compagnie de transport muletière, un détachement de transmission, un groupe de transport motorisé". Une armée sur pied!.

(2) للمزيد التفاصيل عن تأسيس القوات المسلحة الملكية يجب مراجعة الكتيب الذي نشرته وزارة الابناء والسياحة في الموضوع (ماى 1957) والبحثين:

"les F.A.R. et le Trône cherifien d'André Ammoun (Etudes Mediterraneennes 1960, n : 8)

"L'Armée Marocaine depuis l'independance du général Meric (Europe - France, Outre - Mer Paris n : 401 - Juin 1963)

La Longue Route des Tabors de Jacques Dugarde, éd : France - Empire (La Naissance des F.A.R.).

- (2) مكرد : محمد الغري : الحاج أحمد بلا فريج وإعادة تأسيس الدبلوماسية المغربية (مجلة شؤون مغربية) عدد 6 أبيل 1996).
- (3) كانت الاكاديمية الملكية فيما مضى قصرا لسيدي محمد بن عبد الله سماه (الدارالبيضاء) وكانت توجد أمام هذه الدار ساحة فسيحة تجرى فيها تداريب الجيش واستعراضاتها. وقد اتخد المولى عبد الرحمان هذا القصر مخزنا للسلاح والعتاد الحربى عند نشوب الحرب مع الاتراك في الجزائر سنة 1884. وكذلك جعله مولاي الحسن الاول مخزنا للسلاح ومواد الحريي عند نشوب الحرب مع الاتراك في الجزائر سنة 1884. وكذلك جعله مولاي الحسن الاول مخزنا للسلاح ومواد التموين وحشر فيه مآت من فحول الخيل.. وفي عهده اتخذت «بعثة عسكرية فرنسية» هذا القصر كمستشفى عسكري، ضباط الجيش المغربي(Ecole Militaire et de Haras d'arsenal) . وفي سنة 1910 استعمل القصر كمستشفى عسكري، وفي سنة 1918 تحول قصر الدارالبيضاء بطلب من مولاي يوسف الى مدرسة عسكرية لتدريب الطلبة الضباط وأطلق عليها المرشال ليوطي اسم: «مدرسة الدارالبيضاء العسكرية». وبعد الاستقلال أصبحت تدعى بعد تنظيمها من جديد «الاكاديمية العسكرية المكية» بموجب القرار الوزيري المؤرخ بـ 2 غشت 1965 الصادر عن وزير الدولة المكلف بالدفاع الوطني.

وقد زارها لاول مرة جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله سنة 1940. وقيما يلي وصف لهذه الزيارة نقلناه عن جريدة «السعادة» المؤرخة بـ30 مارس 1940، كتبه مبعوث الجريدة بمكناس يومئذ السيد محمد بن الطيب الوزاني.

«تشرفت المدرسة الحربية المكناسية بزيارة الجناب العالي فما رأيت أكثر جدلا وسروا وازدهاء وحبورا في مساء يوم الاربعاء الفارط حيث تشرفت بزيارة مولانا الملك المحبوب رمز المجد والسؤدد والسناء وكيف لا تهتز طربا وتترنح ابتهاجا وهذا ملك البلاد قد طلع عليها واشرق في سمائها وكان طلوعه عليها ابهي من البدر رونقا واسنى من الشمس اشراقاً.

نعم ماقرب الوقت المعين لموعد هذه الزيارة الملكية حتى تجلت المدرسة في ابهى مظاهر الزينة والبهاء والحسن والرواء رافلة في وشيها ومطارفها جارة ذيول سرورها وقد يعجز قلَّم الكاتب عن وصفَّ ما كان يجري في جنباتها من البشري التي كان لها اكبر وقع وابلغ تاثير في نفوس اساتذتها وتلامذتها والتي تتم عن ولائهم الشديد ومحبتهم المنقطعة النظير لرب العرش ادام الله عزه وعلاه وعند ما دقت الساعة الخامسة ادارية خرج التلاميذ لباب المدرسة في بذلاتهم العسكرية حاملين اسحلتهم واخذين اهبتهم لاستقبال ملك البلاد ونعمة المولى سبحانه على العباد وفي طليعتهم مديّر المدرسة الكندار «دوبطلير» وجناب خليفته الشريف العلامة نقيب العائلة الملكية مولاي عبد الرحمان بن زيدانٌ. وما أن زفت الساعة الخامسة ونصف حتى وصل الموكب الفخيم لباب المدرسة تتقدمه سيارة تقل الجنرال حاكم الناحية مع رئيس الديوان الملكي الخاص العلامة السيد محمد معمري تتلوها سيبارة سعادة الوزير الصدر الاعظم الفقيه السيد الجاج محمد المقرى، ثم سيارة رجال المعية الملكية والحاشية المخزنية واذ ذاك ترجل الجناب العالى بالله سيدنا ومولانا محمد ابد الله ملكه. وبعد اداء مراسم التحية زار سيدنا اهم الغرف في جميع اقسام المدرسة من ذلك الغرفة العظيمة التي يتلقى فيها التلاميذ دروس السلاح فالقيت عدة اسئلة امام سيدنا رعاه الله على التلميذ النجيب السيد المصطفى بن محمد حفيد الحاج التهامي بناني وذلك فيما يرجم للسلاح وكيفية العمل به وعن القطع التي يتركب منها وكيفية تركيبه فكان يجيب بعبارة واضحة دلالة على تبحره ومقدرته ثم تقدم جناب مولانا الامام اعزه الله الى قسم الخرائط فوجد هنالك جفنة من خشب مملوءة بالرمل خط فيما خريطة ارض وبها قطع صىغيرة تمثل عساكر مصطفة في مراكزها وفي جوها اسراب الطيارات بكيفية تذل على ذلك فالقيت عدة اسئلة على ولد الخليفة مولاي بوعزة من عين اللوح فكان يجيب بسرعة وحماس الأمر الذي برهن على النجاح الكامل والجهود المبنولة في التعليم ثم توجه الجناب العالى بالله لغرفة تلقى الدروس الجغرافية حيث كانت الخرائط منتشرة فوقع امتحان ذلك القسم عن غوامض تلك الخرائط فاجاب الكل باجوبة سديدة موفقة تدل على علم جم فسر الجناب العالي بالله والهيئة الوزارية سرورا عظيما بذلك،

ثم وجهت السدة العالية المحفوظة برعاية الله السؤال الى النقيب الزيداني خليفة مدير المدرسة عن عدد التلاميذ بالمدرسة

وعن الدروس التي يتعاطون في اليوم فاجيب اعزه الله بان عددهم 80 وكانوا قبل 30 وهنا تقدم سيدنا الى غرفة الاستقبال فقدم له ابقاه الله تلاميذ المدرسة على خمسة فرق وكان يقدمهم المدير وبعد ما ادى الجميع مراسيم التحية وانتهى دور الاستقبال امتطى سيدنا اعزه الله متن سيارته قاصد ا الدار العالية بالله فتبعته الهيئة الوزارية والحاشية المخزنية وتفرق الجمع بسلام.»

وقد زارها كذلك صاحب السمو الملكي ولى العهد "مولاي الحسن" أو رئيس اركان الحرب العامة بتاريخ 21 دجنبر 1956 وقد وجه كلمة بالمناسبة لطلبة الاكاديمية هذا نصبها :

انكم مقبلون على ظرف من أهم الظروف التي اجتازتها بلادكم في تاريخها، ألا وهو ربط حاضرها الفتي بماضيها المجيد. فعليكم ان تستخرجوا من الماضي عبرا وتأخذوا للحاضر عدته حتى لاتتكرر اغلاطنا وحتى نتمكن من المحافظة على استقلالنا وسيادة بلادنا.

فكونوا دائما وراء قائدنا الأعلى صاحب الجلالة مولانا محمد الخامس فهو رمز كفاحنا وضمان مستقبلنا. اعانكم الله وثبت خطاكم ولاتنسوا بأن الحياة في الكرامة أمنع وأصعب من الموت في العز. الله - الوطن - الملك

ونظم الشاعر محمد الحلوي النشيد الرسمي للاكاديمية -

مطلعه : يأخى في السلاح \*\*\* يا أخى في الكفاح

(انظره في ملاحق الكتاب)

- (4) تأسست هذه المدرسة في سنة 1956 وتوجد على بعد 27 كلمة من فاس بناحية وادى زلول.
- (5) قد أنشأ فيما سبق ست مجموعات جهوية جعلت تحت مسؤولية ضباط سامين وذلك لضمان الدفاع عن التراب الوطني . بكنفنة مجدبة.
- (6) تتوفر القوات الجوية الملكية على أنواع الطائرات الآتية (حسب ما هو ظاهر في الأجواء المغربية): طائرات ميراج (ف أ) و (6) توف ا س) و (ف 5) او طائرات نقل عسكرية (س 130) وطائرات (ك س 130) وطائرات (د أ) و (28ه)، وطائرات عمودية من نوع (أم 130) وطائرات (شنوك 74) وطائرات من نوع (س أ 330). بوما وأنواع أخرى من الطائرات المخصصة التعليم والتدريب في المدرسة الملكية الجوية والقاعدة الجوية الملكية للاختصاص.
- (7) بمناسبة الحديث عن البحرية الملكية يجذر بنا أن نشير بكل اعتزاز وفخر أن صاحب الجلالة القائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية يعد من القادة البحريين الماهرين ذلك أنه لما عبر جلالته وكان يومئذ وليا للعهد عن رغبته في ركوب البحر لتعلم الصبر والاناة قرر جلالة والده قدس الله روحه الحاقه بإحدى قطع الأسطول الفرنسي، فبعثه في بداية العطلة الصيفية اسنة 1939 الى تونس صحبة المكندار (آنذاك) مولا عبد الحفيظ العلوي ومنها التحق في قاعدة بنزرت البحرية بالسفينة (جان دارك). وقد برهن «ولى العهد» الضابط البحرى عن قوة ادراكه وسرعة فهمه للشؤون البحرية مدة تدريبه على متن السفينة المدرسية. وقد شارك في جميع عمليات الضرب والابحار والنزول والغارات التدريبية بكل حزم ومثالية. (عن كتاب: الحسن الثاني، حياته جهاده ومنجزاته) للاستاذ عبد الوهاب بلمنصور.
- (8) من بين المصالح العسكرية التي تتوفر عليها قواتنا كباقي القوات العسكرية العالمية مصلحة صحية يعمل بمستشفياتها العسكرية وبمراكز تكوين أطبائها أطباء عسكريون من مختلف الرتب وجراحون متفوقون ومتخصصون في مختلف التخصصات الطبية. كما تتوفر قواتنا على مصالح لتموين الجيش في البر والبحر والجو، ومصلحة التجهيز والارشادات والهندسة القروية ومصنع لصنع الاسلحة والذخيرة الخفيفة بفاس ينقسم الى قسمين قسم العتاد وقسم تصنيع الأسلحة وتركيبها. وعن سياسة التسلح في المغرب منذ فجر الاستقلال إلى أوائل السبعينات انظر مقالا كتبة "نورالدين خليفة" في مجلة "أبحاث" (عدد 8 س : 2، خريف 85) تناول فيه المساعدات العسكرية الفرنسية والأمريكية للمغرب.
- (9) كان يضم الجيش الملكي حسب احصاءات عام 1977 حوالي 80.000 رجل بينما تضم القوات شبه العسكرية نحو 30.000 رجل، وتضم القوات البرية 55000 جندي ولديها حوالي 100 دبابة روسية من طراز 54 و50 دبابة من طراز 8 اكس و 30 دبابة من طراز ام اكس 31 و 55000 جندي ولديها من طراز ام 48. وتضم القوات الجوية 5000 رجل وتملك طائرات حربية من طراز فوكا ماجيستر ونور تروب وإف 5 ومن طيراز ميراج ف 1 وطائرات الهيلوكبتر والنقل. ويبلغ عدد القوات البحرية 3000 رجل من بينهم 500 من مشاة الاسطول يعملون على ظهر فرقاطة والزوارق وسفن الحراسة..... اما إحصاءات 1987 توضح ان عدد جنود القوات المسلحة الملكية بلغ حوالي 170.000 (3150000 في الجيش البحري و7000 في الجيش البحري)

(Terre = 5 brigades (1 de sécurité, 3 d'infanterie mécanisée, 1 de parachutises); 7 bataillons blindés, 9 regiments d'infanterie mécanisée, 1 de la garde royale, 4 de meharistes, 2 cavalerie du desert, 9 d'artillerie d'attaque au sol, 1 de lutte antiguerilla, 1 de transport; 115 helic, 67 avions d'entrainement...)

(Guide 1988-Robert Laffond 1987)

وحسب مجلة "القوات الجوية" (عدد : 23 مارس 1991) الصادرة بدولة الإمارات العربية المتحدة فإن اجمالي القوات المسلحة المغربية فهو :

```
القوات العاملة : 500 و 192
                                                                 القوات الاحتياطية : 000 ر 100
                                         القوات البحرية : 7000 بما فيهم (1500) من مشاة البحرية.
                                                 القواعد: الدارالبيضاء، اغادير، الحسيمة، الداخلة.
                   الفرقاطات: 1 مزودة بـ 3x2 طوربيدات مضادة الغواصات من طراز (MK46LWT).
                                                            حاملات صواريخ: 4، البرمائيات: 3
                                                                               القوات الجوبة :
                                                                     مقاتلات هجومية : سربان :
سرب مجهز بــ10 طائرات مقاتلة من طراز اف -5 اي و (F-5E) و 3 طائرات من طراز اف - 5 اف (F-5F).
                             وسرب مجهز بـ 14 طائرة ميراج من طراز اف - 1 سي اتش (F-1CH).
                المقاتلات : سرب واحد مؤلف من 15 طائرة ميراج من طراز اف - 1 سي اتش (F-1 H).
                                                                طائرات مكافحة الشغب: سربان،
                                                       سرب مجهز بـ 23 طائرة من طراز الفاجيت.
                                                  سرب مجهز بـ 23 طائرة من طراز سي ام - 170 .
                                 طائرات الاستطلاع: سرب واحد مؤلف من 4 طائرات من طراز او في
                                -10(OV-10)، طائرتان من طراز سى - 130 اتش مع رادار جانبي.
```

- (10) »ان شعار القوات المسلحة الملكية هو شعار أجدادنا وانتصاراتنا وشعبنا منذ دخول الاسلام الى هذا البلد. هو شعار جميع العائلات الملكية التي تربعت على العرش المغربي وشعار مؤسس القوات المسلحة الملكية محمد الخامس، وشعار الحسن الثانى الجندى الاول والخادم الاول لهذه الامة».
- (11) هناك : «نظام للانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية برا وبحرا وجوا» (ظهير رقم (383-74-ابتاريخ 5-8-74) «وقانون العدل العسكري» الذي صدر ضمن ظهير (رقم 270 -56-1) والذي يعتبر قانونا للقضاء العسكري»، من أراد مراجعة فصولهما ومواردهما فليقرأ «مجلة القوات المسلحة الملكية» التي تصدرها القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية ابتداء من عددها الاول (غشت 1963).
  - (12) عن محاضرات للملازم العزاوى من القيادة العليا للدرك الملكي.
  - (13) تصدر هذه القيادة مجلة للتعريف بنشاطات الدرك. وقد صدر العدد الاول منها بتاريخ يناير 1965.
- (14) تجسم هذه الجملة المعانى التي يرمز اليها الشدعار الملكي: فالشدعار الملكي- كما لا يخفى يتكون من: تاج (يرمز الى العرش) وشمس ونجمة خماسية وسلتى اليسر والبركة والآية القرءانية «ان تنصروا الله ينصركم» وأسدين. ويرمز الاسد الأول الى بطولة الشعب المغربي ويرمز الثاني الى الجيش المغربي.
- (15) انظر الخطاب في المجموعة الثانية من الخطب الملكية العسكرية(اعداد عبد الحق المريني)
  ومما جاء في إحدى خطب سموها ، مركزة على أهمية المرأة في الجيش المغربي قائلة : "المرأة في المغرب تطوعت وانخرطت
  في القوات المسلحة الملكية مثلها مثل الرجل لذلك فهي تملك كل الحق في شغل الوظائف العسكرية بالاضافة الى أن ادارة
  القوات المسلحة الملكية تدرب المرشدات الاجتماعيات للثكنات ليكن مسؤولات عن أفراد عوائل العسكريين مثل تعليم الأطفال
  والعناية الطبية بهم وتحسين المسترى المعيشى لتلك العوائل".
  - (16) احتلت اسبانيا طرفاية (Capo July) سنة 1916 والكويرة بالداخلة سنة 1920
- (17) «اننا لنعبر عن امتنان الامة قاطبة لجميع الضباط وضباط الصف وجنود المسلحة الملكية، وكذا لجميع رجال القوات المسلحة والدرك والامن والمتطوعين المدنيين الذين هبوا الى الحدود من نواحي البلاد القاصية والدانية على ما أظهروه من صبر وجلد وتحملوا من مصاعب ومشاق لحماية حوزة البلاد كما نترحم على «الشهداء الذين سقطوا في ميدان الشرف فداء للوطن». «الحسن الثاني».
- (18) قام بعض المناوشين بإثارة بعض الفتن في ناحية بنى ملال في سنة 1960 و 1961 (مثل بن التهامي القائد المتاز، وبعده الكولونيل السابق(colonel de maquis) ميلود) ولكنهما فشلا في مخططهما لوقوف القوات المسلحة الملكية في وجههما وتعدم الحصول على أتباع لهما.
  - (19) نقلنا قصة هذه الاحداث بتصرف عن الكتاب القيم : «الحسن الثاني» للاستاذ عبد الوهاب بن منصور.
  - (20) الله : خالق هذا الكون، من ارادته العليا نستمد العون، ومن توفيقه نسير في طريقنا المخطط السليم.

الوطن: أرضنا الخيرة المعطاء، الارض التي نعيش من خيراتها الطيبة، ندافع عن كيانها ونحميها من كل عدو لدود. الملك: قائدنا ومرشدنا وباعث نهضتنا ما فتىء يقودنا الى المجد والعز والرفاهية، حكيما ومدافعا ومحبا لهذا الشعب الذي يبادله هو الآخر الحب الكبير.

# نشاط الجيش المغربي في حروب افريقيا والشرق الاوسط

- الجيش الملكى في الكونغو (يوليوز 1960 - مارس 1961) : تبعا لما تعهدت به الدولة المغربية لآداء رسالتها الإفريقية كانت هي الدولة الأولى التي استجابت لنداء هيئة الأمم المتحدة وأرسلت في الحال كتيبتين من قواتها المسلحة الى الكونغو لمساعدة هذا البلد الافريقي الفتي على مجابهة أزمته الخانقة. وقد كانت الكتيبتان والثالثة التي التحقت بأختيها مجهزة بالأسلحة الخفيفة وبجميع وسائل المواصلات والنقل ومصحوبة بضباط أطباء ومهندسين وقد بلغ عدد أفراد الكتائب حوالي أربعة آلاف رجل ما بين ضباط وضباط الصف ورجال الدرك تحت قيادة المرحوم الجنرال حمو الكتاني(١) الذي عين خليفة لرئيس القيادة العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة . وقد انتشرت القوات المسلحة الملكية في جميع أنحاء الكونغو وحتى في أهم المراكز المعدنية باقليم كاطانكا وكان همها الأول هو الاتصال بالجنود الشائرين وإرجاعهم الى ثكناتهم وتجريدهم من السلاح وحماية المصانع والمزارع. وقد أسندت القيادة العليا لهيئة الأمم المتحدة الى ضباط مغاربة مهمة تنظيم القوات الكونغولية أسرع ما يمكن وبالفعل سهر الضباط المغاربة على تنظيم وزارة الدفاع ورئاسة أركان الحرب وكونوا ثلاث كتائب من جنود المظلات. وقد عبرت القيادة العليا لهيئة الامم المتحدة، لاعجابها عن هذه النتيجة السارة التي توصلت اليها القوات المسلحة الملكية والتي يرجع إليها الفضل الأكبر في تكوين أول نواة حقيقية للجيش الوطنى الكونكولى كما أعاد الضبّاط المغاربة تنظيم الشرطة الكونغولية أيضا باحدى الأقاليم. وفي كل مدينة أو قرية يقول - شاهد عيان - دخل البها الجيش الملكي الا وتعود الطمأنينة الى النفوس ويعود الهاربون الى ديارهم ويستأنف السكان نشاطهم العادي. وكم شجع جنودنا المقاولين وأصحاب المعامل والمصانع على استئناف أعمالهم. وهكذا استأنفت – بفضل تدخل القوات المسلحة الملكية - الابحاث التمهيدية الخاصة ببناء سد «اينكا» وأعيد فتح ميناء بوما على نهر الكونغو واستأنف العمل في ميناء ماطادي الى غير ذلك. لقد قامت القوات المسلحة الملكية في البلاد الافريقية الشقيقة بأداء رسالة إنسانية سامية وذلك لتفهمها نصائح وأوامر قائدها الاعلى صاحب الجلالة المقدس للعمل لفائدة المغرب وافريقيا والانسانية.

فمن دواع فخرنا - يخاطب صاحب الجلالة الراحل جنوده بالكونغو - ان نرى العالم أجمع يقدر الدور العظيم الذي قمتم به لخير الكونغو والخدمات التي أسديتموها الى شعبه من غير من وبكل إخلاص محافظين على تقاليدنا العسكرية ومتحلين بصفات الشهامة والنبل وكرم النفس وعلو الهمة.

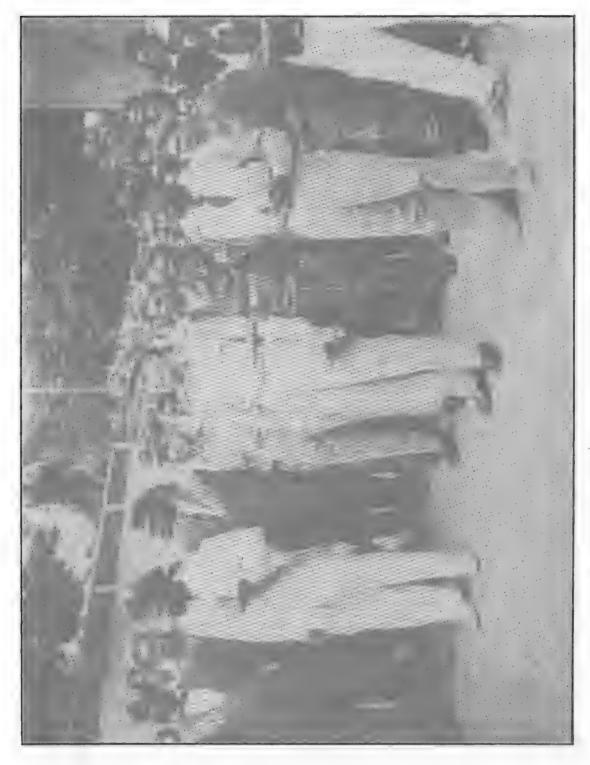

الجنرال الكتاني قائد القوات المفريبة بالكونكو وثائب القائد الأعلى لقوات الأمم المتحدة في الكونكو

# "التجريدتان المغربيتان للدفاع عن الوطن العربي" تشاركان في حرب الشرق الاوسط

إذا كان الأمويون قد استعانوا بجند المغرب لفتح الاندلس ولدرء كل عدوان على دولتهم بالأندلس فان التاريخ يعيد نفسه و توجهت قواتنا المسلحة الملكية لجبهة القتال بالشرق الأوسط<sup>(2)</sup> لتشارك في رد العدوان الاسرائلي على الدول العربية وتحرير مدينة القدس المغتصبة. فلما نشب القتال في شهر أكتوبر سنة 1973 بين اسرائيل ومصر وسوريا كانت القوات المغربية معسكرة في جبهة «الجولان» بالبلاد السورية بقيادة المرحوم الجنرال عبد السلام الصفريوي<sup>(3)</sup> فاشتبكت مع القوات الاسرائيلية ودخلت في معارك مدفعية عنيفة بواسطة سياراتها المصفحة والمدافع المضادة للطائرات وأحرزت على تقدم سريع وعلى انتصارات أثارت دهشة الجميع دون تراجع أو عياء رغم شدة المعارك الحامية الوطيس. وكانت القوات المغربية المدربة والمجهزة تشكل على سفح وجنبات مرتفع «هرمون» بجبل الشيخ السد المنبع الذي يحول دون تقدم القوات الاسرائلية نحو دمشق.

«إن لكل حرب أسرارها ولكل معركة خفاياها. ولن يكون في استطاعة المرء ان يكتشف البعض منها الا بالاتصال بأقرب الناس الى تلك الحرب وتلك المعركة. لكن من الاسرار والخفايا ما لا يمكن ذكره الا بمرور السنين، ولمعركة رمضان التي خاضتها تجريدتنا المغربية في الجبهة السورية أسرار وخفايا سوف يكشف عنها الزمن، ولا أعتقد أن من السر أن نقول اليوم بأن الجيش المغربي في سوريا قد استطاع ان يخرج من أوضاع حرجة ودقيقة سالما.

فخلال الحرب كانت احدى فصائل التجريدة المغربية مهددة بعد ان فقدت في معركة ضارية أسلحتها الثقيلة ووجدت نفسها في يوم من الأيام العصيبة مهددة في رجالها. في تلك الواقعة كانت تلك الفصيلة امام فيلق من مصفحات العدو ويتقدم نحوها فأعطى الجنرال الصفريوي تعليماته لبضعة جنود كي يتقدموا راجلين ليواجهوا فيلق العدو بأسلحة لا تتعدى مدافع البازوكا. وبشجاعة نادرة وتضحية مثالية تقدم بضعة جنود مغاربة راجلين ودخلوا في معركة مع مصفحات العدو فحطموا منها مزنجرا ومصفحا، فتوقف الفيلق وكسبت الفصيلة المغربية نصرا في معركة من معارك رمضان الخالدة».

هذا وقد عدادت التجريدة المغربية الى أرض الوطن يوم 5 يوليو 1974 وقدمت باستعراض ضخم أمام قائدها الأعلى، وصدر في دمشق مرسوم رئاسي يمنح لقب بطل الجمهورية العربية السورية الى كل من الجنرال الصفريوي والكولونيل عبد القادر علام الذي توفي في حرب الجولان إثر سقوط قذيفة محرقة بإزائه. وفي الخطاب الذي ألقاه جلالته بسبب ضراوة حرب الخليج بين العراق والدول المتحالفة (يناير 1991) تطرق جلالته الى موضوع إرسال قوات مغربية الى الجولان وسيناء فقال نصره الله:

«... هل تعلم شعبي العزيز كيف تم إرسال القوات المغربية الى الجولان وسيناء. سأحكي لك ذلك بايجاز فقد جاء عندي صديقي السيد عبد الحليم خدام -ونناديه ابو جمال وهو صديقي مند مدة طويلة. جاء عندي في إحدى الليالي في أواخر سنة 1972 الى المكتب وكانت سوريا في حالة سيئة من الناحية الاقتصادية وكان يطلب المعونة آنذاك من الدول العربية فقلت له أرجوك لا تطلب مني شيئا فليس لدي ما أعطيك إياه. لكن إذا أردت الرجال فهم عندي. فاندهش وقال هل تعطيني الرجال قلت نعم فقال سأرد عليك. وفي اليوم الموالي قال لي ليس هناك مانع فالرئيس حافظ الأسد فوجيء وهو يرحب بهذا الاقتراح. وسيكون المغرب أول بلد يرسل قواته الى سوريا. آنداك راجت إشاعات وادعاءات ودعايات تزعم أنني بعد قضية 16 يست 1972 أرسلت كل الاشخاص الذين لا أثق فيهم الى الجولان عسى أن يهلكوا على يد الاسرائليين. بالعكس ذهبوا ولله الحمد فلو لم تكن حاستي السادسة لما أمكن للمغرب أن يفتخر بأنه كان من دول المواجهة وذلك بفضل شهدائنا رحمهم الله.»

وتوجهت الى الجبهة المصرية (أكتوبر 1993) في نفس التاريخ تجريدة مغربية ثانية للقوات المسلحة الملكية بقيادة الكولونيل ماجور حسن الحاتمي<sup>(4)</sup>. وتتكون على الخصوص من فرقة الاشتباكات المدربة على حرب الصحراء. وقد رابطت في منطقة السويس وقاومت بشدة هجوم الاسرائيليين عليها وهي ثابتة صامدة في وجه الاغارات المستمرة مانعة تقدم القوات المعادية في منطقة «الثغرة».

وبمجرد مادخلت قدواتنا الى التراب المصري بمنطقة السويس أحلت معل وحدتين مصريتين: وكانت تتكون من وحدة مذرعة وأخرى تدعى "صاعقة"، وذلك لتقوم بحماية مؤخرة الجيش الثالث المصرى - (الذي كان محاصرا من طرف القوات الاسرائلية في جنوب الضفة الشرقية لقناة السويس) - ولتشن هجوما مضادا في منطقة ما يسمى "بالثغرة" في حالة إنزال قوات جديدة للعدو.

وبعد أن أخذت قوتنا مراكزها في هذه المنطقة (بير عذيب) قامت بعمليات عسكرية بطولية: ذلك أنها حالت دون عمليات الإنزال البحرى التي كانت تنوي القوات البحرية الاسرائلية تنفيذها قصد احتلال "الادبية" و"الصخنة". وقد تعرضت قواتنا من جراء ذلك لقصف الطيران والمذرعات والمدفعية الاسرائلية في آن واحد، ولكنها ثبتت صامدة -باذن الله - في مراكزها الدفاعية رغم خلوها من التحصينات الخاصة بالخماية الجوية ومن المدافع المضادة للطائرات. ولما وصلت القوات الاسرائلية الى جبل "عتاقة" الذي يشرف على "منطقة الادبية" "حاولت ان تحكم حصار الجيش الثالث المصرى" فوجدت أمامها قوة مغربية بالمرصاد غير متزحزحة عن خنادقها ومستعدة كامل الاستعداد للدفاع عن المنطقة مهما كلفها ذلك من تضحيات. وبذلك كانت قواتنا" تحمي ظهر القاهرة" لتمركزها في نقطة استراتيجية هامة حيث أنها كانت تراقب كل تسرب إسرائيلي محتمل في الطريقين: الطريق الأولى الساحلية المعبدة والرابطة بين مدينتي السويس والقاهرة والطريق الثانية الغير المعبدة والرابطة بين "رأس الادبية" و"منطقة حلوان "الصناعية.

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد ان القوات الاسرائلية كانت تقوم بأغلب هجوماتها على القوات المغربية ليلا وتتحاشى العراك معها في النهار وتظل مختفية وراء اكوام "مصطنعة" من الرمال.

وبعد أن أعلن عن نهاية الحرب وتم انسحاب قواتنا المغربية من جبهة القتال التي مكثت بها سبعة اشهر ودخلت الى جانب القوات المصرية البطلة منطقة السويس المحررة التحقت بالقاهرة حيث قامت باستعراض في الاكاديمية العسكرية المصرية ووشح وزير الدفاع المصري العلم المغربي وقائد التجريدة المغربية بوسام" نجم الجمهورية" وضباط التجريدة بوسام "نجم الشجاعة" تقديرا لبطولتهم وتكريما لثباتهم.

هذا وقد عادت التجريدة المغربية الى أرض الوطن يوم الثلاثاء 30 أبريل 1974<sup>(5).</sup>

ولما اقتبل جلالة الملك الحسن الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية وفدا عثل التجريديتين خاطبه جلالته بهذه الكلمة السامية :

«الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله و اله وصحبه.

.. أبنائي الأعزاء إن هذا البيت الذي كان نزلا لأكرم ضيوف لن يستضيف أحسن منكم ولا أكرم ولا أعز منكم، فأنتم أجدر الناس بأن تكونوا فيه الضيوف وأن أقتبلكم أنا الذي جعلني الله سبحانه وتعالى أبا لأفراد شعبي كلهم، انكم ولله الحمد أعليتم رايتنا وأعليتم شأننا وكلمتنا وأرجعتم للشجاعة المغربية وللبسالة المغربية ما كان معروفا عنها.

إنني حينما أرسلتكم الى سوريا والى مصر علمت أنه سيكون منكم الشهداء والجرحى ولكن علمت كذلك أنه سيكون هوًلاء الشهداء في مقعد صدق مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وعلما بأن مرضاكم والمعطوبين منكم والجرحى منكم يكفيهم أن يمروا أمام اخوانهم سواء في وطنهم الصغير أو في وطنهم الكبير وهم حاملون لجرحهم ليكون لهم ذلك العطب وذلك الجرح أكبر تشريف وأكبر تكريم.

جازاكم الله خيرا عن المغرب وعن القوات المسلحة الملكية، تلك القوات التي كان الحظ والشرف أننى ربيتها وخلقتها وسرت معها خطوة بخطوة وقد كاد بها الكائدون من مدنيين وعسكريين الا أنها بقيت ثابتة واستمرت في وفائها لبلادها ولدينها ولملكها. وها هي اليوم نجني معها ثمار ذلك الوفاء وثمار تلك الاستقامة...».

الجمهورة العرب السورية مماقطة مدنزتيق المحتب التنفيذي

قرر رقم 109/م.ت المكتب الننيذي لمجلس ما فلة مدينة دشق

بناءً على أركام عافرى للإولاء المحلب رقم ١٥٠ لسنة ١٩٧١ ونعربه ته الأموام عافره ١٩٧١ للنفر و الموام على ١٩٧١ لسنة ١٩٧١ والمعتو في ١٩٧١ لسنة ١٩٧١ والمعتو في الموام في الموام في الموام في الموام الموام في الموام في الموام الموام

يقهرمايكلي:

مادة - ١- تسمية ساحة السيع بحلة باسم (ساحة التجهية المغبهية)



مادة - ۲- يبلغ هذا القارمن يدنم لدّنيذه مشق في ۲/۱/ ۱۹۷۷

# وبهده المناسبة أنشد الشاعر السوري محمد منذر لطفى حماه قصيدة يقول فيها عن لسان الجيش المغربي :

نحن كالشمس ضياء وخلود نعن جند «الحسن الثاني» الذي تد نشرنا ظلنا في كل ساح نفرش النور على درب الهددي نحن جند «الحسن الثاني» الذي من شیذی «معتصم» نخوته ارخص السروح لارضاء السودود امة العرب اشهدى فالثار دان فافتحى عينيك للجيش الذي وانظری (عقبة)(6) فی تجریدة من ثـرى «المغـرب» لبـت صـرخـــة يا عروس المجد يا بنت الصدام ورفعنا الحق صبحا ناصعا يسعرف التاريخ من شيده من ذرى «الاطلس» عدنا (طارقا) سوف نعملي صرح «حطين» الجديد

ولهيب فروق أبعساد الحدود صهـر «الشـام» بـآلاف الاسـود فاذا الكون ربيسع وصباح والاعاصير على درب الكفاح لبس العز دئسارا ووشساح هــو للاســـالام درع وجــنــاح وتحسدى الليسل هسدار الرعسود نحين والنصر المعلى، توأمان علم العماصف معنى العنفوان تمطر الافق لهيبا ودخسان أطلقتها «القدس» في ليل الهـوان نحن خشيناك مسن نبع الحمسام ونشرنا على الدنيا سلام نحن للتاريسخ صدر ووسام نعبير البحر، وغضى للاسمام فاهتفىي يا أمتى : هــل من مزيد؟

#### تمية تبريدة البولان

للشاعر المرحوم علال الفاسي

وكافحسوا دولسة الأعسداء وابتسدروا إلا وتم بها للعامل الوطر راياته سار بالايسان يستعسر إلا ويلحقه من صده الخطير قطع الأعادى إذا زاغوا وان قدروا يزهمو بهما الدهم والتاريخ يفتخر بكل فتح به الأقطار تزدهر فحسبيه أنيه بالليه ينتصير دعاه صوت من الأعماق ينفجر قبر المسيح وما قد بثه عمر بكف كتلل الاصنام تنتشر بناره يعتريك الهمم والكدر بالقدس جوهر عقد ليس ينتشر والنسور منبثسق منها ومنهسر ملقاه في القدس بالرسل الألى حضرو بوحدة الدين لا وزر ولا وزر وأنسه عسامسل للخيسس مدخسر وســـوف يلحــــقـــه ردع ومزدجـــر آثاره في نفوس العرب ما اذكروا كما استجاب صلاح حوله زمر لـوح من المجـد محفـوظ ومنصهر إلا وكسان لهسم من عزمهم ظفر يثبط العزم لاكن عزمهم قدر جهازه الاجتماعي وهو معتبسر عقائب استوردت وكلها خور وكل غاياتها تبدو إذا سترو مجزئين. فسلا رأي ولا بسسر

سيروا الى النصر إن النصر ينتظر إن البطولة والإيان ما اجتمعا عهدي بجند بلادي كلما اتجهت حامسي الحمي لايس الخصم ساحته جند العروبة والاسلام عادته فـكـم لـه من بطـولات مسجلـة من عنهد طنارق والأينام شاهدة إن سار للشام تحدوه عقيدته وحسبه أنه لبي النداء وقد من مقدس الله من مسرى النبي ومن من الخليل على الطغيان صيحته فيى ثىررة قهرت غرود مستعرا وهجرة لبناء البيت مرتبطا من العروبة في أعماق بذرتها من فيض أحمد في كل الوجود وفي وحين أم بهم والعهد ملتزم وحيـــن أعلـــن للإنســـــان حرمتـــــه وأن من زاغ لم تنفعم قوتم نداء تاريخنا الأسمى وما صنعت فللا غيرابة أن لبتيه أمتنا للمه فتيمة صدق في ضمائرهم جنودنا الغر ما خاضوا بمعركة حاشاهم ان يصيخوا صوت داعية إن كان صهيون يلقى في زعانفة أولائك العملاء المختفون ورا إن أظهـــروها فما تخفى مصادرهــا غايات تفرقة للعرب كي يقفوا

## المغرب لدى المعارك فيلق

للشاعر وجيه فهمي صلاح

ومسيرة الفتح المبين تحقق اضحى يسربله السنا والرونق وجهموعنها من حوليه تتألف بالبشر يغمسر شعبه ويطبوق وهو المحب الصادق المترفيق بالعيزم والايمان قلبك يخفق أغصان جهدك تستفيض وتغدق ووجوه شعبك بالبشاشية تنطق بكــتاب رب العــالميــن تحـلـق مسذ فجره وبك الرسالة تشرق فلأنت ياسبط الرسول موفق قد ساد بالرأى السديد المنطق هـو أول والبائس غيث يلحق وغدا بغيشك كل شبر يلورق عرف المحيط جميليه والمشرق وعلى ربى سيناء ذكرك بعبق ومضت تغني للاطالس جلق وضاحية كالحق دوما تصدق ومضي علي أرض العروبة يغدق والمغسربي لسدي المعسارك فيسلق من غير جيشك، بالمحبة أخلق وترابنا تبر يعز ويعشق صبغوا الكرامة بالدماء واغلقوا أسيافنا ابسدا تجول وتبرق لكنهم في الحسرب نسار تحسرق سريهز المغربي فيصعق

شعب يفني والقلوب تصفيق والعيد كالصبح الوليد حلاوة والعسرش محفوف بوحدة صفنا وحبيبنا الحسن المثنى بيننا نثر السنا وبنى وصان ربوعنا ياثاني الحسنين ياحسامي الحمسي ناديت للزحف الرشيد فأبنعت الرمل اورق في العيدون مرحبا والنساس حولك أمة لا تنشنى قد أشرق الاسلام في ارواحها مادمت باسم الله قمت مجاهدا كل المعارك للمسيدرة تنحنى الرأى قبل البأس يلومن برقه بالرأي عاد الرمل موفور المنسى تلقي به الدنيا شهامة والد فهناك في الجولان أثمر غرسكم قد أكبرت ارض الكنانية جندنا حيث مليكا ماجدا نظراته سبق الطلائع للبطولة جيشه جيش تحلى بالشجاعة والوفا قد عاد بالحب الكبير مرشحا التسرك قد وقفوا على أعتابنا ماردهم الا أشاوسنا الالي نحن الاباة ولن تلين قناتنا العفة الشماء طبع جنودنا والباس والاقدام إبان الوغى

موجا يهيج ويستفيض فيغرق مت الاحقين كسما يفر الزئبي مت الحقين كسما يفر الزئبي الستوى «فانتومهم» والبيدق متشامخا كالطور بيل هو أشهيق واذا استفر فانسه لا يسرفيق أفيق التمادي بالضلالية ضيق مهما اعدوا للوغي وتمشدقوا الحياقدين وكل حقد يحرق سبيل المودة عدد لرشدك أليق تطفى لهيب المعتدين وتغرق فينا سليمان الحكيم ينسيق

سل تل أبيب وقد رأت فرساننا يسوم العدا فروا أمام كماتنا هانت معاقلهم وذل سلاحهم عرفت ضراوة جبشنا وصموده السلم قبلته لكل مسالم قبلت لغنت بهم شهواتهم عمر الطغاة على أصابع كفهم الجاحدين حقوقنا بترابنا يسا مشعلا نار الحروب وقاطعا لا توقيد العدوان ان بحورنا ليو حالفتك الجين نحن نذلها

#### - التجريدة المفربية الاولى بزايير (الكونكو سابقا)

توجهت تجريدة مغربية مؤلفة من 1300 رجل بعتادها ومعداتها على متن طائرات فرنسية الى الجمهورية الزاييرية في أوائل أبريل من سنة 1977 لتساعدها على المحافظة على تحرير إقليمها شابا (كاتنكا سابقا) الذي هاجمه مرتزقة كوبيون انطلاقا من أنكولا. وقد عملت هذه التجريدة في زايير بقيادة الكولونيل عبد القادر لوباريس بمساعدة الكولونيل عبد الواحد (قائد العمليات العسكرية). وأول ما قامت به قواتنا هو استرداد مدينة "كلويزي" المعدنية من المعتدين وبعدها مع القوات الزاييرية مدينة كابنغا ومدينة موتشاتشا وذلك بعد تحصينات عسكرية واشتباكات عنيفة فر على إثرها المرتزقة الى ماوراء الحدود الزاييرية تاركين معداتهم الحربية غنيمة في أيدي جنودنا. وبعد ذلك استولى جنودنا على مدينة "كانيكوزا" و "فانكوفا". وقد كبدت القوات المغربية خلال هذه المعارك –القوات الغازية – خسائر فادحة في الارواح والعتاد واستحوذت على أعداد هامة من مدفعية «المورتي» "8" والصواريخ "سام" الروسية وقادفة لصواريخ 7 ذات الهدف القريب المستعملة ضد الدبابات والطائرات المحلقة على ارتفاع منخفض. وتميزت هذه المعارك أيضا بمشاركة متطوعين زايريين كانوا يستعملون النبال السامة من مدفعية «المورية كانوا يستعملون النبال السامة التي تؤدى الى موت محقق.

وبعدما استرجعت قوتنا بلدة "كزاجي" التي تشكل ملتقى للطرق والسكك الحديدية و"دليلو" سقط بذلك أخر معقل للمرتزقة الغزاة وانتهت باحتلاله حرب اقليم شابا.

- التجريدية المغربية الثانية بزايير ، وتوجهت تجريدة مغربية ثانية (1500 جندي ، من بين صفوفها وحدة لقوات المذرعات) الى زايير بقيادة الكولونيل ماجور لوباريس على إثر النداء الذي وجهته منظمة الوحدة الافريقية لاعادة الأمن الى نصابه بعد اضطراب حبل السلامة من جديد (يونيه 1978) والدفاع بإزاء التجريدات الافريقية الاخرى عن وحدة القارة الافريقية . وقد عملت قواتنا في اطار قوات افريقية موحدة بقيادة ك.م. لوباريس. وكانت عودة هذه التجريدة الى المغرب بتاريخ في غشت 1979.

#### - الميش المغربي بالممهورية الموريتانية الاسلامية ،

على اثر الاعتداآت الجزائرية وهجومات مرتزقة "البوليساريو" على موريتانيا بادر المغرب في إطار اتفاقية الدفاع المشترك – بإرسال 12000 من رجاله (ماي 1977) لينتشروا على امتداد الخط الحديدي الذي يصل بين نواديبو والزويرات قصد حمايته وحماية المناجم الحديدية وتعزير خط الدفاع وليتمركز بعضهم في بير مغرين وأعجوت (لحماية منجم النحاس) وببولنوار قرب ميناء نواديبو لتعزيز القوات العسكرية المورتيانية. وكانت هذه الوحدات العسكرية المغربية مسلحة بعتاد حربي هام.

وبعدما أوقفت موريتانيا العمل باتفاق الدفاع المشترك بدأت الجيوش المغربية في مغادة التراب الموريتاني (غشت – شتنبر 1979).

- الجيش المغربي في افريقيا الاستوائية ، لما وقع انقلاب في افريقيا الاستبوائية في

شهر ستنبر 1979 وأطيح بدكتاتورها بعث المغرب بطلب من هذه البلاد بفرقة من القوات المسلحة الملكية لتشارك في المحافظة على استثبات الأمن. وقد قامت هذه الفرقة بواجبها خير قيام وتركت أثرا محمودا في أوساط السكان.

- الجيش المغربي في منطقة الخليج ، توجهت تجريدة مغربية من القوات المسلحة الملكية (1300 نفر) بآلياتهم الى المملكة العربية السعودية في شهر غشت من سنة 1990 لمساندة القوات السعودية بجانب قوات عربية واسلامية أخرى ضد أي عدوان خارجي بعد أن ضمت العراق الكويت الى ترابها (ظلما وعدوانا). كما توجهت تجريدة مغربية أخرى (حوالي الألف) الى دولة الامارات العربية المتحدة لنفس الغاية (7).

وقد أشاد العميد الركن محمد عبد الله الشهيري قائد قوات الامداد والتموين بالمنطقة الشمالية بالمملكة العربية السعودية بكفاءة وانضباط أفراد التجريدة المغربية التي كانت مرابطة بالمنطقة وانتقلت في الآونة الاخيرة الى الجهة الشرقية.

وقال العميد الركن الشهيري في تصريح للوفد الصحفي المغربي الذي قام بزيارة للمواقع الأمامية للقوات السعودية والعربية بالمنطقة الشمالية رفقة وفد صحفي سعودي وأمريكي، إن افراد القوات المسلحة الملكية المرابطين بالأراضي السعودية للدفاع عنها الى جانب قوات عربية اخرى وأجنبية «لهم خبرة كبيرة وأفادونا بالشيء الكثير وهم جاؤوا الى هنا بدافع روح الاخوة والمحبة». وأضاف «اننا لا نحس انهم قوة اجنبية بل إنهم اخوة لنا والواقع انهم جد متمرسين ولهم خبرة في الميدان. وبحق أن نطلق عليهم «أسود الصحراء» فهم يتمتعون بروح قتالية مثالية وبمعنويات جد مرتفعة. (شتنبر 1990).

ولما وضعت حرب الخليج أوزارها زار الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي التجريدة المغربية (10-3-1991) ومما جاء في كلمته التي ألقاها أمامها قوله:

« ان هذه القوة المسلحة العربية هي اول قوة لبت النداء بل اول قوة وصلت السلكة العربية السعودية لمناصرة الحق ورفع الباطل. . . .

لقد قهتم بالواجب كامل غير منقوص وقد رايت فيكم العزة والرجولة التي هي لكم و منكم. . .

اقدر لكم هذا الموقف العظيم الذي انتم اهل له. . . »

وعندما زار الأمير خالد بن سلطان «قائد القوات المشتركة ومسرح العمليات بالسعودية» - أثناء حرب الخليج - المغرب صرح قائلا: "انني أعتبر نفسي أحد قادة الملك الحسن الثاني أتبت لتقديم تقرير عن مستوى وكفاءة القوة المغربية التي كانت مثالا الانضباط والاستعداد القتالي والتي يحق تسميتها "بخبراء حرب الصحراء».

وعند توديع القوات المغربية وشح الأمير السعودي صدر قائد التجريدة المغربية الكولونيل أحمد بنياس بالدرجة الثالثة من وسام الملك عبد العزيز.



الفريق الركن خالد بن سلطان يستمع إلى كلمة قائد القوات المغربية الشاركة في قوات التحالف الدولية الكولونيل أحمد بنياس

وقد نوه الفريق الركن خالد بن سلطان قائد «القوات المشتركة ومسرح العمليات» بالدور الذي قامت به القوات المغربية التي شاركت في عملية «عاصفة الصحراء» يوم 27 ماي 1991. وقال في حفل توديع القوات المغربية الذي أقيم في ساحة مطار ميناء رأس مشعاب في شمال شرق المملكة العربية السعودية وحضره قائد المنطقة الشرقية العسكرية اللواء صالح المحيا والعقيد الركن أحمد بنياس قائد القوات المغربية بالمملكة العربية السعودية : «حضرنا اليكم اليوم حاملين كل الشكر والعرفان من المملكة قادة وشعبا مقدرين التأييد والمساندة من العاهل المغربي الملك الحسن الثاني صاحب القرارات الصائبة دائما والتي بها كان تواجدكم معنا ووقوفكم بجانبنا في خندق واحد نواجه المخاطر ونؤمن أرض المقدسات ونحمي الأبرياء فكنتم مثالا للجندية المغربية مظهرا وسلوكا وعملا فأحبكم الجميع ونلتم احترام الاشقاء الاصدقاء».

وأضاف في كلمته لأفراد القوة المغربية: «اننا نودعكم سائلين المولى العلي القدير العودة لدياركم وأهليكم سالمين مبلغين تحياتنا وتقديرنا حكومة وشعبا وقوات مسلحة الى شعب وحكومة المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك الحسن متمنين الأمن والأمان والرقي والازدهار للملكة المغربية الشقيقة »(8).

من جهته قال العقيد ركن احمد بنياس قائد القوات المغربية بالمملكة: «نحن جئنا الى المملكة العربية السعودية بأمر من صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني قائد القوات المسلحة الملكية نصرة للملكة العربية السعودية. وكيف لا غوت عن بلاد تربطنا بها الاخوة في العروبة وديننا الحنيف وكل ما قمنا به بجانب إخواننا السعوديين ما هو إلا واجب علينا ولا نستحق عليه أي شكر أو تكريم».

وأعرب العقيد بنياس عن سروره وإخوانه من أفراد القوات المغربية بالهدية التي تكرم بها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود وهي عبارة عن شاحنات ومعدات حربية. وقال اننا نثني عليه كثيرا ونسأل الله العلي القدير أن يوفقه في خدمة بلاده والدفاع عن الحرمين الشريفين. لقد قلدت بأمر منه بوسام الملك عبد العزيز وانه لاعتزاز لي وتقدير لبلادي وفخر للقوات المسلحة المكلية المغربية.

وفي الخطاب الملكي الذي وجهه صاحب الجلالة يوم فاتح فبراير 1991 الى الشعب المغربي حلل فيه جلالته الدواعي التي استدعت إرسال الجنود المغاربة الى المملكة العربية السعودية.

«من الواجب علينا، شعبي العزيز، أن نعلم جميعا أن وجود القوات المسلحة الملكية في المملكة العربية السعودية هو وجود ثنائي المعنى.. صادق المرمى ومنعدم العدوان ذلك لانه أتى تلقائيا مني ولم يكن للهجوم على آية دولة عربية أخرى ولم يكن إرسال هذه القوات آنداك ولا حتى الان داخلا في مخطط اشمل وعالمي حيث انه في ذلك الوقت لم يكن هناك اي مخطط...

ففي يوم 2 غشت قلنا كلمتنا واتخذنا موقفنا السياسي وبمجرد ما اتخذنا موقفنا بدون

طلب من أي واحد أرسلنا ضباطنا الجنرال عبد العزيز بناني قائد المنطقة الجنوبية والكولونيل ماجور بلحاج مدير مدرسة استكمال تكوين الأطر التابعة لوزارة الداخلية والحقنا بهما ملحقنا العسكري بالسعودية الكولونيل الوزاني واوفدناهم الى جلالة الملك فهد ليقولوا له: إن المغرب وملك المغرب وأخاك قبل كل شيء قرر إرسال تجريدة مغربية لتقف بجانبك. وهذه التجريدة رمزية اذ أن عددها لا يتجاوز 1300 رجل وليست قوة كبيرة. ولكن ليقف بجانبك حتى تتمكن من أن تدافع عن نفسك فيما إذا وقع هجوم عراقي...

إني لم أذهب كي أقول للعراق اخرج من الكويت بل ذهبت كي أقول للمملكة السعودية ها نحن معك فيما إذا هوجمت. ولا أدل على هذا من أن المملكة تفهمت هي الأولى موقفنا فلم تضع التجريدة المغربية على الحدود المباشرة بل وضعتها في المرحلة الأولى في مكان في شرق شمال المملكة السعودية يسمى حفر الباطن. وفي مرحلة ثانية اعطتنا موقعنا النهائي الذي نحن فيه اليوم وهو الصفانية الذي يبعد عن الحدود السعودية الكويتية بحوالي 55 أو 60 كلم حول اكبر مصفاة للبترول بالمملكة السعودية. والى حد الان لازال موقع الجيش هي موقعه ولازال الجيش المغربي يحصن نفسه بالجدارات...رغم قلة الوسائل ورغم المشاكل المادية بالنسبة للجيش التي يوجد فيها. فقد حملنا معنا أسلحتنا وهذا يدل كذلك على أننا خارجون نهائيا عن القيادة المستركة للقوات الموجودة هناك. فلم نذهب بايدينا فارغة وقلنا لهم اعطونا السلاح. فحتى الأسلحة الفردية والجماعية حملناها معنا من هنا. لقد اخذنا بنادق ورشاشات كلاشنكوف والمدافع من عيار 145 والمدافع من عيار 23 ملم وكلها اسلحة سوفياتية الصنع. أما الأسلحة المضادة للدبابات وليس المهاجمة للدبابات من نوع «تو» و «ميلان» وهي من صنع امريكي وفرنسي. أما بخصوص العربات فقد اخذنا معنا 170 سيارة من نوع «جيب» للقتال و 24 شاحنة صغيرة و 6 شاحنات خاصة. أما المملكة السعودية فقد اعطتنا فقط جزاها الله خيرا:

43 شاحنة للنقل - 6 سيارات للاتصال - 7 شاحنات لحيمل الماء - 3 شاحنات لاصلاح الآليات، أما ما تبقى كله فقد حملناه معنا.

إذن لم نكن معولين على الدخول في اطار قوة دولية تقوم بتسليحنا. وبما أننا حملنا معنا هذا النوع من السلاح فمعنى ذلك أننا حملنا معنا قطع غياره وذخيرته. فذخيرة بنادق الكلاشنكوف ليست بالطبع هي الاخيرة. فبنادق ام 16 هي من عيار 5.56 أما الكلاشنكوف فهي من عيار 7.62. فسروفيهي سوفياتية من أسلحة حلف وارسو فهي ليست عند الولايات المتحدة او بريطانيا او فرنسا. إذن ذهبنا مستقلين على اساس اننا سنبقى مستقلين وبقينا مستقلين والدليل على هذا أنه الى حد الان ليس لنا اي اتصال سوى مع السكان وهذا ما اثار اعجاب سكان المملكة والقيادة السعودية بنا. اننا نطبخ بانفسنا والمواد الغذائية نأخذها من المتاجر هناك مباشرة. وخبزنا نقوم باعداده بانفسنا هناك. لانني اخذت من الجنود أحسن ما عندي في الصحراء الذين تدربوا على العيش بلا هواء مكيف مدة سنوات والذين تدربوا على النفير في كل وقت سواء أكان

ليلا او نهارا. وبذلك تدربوا على إعداد خبزهم ذلك الخبز الذي ذقته وأكلت منه والذي اعتبره انا شخصيا من اطيب الخبز الذي اكلته في حياتي. فليس لهم وقت معروف للاكل والشرب. فقد تعلموا إعداد خبزهم بانفسهم وتعلموا طهي أكلهم وهناك اصبحوا رجالا لان المثل العامي عندنا يقول «اللي ما طيب عشاتو وصبن كساتو وكتب براتو موتو احسن من حياتو». فجنودنا ولله الحمد من ضباط وضباط صف وجنود يطبخون عشاءهم ويصبنون كسوتهم ويكتبون رسائلهم. ومنذ ذلك اليوم لم يكونوا في حاجة لا الى هذا او الى ذاك. فهم وحدهم في مكانهم في الصفانية على شط البحر في الخليج تفصلهم عن ساحة القتال حوالي 55 كليو مترا. لقد ذهبوا باسلحتهم وآلياتهم لاينتظرون شيئا من أحد ولم يذهبوا لاقتسام الغنيمة بل ذهبوا لبلد يحبنا ونحبه.

ورداً على الذين لا يعرفون شيئا عن :«مبتدأ ولا عن خبر» إرسال القوات المغربية الى ميدان حرب الخليج قال جلالته :

«فلهذا يجب علينا ان نعلم أنه حينما يكون الجيش المغربي خارج بلده في أي مكان كان وفي مهمة كيفما كانت لا أسمح ولن أسمح بأن ينتقد وجوده هناك لان ذلك الانتقاد يعد بقتضى القانون كمس بمعنوية الجيش. وكنت أظن ان هذه الخرافة قد انتهت منذ سنة 1958. ففي تلك السنة عقدت حركة سياسية مؤقرا في أكادير وذكرت الجيش في عهد والدنا رحمه الله. فما رايته غضبانا مثل ذلك اليوم. وقد أبلغهم سخطه وغضبه والان أقول انا لست بغاضب ولا ساخط ولكن ينبغي ألا نحيي جرحا اندمل. فقوات الامن كلها من درك وشرطة وقوات مساعدة وجيش في عنقي وفي ذمتي وهي في خدمة المغرب والمغاربة كلهم وليست تجارة يباع فيها ويسترى في الشارع بل هي آداة بناء وعمل وأمجاد.»

... ارجو ان يتعايش كما تعايش في الماضي العنصر المدني مع العنصر العسكري وعنصر الدرك وعنصر الامن وعنصر القوات المساعدة لاننا كلنا مغاربة وكلنا مدعوون الى أن نلبى نداءات الوطن وان نتجند في سبيل الوطن وأن نعطي أثمن ما عندنا وهو روحنا في سبيل الوطن...».

هذا وأمام العدد الضخم من الضحايا العراقيين الذين سقطوا من جراء القصف الجوي العشوائي في سماء العراق لطيران الدول المتجالفة في حرب الخليج بعثت المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بعشرات الأطنان من الأدوية والمواد الطبية الضرورية الى المستشفيات العراقية عن طريق الصليب الاحمر الدولي. كما بعث الهلال الاحمر المغربي أطنانا من المساعدات الى الهلال الأحمر العراقي.

## الجيش المغرب ني الصومال (دجنبر 1992)

- قرر المغرب أن يشارك فعليا في عملية إعادة الأمل: التي قررت الأمم المتحدة القيام بها في الصومال تطبيقا للقرار رقم 794 الصادر عن مجلس الأمن والقاضي بإرسال قوات أعمية لتكمين وصول المساعدات الانسانية الى مستحقيها من الشعب الصومالي في

محنتة ضد المجاعة وضد هيمنة الثوار الذين عاثوا في الصومال فسادا من أجل السيطرة على البلاد.

وقد ترأس صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية الذي كان محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الامير سيدي محمد منسق مكاتب ومصالح الاركان العامة للقوات المسلحة الملكية بالقصر الملكي بفاس جلسة عمل مع الضباط المؤطرين للتجريدة المغربية التي توجهت الى الصومال. (16 دجنبر 1992).

وقد أعطى صاحب الجلالة خلال هذه الجلسة توجيها ته السامية للضباط المؤطرين للتجريدة المغربية مبرزا أن مبادرة المغرب هذه تدخل في إطار سياسته الافريقية وتضامنه مع الشعوب العربية والاسلامية كما انها تنبثق من تجربته الطويلة في هذا المجال.

وأشار صاحب الجلالة الى أن تشكيلة هذه التجريدة التي تضم 1250 فردا تعكس الجانب الإنساني المحض الذي يميز المشاركة المغربية وأضاف جلالته انه ينبغي للتجريدة المغربية التي ستكون مستقلة بذاتها لمدة ثلاثة اشهر في تحركاتها وأسلحتها وهيكلتها وتموينها ووسائل اتصالاتها أن تبرهن عن الخصال الكبرى للقوات المسلحة الملكية التي تكمن في الانضباط ونكران الذات والدفاع عن الصالح العام ومثل السلام والتضامن والتعاون مع كافة الشعوب.

وأوضح صاحب الجلالة أن التجريدة المغربية تضم هيئتين طبيتين اجتماعيتين لهما اهمية خاصة. الأولى تابعة للمصالح الصحية للقوات المسلحة الملكية وتضم 50 من بينهم سبعة اطباء و 43 عنصرا طبيبا مساعدا وثلاثين مساعدة اجتماعية.

وتضم الهيئة الطبية الثانية 36 عنصرا من الصحة العمومية المدنية من بينهم 12 طبيبا سيتوفرون على تجهيزات طبية ملائمة لطبيعة مهمتهم الإنسانية كما تملك مستشفى متنقلا يضم عدة اختصاصيين في مجال التغذية والوقاية الغذائية وطب الأطفال وهو ما يعكس بجلاء حرص المغرب على تقديم مساهمة فعالة ومثمرة وسريعة في إطار عملية إعادة الأمل في الصومال لسكانه الذين يعانون من الجفاف والمجاعة والأوبئة وأهوال الحرب الاهلية.

### وهذه لائحة أسماء الضباط المؤطرين للتجريدة:

- الكولونيل ماجو عمر الصقلي قائد التجريدة - الكولونيل عبد الله بنماموس قائد الفيلق - الطبيب الكولونيل علال فرج رئيس البعثة الطبية العسكرية - الرائد محمد جرون ضابط مكلف بعملية التنسيق - الرائد جامع انفلوس ضابط بقيادة التجريدة - الدكتورة حليمة ميري طبيبة من وزارة الصحة العمومية - النقيبة فدوى بناني رئيسة فصيلة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.

وعبر الجنرال الأمريكي روبير جونسون قائد عملية "إعادة الأمل" في الصومال بمقديشيو عن سروره العميق بوصول واستعداد القوات المسلحة الملكية للمشاركة في مهمة جد هامة، وعن ارتياحه لوجود التجريدة المغربية الى جانب القوات الأمريكية مبرزا بأن القوات المسلحة الملكية تعرف ببسالتها وتأهلها، وبأن جنودها جنود أكفاء،.

وأكد الجنرال سيفيك بير قائد قوات منظمة الامم المتحدة في الصومال في موقديشيو ان «التجريدة المغربية المرابطة في الصومال نجحت في خلق جو يسوده الاطمئنان» في قطاع بال دوغل الذي أصبح خاضعا لمراقبة التجريدة المغربية.

وأكد الجنرال بير عقب زيارة قام بها رفقة نائبه الجنرال طوماس مونتغو ميري لقطاع بالي دوغلي الذي يقع على بعد 90 كيلومتر شمال مقديشيو وللمستشفى المغربي بمقديشيو ان اعضاء التجريدة المغربية بالإضافة الى إسهامهم في تمكين المنظمات الانسانية من القيام بعمليات الإنقاذ فانهم يقدمون بدورهم إعانات انسانية. وقال في هذا الصدد «لقد شهدنا في الاماكن التي زرناها اليوم المعنى الحقيقي للعمل الانساني».. وعبر المسؤول الاممي بهذه المناسبة عن «تهانئه لقائد التجريدة المغربية ولكل امراة ورجل مدني وعسكري على الخدمات التي قدموها ويواصلون تقديمها». وقال في هذا الصدد «اننا جد فخورين بهم».

ومن جهته صرح الجنرال «طوماس مونتغوميري» اننا جد مدينين لصاحب الجلالة الملك الحسن الثاني وللشعب المغربي لإرسالهم هؤلاء الجنود الى الصومال لاعانتنا في مواجهة المشاكل العديدة التى تعترضنا ».

وأضاف «لقد تمكنا اليوم من التأكد أن الجنود المغاربة يقومون بعملهم على أحسن ما يرام ورأينا أن المستشفى المغربي يقوم بأعمال جد متميزة لإعانة السكان المحرومين في الصومال «مشيرا الى ان العمل الذي تقوم به التجريدة المغربية يعتبر جد هام وأن العالم كله يتتبع باهتمام هذا العمل وسيطلع على نتائجه». واستمع الضابطان الساميان الامميان خلال زيارتهما لقطاع بال دوغل الذي يمتد على مساحة تبلغ 15 الف كيلو متر الى عرض قدمه العقيد عبد الله بنماموس قائد فرقة المشاة المرابطة في هذا القطاع الذي تمت تجزئته الى قطاعات يشرف على قيادتهما اربعة ضباط من القوات المسلحة الملكية برتبة قبطان.

وقد شاء القدر أن يستشهد في هجوم مشترك مع القوات الفرنسية - ضمن القوات الأعمية - ضمن القوات الأعمية - على مقر للثوار الصوماليين الكولونيل عبد الله بنماموس وأربعة من الجنود المغاربة، ويصاب بجروح متفاوتة ما يقرب من أربعين جنديا مغربيا في منتصف شهر يونيه 1993. (كما حصدت من قبل رصاصة قناص صومالي جنديا مغربيا برتبة "رقيب").

ذلك انه قامت عناصر مسلحة تابعة للرابطة الوطنية الصومالية التي تضم أنصار «عيديد» وآخرين باحتلال بنايات يقطنها مدنيون وكذلك أحد المستشفيات وعمدوا بعد ذلك إلى اطلاق وابل من الرصاص.

وكان إحجام العقيد المغربي بن ماموس قائد العملية عن الرد بالمثل على الميليشيات المسلحة حفاظا على أرواح المدنيين الصوماليين من أسباب ارتفاع عدد الجرحى والضحايا المغاربة ومن بينهم العقيد نفسه الذي اجمع أعضاء قيادة قوة الامم المتحدة على الاشادة بشجاعته وروح التضحية التي برهن عليها. ومن بين الذين أشادوا به الجنرال سيفيك دير الذي توجه الى مستشفى المغرب بمقديشو حيث زار القبعات الزرق المغاربة الذين يوجدون في

المستشفى والذين تعد إصابات أغلبيتهم خفيفة.

وإثر سقوط المرحوم العقيد بن ماموس شهيدا بعد ان اصيب برصاصة قاتلة في صدره قامت القوات المغربية بالرد الملائم وتمكنت من السيطرة على الميليشيات المسلحة واخماد مصادر اطلاق النار المعادية. وعند انتهاء العملية تمكن افراد القوات المغربية الذين ينتمون لفرقة التدخل المحمولة التي كانت قد قامت قبل ذلك بتطهير منطقة بالي دوغلي من السيطرة على المنطقة مسرح العملية والتي تعد مقرا رئيسيا للجنرال "عيديد" وأسرت أكثر من مائة شخص من عناصر المليشيات المسلحة الصومالية. وصادرت القوات المغربية كميات كبيرة من الأسلحة وسلمتها الى قيادة قوة الامم المتحدة (يونيه 1993).

وقد جرى بالقاعدة العسكرية الجوية بسلا يوم 21 يونيه 1993 حفل ترحم على أرواح شهداء الصومال برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد ومنسق مكاتب ومصالح القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية الذي وضع على نعوشهم الميدالية العسكرية وقد وجه جلالة الملك رسالة تنويه الى أرواح هؤلاء الشهداء جاء فيها:

وإن استشهاد هؤلاء الأبطال الأعزاء. وهم يقومون بواجبهم الانساني العظيم في ظروف صعبة، متمسكين بشعار قواتنا المسلحة البطلة «الله، الوطن، الملك» ما هو إلا ثمن تؤديه بلادنا وشعبنا المجبول على التضحية والفداء في سبيل ما نالته بلادنا من أجر من الله، ومن سمعة طيبة وذكر حسن بين الأمم والشعوب. وقضى الله ان تسقطوا في ساحة الشرف شهداء مكرمين، وتلتحقوا بقائمة اخوانكم شهداء سيناء والجولان والزايير».

وأشاد الامين العام للأمم المتحدة السيد بطرس غالي إشادة خاصة بالشجاعة وروح التفاني اللتين يعز نظيرهما واللتين أبان عنهما الجنود المغاربة في الصومال. وأوضح الامين العام للأمم المتحدة في تقرير وجهه الى مبجلس الأمن ونشر طبقا لقرار المجلس بخصوص العمليات التي قامت بها قوات الأمم المتحدة في الصومال ضد المقر العام لقيادة الجنرال محمد فرح عيديد جنوب مقديشيو أنه في حالة واحدة على الأقل ألقى مدنيون غير مسلحين قنابل يدوية في اتجاه القوات المغربية التي امتنعت عن اطلاق النار. وفي نفس الوقت اطلقت عصابات مسلحة النار من اتجاهات مختلف. وأكد بطرس غالي أن القوات المغربية التي كانت أقل عددا قاومت بشجاعة نادرة مبرزا أن قائد الكتيبة استمر في قيادة عملية الدفاع عن وحدته المحاصرة بالرغم من الجروح البليغة التي أصيب بها الى ان سقط شهيدا في ساحة الشرف.

وكلف صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية قائد التجريدة المغربية بالصومال الكولونيل ماجور عمر الصقلي إبلاغ الضباط وضباط الصف والجنود وكذا الموظفين المدنيين اعضاء البعثة الطبية الذين يكونون التجريدة المغربية بالصومال العطف السامي والرضى الأبوي لصاحب الجلالة على المهمة الانسانية التي يقومون بها بتفان ضمن قوات الامم المتحدة لفائدة السكان الصوماليين. (1342 جندي مغربي من القبعات الزرق يشاركون في عملية (يونيصوم 2) تحت راية الامم المتحدة).

ونظم المستشفى المغربي الذي أقامته تجريدة القوات المسلحة الملكية المغربية العاملة ضمن عملية قوات الامم المتحدة في الصومال يوم السبت 4 شتنبر 1993 يوم «أبواب مفتوحة» بمناسبة بلوغ عدد المواطنين الصوماليين الذين قدم لهم علاجات الـ 100000 وكانت اخرهم امرأة شابة تبلغ من العمر 18 سنة تدعى فاطمة حسن غوليد وضعت طفلة سميت "فارجيو" بعد أن اجريت لها عملية قصرية.

- وهكذا تمكنت قوات التجريدة المغربية من اعادة السلم والاستقرار الى قطاع «بالي دوغلي» مما استحقت عليه كل تقدير وشكلت مثالا يحتدى به في اطار عملية عودة الأمل الى الصومال بالمنطقة وخاصة بعد أن تم القضاء على عصابات النهب والعدوان، وتنظيم لقاءات بين مختلف القبائل لتشكيل مجالس محلية، واعادة تشكيل شرطة محلية مكونة من 150 فردا للمشاركة في تنظيم الدوريات الأمنية.

كما تحملت قوات التجريدة المغربية مسؤولية حماية القاعدة الجوية التي توجد بها نحو 20 طائرة مروحية تابعة للامم المتحدة، وخفر المنظمات التي تقوم بحملات توزيع المواد الغذائية والأسمدة وإصلاح أبار المياه.

وقامت القوات المغربية بالتمركز في منطقة "ماركة" بعد انسحاب القوات الباكستانية منها في اطار عملية الامم المتحدة او "منصوم II" كما تدعى.

وأخيرا عادت التجريدة المغربية الى أرض الوطن بعد أن أدت مهمتها الانسانية مدة ستة عشر شهرا (دجنبر 92- أبريل 94)<sup>(9)</sup>

### - الجيش المغربي في البوسنة والهرسك

بعث المغرب ألفا ومائتين (1200) جندي للمشاركة في القوات الدولية المكلفة بالسهر على تطبيق اتفاقية السلام (إيفور) بجمهورية البوسنة والهرسك بقيادة الكولونيل محمد الزاوية (مارس 1996) و ذلك استجابة للواجب الإسلامي والدولي بعد أن عانى المسلمون اليوغسلافيون من حرب الإبادة التى شنها عليهم بدون هوادة خصومهم الصرب.

وقد استعرض صاحب السمو الملك الأمير سيدي محمد منسق مكاتب ومصالح القوات المسلحة الملكية أعضاء التجريدة المغربية بمدينة أكادير يوم 11 مارس 1996، وألقى فيهم كلمة بالمناسبة عبر فيها بأن تاريخ الأمم سيسجل بمداد الفخر والاعتزاز الملاحم الجديدة لمشاركتهم في إقرار السلام وتعزيزه بروح من نكران الذات والتضحية يعز نظيرها.

ويقول أحد الصحفيين الذي زار التجريدة المغربية وهي تقوم بعملها الإنساني حول العاصمة سراييفو وموستار:

تعتبر التجريدة المغربية المرابطة بالبوسنة في اطار قوات السلام متعددة الجنسية بالبوسنة «ايفور» حجر الزاوية ضمن الوحدات المرابطة بالمنطقة الجنوبية الشرقية للبلاد لكونها تخضع مباشرة للجنرال قائد هذا الموقع.

ويمثل ذلك امتيازا للتجريدة المغربية التي تتدخل في كامل تراب المنطقة بأمر من الجنرال قائد المنطقة على خلاف القوات الأخرى كالفرنسية على سبيل المثال التي تخضع لعدة تدرجات اذا ما ابتغث القيام بذلك.

ويتوفر المغاربة على محوري انتشار يتمثلان في سراييفو وموستار المدينتين الرمزين بالبوسنة، فبسراييفو تتموقع التجريدة المغربية التي يبلغ عدد أفرادها 918 فردا في جبل ايغمان الذي يطل على العاصمة البوسنية ومن ثمة جسامة المسؤولية الملقاة على القوات المغربية كما يرى ذلك المراقبون العسكريون على اعتبار انه انطلاقا من جبل ايغمان يمكن الدفاع عن سراييفو وكذلك الدفاع عن المحور الاستراتيجي الذي يربط المدينة بالجنوب.

كما أن جبل ايغمان يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمنظمة حلف شمال الأطلسي حيث أن أي طرف من الأطراف الذي يحتل هذا الموقع الاستراتيجي سيكون من السهولة عليه السيطرة على سراييفو ولعل أبرز دليل على ذلك سقوط جبل ايغمان في يد صرب البوسنة في خضم الحرب حيث باتت سراييفو هدف قصف مكثف.

وتنتشر القوات المغربية المرابطة بجبل ايغمان في مناطق مختلفة بكل من فبليكو بولج وبابيندول و «موقع الفنادق» وهي المناطق التي احتضنت الألعاب الأولمبية الشتوية خلال سنة 1984.

وبصرف النظر عن المهمة العملية الموكلة إليها في هذه المنطقة تقوم التجريدة المغربية كذلك بتوفير الدعم اللوجيستيكي للقوات الفرنسية المنتشرة في جبل ايغمان وكذا بالنسبة للقوات البريطانية والأمريكية.

وتتمثل المهام الصعبة الأخرى الموكولة للتجريدة المغربية في مراقبة المحور الطريقي الذي يطلق عليه «ارك 2» وهو المحور الرئيسي لتقديم الدعم اللوجيستيكي لقوات الأمم المتحدة للسلام في البوسنة وتخص هذه المهمة كذلك مراقبة وضمان الأمن على هذا المحور الذي يمر عبر سراييفو نحو ميناء بلوتش بكرواتيا والذي تتم مراقبته مرة كل أسبوع وذلك للبرهنة للعموم على وجود قوة رادعة في الميدان.

أما في موستار جنوب البوسنة فيتولى الجنود المغاربة المنتشرون في المنطقة والبالغ عددهم 385 فردا على الخصوص حماية مركز القيادة العامة للمنطقة الجنوبية الشرقية وكذا ضمان أمن مطار موستار اورتيج والقيام بأعمال المراقبة والدوريات داخل المدينة وفي محيطها.

ومن أجل القيام بمهامها الجسيمة على الأخص في المناطق الشائكة كهادزيشي وغورازدي وبازاريك وجابلانيكا وكونجيك أحسن قيام تتوفر التجريدة المغربية على تجهيزات فعالة كالعربات المصفحة من نوع «فاب» ذات الست عجلات والتي تعتبر من بين الآلات الأكثر تطورا ضمن العتاد الذي تتوفر عليه القوات المرابطة بالبوسنة.

بالإضافة إلى ذلك يعد الوجود المغربي في البوسنة محببا للغاية سواء في أوساط السكان المحليين أو القوات متعددة الجنسية المنتشرة بالمنطقة على الأخص الوحدات الفرنسية

والاسبانية كما تشهد على ذلك رسائل التقدير الموجهة إلى قائد التجريدة المغربية العقيد محمد الزاوية من طرف الجنرال قائد المنطقة الجنوبية الشرقية وقائد القوات الايفور الاميرال لايتون سمت.

غير أن أفضل شهادة عن بسالة القوات المغربية المرابطة بالبوسنة تظل بدون منازع الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة لملك الحسن الثاني القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس القوات المسلحة الملكية والذي ثمن فيه جلالته جهود التجريدة المغربية «التي تثير قدرتها الردعية ومدى استعدادها الكامل كل التقدير والاعجاب وتجسد المهمة المنوطة بها عامل تضامن وتفاهم ووئام الشعوب».

ووصف الطبيب العقيد ميشال صال رئيس الهيئة الطبية العسكرية الفرنسية بسراييغو علاقات التعاون بين الوحدات الفرنسية والمغربية بكونها فعالة كما أشاد مبرزا وجود تعاون واسع بين كل من القوات الفرنسية والمغربية.

وقال العقيد صال «انني جد سعيد للعمل مع الجنود المغاربة وبكل صراحة أجد أن هذا التعاون مثمر ومتكامل نظرا للتفاهم الذي يربط في مابيننا » موضحا أن الصداقة المغربية الفرنسية راجعة كذلك إلى عنصر اللغة الفرنسية التي تسهل التفاهم بين أفراد الوحدات المغربية والفرنسية.

وتظل الوحدات المغربية التي تتمتع بمعنويات ممتازة في ارتباط متواصل مع الوطن الأم بفضل القناة الأولى للتلفزيون المغربي التي تلتقط في سراييفو بواسطة الأقمار الاصطناعية(١٥).

هذا وقد كانت عودة الوحدة المغربية إلى أرض الوطن بعد إنهاء مهمتها الإنسانية في غشت 1996.

# حيوا الكتائب

للشاعر المرحوم ادريس الجاي

أبت العشار ولا بقال عشارها حب الكتائب لايشق غيبارها حيواالبنو دالمشرعات رماحها وعلاالسحاب من النجوم شعارها أعسداؤها ويجلها أنصارها حيواالبنودالحمرها بحقيقها واباؤها يوم الوغى زنارها حسيب والفوارس والصيدور دروعها قصفالرعودوباسهام زمارها وتيروسيها المانها ، وطبيوليها من دوحة المجدالمؤثمل غارها ؟ ومن الفيستي المغوار كلل رأسه ذاكم هو الحسن المجيد فخارنا بطيالجيب شروحب ليعجب ارهيبا مساؤها بحارها طيارها ذاكم سليل الفاتحين وذالكسم القائد الأعبلالجييش كلما عبيركالليالي قبصرت أعتمارها أبناء عقبة، والبلاد عرينكمم أجبالها وسهولها ويحبارها حاشا الأعزة أن تضام ديارها أبنيا طيارق والشهامية أبكم فلأنتم من حولها أسوارها انكانمف بناحيص نامنعت ان لد ـــار حــما تهـــاأ حـــــرارهــا يساجب شناالمغوار أعظم أننسري

(ديوان : السوائح)

وكسذا الأكسارم دار جسار دارهسسا

قددصنت دارالأكر مينوجه رها

(1) ولد الجنرال الكتاني عام 1911 في برشيد باقليم الدار البيضاء وبعد أن تابع دراسته الابتدائية والثانوية في ثانوية مولاي يوسف دخل المدرسة العسكرية بمكناس حيث تخرج منها برتبة ملازم وبدأ حياته كضابط في فرنسا حيث شارك في الحرب العالمية الثانية وساهم بصفة خاصة في العمليات الحربية التي أدت إلى تحرير فرنسا وكورسيكا وقد نزل عام 1944 في مدينة طولون في فرنسا والتحق مع القوات المسلحة الفرنسية بمدينة مرسيليا حيث قام بدور هام في المعارك التي جرت هناك وقد أصيب بجروح، وعند ما شفي ساهم في تحرير منطقة الالزاس، وخلال هذه المعارك جرح من جديد وحصل على تنويه ورتبة كمندان.

وبعد انتهاء الحرب عاد إلى المغرب قبل أن يلتحق من جديد بفرنسا حيث دخل المدرسة العسكرية العليا وتخرج منها محرزا على شهادة اركان ألحرب في التعليم العسكري العالي، وبعد ذلك الحق بالتفتيشية العامة للقوات المسلحة الفرنسية بالمانيا قبل أن يتابع الدروس في معهد الدراسات العليا العسكرية، واثر استقلال المغرب استدعى الجنرال الكتاني من طرف صاحب الجلالة المغفور له محمد الخامس للقدوم إلى المغرب ليكون إلى جانب صاحب السمو الملكي ولي العهد اذ ذاك جلالة الملك الحسن الثاني أثناء تأسيس وتنظيم القوات المسلحة الملكية.

وكان من شأن النجاح الذي خلفه الضابط الكتاني في مهامه أن رقى إلى رتبة جنرال في شهر نونبر 1956.

وأثناء ازمة الكونغو عين الجنرال الكتاني في سنة 1961 من طرف جلالة المغفور له محمد الخامس على رأس القوات السلحة المغربية التي وضعتها بلادنا تحت تصرف الأمم المتحدة لتنضم إلى بقية قوات الأمم المتحدة التي أرسلت إلى الكونغو في عهد حكومة الرئيس باتريس لومومبا. والجنرال الكتاني محرز على عدة اوسمة عسكرية ومدنية وازيد من أربعين وساما أجنبيا، وكان يشغل من قبل منصب جنرال البلاط الملكي كما سبق له أن كان كانبا للمجلس الأعلى للدفاع الوطني.

- (2) قد سبق لقواتنا المسلحة أن توجهت الى الشرق الاوسط في يونيه 1967 لتشارك الجيوش العربية في معركة التحرير بقيادة الجنرال محمد الغرباوي ولكنها وصلت اثر حدوث الهزيمة العربية وقنبلة مطارات مصر من طرف الطيران الامريكي وبقيت ببنغازي بلببيا تم عادت الى أرض الوطن.
- (3) توجه جلالة الملك القائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية بالخطاب الى هذه القوات قائلا (قبل مغادرتها لأرض الوطن) «أقول لكم إنكم إيها الجنود بكفاحكم هذا سوف تكونون مخلصين لشعباركم شعبار الله والوطن والملك، الله: لانكم ستحاربون في سبيل بلد مقدس وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين ، الوطن : لانكم سوف تحاربون لان كل وطن عربي هو وطن كل مواطن عربي، الملك : لانكم ولي اليقين سوف تجعلونني رافع الرأس مشرفا فخورا بسيرتكم واستشهادكم وشجاعتكي...
- (4) لما سلم جلالة الملك علم التجريدة الى قائدها هذا خاطبهم قائلا: إيها المجاهدون إنكم ذاهبون الى أرض الكنانة الى مصر
  العزيزة للدفاع عن السلام وعن شرف الامة العربية. كنت أتنى أن اكون معكم في الجبهة لأنعم بشرف الجهاد في سبيل
  الله...»
- (5) عن «حرب رمضان» وعن التجريدتين المغربيتين بسوريا ومصر راجع كتاب: «من الزلاقة إلى الجولان" من إعداد محمد الطنجاوي (1974).
- (6) يعنى الشاعر : « بعقبة » : قائد التجريدة المغربية بالجبهة السورية. وقد لمح الشاعر بذلك الى الفاتح العظيم عقبة بن نافع. فقد خرج عقبة هذا من القيروان الى المغرب مارا بتلمسان والتقى بالروم والبربر «بتاهرت» وقاتلهم قتالا شديدا. تم سار حتى « نزل على طنجة » وتقدم نحو قصر فرعون (وليلي) واحتلها تم الأطلس فقاوم المصامدة في حروب عنيفة وعرج على الحوز ودخل مدينة تفيس تم درعة وسوس الاقصى وقاتل ملثمي صنهاجة، ثم وصل الى «مالبان» (ولعلها آسفى أو أكادير) ورأى البحر المحيط فأدخل قوائم فرسه فيه وقال رافعا يديه، «يارب لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهدا في سبيلك. . اللهم اشهد اني قد بلغت المجهود ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد من دونك». تم رجع الى القيروان وبنى بها مسجدا يعرف باسمه. وقصد «تهودة» ودارت بينه وبين كسيلة معركة صاخبة استشهد فيها سنة 683 هـ هذا هو عقبة "الرجل الذي قبض الله له أن يفتح المغرب الاقصى ويثأر لقرطاجة من روما بعد ألف سنة، الرجل الذي اختط القيروان حاضرة الفتح العربي في المغرب والذي مهد لتثبيت الفتح عقودا لا يخرج عن كونه عمليات فر وكروجس نبض، الرجل الذي كان من اقداره أن يقص الجناح الغربي للامبراطورية البنزطية بعد أن كان جناحها الشرقي قد هيص. ولا عجب فعقبة هو ابن خالة عمر ابن العاص داهية العرب وقائدهم الماهر الفطن".
- (7) يوجد فريق من الجنود والجندرمة المغاربة بدولة الامارات العربية المتحدة مند سنة 1986 وذلك في اطار التعاون العسكري بين البلدين.
- (8) قال خالد بن سلطان بن عبد العزيز قائد «القوات المشتركة ومسرح العمليات» في مذكراته عن حرب: «عاصمة الصحراء»:
  «مقاتل من الصحراء (ص 300-301) عن دور القوات المسلحة الملكية في هذه الحرب "بعد وصول القوات المغربية إلى المملكة كانت أول رسالة تلقيتها من قائدها (العقيد أحمد بنياس): نعن تحت قيادتك، جاهزون لتنفيذ أو امرك... والتعليمات الصادرة إلي أن الأمر يرجع إليك في تقدير أي مهمة تعهد بها إلينا. وتقديرا مني لثقتهم آثرت أن الأوكل لهم مهمة تضر مصالح بلادهم أو تحرج قائدهم جلالة الملك الحسن الثاني... الذي أكن لجلالته كل التقدير والإعجاب إذ سعى منذ بداية الأزمة إلى التوسط لحل النزاع بين العراق والكويت... رأيت من واجبي تجنب وضع القوات المغربية في موقف قد يكون سببا في إحراجه... قررت نشر بعض القوات في المواقع الدفاعية نفسها التي كانت تتمركز فيها القوات المهاجمة فاشترك المغاربة بذلك في خطة درع الصحراء بشكل كامل، وكانوا على أتم استعداد للرد. إذ حاول العراقيون مهاجمة مواقعهم. ولكن لم أشأ أن اقحمهم في أعمال هجومية في "عاصفة الصحراء".
  - (9) انظر تقريرا مفصلا عن عمليات التجريدة المغربية بالصومال بمجلة "Maroc Hebdo" المؤرخة بـ 1-7 أبريل 1994.
    - (10) مراسلة من وكالة المغرب العربي للأنباء.

## القوات المسلحة الملكية تخوض حرب الصحراء المغربية

بعد أن حققت المسيرة الخضراء المظفرة أهدافها الموجودة دخلت قواتنا المسلحة الملكية الى اقليمنا الصحراوي المسترجع من يد الاسبان واحتلت جميع الشكنات والمراكز العسكرية في اواخر شهر دجنير من سنة 1975.

إلا أن جيران المغرب الحاقدين عليه لم يهدأ لهم بال من هذا الانتصار فتوغل جيشهم داخل التراب المغربي وتصدت لهم قواتنا المسلحة الملكية (۱) وأردتهم على أعقابهم منهزمين وفارين الى غير رجعة، ذلك أنه دارت معركة صاخبة بين الجيشين المغربي والجزائري في أمغالا التي تبعد عن تندوف بـ 380 كلم (1976). وقد أسفرت المعركة عن خسائر جسيمة في صفوف الجيش الجزائري الذي ترك 200 من القتلى و 106 من الأسرى وعددا كبيرا من الأسلحة الثقيلة والخفيفة التي تتألف من صواريخ أرض جو من نوع سام 7 وصواريخ مضادة للدبابات وعدد من الشاحنات العسكرية وعدة بنادق ورشاشات و50.000 ليتر من البنزين...

وقد أعطت بذلك القوات المسلحة الملكية مثلا آخر لما عرف عنها من بسالة وشجاعة في الميدان ثم تقدمت الى تفاريتي فدخلتها دخول الظافرين والى بير لحلو وكلتة زمور والمحبس وبذلك أصبحت قواتنا تسيطر تماما على جميع النقط الاستراتيجية بالصحراء المغربية بعد انسحاب القوات الجزائرية منها مخلفة مجموعة كبيرة من الأسلحة والعتاد الحربي.

«ان القوات المسلحة الملكية - يقول قائدها الملهم - طلب منها الكثير في (استرجاع الصحراء) ولكن في آن واحد كان ذلك الكثير قليلا لأنها قادرة على أن تعطي أكثر مما أعطت، طلبنا منها الكثير لأننا طلبنا منها التضحية لمدة طويلة لمدة سنتين في ظروف قاسية ومناخ صعب وظروف سياسية كانت تجعلنا نطلب منها أن تقف موقف لا حرب ولا سلم ذلك الموقف الصعب جدا على كل جيش وكل قوة اللهم إلا إذا كان ذلك الجيش وتلك القوة تتمتع بالانضباط والطاعة والوعى الوطنى والتفهم لقضايا البلاد »...

... «أقول لك شعبي العزيز إن أعمال العقلاء مصونة عن البعث وما قمت به من أعمال لا يمكن أن يعبث به بل يجب احترامه واكتنازه، فمسيرتك واستشهاد أبنائك في الصحراء وبطولة جنودك في الصحراء وأبنائك وإخوانك هي أعمال لا يمكن أن توصف بالعبث بل يجب أن تحاط بكل ما يجب من الاحترام والإجلال والإكبار وأنا هنا باسمك شعبي العزيز كملكك وكقائد أعلى للقوات المسلحة الملكية، أوجه لها ولاخواتها القوات المساعدة، وقوات الدرك، وقوات الشرطة. التنويه الصادر من أعماق الأفئدة والقلوب، التنويه والاجلال والاعظام، علما منا أنها تعاني وتقاسي من الطبيعة، بالحرارة في النهار وبالبرد في الليل، ومن الأعادي ما لا يسهل تحمله على أي حال.

وواجبنا نحن ان يحس بنا جنودنا وتحس بنا قواتنا إننا من ورائها ماديا ومعنويا



صاحب الجلالة القائد الأعلى محرر الصحراء المغربية

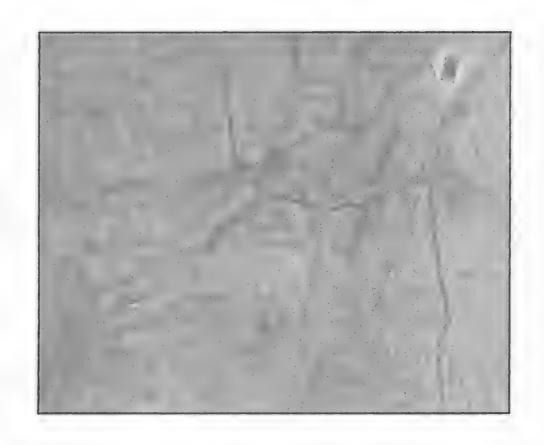

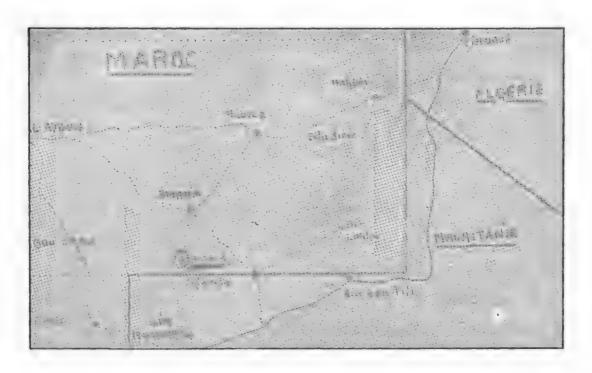

وديبلوماسيا وفي الداخل، عليهم ان يعلموا أننا لن نساوم أبدا في صحرائنا. عليهم ان يعلموا أننا لن نتنازل عن قيد أغلة، لأنها ستكون أكبر خيانة أننا نتفاوض أو نساوم أناسا أو نبحث عن حلول غير مشروعة، وأولادنا وذوونا يموتون في وقت لا يعرفون فيه أنهم يموتون على أي شيء.

وعلى من يهمهم الأمر من الجيران ان يعلموا ان للصبر حدودا لا يمكن ان تتجاوز، عليهم ان يعلموا ان للكرامة مقاييس لا يمكن ان تداس ويعبث بها. إن كل جندي مغربي أو فرد من القوات المساعدة أو شرطي أو دركي يكتسي ويرتدي اللباس العسكري، إلا وهو قطعة من السيادة المغربية، وكل اعتداء على تلك القطع من قطع السيادة المغربية، هو اعتداء على السيادة المغربية، فحذار ان يحسبوا صبرنا عجزا او يعتقدوا أن تحملنا خوفا، لا، إنما أقول لهم من الأحسن أن نكف هذه التراهات، والأعمال الصبيانية، لأنها لن تعود بالخير لا على المغرب ولا على الجزائر، ولكن إن اقتضى الحال وجاءت في يوم ما لا قدر الله كارثة الحرب فستكون مسؤوليتها على المسؤولين الجزائريين وحدهم، لاننا نحن لا نذهب لمحاربة أحد، ولكن لا نقبل أن يأتى أناس يحاربوننا في قعر بيوتنا.



Déroulement de la bataille : une colonne appelée en renfort de Bucraa, arrive à Smara. De Samara partent deux colonnes parllèles direction plein Sud et passent à l'Ouest d'Amgala. Les Algériens pensent que nos troupes se dirigent vers la Mauritanie et les laissent passer sans réagir. Nos troupes font alors brusque demi-tour pour encercler Amgala. La colonne A passe par l'Est d'Amgala, la colonne B par l'Ouest. Amgala est prise en tenailles et les troupes ennemies sont pilonnées et pratiquement exterminées (200 morts, 106 prisonners, de nombreux blessés). Le deuxième jour l'artillerie algérienne tente d'intervenir et s'installe sur les hauteurs de Gara Fogara, en Mauritanie, mais notre aviation intervient et la réduit au silence.

## نص الرسالة الملكية السامية التي وجهما جلالة الملك إلى القوات المسلحة الملكية

«لقد أعلن في الجزائر العاصمة عن قيام «دولة» وهمية تدعى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وذلك يوم 27 فبراير 1976

وهذا العمل الأخرق الجديد، لا يشير في نفسنا أية دهشة، فابتداء من 25 دجنبر سنة 1975 كانت الحكومة الجزائرية قد لمحت الى اقتراب وقوع حدث ذي أهمية قصوى بتندوف فيما بين 25 و 30 دجنبر من السنة الماضية، وافترض الكثيرون أن حكومة صحراوية في المنفى سيتم إنشاؤها، غير أن افتراضهم قد خاب لأنهم لا يوجدون الآن أمام دولة صحراوية. ويزعم البعض أن أعلام «الدولة» الصحراوية الجديدة تخفق في جميع انحاء الساقية الحمراء وودادي الذهب، ونحن نعلم وانتم تعلمون ان لا أساس لذلك من الصحة وأنه محض افتراء فهذا الادعاء لم يبرز لحيز الوجود الا ليبث الشك والبلبلة لدى الراي العام الدولي، ومن دون ان نخفي عليكم خظورة الوضع، ومن دون ان نتجاوز الحدود في تهويل الأمر أمامكم بخصوص تطور ذلك الوضع، فقد على الدفاع بكل وسيلة ممكنة عن وحدة المملكة وضمان الأمن والهناء لشعبنا.»

الإمضاء: الحسن بن محمد

- وقامت القوات الجزائرية مرة اخرى باعتداء جديد على حاسي تلمسي يوم 29 ستنبر 1978. فقد تعرضت قافلة للتموين تابعة للقوات المسلحة الملكية لاعتداء قامت به القوات الجزائرية في المكان المسمى (حامي تلمسي)، الكائن غرب خط الطول 8.40 داخل الحدود المغربية على بعد خمسة عشرة وخمس كيلومترات...

وقد بدأ الاعتداء يوم الجمعة 29 شتنبر 1978 في الساعة الرابعة بعد الزوال واستمر الى الليل، وكانت القوات الجزائرية المعتدية مكونة من أربعين سيارة ما بين سيارات جيب وشاحنات عسكرية.

وتراجعت قوات المعتدين الى التراب الجزائري أمام الرد القوي الشجاع لقافلة التموين المغربية.

وانتهز المعتدون يوم السبت 30 شتنبر 1978 لتقوية صفهم وعادوا بتعزيزات تضم دبابات وسيارات مصفحة. وعندئد وقعت معارك طيلة يوم الأحد ولم تتوقف إلا بعد صد القوات الجزائرية الى ماوراء الحدود..

اسفرت هذه المعارك عن عدد من القتلى والجرحي بين الجانبين.

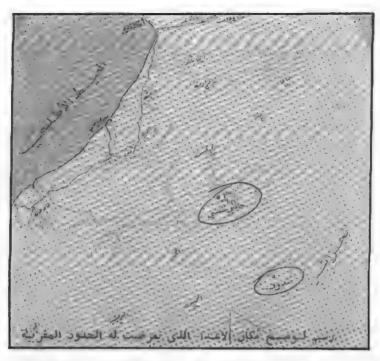

رسم لتوضيح مكان الاعتداء الذي تعرضت له الحدود المغربية

- ويقيت الحرب سجالا في الصحراء المغربية بين الجيش المفريي وقوات المرتزقة الجزائريين المدربين والمؤطرين من طرف الضباط الجزائريين والكوبيين وألمانيين شرقيين ونيجريين في جميع المراكز العسكرية بالصحراء.

وكانت أيام لنا وأيام علينا طبقا لقانون المعارك والحروب.

- ففي 11 غشت 1979 دارت معركة حاسمة بين قواتنا المسلحة الملكية وجيش المرتزقة "البوليساريو" المسلحين من الجزائر وليبيا تدعى معركة بير أنزران. وكانت من أكبر معارك الصحراء تدخل فيها الطيران المغربي (T.6. F.V) حيث غار على قافلة من 500 جيب وسيارات مصفحة (B.R.D.M.) يعتطيها العدو الغازي. وكان تبادل إطلاق النار بين الفريقين بالمدافع والرشاشات (Panchard) قاسيا وحادا. واستشهد من المفاربة في يوم بدر بالذات 125 رجل بقيادة الكمندار "مزيرد" (الذي رقي إلى رتبة ل. كولونيل)، وترك العدو في بيرأنزران وفي طريق انكساره ما يفوق 500 قتيل، زيادة على الخسائر في العتاد والذخيرة الحربية السوفياتية الصغم.

"وستظل - يقول جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية - موقعة بير انزران في جبين الجيش الملكي والقوات المساعدة كتاج يدل على أن الجندي المغربي لا زال ذلك الجندي المغربي الذي له قيمته النضالية المعروفة في الشرق والغرب".

وبعد هذه المعركة بخمسة أيام دخل الجيش الملكي الى إقليم وادي الذهب التي تخلت عنه موريطانيا في 16 غشت 1979. وسميت عملية دخول جيشنا الى اقليم وادي الذهب وضمه الى أقاليم المملكة الاخرى «بعملية بدر».(2).

# والحرب لا تفني الشعوب وازما تفنى اذا لم تنجب الابطالا

للشاعر محمد الحلوي

تيها وترفاع هامسها إجسلالا بسماته وتجهدد الآمسالا أشواقها فتفجرت شللا أسيراه كيف تحطم الاغسللا بيع الرقيق وسامعها الإذلالا يوميا ولم تعيرف لهيا دلالا! وتقشعت، فطلعت فيه هلالا وشدت مشاعر حبها أزجالا بعثت ليجمع بعثها الأوصالا إخفاء ماشقيت به أجيالا حمسرا وأيسامسا بهسن طسوالا في ساح أنسوال وفي أمغسالا! يشيى الهويني شامخا مختسالا واستقبل وا من جيشنا أغرالا ومضيت يسابق خطيوها الآجالا فوق الثرى -من عارهم- اذيالا! فيسه طلائسع شرهسم زلسنزالا! تعيى الخطوب وتقهر الأهسوالا يلت الحمام مكشرا جوالا صحرائنا ليكسروا الاقفالا تفني اذا لم تنجيب الابطيالا ويسعسود موردنا الاجساج زلالا؟ ونزيسح عنهسا الاسر والاغسسلالا؟ ويكف عسن جيرانسه الأنسذالا؟

عادت لاهلهان تجرر ذیلهان كالفجسر مولدهسا تبشسر بالمنسى كتمست لواعسج حبها حتى طغست وقفت فاوقفت الزميان وعلمت ثــارت على من باعها في سوقــه يادرة لهم يتهنها باعهة حجبتك عن أفق البلاد سحائب رقصت صباياها وكبر شيبها وكأغيا انشق الثيري عن أميه وكانسا انفجرت قلوب لم تطق ذكرتنا ياأنسزران مللحما من ضل عن وادى المخازن يلقنا جاءوا يجرون الحديد بجحفسل فتجرعسوا كسأس المنسايا مرة ولسبوا فلسولا خلفيت اثقالهسا تركسوا ضحاياهم وجروا خلفهم ما كان أشأمه لقاء زلزلت انسا قسسلاء شامخسات لم تنزل وحسدودنا من يقتحسم أبوابهسسا والنعيل حاضرة اذا عادوا الى والحسرب لاتفني الشعبوب وإنمسا فمتسى يعود الى القلوب صفاؤها ومتى نعيد الى العروبة قدسها ومتسى يعسود الى العشيرة عنتسر

<sup>(•)</sup> يعني بها الشاعر "الداخلة"

## رعاك الله من جيش عتيد

للشاعر محمد عبد الرحمن الدرجاوي

أزف مـن الرباط الي «انرران» قريضا بالجلال وبالتهاني إلى أبطالنا الأبطال حقا حماة المجد في بليد مصان اباة الضيم من زمن بعيد جفاة السلم يجرح في الكيان رعاك الله من جيش عتيد صبور في الجالاد وفي الطعان ربيط الجاش في رهيج المواضى إذ اختطط الغبار مع الدخان بك انسدحرت ألسوف من عسدانا غسداة «البئر» فسى حرب عسوان وصدوا بالسلاح بلا سلاح وجدوا مدبرين بلاتروان وقد تركوا السلاح شذر مذر ما لتاركه هناك به يدان فأيام «انزران» تـظـل تاجـا علـي رأس الزمان دليـل شـان تضاف الى «المخازن» في سجل ملىي، بالمفاخر والمعاني سنجعلها - ونفخر - عيد فخر ينوب مدى الزمان عن العيان بسخ لكسم بسخ لكسم مسسرارا على طول الزمسان بكل آن فلولا الجيش ما عزت شعوب ولا فتئت تهدد بالهوان ولولا الموت ما قررت «عيون» ولا عرف الشجاع من الجبان فمسوتسوا في الجهساد فذاك عنز وعاقبة الشهبيسد الي الجنسان وموتك راضيا أشهى وأرضى وموتك كمارها موت الغواني وما أنا من يحرض من بعيد ويكفيه التسلح بالأمانسي فذى نفسى أجود بها وجاهى ومالى للدفساع وذالسانسى

وتتوالى المعارك في الصحراء بين قوات الحق وقوات الباطل، ويبارك الله رباط قوات الحق ويؤيد أصرارها ويديم مفاخرها وتنتصر بإذن الله، لأن الجزائر ومرتزقيها يقاتلون بغير نجدة ويخاصمون بغير حجة ويصارعون بغير قوة معنوية فكان الله معنا. (3).

- وهكذا تعرضت بلدة المسيد الى هجوم من طرف المرتزقة وذلك يوم الخصيس 13 شتنبر 1979 حينما استهدفت لمحاولة يائسة تركزت على ثلاثة محاور وكانت قوات المرتزقة تتكون من سبع كتائب على أقل تقدير محمولة على نحو 140 سيارة عسكرية من نوع جيب ومعززة بمدفعية من نوع ب م 21 و 122 تم استعمالها في الهجوم بطريقة مكثفة.

وقد تصدت قواتنا المسلحة الملكية لهذه المحاولة الجديدة للمرتزقة حيث ألحقت بهم خسائر فادحة وحققت نصرا جديدا بفضل ما أبانت عنه من سرعة ودقة في التصدى للهجوم. وقد ردت القوات المسلحة الملكية الهجوم فأحرقت خمس سيارات عسكرية تم استقدامها الى بلدة المسيد حيث ترك العدو في الميدان ثلاثين من القتلى والعديد من الجرحى وتكبد خسائر في المعدات والآليات العسكرية.

وأمام الضربات الموفقة للقوات البرية في منطقة المسيد تراجعت فلول المرتزقة فتدخلت لطاردتها الطائرات التابعة للقوات الملكية الجوية فحطمت ما يزيد عن خمسين سيارة عسكرية وسيارات وآليات المساعدة الحربية وترك العدو ستين من القتلى وعددا كبيرا من الجرحى.

وهكذا بلغت خسائر المرتزقة ما يزيد على 55 سيارة عسكرية وآليات ووسائل الدعم الحربى ظل معظمها يحترق حتى مساء يوم الجمعة 14 ستنبر 1979، و 90 من القتلى وعدد كبير من الجرحى.

- وتقوم معركة اخري حاسمة بين دعاة الحق ودعاة الباطل تسمى معركة سمارة في 6 أكتوبر من ستة 1979. ولقد بدأ هجوم العدو بمجموع حوالي 5000 مرترق و 800 سيارة. وكان سلاحه يتكون بالإضافة إلى الأسلحة التقليدية كلاشنكوف، من بعض «أل م» أي رشاشة أوتوماتيكية خفيفة، ومدافع غير (مرتدة)، وقاذفات ستالين أي قاذفات وزن 45 كيلوغرام وعيارها 22 ملم، يصل هدفها الى 12 كلمترا وتقذف بوتيرة ثلاث قذائف في الدقيقة، ومن مدافع مضادة للطائرات، وصواريخ، سام 7، ومزدوجة الفوهات. فكانت مجموعة العدو، تشكل جيشا مجهزا بأسلحة ثقيلة، أغلبها من صنع سوفياتي.

واستمرت نيران المعركة لمدة 24 ساعة. وفي بعض الأماكن كانت المعركة دامية، من خلال الالتحام الجسدي.

وفي ليلة السبت إلى الأحد، تدخلت نجدات القوات الملكية المسلحة في الطيران. وتوالت غارات طائرات «الميراج» طوال الليل، بدون ردار أرضي مهددة العدو في المرحلة الأولى. ومسددة إليه ضربات قاضية في المرحلة الثانية. كانت «الميراج» تتحدى صواريخ «سام7» والمدافع المضادة للطائرات، وأحيانا، كانت الشجاعة تفوق ما يتصور. كانت الرغبة في إصابة الهدف بادية. وكانت دهشة كلية من جانب المرتزقة الذين تعودوا على اعتبار امتيازهم في

اختيار الليل لعملياتهم. فلجأوا الى محاولة تنظيم تقهقرهم، ولكن تقهقرهم انتهى بحيرة وتمزق أمام غارات الطائرات والقذائف. وتدخل الطيرات مرة اخرى، على محور تيفاريتي – وتخلصت اسمارة، لتبدأ المطاردة طوال الليالي والأيام الموالية. ولم يسبق العدو أن عرف هزيمة وتمزقا بهذا الشكل. فقد خلف وراءه أزيد من 300 سيارة محطمة، وعددا من الأسلحة الثقيلة التي تركها بعد المفاجأة من بينها عدد من مدافع Orgues du staline.

وسقط في ساحة الشرف من جانب المغرب 121 ضحية، ما بين شهيد وجريح. لقد كانت معركة اسمارة، منعطفا في هذه الحرب، فلم يسبق للعدو ان جهز مثل هذا العدد من المرتزقة والاسلحة، ولا استهدف هدفا عثل هذه الأهمية.

وإذا كانت حرب العصابات تقتضي قوانين وقواعد محددة، من حيث اختزال العدد، والأسلحة الخفيفة وسرعة الحركة، فان العدو، قد نظم في معركة أسمارة حربا تقليدية. وكان واضحا، أنه يرمي الى احتلال اسمارة، وإعلان «الجمهورية الخيالية». لقد كانت أسمارة محصنة بحزام أمن، يتركب من مراكز متباعدة عن بعضها ببضع كيلومترات. وهجم العدو على ثلاث محاور، والقي في كل محور بازيد من الف مرتزق. ومع ذلك لم يصل الى هدفه. وتصدت القوات المسلحة الملكية يوم 10 أكتوبر لمحاولة يائسة قام بها المرتزقة الاستيلاء على المر الهام المعروف بتويزكي الرمز، وهو عمر يوجد جنوب وادي درعة في الطريق المؤدية الى منطقة الزاك. وقد كان طابور المرتزقة يتكون من 100 سيارة عسكرية وقد نشبت معركة عنيفة استمرت من الساعة الساحة الساحة المالية أنواع الاسلحة.

وأمام الضغط العسكري للقوات المسلحة الملكية وارتفاع الخسائر في صفوف العدو تبعثرت سياراته وترك عددا من القتلى والجرحى في ساحة القتال. وقد عمت الفوضى صفوف المرتزقة، حيث اضطروا الى التخلى عن كمية هائلة من الأسلحة والذخيرة. وتدخلت القوات الملكية الجوية لمطاردة الهاربين فحطمت عددا من السيارات العسكرية.

وقد استشهد في صفوف قواتنا ستة جنود وجرح سبعة بينما ارتفعت خسائر العدو الى 400 قتيل و 57 سيارة عسكرية تحطمت نهائيا واشتعلت النيران في معظمها.

- وحاول طابور من المرتزقة الاستيلاء على حامية المحبس صباح يوم الاحد 14 اكتوبر 1979 في إطار هجوم عنيف شارك فيه حوالي 1200 من المرتزقة المسلحين تسليحا ثقيلا...

وقد تصدت قوات حامية المحبس وعدد افرادها 780 لطابور المرتزقة وخاضت معركة عنيفة استمرت طيلة يوم الأحد تلقى خلالها العدو تعزيزات مهمة لتعويض خسائره. وخلال المعركة تدخلت أسراب الطائرات العسكرية التابعة للقوات الملكية الجوية حيث طاردت العدو وسجلت في صفوفه إصابات عديدة.

وقد ترك المرتزقة على ساحة المعركة عددا كبيرا من الجثت لوحظ من بينها العديد من القتلى الأجانب عثر معهم على أقراص المخدرات وزجاجات الكحول.

## وقعت سمارة

#### للشاعر احمد عبد السلام البقالي

أتسوا بجنودهم بيضا وسبودا وساقسوا من عبيد همو حشودا أحساطوا «بالسمارة» من تسلات وصبوا النسار فيها والحديدا وقبد ربيطيوا الي الالات ربطيا ليبقيوا صامدين لكيم صمودا أتبوا ليحقبقبوا حلبيمينا قسديميا الأسيساد لنهسم كسانسوا عببيسدا فلمسا أفرغسوا مسا فسي جسعساب لهسم ترمسي الصواعسق والرعسسودا تصديته لههم فحصد تموهم طلاتهم أو قصوادم، أوردودا خرجته، يا جنود الله، فيهم خناجه منهمو تفري الجلودا وإذ كبسرتسمو وجفت قسلسوب عنساد الكفسسر جمدها جسمودا فسولسوا والصواعسق تقتفيسهم ويمسم منهمسو النساجسي الحدودا وأغسرقت الجزائسر فسي حسداد ونكسست البنسادق والبسنسودا وصلى جيشنا لله شكرا وخر المؤمنون له سجودا وكلسل بالفخار مجاهدونا وشيعت الزغاريد الشهيدا ولسم يدخسل سمارتسنسا أجسيسر لسه بذلست جزائسره السوعسسودا وله تذنيس ماترنا بكفر والحياد، ولا خيانيت عهدوا

وقد سجل في صفوف حامية المحبس ما بين شهيد وجريح ومفقود 141 بينما تكبد العدو 350 قتيل و 75 سيارة عسكرية تم تحطيمها نهائيا وغنمت قواتنا كمية هائلة من الاسلحة الحديثة التي استعملت في الهجوم.

- والتحقت بالصحراء وحدتان تدعيان : «بدر» وخيبر» مؤلفتين من 14.000 جندي وذلك لصد عدوان اللفيف الأجنبي (الذي يذرب بكولوميشار وتيندوف) ولمواجهة هجمات العصابات المعتدية على المواقع المغربية ولقد شنت القوات المسلحة الملكية في نونبر 1979 عملية اكتساح هائلة لشرق الصحراء المغربية بحثا عن مرتزقة الجزائر الذين قد يسكنون جيوبا يستغلوها عند الهجوم على المغرب، وشارك في عملية الاكتساح ما بين 6000 و 7000 جندي مغربي. وأطلقت على العملية اسم "أحد" تيمنا بمعركة أحد التي وقعت في عهد النبي (صلعم).

ولقد تجمعت هذه القوات التي يقودها الكولونيل ماجور أحمد الدليمي بقاعدة ابن گرير تم انطلقت الى الصحراء وتوجهت في اتجاه الحدود الجزائرية. وتتكون هذه الوحدات من الجنود الصحراويين ومن الجنود الذين سبق لهم أن شاركوا في معارك الجولان وسيناء.

وتستقل هذه القوات عن الحاميات المرتكزة في القطاع، وتشكل وحدة قتال متكاملة ومستقلة ومحمية من طرف الطائرات العمودية والدبابات وطائرات الميراج الفرنسية وف 5 الامريكية. كما التحقت وحدة مماثلة (الزلاقة) بقيادة ك. م عبروق استقرت بالساقية الحمراء لتصد هجمات البوليساريو الذين يتدربون في كلوميشار وتيندوف ويتسلحون بأسلحة مستوردة من ليبيا – على المواقع المغربية في صحرائنا وتدعى هذه العملية بعلمية الزلاقة. وتبعتها عمليات أخرى كعملية «الأرك» بقيادة ك. بن عثمان لتقوم بعمليات المسح والتطهير بالناحية المحايدة للحدود الجزائرية المغربية والتمركز باسمارة.

## نحبة الى (عملية أحد)

#### للشاعر المرحوم محمد بن محمد العلمي

يستوقف الوطين التاريخ في (أحد) فيبعيث الهمة الشماء في بلدي والوعسى في (المغرب الأقصى) يبلوره قلب نبيل، أصيل المكرمات، ندى إن الجدود بناة المجد، في ثقية، قد أورثوه ضمير الأهل والولد وعلمسوا تلكسم الأجيسال غيرتسهسم، ونحن عن سنسة الأبسطسال لم نحد كـان التحـدي لنا رمزا نعر به، فنحن أهمل النهي والعرم والجلد إنّا لشعب الفدا، تعنو الصعاب له، أكرم بشعب شديد البأس متحد! ففي الجهاد لقد لبي لعاهله أسمى نداء، وزكى خير معتقد أعظه بنور جميل الدفء متقد! ونفتدى عرضه بالروح والجسد أتى الطغاة بجند من بياذقهم، بئسس المصير لرهط الزيغ والنكد! و«للسمارة» قد جـاءوا بشرذمـة، لكـن غدرهمـو - تالله - لم يفد لم يصمدوا حين القونا بمعركة، بل أصبحوا طعمة للنار والكمد وسفة الحق أحلاما لباطلهم، فهم جنوا لعنة التمزيق والحسد وتلك فرصتنا، فيها نفاجئهم، فلم تدر لهمو لحظا على خلد إنا حصدناهم و حصدا، وأجمعهم صيدوا، فلم يجدوا في الهول من سند بالرغــم من (أرغـن سالين) يصعقهم رعـد من الرعـب لم يبدىء ولم يعـد انظرهمسو، فعلى الميدان قد تركوا صرعى وجرحي وأسرى فاقدى المدد

وجــذوة النــور في الأعمـاق راسخــة، نصون هذا الحمي من كل مرتسزق، إن المطامع لم تسلم عواقبها والحظ في دربها المسدود لم يجد

أرى الفلول التي شدت سلاسلها في حماة الذل لم تنقص ولم تسزد حتى أتاها نذيسر الشوم يسحبها الى الجحيم التى لم تبق من أحد إن الجنود جنود الله، قد برزوا للمارقين وفيهم صولة الأسسد فـر الاعـادي، ونار الحق تمحقهم محقا، فلم يفلحوا بالعد والعدد وفي الجزائس قد عم الحسداد على دنيسا (نوفمبر) في أرزائها الجدد هزيمة الجار لاتمحى، وليس لها حددٌ، وأمثالها في الذهن لم تعد والذات قد طمئت تبغى أصالتها فيغسرق الحاقد الغدار في العقد والنصر للعرش والجيش العتيد، ففي ذكرى المسيرة فضل المنعم الصمد تلبك الصلاة صلاة الشبكر، نعلنها للبه خالصة للبواحد الأحد تسزداد وحدتنا عسزا، فمغربنسا للمجدد قاعدة في عبشه الرغدد وعهدنا خير عهد الانفصام له، المه والعرش يرعي بيعة الرشد يحبا لنا (الحسن الثاني) فنحسن له نقسول : لبيسك من فساد ومعتمد إن الأيـــادي إذا مــدت لملحمـة جاوزتـهـا، تم عـززت الحمى بيـد (بـــا آل بيت رسول الله حبكمو) كسلسبيك يداوى حرقة الكبد (من كان منكم لكم عبدا علا شرفا. من لم يكن عبدكم، والله لم يسد!

## نصره الله جيشنا

## للشاعر أحمد عبد السلام البقالي

نصر الله جيشنا وأعانه

وحساه من كيل شير وصانيه

جیش (بدر) و (خندق) و(حنین)

أيد الله في الوغي أركانه

بجنــود من عنـده لم تروهـا

عززتده، وألهبت ايسانسه

جنده المؤمنون باللــه لا يــخــ

شــون الا إلههـم، سبحانــه

نفسخ الله فيه من روح جداً

الحسين المرتبضى، وقوى كيانه

وسقيى المعتدين كأس المنايا

وكساهم مذلسة واستكانمه

ياجنـــود الايمــان أنتـم حمـاة

الحق، أنتم حفاظ هذى الأمانة

ان قتلتـــم فجنــة الخلد مثــوا

كم، وفيها للصابرين مكانه

أوحبسيتم فالمجسد تساج سيعلسو

أبدا رأس من حمى أوطانه

- وتعرضت منطقة بوكراع يوم 6 نونبر 1979 لهجوم من طرف طابور المرتزقة يقدر بحوالي 600 شخص محمولة على 200 سيارة، وانطلق الهجوم علي محاور ثلاثة في إطار كتائب مهاجمة وأخرى للدعم وقد تصدت القوات المسلحة الملكية المرابطة في عين المكان لهذا الهجوم بتنسيق مع تعزيزات قدمت من الدشيرة. وقد تم تطويق المرتزقة حيث جرت معارك عنيفة، وأمام قوة الهجوم سادت الفوض صفوف العدو وتراجعوا فارين من ساحة المعركة. وقد تدخلت الطائرات التابعة للقوات الجوية الملكية في عملية منسقة مع القوات البرية تكبد العدو خلالها إصابات مباشرة في الأرواح والمعدات. وهكذا تم القضاء على 150 من المرتزقة وأسر عشرة منهم، وترك العدو في الميدان 8 سيارات جيب صالحة للاستعمال وأسلحة مختلفة ومدافع من مختلف الأنواع من بينها مدافع ستريلا – أرض – جو مضادة للطائرات وعدد كبير من البنادق والرشاشات. وحطمت قواتنا 50 سيارة جيب، واستشهد 5 شهداء.

- وتعرض مركز أبطيح في 19 نونبر 1979 لهجوم قامت به عصابات المرتزقة محمولة على حوالي 250 سيارة. وقد انطلق الهجوم من ثلاث محاور. وقد تصدت القوات المسلحلة الملكية للعصابات المهاجمة وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وقد قتل في هذه المعركة التي استمرت 3 ساعات 120 من المرتزقة وتم تحطيم ثلاثين سيسارة من بينها عدد من الشاحنات. وقد استشهد في صفوف القوات المسلحة الملكية ربان طائرة (فـ 1) التي تحطمت نتيجة اصابتها بصاروخ من نوع صام 7. كما جرح 7 من جنودنا، وتحطمت سيارة واحدة من نوع جيب ومدفع رشاش.

- وتعرضت مرة أخرى قرية الزاك الى هجوم مفاجئ انطلاقا من محواري الجنوب والجنوب الشرقي وتصدت القوات المسلحة الملكية لهذا الهجوم وردت المعتدين على أعقابهم، وغنمت عددا من الذخيرة والعتاد، وترك المعتدون 40 من القتلى، واستشهد شهيدان وجرح 11 جنديا.

- وتعرض في 3 دحنبر 1979 مركزان واقعان جنوب الزاك لهجوم قامت به عبصابات من المرتزقة محمولة على حوالي 50 جيب. وقد تصدت القوات المسلحة الملكية للمعتدين ودامت المعركة عدة ساعات. وأثناء قيام عناصر التدخل لمطاردة المعتدين أسرت القوات المسلحة الملكية اثنين من المرتزقة وغنمت عددا كبيرا من الذخيرة والسلاح. وقدرت خسائر العدو بـ 20 قتيلا وعدد من المجروحين. واستشهد في صفوف ق. م 3 شهداء وأصيب 24 بجراح.

- وتعرضت "أقا" يوم 25 يناير 1980 لهجوم غادر قام به مرتزقة الجزائر وقد تصدت قواتنا المسلحة الملكية وردت المهاجمين على أعقابهم منهزمين تاركين جثنهم على أرض المعركة وتم تدمير 37 سيارة عسكرية وقد غنمت القوات المسلحة الملكية كمية كبيرة من الاسلحة والذخيرة. واستشهد 9 من جنودنا وأصيب 23 بجروح.

كما تعرضت المنطقة الفاصلة بين العيون وبوكراع لهجوم آخر يوم 28 يناير 1980 كانت له قواتنا بالمرصاد، وخلال المعركة ترك العدو 60 جثة وعددا كبيرا من السيارات المحطمة وغنمت قواتنا قاذفتين للسام من نوع 7 ووقع في قبضتها أسير واحد وفقدت 5 من الشهداء. وتعرضت بودجور الى هجوم المرتزقة قام يوم 13 فبراير 1980 على متن 20 سيارة جيب، وقاومت قواتنا هذا العدوان السافر، وخلف العدو 200 من القتلى و 40 سيارة عسكرية محمطة واستشهد في صفوفها شهداء وغنمت عددا كبيرا من الدخيرة والعتاد.

# حارس الصحاء

#### للشاعر مصطفى الطريبق

وتحفيز لاينتهي وتلهب وعزيمية وثابية لا تغلب أن ما مشى فالخصم منه يرهب وله العلا والنصر دوما مطلبب هذا الزمان بها يتيه ويعجب ومشيى الى العليا سعيا يطلب وبفعله كلل المفاخر تكسب بتحيه والشعر عنها يعرب شمسس تشع ونورها لا يغسرب مـن عـن بطـولات له لا يكتـب؟ فى أرضنا النصر العظيم مقرب ويبيد أعداء البلاد ويشجب بعزيهة ذريسة تستسلمهسب ويرد عدوان الخصوم ويغضب من صولة وشجاعة تستغرب عنها فمن ذا من حماها يتقرب؟

صبر على مر الزمان وهمة وارادة اصــرارهـا متكـامـل ذاكه وربسي جيشنها في سيه كالسيل لا يخشى عدى او قوة كمم حقق الامجاد وهي عزيزة كـم شاء في هذا الثري من سـؤدد إنسى أقدس فعله وأجله أكبرت قدرته فجئت موافيا مـن عهد ادريس وكـل فعالـه هـــو جيش تاشفين وجحفل طارق هـــو صانع الامجاد همته بها عسن حوضه دوما يذوب بمنعة واذا دعساه واجب لبي النسدا يحمسى المحدود بكل حزم ثابت ســـل أرضنا الصحراء كم أبدى بها هـــو حارس الصحراء ليس بغافـل

وأمام هذه الاعتداءات المتكررة على سلامة حدودنا قال جلالة الملك في خطاب العرش لسنة (1980)

«... إن صحرا عنا المستعادة تتعرض منذ سنين لاعتدا عات متكررة شنيعة، تقوم بها عصابات مجهزة بأحدث عتاد، ومسلحة بأقوى سلاح، وهذه العصابات تنطلق من أرض الجزائر. وتعود اليها مندحرة مهزومة بعد محاولاتها لغزو أراضينا ولولا يقظة قواتنا المسلحة الملكية والدرك وقواتنا المساعدة، ولولا صمودها ووقوفها سدا منيعا وحصنا حصينا ولولا شجاعتها

المنقطعة النظير، وبطولتها التي سارت بذكرها الركبان، وتضحياتها بأغلى ما يضحي به الإنسان لتم لاعدائنا ما يريدون من الاستيلاء على جزء عزيز من ترابنا، ولتحقق لهم ما يبتغون من تطويق بلادنا، إلا أن قواتنا ما فتئت تتصدى لكل هجوم غادر يصوب نحو أراضينا وكل عدوان غاشم يسدد الى مختلف الجهات من جنوب مملكتنا بذكائها المعهود وحزمها المألوف، وشكيمتها القوية، وبأسها الشديد، فحالفها النصر وعقد الله الظفر بألويتها وأعلامها، وهي من أجل هذه الخصال كلها، ويسبب هذه المحامد والمزايا حقيقة بأن يشيد قائدها الأعلى في هذا اليوم الاغر بلسانه ولسان المواطنين أجمعين بما تقدمه للوطن من خدمات، وينوه بما تكتبه من ناصع الصفحات وتضيفه الى تاريخ البلاد من مفاخر وأمجاد، وإن القائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية ليغتنم مناسبة هذا العيد الوطني للاعراب عن اعتزازه بجميع أفراد الجيش والدرك والقوات المساعدة وعن إكباره لإخلاصها ووفائها لشعارها الخالد ولما تتحلى به في ساحة الوغى وحومة الصراع من أصيل الشيم وعريق الفضائل. ولنتوجه جميعا في هذا اليوم الذي هو رمز والدفاع واتحاد المشاعر الى الله الرؤوف الرحيم بالدعاء والابتهال ان ينزل شآبيب رحمته على شهدائنا الأبرار الذين كافحوا من أجل الحرية والاستقلال. وناضلوا لتوطيد دعائمها والدفاع عن الوحدة الترابية وصيانتها...»

- وقامت القوات المسلحة الملكية خلال شهري فبراير ومارس 1980 بعه المسح والتطهير في منطقة وادي تغزرت انطلاقا من الغرب إلى الشرق وكذا في المحور المؤدي من النكب إلى الزاك للقضاء على المخابىء التي تسرب اليها المرتزقة. وأثناء هذه العمليات اصطدمت قواتنا بالمرتزقة وكبدتهم خسائر فادحة وحطمت طائرتنا آلياتهم العسكرية. وقد كان المرتزقة يستعملون في هنا المعارك أسلحة متطورة وعصرية ويستعينون بالعناصر الأجنبية.

وفي إطار المهسمة التي كلف بها جلالة الملك الجنرال أحمد الدليسمي تابعت وحدات مجموعتي «أحدوا الزلاقة» معززة بوحدات قادمة من الزاك تطبيق المخطط العام لعمليات المتطهير في ناحية ورقزيز. وأثناء هذه العمليات دمرت وحدات قواتنا المسلحة الملكية يوم الثلاثاء 6 مايو 1980 عدة مراكز للعدو وحطمت عددا كبيرا من أسلحة وغنمت عددا أخر من الذخرة والعتاد.

- وتابعت وحدات القوات المسلحة الملكية عمليات التطهير في ناحية ورقزيز أيام 7 و 8 مايو 1980 وقامت بتدمير نقط جديدة للعدو وسحق قافلتين للعدو قادمتين من الشرق لتعزيزه ومركبتين من 360 سيارة عسكرية، وأثناء هذه العمليات فر عدد من المرتزقة تاركين واءهم في الميدان جثت موتاهم وكمية هامة من العتاد الحربي. وهكذا خلف العدو في ساحة المعركة مايزيد على 450 من القتلى والجرحى و 162 آلية عسكرية محطمة من بينها 5 قاذفات للصواريخ من عيار 122 مم. وغنمت قواتنا المسلحة 7 من الآليات العسكرية المجهزة بالمدافع وسيارتين مصفحتين و 12 سيارة عسكرية و 9 سيارات عسكرية مصابة بأعطاب خفيفة وكمية كبيرة من مختلف أنواع الذخيرة والعتاد.

وقد خلفت هذه المعركة في صفوف قواتنا المسلحة 36 شهيدا و40 جريحا، بينما تحطمت

سيارتان من نوع جيب وتضررت سيارة مصفحة خفيفة واحدة. وتابعت قواتنا عمليات المسح والتطهير في يومي 9 و 10 مايو 1980.

وهكذا باغثت قواتنا الجوية الملكية في منطقة الحمادة 32 سيارة عسكرية محملة بالمرتزقة وهن تفر نحو الشرق من نيران القوات البرية التي تلاحقها وقد أصلتها قواتنا الجوية نارا ودمرت منها 19 سيارة تدميرا.

وأمام هذه الانتصارات الباهرة بعث جلالة الملك برقية تنويه الى الجنرال احمد الدليمي قائد العمليات العسكرية بالصحراء يقول فيها: «إن قواتنا المسلحة الملكية التي تصد عدوان المعتدين على أرضنا ووحدة بلادنا بشجاعة وإقدام وتتصدى باستمرار لأطماع الطامعين ومؤامرة المتآمرين لتستحق من جميع المواطنين كل إشادة وثناء على تضحيتها المستمرة للدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها الترابية.»

- وعلى اثر الانهزامات المرة التي تكبدها المرتزقة في معارك ورقزيز قام هؤلاء بثلاث هجومات على قرية أبطيع.

وقد تصدت لهم قواتنا المسلحة الملكية وردتهم على أعقابهم منهزمين وجمع المرتزقة جميع وحداتهم يوم 23 مايو 1980وحاولوا الاستيلاء من جديد على قرية أبطيع ولكن قواتنا كانت لهم بالمرصاد ودارت معركة عنيفة حاول العدو خلالها بكل ثمن ان يمحو الهزائم الفادحة التي تكبدها خلال المعارك السابقة. وقد خلف العدو في ساحة المعركة 150 من القستلى وتحطمت له 45 سيارة عسكرية. ورغم ما مني به المرتزقة من خسائر جسيمة خلال هجوماتهم الاخيرة على قرية أبطيع فقد أعادوا الكرة يوم 27 مايو للاستلاء عليها مغترين بالتوجيهات المضللة التي يتلقوها من تندوف وأمام صمود قواتنا لاذ المرتزقة بالفرار تاركين وراءهم في الميدان 176 من القتلى وحطام 29 من الآليات العسكرية وغنمت قواتنا عددا وافراً من الدخيرة والعتاد الحربي.

- واستهدف مركز خنك مسعود يوم 10 يونيه 1980 لمحاولة هجوم غادر قامت به عصابات المرتزقة محمولة بواسطة 80 سيارة جيب. وقد تصدت لها القوات المساعدة وتراجعت مدحورة مخلفة من ورائها 50 من جثت قتلاها وكمية من الذخيرة.

- وفي صباح يوم السبت 21 يونيه قامت عصابات المرتزقة محملة على 500 سيارة جيب بهجوم مكثف على حامية كلتة زمور فتصدت لهم قواتنا وردتهم على أعقابهم منهزمين بعدما كبدتهم خسائر هامة في الأرواح والعتاد قدرت ب 250 من القتلى والجرحى و35 سيارة محطمة وكمية من مختلف أنواع الأسلحة والدخائر. ولما بدأ المرتزقة يفرون من ميدان المعركة تدخلت أسراب من القوات والمسلحة الجوية فحطمت 60 عربة بشلخة البل. فقدرت خسائر المرتزقة به 600 قتيلا وجريح واستشهد من قواتنا 16 شهيدا وجرح 15. وكان انطلاق المرتزقة هذه المرة من شمال موريطانيا ودخلوا الى التراب المغربي من القرية المعروفة بعين بنتلي.

- وقامت قافلة من عصابات المرتزقة محمولة على 220 سيارة بهجوم غادر على بلدة

أقة صباح يوم الأحد 29 يونيه 1980. وقد قاومت الحامية الصغيرة المعتدين الى أن تدخلت قواتنا الجوية وأرغمت المغيرين على الانسحاب. وقد عمت الفوضى صفوفهم وقد صب الطيران الملكي وابل نيرانه على المرتزقة أثناء محاولتهم لاجتياز واد "سيدي عُمارة". وبلغت خسائر العدو في المعركة 180 قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى وأزيد من 100 سيارة محطمة. واستشهد في هذا الهجوم 11 مواطنا وعادت قواتنا الى قواعدها سالمة.

- وفي إطار عمليات التطهير المستمرة اشتبكت قواتنا المسلحة الملكية في كرارت وكبيين وفو يجت جبل زيني على بعد 50 كلم جنوب طانطان مع المرتزقة يوم الأربعاء 20 غشت 1980 من 8 صباحا الى 4 عشية وقد تدخل الطيران الملكي في هذه المعركة وتحطمت للعدو 26 سيارة عسكرية وترك في ساحة القتال ما يقرب من مائة قتيل.
- كما اشتبكت قواتنا يوم 21 غشت في ناحية بطيع طيلة النهار مع العدو. وقد أسفر هذا الاشبتاك الذي تذخلت في القوات الجوية الملكية عن تحطيم اكشر من 80 سيادة عسكرية للعدو و 3 بطاريات من نوع أورك دوستالين وعن أزيد من 200 القتلى في صفوف العدو. وجرح 6 من جنودنا. وحاولت فرقة من المرتزقة مدعمة بأزيد من 400 عربة ان تهاجم مواقع سكنية في طاطا وأقا صباح يوم 3 ستنبر 1980 وقد تصدت قواتنا لهذه المحاولة اليائسة وكبدت العدو خسائر في الأرواح والعتاد وهكذا أحصي في ساحة المعركة ما يزيد على 300 قتيل وجريح وحطمت 70 سيارة عسكرية للعدو وغنمت قواتنا 6 سيارة من نوع جيب وكمية أخرى من الأسلحة الثقيلة والخفيفة واستشهد من الجانب المغربي 9 وجرح 27.
- وحاولت عصابات المرتزقة التعرض لتقدم قواتنا المسلحة الملكية في كرير لخشن فنشبت معارك ضارية بين الجانبين أيام 16 و 17 و 18 ستنبر 1980 وتدخلت قواتنا الجوية عدة مرات مانعة فلول المرتزقة من النجاة.
- كما أحبطت قواتنا كمينا نصبه المرتزقة بين طرفاية ورأس الخنفرة يوم 16 ستنبر . 1980.
- وقد خلف العدو في ساحة المعارك مايزيد على 200 من القتلى وترك عددا كبيرا من العربات العسكرية المحطمة والمحروقة. واستشهد في صفوف قواتنا 70 شهيدا وجرح 60 من الجنود وفقد حوالى 30، وغنمت قواتنا عددا كبيرا من العتاد والمعدات والتجهيزات العسكرية.
- وحاولت عصابات المزتزقة يوم 8 أكتوبر 1980 الهجوم على وحدة عسكرية ملكية العاملة في جنوب رأس الخنفرة. وقد تدخلت قواتنا البرية والجوية وكان ردها قويا وعنيفا ودام من 3 الى 6 بعد الزوال وقد عم الارتباك صفوف العدو. استشهد في صفوفنا جنديان بينما خلف المرتزقة 150 قتيلا في الميدان.
- وقامت عصابات العدو المتكونة من 500 نفر بالهجوم على بلدة محاميد الغزلان باقليم ورزازات. وقد ردت القوات المسلحة الملكية براً وجواً على هذا العدوان كما تصدت القوات المساعدة لهذا الهجوم مما أدى الى افشال محاولة العدو الغادرة. وقد استمرت مطاردة العدو

طبلة يوم 9 أكتوبر 1980 نحو الجنوب الغربي وخلف العدو وراءه عددا كبيرا من القتلى ومعدات حربية – وقد عبر صاحب الجلالة القائد الأعلى عن هذا الهجوم: بمثابة مؤامرة ضد المغرب والجزائر معا.

- وقامت القوات المسلحة الملكية يوم 22 اكتوبر 1980 باحباط خطة لهجوم المرتزقة جنوب رأس الخنفرة. فقد اكتشفت طائرات القوات الجوية الملكية اثناء تحليق استطلاعي لها، وجود تجمع للعدو يقدر بعدة كتائب، فتدخلت فورا لمطاردة عصابات المرتزقة حيث الحقت بهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، واستمر تدخل القوات الجوية الملكية من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الثانية بعد الزوال. وفي الساعة الثالثة بعد الظهر حاولت فلول المرتزقة تجميع صفوفها للقيام بعملية هجوم انتحارية فتصدت لها الطائرات التابعة للقوات الجوية الملكية معززة بالمدفعية حيث تم إحباط خطة المرتزقة الذين تراجعوا مندحرين ومنهزمين. وقد اسفرت هذه المعارك من جانبنا عن استشهاد أربعة عشر شخصا وجرح خمسة وستين آخرين أما في صفوف المرتزقة فقد بلغ عدد القتلى مائة وخمسين شخصا وتم تحطيم ستين سيارة للعدو.

- وتنفيدا للمخطط العام الذي وضعه القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة صاحب الجلالة تابعت القوات الملكية عملياتها التطهيرية في الجنوب حيث فاجأت يوم الاحد 26 أكتوبر 1980 غربي الحوزة حشدا من المرتزقة يتألف من عدة كتائب محمولة على أزيد من 300 سيارة. وقد حاولت عصابات المرتزقة عبثا مجابهة تقدم قواتنا المسلحة الملكية التي كان ردها سريعا وفعالا. ذلك أن القوات البرية المدعمة بالقوات الجوية الملكية قضت قضاء مبرما على تحرك المرتزقة الذين اضطروا الى الفرار في اتجاهي الشرق والجنوب الشرقي. وقد حققت القوات المسلحة الملكية أهدافها كاملة كما نفذت المخطط المحدد لها. ودامت المعركة من الساعة الواحدة الى الخامسة بعد الزوال. واستشهد من الجانب المغربي خمسة أفراد وأصيب ثلاثون بجروح في حين ترك المرتزقة في الميدان 250 ما بين قتيل وجريح و 80 سيارة منها سبع سيارات صالحة للاستعمال والباقي دمر عن آخره.

- وتتابع بنجاح عمليات التطهير التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في غرب الحوزة حيث شهدت هذه المنطقة معركة جديدة.

ففي يوم الخميس 30 اكتوبر 1980 حاول المرتزقة القيام بهجوم فتصدت لهم القوات المسلحة الملكية وردتهم على أعقابهم خاسرين.

وقد حاول المرتزقة. الذين كانوا مؤلفين من كتائب عدة. محمولين على 300 سيارة القيام بعملية اختراق على محورين.. في الغرب انطلاقا من اسكن الحمراء. ومن ناحية الجنوب الغربي من المراميز.

وقد تصدت وحداتنا المنوطة بهامهمة التطهير بكل صرامة وشدة للمرتزقة. فأرغمتهم على الهروب حيث حاولوا اللجوء فرارا، في اتجاه الشرق والجنوب بعدما تكبدوا فادح الخسائر.

ودامت المعركة من الساعة السادسة صباحا الى الثالثة بعد الزوال. وقد استشهد في صفوف قواتنا اثنان وجرح عشرة.

ومن جانب المرتزقة كانت الخسائر كالتالى:

30 سيارة مدمرة و 150 ما بين قتلى ومصابين بجراح بالغة.

- وقد وقع يوم الخميس 6 نوفمبر اشتباك عنيف في ناحية خريبشات الواقعة غربي الحوزة بين القوات المسلحة الملكية وعصابات المرتزقة التي كانت مؤلفة من عدة كتائب معززة بثلاثمائة سيارة. وقد دامت المعركة من الساعة الواحدة ونصف ظهرا الى الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة مساء، وبلغت المعركة ضراوتها القصوى فيما بين الساعة الثانية والنصف والثالثة والنصف بعد الزوال.

وبفضل التدخل السريع والفعال الذي قامت به قواتنا البرية والجوية في انسجام تام اندحر العدو بسرعة متكبدا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وتقدر خسائر العدو بمائتي قتيل وبما يزيد على سبعين سيارة سحقت عن آخرها وضمنها أربع سيارات قاذفات للصواريخ. ومن الجانب المغربي استشهد سبعة أفراد وجرح ستة وعشرون وتعرضت للطلقات سبع سيارات دمرت وحداة منها.

- وتابعت القوات المسلحة الملكية عمليات التطهير في منطقة الخلوة.

وهكذا ففي يوم 17 نونبر 1980 تدخل سلاح الطيران الملكي وسلاح المدفعية لاحباط هجومات العدو المحمول على خمسين سيارة وقد أدى هذا التدخل الى تشتيت صفوف المرتزقة الذين تراجعوا تاركين في الميدان تسع سيارات محطمة.

وفي يوم 19 نوفمبر 1980 هاجم سلاح الطيران والوحدات البرية عدة مجموعات من سيارات العدو مما أدى به الى التراجع مخلفا في الميدان اثنين وعشرين سيارة محطمة ومدفعية محروقة من نوع أورغ ستالين.

وفي يوم عشرين نوفمبر 1980 باغثت وحدات القوات المسلحة الملكية أربع كتائب للعدو وهاجمتها بالمدفعية بينما قام سلاح الطيران الملكي بتعقب فلول المرتزقة واسفرت هذه العملية عن تحطيم ثمانية عشرة سيارة للعدو وإحراق مدفعية من نوع أورغ ستالين وأربع سيارات.

وخلال هذه العمليات المذكورة استشهد اثنان من أفراد القوات المسلحة الملكية وأصيب ستة افراد بجروح.

- وطبقا لمخطط عمليات تطهير الأقاليم الجنوبية من فلول المرتزقة تابعت القوات المسلحة الملكية عملياتها جنوب الخلوة.

فسفي يوم 23 نونبس 1980 فاجأت القوات البرية وسلاح الطيران الملكي تجمعا هاما للمرتزقة فهاجمته وشثتت صفوفه. وقد تكبد العدو خسائر فادحة في العتاد والأرواح حيث تم تحطيم 48 سيارة من بينها 42 سيارة دمرها الطيران الملكي بينما بلغ عدد القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة 80 شخصا، وغنمت القوات المسلحة الملكية سيارة من نوع جيب ومدفعا من نوع بيل صفوف بيارة من نوع جيب ومدفعا من نوع بيارة من نوع حيب ومدفعا من نوع بيارة من نوع جيب ومدفعا من نوع بيارة من نوع بيارة من نوع بيارة من نوع بيارة من الأسلحة الخفيفة والذخيرة، واستشهد واحد في صفوف بيارة من الأسلحة الخفيفة والذخيرة، واستشهد واحد في صفوف

القوات المسلحة الملكية وجرح 6 افراد.

- وفي إطار عمليات التطهير التي تقوم لها القوات المسلحة الملكية شمال غرب رأس الخنفرة، اعترضت القوات المسلحة الملكية صباح يوم الأحد 30 نوفمبر لفيلقين للعدو، وقد دارت معارك عنيفة استمرت من الساعة العاشرة والنصف صباحا الى الثالثة والنصف بعد الزوال. وقد حاول العدو تركيز كل وسائله معارضا خطة التنسيق المشتركة بين القوات البرية والقوات الجوية، إلا أن محاولاته باءت بالفشل حيث أرغم على التراجع والفرار نحو الجنوب الغربي، تاركا في الميدان 82 سيارة وكمية من الأسلحة من بينها مدفع من نوع «أورغ ستالين» وقاذفتين للصواريخ من عيار 22 ملم ومدفع من نوع «باء ١١» ومدفع من نوع «ببنب» من عيار 23 ملم.

وتكبد المرتزقة خسائر فادحة في الأرواح، تقدر ب 220 ما بين قتيل وجريح واستشهد في صفوف قوتنا المسلحة الملكية ثمانية أفراد وأصيب ثلاثون بجراح.

- وقامت عصابات المرتزقة يوم 12 دجنبر على الساعة الثامنة والنصف صباحا انطلاقا من الغرب بهجوم على مراكز الدعم المنتشرة جنوب كن العمرة والتي استهدفت لنيران مكثفة.

وتقدر قوات العدو بثلاثة فيالق مدعمة بكتيبة مجهزة بمدفعية من نوع أورغ ستالين المات 40 فوهة.

وامام الرد الفوري والصارم للوحدات المدافعة عن مراكز الدعم والتدخل الحاسم للمدفعية ركز الدعم والتدخل الحاسم للمدفعية ركز العدوجهده بدون جدوى على مراكز الدعم الأخرى وبمجرد بدء الهجوم أرسلت مجموعات التدخل العاملة في منطقة أبطيح الى عين المكان لتعزيز مراكز الدعم.

وقد فوجئ العدو بسرعة تحرك القوات المسلحة الملكية حيث اضطر للتراجع نحو الغرب والجنوب يلاحقه سلاح الطيران الملكي الذي تمكن رغم رداءة أحوال الطقس من التدخل مرات عديدة وتحطيم عدة آليات.

وقد تكبد المرتزقة خسائر جسيمة حيث خلفوا 130 قتيلا في الميدان و40 سيارة بعضها صالح للاستعمال وضمنها سيارة حاملة لمدفع مضاد للدبابات من نوع -ب 1 l -. واستشهد في صفوف القوات المسلحة الملكية 8 أفراد وجرح 51 آخرون.

- وشهدت بلدة روس لحميرة ناحية اسمارة معارك عنيفة طيلة اليوم الرابع والعشرين من شهر دجنبر 1980.

فقد قامت عدة كتائب للمرتزقة مجهزة بالأسلحة الثقيلة المتطورة من بينها قادفات الصواريخ المتعددة الفوهات أورك ستالين بعدة هجومات على وحدات من القوات المسلحة الملكية انطلاقا من ثلاثة محاور هي الغرب والجنوب والجنوب الشرقي. وتم إحباط كل محاولات الهجوم بفضل صمود وشجاعة وحدات القوات المسلحة الملكية التي تصدت للمرتزقة في ميدان مزروع بالألغام وقامت باكتشافها وتدميرها. وقد امتازت العمليات المنسقة بين القوات الجوية الملكية وقوات المسلحة الملكية عن بطولتها وشجاعتها

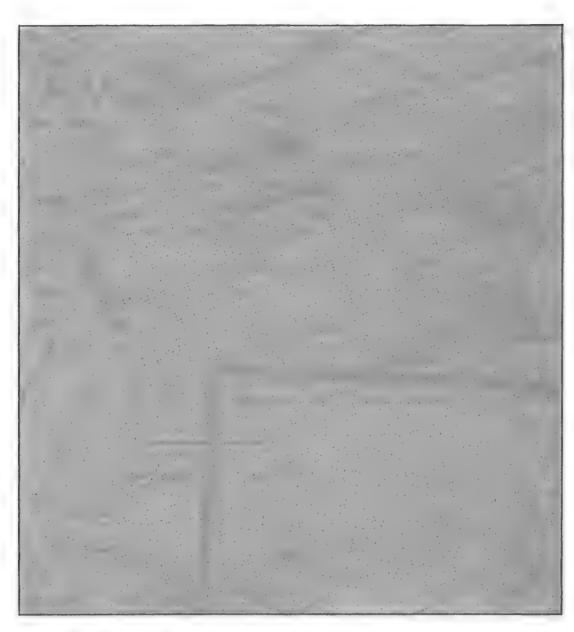

خريطة تبين موقع منطقة رأس الحميرة بين سمارة وابطيح

المعهودتين خاصة وحدات اللوائين الثالث والسادس المتحركين للمشاة والمجموعة السادسة للمدفعية الملكي.

وقد ظلت المعارك حامية الوطيس طيلة النهار وانتهت بالانهزام الكامل للمرتزقة الذين فروا من ميدان المعارك مخلفين وراءهم عشرات القتلى والمصابين بجروح خطيرة، ومتكبدين خسائر فادحة في العتاد من بينها خمسون شاحنة عسكرية دمرت عن آخرها.

وقد استشهد في صفوف القوات المسلحة الملكية اثنان وجرح عشرون.

ومن تفاصيل هذه المعركة قول أحد المبعوثين الصحفين الذي حضر المعركة: لقد كانت المدافع من عيار 120 و 155 صباح يوم الثلاثاء في رؤوس الحميرة بين أبطيح والسمارة اذ كانت المدفعية المغربية ترد على طلقات عصابات البوليساريو، والى غاية الايام الاخيرة لم تكن رؤوس لحميرة سوى تضاريس أرضية من الأحجار والرمال بين الساقية الحمراء وساحل المحيط الاطلسي، ولكن هذا التل يقع في مسار خط الدفاع الذي تشكله القوات المسلحة الملكية بين طان طان والسمارة لقطع الطريق أمام تسرب عصابات البوليزاريو الى المدن الساحلية للعيون وطرفاية.

قد اتخذت «رؤوس لحميرة» شكل معسكر محصن وراء حواجز من التراب والحجارة يبلغ ارتفاعها حوالي ثلاثة أمتار وتحميها مساحات ملغومة وأسلاك شائكة وأجهزة الرادار الاستكشافية. وفي قمم هذه المرتفعات يقف جنود الحراسة المغاربة ببنادقهم من نوع كلاشنيكوف ورشاشاتهم وبمدافع من عيار 20 وراء هذه الأسوار ومدافع من عيار 155 تطلق من حين لاخر قنابلها في اتجاه العدو وهذا النوع من غط الدعم يمتد على الطرف الجنوبي المغربي في الحدود المعترف بها دوليا انطلاقا من طان طان ومرورا بأبطيح ورأس الخنفرة على غرار حبات عقد في الخط الفاصل بين المناطق الواقعة في الشرق والمناطق الاهلة بالسكان في الساحل.

وقد تمكنت القوات المسلحة الملكية من السيطرة على بلدة روس الحميرة التي تعد من الناحية العسكرية منطقة استراتيجية هامة وتبعد بحوالي 50 كليومترا جنوب أبطيح و 60 كيلو مترا شمال السمارة وذلك بعد معارك ضارية استمرت طيلة 3 أيام، شارك فيها اللواءان الثالث والسادس المتحركين للمشاة ووحدات الهندسة العسكرية بمساندة السلاح الجوي بالعيون. وقد بثت هذه المعارك الرعب بين صفوف المرتزقة رغم أنهم كانوا مزودين بأسلحة متطورة بحيث اضطروا الى التراجع والتخلي عن بلدة رأس الحميرة التي يمكن انطلاقا منها السيطرة على جميع المناطق المجاورة. هذا وقد زرعت عصابات البوليساريو المنطقة قبل ان تنسحب منها بالألغام المضادة للدبابات في محاولة لتكبيد قواتنا خسائر قد ترغمها على القيام «بحرب المواقع» إلا المضادة للدبابات في محاولة لتكبيد قواتنا خسائر قد ترغمها على القيام «بحرب المواقع» إلا وحدات الهندسة العسكرية تمكنت من إبطال مفعول الألغام التي يبلغ عددها حوالي 300 لغم وهي من صنع انجليزي وصيني وسوفياتي وألماني شرقي.



بعض الجنود المغاربة في خط النار... اليد على الزناد والعين تراقب الهنطقة ليل نمار



جنودنا الأبطال يحرسون منطقة رأس الحميرة... معنويات مرتفعة وعزم وصمود على دحر المرتزقة وحماية الوحدة الترابية للمغرب.

- وفي ليلة 27 من شهر دجنبر 1980 وحوالي الساعة التاسعة والنصف ليلا حاولت مجموعة من المرتزقة محمولة على زورق من نوع زودياك مهاجمة سفينتي صيد مغربيتين كانتا تصطادان في عرض كاب بارباس الواقع بين الداخلة والكويرة.

وقد قامت فرق الكومندو التابعة للبحرية الملكية المكلفة بحماية أسطول الصيد البحري باعتراض طريق زورق المرتزقة.

وخلال الاشتباك قتل ثلاثة من المرتزقة ووقع الرابع في الأسر.

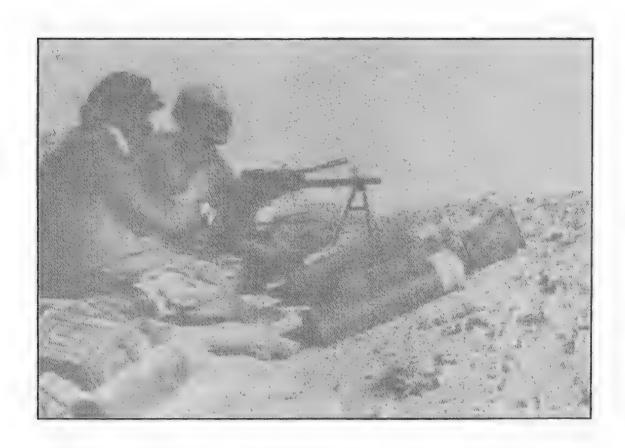

#### كفالة الشعب\*

للشاعر عبد الواحد أخريف ياشعب، هامت به في مجده الهمم كأنه للعبلا المعبود والحرم جاءت اليه وفود النصر تزدحم وما الشجاعة الاحيث يعتصم وحاولت طمسه الأومام والظلم لبسى نداه بصف ليس ينقسم هل كان في زحفها من ليس ينتظم إذا الفداء دعاه هبب يضطرم سمعت زمجرة الآساد تحتدم (وبه) عن لبان الباس مافط موا والغير دونهم في ركبهم خدم أبناؤه، وتبقى للعددا الوهم وشملها في مهاوي الريح ينفصم جيش من الرعب لا يهوي به قسدم قلب العدا رعدة تنادح بينهم ينقيض مير الردى كالنار فوقهم ألا على يديهم ان شدت الحزم وسار في مسمع التاريخ بأسهم

يهرك النبال والإحسان والكرم ريان من نفحات العز تعشقه إذا رنا نحو آمال تهدهده هــل الفـوارس الا مـن منابعه ينير درب العللا إن لفه غلس إذا دعساه الى التحريسر عاهله سل «المسيرة» والتاريسخ شاهدها كلا فما المغرب الأقصى سوى رجل شعب إذا طيف غبن قد ألم به تقمص الفرد فيه روح عرته لهم على رفرف الجموزاء مقتعمد إن البطولة ميراث تقسمه كم هاجمتهم فلول الغدر فاندحرت إذا تحركت الهيجاء يسبقهم وكم كفاهم عراكا حين يزرع في وان تحدى خصدوم الدار بطشتهم إن الملاحم لم تنعم ببهجتها قــد توجـوا هامـة الدنيا بذكرهـم

<sup>(\*)</sup> بمناسبة حملة جمع التبرعات التي جرت على الصعيد الوطني لفائدة أبناء شهداء الوحدة الترابية.

فقد يموت فتاهم وهو يستسم والمغربسي صمصودا ليسس ينهسزم منظومة يسلكها هيهات ينقسم خصوم وحدتنا وانتابهم ألمم بباطل الحديث الكفر عبدهم كشأنها فهى عشاق الوعى بهم لذاك لا ينطوى في زحفها علم ونار بعث إذا أزرى بها عدم من الحماية حصنا ليس ينهدم وعزمة «الحسن الثاني» لم شيم لو خاضه الصيد ما فازوا ولا سلموا وخصمه تحت نيران الوغى حمه طبيعة الحرب مذ كانت لها نظم والخلد يهتر إجلالا لفعلهم كـانت لهـم أملا تزهو به النعم ولن تهون لنا في حقهم ذمهم كواكب بشعاع النور تزدحم يهمــى سخـاء كما تهمى به الديم على اليتامي لأن الضر مسهم فأصبح الشعب طرا والدا لهم فصن بنوتها لتسكت النعم على نداك الذي مامثله كرم لن يسقط الشعب مادامت له همه

إن الجهساد دم زكسى عسروقسهم آمنت بالله ربا والنبى هدى النصر في ركبهمم زاه قسلائده «صحراؤنا» قد أعدناها فغاظ لها جروا علينا حروبا صاح صائحها واستبسلت همم لاحت مناعتها الحصق رائدها. والعدل ديدنها مرت على غيهب التاريخ نور هدى ونسى طليعتها جيسش كأن لمه وقايسة الله ظلل فلوق وثبته يخــوض في مهمه الصحراء معتركا جولاته بعيدون النصر مشرقمة لكـن للنصـر قربانـا يقدمـه ومن شذى الشهداء الأرض قد عبقت قــد خلفــوا زهـرات من ودائعهـم لنا أبوتها إن غاب كافلها إن غابت الشمس عن أفق السما ظهرت شعاعنا الجود لا ينفك منهله یاشعب جد بالذی پرضیك مبتهجا آباؤهم قدموا أرواحهم كرما قد صانت الوحدة الكبرى أبوتهم حاشا تخبب آمالا معلقة تضامين الشعيب عنوان لعزته - وجرت طيلة يوم 7 يناير 1981 معارك ضارية شمال غرب سمارة بين قواتنا المسلحة الملكية وعصابات المرتزقة.

وقد حاول العدو عبثا اعتراض تقدم وحداتنا حيث قام بشن هجومات مضادة بواسطة أربعة فيالق ولكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل الذريع، وعند غروب الشمس تراجع العدو مندحرا نحو الشرق تاركا في ميدان المعركة عشرين سيارة محطمة كليا وعشرات الجثث وكمية هامة من الاسلحة والذخيرة من مختلف الأنواع.

وخلال اليوم نفسه حاول فيلق من المرتزقة اختراق الخط الدفاعي الواقع شرق بوكراع. وقد جرت معارك طاحنة استمرت من الساعة السابعة والنصف الى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، تراجع بعدها العدو مخلفا في الميدان ثلاث سيارات محروقة.

وفي يوم ثامن يناير 1981 وفي نفس المنطقة توبعت المعارك بصورة أشد عنفا طيلة النهار حيث حاول العدو مرات عديدة القيام بهجومات مضادة.

وقد صدت القوات المسلحة الملكية هذه الهجومات بفضل روح المقاومة العالمية والارادة الصلبة التي تتحلى بها مختلف الوحدات وبفضل تبصر جميع إطارات القوات المسلحة الملكية على اختلاف رتبها.

وخلف العدو عند تراجعه ليلا عشر سيارات محطمة ومحترقة بجميع ركابها من المرتزقة في شمال غرب سمارة و23 سيارة محطمة في شرق بوكراع.

وقد قام الطيران الملكي بدور فعال في المعارك التي جرت خلال هذين اليومين وقد كان لتدخلاته المتصدرة الأثر الفعال في تحطيم هجومات المرتزقة ضد خطوطنا الدفاعية.

كما قام سلاح الطيران الملكي في جميع الحالات بملاحقة، فلول المرتزقة المندحرة حيث أحرق 15 سيارة وأعطب عددا آخر منها.

وأسفرت المعارك خلال هذين اليومين في صفوف المرتزقة عن مائة وستين ما بين قتيل وجريح و 53 سيارة مدمرة بالإضافة الى كميات متنوعة وهامة من الأسلحة المحطمة واستشهد في صفوف القوات المسلحة الملكية 17 شخصا وجرح 54 وحطمت سيارتان.

- وتوبعت ليلة تاسع يناير 1981 وفي نفس مناطق المعارك التي جرت يومي سابع وثامن يناير.

وهكذا شن المرتزقة مرتين شمال غرب السمارة هجومات عنيفة ضد وحدات القوات المسلحة الملكية مستعملة مصفحات خفيفة وقاذفات «الروكيت» ذات الفوهات المتعددة وصواريخ موجهة بوساطة الرادار.

وقد صدت قواتنا بنجاح جميع هذه الهجومات معززة في ذلك بدعم فعال من القوات البرية والجوية.

وفي السادسة وخمس وأربعين دقيقة تراجع المرتزقة مخلفين في الميدان خمس عشرة

سيارة محترقة من بينها عشر سيارات دمرها سلاح الطيران الملكي.

وفي شرق بوكراع حاول المرتزقة في الساعة السابعة من صباح نفس اليوم الهجوم على الخط الدفاعي المتقدم لوحداتنا، وأمام المقاومة الباسلة والرد العنيف للقوات المسلحة الملكية تراجع المرتزقة نحو الشرق يلاحقهم سلاح الطيران الملكي الذي دمر وأحرق خمس سيارات. وقد أسفرت هذه المعارك من جانبنا عن جرح خمسة جنود.

- وكبدت القوات المسلحة المغربية، مرتزقة البوليزاريويوم 24 يناير 1981 خسائر فادحة، خلال عملية هجوم شنتها وحدات من سلاح المشاة المغربي معززة بسلاح الجو، بناحية خريبيشات شمالي اسمارة.

وحاولت عشر كتائب للعدو إيقاف عملية الهجوم المغربية ولكنها اندحرت بعد نحو من 5 ساعات (من الواحدة بعد الزوال الى المغرب) في المعارك الضارية حققت على اثرها القوات المغربية أهدافها بفضل التنسيق بين قوات البر والجو وإصرار المقاتلين على بلوغ الهدف من العملية.

وبلغت خسائر العدو: 36 شاحنة محمطة، منها شاحنة - «صهريج» واحدة وشاحنتين مطلقتين للصواريخ المتعددة العيارات طراز «برازوف». وبلغت خسائر العدو قتيلين و 21 جريحا.

- وتابعت القوات المسلحة الملكية عملياتها التطهيرية وملاحقة فلول المرتزقة وفق المخطط المرسوم لها. وهكذا قامت الوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية يوم 6 يبراير 1981 بتحقيق تحصين مسافة عشر كيلومترات انطلاقا من منطقة المهيرز وقكنت من السيطرة التامة على كل المرتفعات المجاورة لخريبشات.

وقد قام المرتزقة الذين قدر عددهم بفيلقين بمحاولة يائسة لايقاف تقدم القوات المسلحة الملكية غير أنه أمام العمليات المفاجئة والتنسيق المحكم بين مختلف الوحدات لاذ المرتزقة بالفرار بعد أن تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وهكذا تمكنت القوات المسلحة الملكية من تدمير عشر سيارات عن آخرها والاستيلاء على مدفعين رشاشين وكمية هامة من الذخيرة والعتاد.

وقد قتل وجرح في صفوف المرتزقة عدد كبير واستشهد في صفوف القوات المسلحة الملكية ثلاثة أفراد وجرح 28.

وحاول فيلق من المرتزقة محمولا على من مائة وعشرين سيارة يوم 25 فبراير 1981 القيام بهجوم على الدشيرة غير أن محاولته باءت بالفشل الذريع.

كما حاول المرتزقة بين الساعة العاشرة والثانية عشرة والنصف بعد الزوال القيام بعدة هجومات، تصدت لها القوات المسلحة بتئسيق محكم بين القوات الجوية والبرية أرغمت المرتزقة على التقهقر في اتجاه الشرق مخلفين وراءهم في الميدان عددا من القتلى، وكمية كبيرة من الذخيرة والعتاد، وقامت القوات الملكية الجوية بمطاردة فلول المرتزقة الفارين وألحقت بهم خسائر

فادحة بالاضافة الى تدمير خمس وأربعين سيارة للعدو تدميرا كليا.

وقد استشهد في صفوف القوات المسلحة الملكية شهيد واحد وأصيب ستة آخرون بجراح..

- وفي يوم 27 فبراير 1981 حاول فيلق من المرتزقة محمولا على متن 90 سيارة الهجوم على الخكونية انطلاقا من غرب وجنوب هذا المركز.

وبفضل تدخل الفرقة الميكانيكية للمشاة المرابطة في الحكونية والتنسيق الفعال بين القوات البرية والجوية أمكن التصدي للمرتزقة المعتدين وإحباط كل الهجمات التي قاموا بها.

وأمام سرعة الرد الحاسم للقوات المسلحة الملكية اضطر المرتزقة إلى التقهقر والفرار في اتجاه الشرق يطاردهم بدون هوادة سلاح الطيران المملكي الذي ألحق بهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد أحصيت منها 18 سيارة محطمة تحطيما كليا.

وقد استشهد في صفوف القوات المسلحة الملكية شهيد واحد واصيب خمسة بجروح.

- وبعد الهزيمة التي مني بها المرتزقة يوم 27 فبراير، حاولوا تجميع فلولهم والقيام بهجوم جديد على مركز الحكونية يوم 28 فبراير 1981.

وقد تصدت القوات الملكية البرية لعصابات المرتزقة وافشلت محاولاتهم اليائسة بعد معركة دامت من الساعة الثامنة الى الساعة الحادية عشرة صباحا وتدخلت القوات الملكية الجوية وطاردت فلول المرتزقة الهاربين في اتجاه الجنوب الشرقي وألحقت بهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بالإضافة الى تحطيم خمس سيارات تحطيما كليا والاستيلاء على حاملتين للمدفعية من عيار 128 ملمتر.

واستشهد جندي واحد في صفوف قواتنا المسلحة الملكية وأصيب اثنان بجروح.

وهكذا خلال اربع سنوات (1976-1980) جلت القوات المسلحة الملكية من بعض القرى – (جزء من الاستراتيجية العسكرية) لدفع العدو في الفخ وفي فم الذئب كما يقال. فانطلق العدو من الجزائر بعدده وعدته، وقركز بجبال ورقزيز، وبنواحي خريبشات والحوزة وأمغالا، وشن هجوما على طانطان والبويرات والمحابيس، وطوقت قواته الزاك ووصلت الى أبواب مدينة سمارة، ولكن القوات المسلحة المكلية كانت لعدوها بالمرصاد، وأوقعته في الفخ الذي نصبته له، فزحفت من الشمال ومن الشرق ومن الجنوب، وشنت عليه هجوما عنيفا، وطوقته بالخنفرة وبالخربشات، وهنا خسر العدو عددا كبيرا من رجاله وعتاده، وقامت القوات المسلحة الملكية ببناء الحائط الأمنى الأول لحماية الزاك وشرق وارقزيز.

#### الخط الدفاعي والحزام الأمنى والمعارك التي دارت في مناطقه

في ثاني مارس 1981 على الساحة الواحدة زوالا تم ربط الاتصال بين وحدات القوات المسلحة الملكية المكلفة بمهمة تمديد خط دفاعي (حزام الأمن) وتحصين مراكز الدعم والوحدات المرابطة باقليم اسمارة (4).

ويتكون خط الدفاع هذا الذي بنته قواتنا من عوائق ترابية عالية (في أمتار) محمية بحقول الألغام، والرادار، والأسلاك الشائكة، وآلات إنذارية الكترونية ومستودعات (تحت الأرض) مملوءة بالمعدات العسكرية والمؤن. وعتد من الشمال إلى الجنوب، أي من سلسلة ورقزيز الى بوجدور، وبصفة أدق يمتد من المحيط الأطلسي غربا الى جهة الشرق نحو موريتانيا تم ينحرف شمالا في اتجاه يكاد يكون موازيا للحدود الجزائرية. وتحرس هذا الستار الترابي الكبير وحدات متركزة ومتنقلة عبر مساحة تقدر ب 60.000 كلم². ويبلغ عدد جنودها 140.000 جندي معززين بمراكز دفاعية. وقد أعد هذا الحزام الأمني الجبار لإحباط المناورات العدوانية والهجومات السافلة التي تقوم بها عصابات البولساريو المكونة من مرتزقة عاطلين مأجورين ومن عناصر نيجرية ومالية وموريتانية وجزائرية – تنتمي إلى الساحل وتعاني من الجوع والحرمان الأمرين – مدربة بتندوف ومسلحة من طرف ليبيا الى غاية تاريخ ما.

- وبعد المحاولات اليائسة التي قام بها المرتزقة للهجوم على مركز الحكونية منذ اليوم السابع والعشرين من شهر يبراير أعاد المرتزقة تجميع صفوفهم وهاجموا يوم ثالث مارس 1981 ابتداء من الساعة السابعة صباحا مركز الحكونية بواسطة طابور محمول على متن 200 سيارة. وقد تصدت القوات البرية المرابطة في الحكونية لطابور المرتزقة وأفشلت كل محاولاته الهجومية وأرغمته على التقهقر والفرار.

وقامت القوات الجوية الملكية من جهتها علاحقة المرتزقة الفارين وألحقت بهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وهكذا تم تدمير 47 سيارة تدميرا كليا بينما استشهد في صفوف القوات المسلحة الملكية شهيدان وأصيب ثلاثة بجروح.

- وفي يوم 24 مارس 1981 من 6 صباحا الى 6 عشية تعرضت منطقة كلتة زمور مرة أخرى الى هجوم قامت به عصابات من المرتزقة تقدر يأربعة فيالق (3000 مرتزق) وقد تصدت قواتنا لهذا الهجوم الغادر المنطلق من الأراض الموريتانية (عين بن تلي وبئر أم كرين). وقد شاركت القوات الجوية في هذه المعركة وحطمت عدة سيارات للعدو وفرت فلول المندحرين الى التراب الموريتاني<sup>(5)</sup>.

- وعلى الساعة الواحدة بعد الزوال من نفس اليوم أطلق المرتزقة النار في اتجاه مختلف المراكز في حين ركزوا جهودهم على نقطة الدعم الموجودة في المرتفعات المؤدية من كلتة زمور إلى بئر أمكرين وبفضل شجاعة عناصر الدفاع المعززة بدعم جوي لم يستطع المرتزقة تحقيق أدنى تقدم في هجومهم.

وحوالي الساعة الرابعة ظهرا شن المرتزقة هجوما انطلاقا من غرب الحامية وقد تصدت

لهم عناصر الدفاع مع سلاح الطيران حيث تكبد المرتزقة خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد.

وفي يوم 25 مارس 1981 عزز المرتزقة صفوفهم بما يقدر بفيلق ثم شنوا هجوما في الساعة السادسة وأربعين دقيقة صباحا على حامية كلتة زمور انطلاقا من الشمال الشرقي مركزين نيران أسلحتهم في اتجاه التحصينات المتحكمة في المرتفعات المؤدية من كلتة زمور الى بئر أمركين، وقد تمكنت القوات المسلحة الملكية من إفشال وسحق كل تلك المحاولات. وفي نفس اليوم حاول المرتزقة التسلل بواسطة الراجلين منهم لمباغثة خطوط الدفاع من الجنوب لكن المدفعية معززة بالطيران وضعت هذا نهائيا لهاته المحاولة اليائسة. وفي يوم 26 مارس عاود المرتزقة هجومهم العدواني اليائس على حامية كلتة زمور مستخدمين المدرعات المجنزرة. فهاجموا وللمرة الثالثة حامية كلتة زمور انطلاقا من الشرق مركزين جهودهم بالخصوص على نقط الدعم الواقعة غربي الحامية غير أن القوات المسلحة الملكية كسرت كل هذه الهجمات.

- وفي يوم 27 مارس 1981 وصلت إحدى وحدات التدخل التابعة للقوات المسلحة الملكية الى مكان المعارك واستولت على كميات مهمة من العتاد كما أحصت العديد من الجئت التي تركها المرتزقة في الميدان. وهكذا تم إحصاء اكثر من 300 قتيل في صفوف المرتزقة وتدمير 134 سيارة عسكرية تدميرا كليا كما دمرت ثلاثة مدافع ذات فواهات متعددة من نوع أورغ ستالين ودمر مدفعان من عيار 128 ملمتر كما تم تدمير كمية كبيرة من الذخيرة والاستيلاء على عدد مهم من الأسلحة من بينها مدفع من أربع فواهات من عيار 14.5 صالح للاستعمال. وخلال هذه المعارك استشهد في صفوف القوات المسلحة الملكية 36 شهيدا وجرح خمسة وخمسون.

- وتتابع مجموعة التدخل للقوات المسلحة الملكية عمليات التطهير التي تقوم بها ضد فلول المرتزقة حيث وصلت هاته المجموعة الى بوكراع يوم الأحد خامس أبريل 1981.

واثناء تقدمها فاجأت تجمعا للمرتزقة يتكون من فيلقين فتصدت له وكبدته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وقد دامت هاته المعركة من الساعة السادسة صباحا الى الساعة الحادية عشرة. تم خلالها تدمير عدد كبير من السيارات منها خمس عشرة سيارة دمرت تدميرا كليا. وخلف المرتزقة عددا كبيرا من القتلى والجرحى في الميدان.

وقد استشهد في صفوف القوات المسلحة الملكية ثمانية وجرح سبعة عشر جنديا.

وفي يوم الخميس 16 ابريل 1981 هوجم المركز المغربي سيدي عمارة، وفرقة القوات المسلحة الملكية المرابطة بحسي عريبة في شمال وادي درعة من طرف قوات أجنبية قادمة من الجزائر. وقد ردت قواتنا العدوان بكل بسالة واستشهد في صفوفها 13 شهيدا وأصيب نحو العشرين بجروح متفاوتة في الخطورة. واختطف 10 رجال. (6).

- وقام طابور من المرتزقة يقدر بثلاثة فيالق بهجوم عنيف على الوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية المنوطة بها مهمة تشييد خط الدفاع بين السمارة وبوكراع وذلك في الساعة السادسة والنصف من صباح يوم 19 ابريل 1981.

وقد تصدت وحدات القوات المسلحة الملكية لفيالق المرتزقة في مركز «اسكن» على بعد

40 كيلومترا غربي السمارة واشتبكت معهم في معركة ضارية استمرت الى التاسعة صباحا كبدتهم خلالها خسائر فادحة وأرغمت فلولهم المنهزمة على الفرار في اتجاه الجنوب مخلفين وراءهم في ميدان المعركة عشرات القتلى وكمية هامة من الأسلحة والدخيرة.

وهكذا حطمت القوات المسلحة الملكية تحطيما كليا 16 سيارة من نوع جيب بركابها وغنمت سيارتين من نوع جيب مجهزتين بمدفع من نوع «بي 10» وكمية وافرة من الاسلحة الفردية والذخيرة. كما أسرت اثنين من المرتزقة واستشهد في صفوف القوات المسلحة الملكية تسعة أفراد وجرح ثلاثون وأعطبت ثلاث سيارات من نوع جيب.

- وتتابع وحدات القوات المسلحة الملكية مهمة تشييد خط الدفاع بين اسمارة وبوكراع، وخلال قيامها بهذه المهمة فاجأت يوم 22 ابريل 1981 طابورا من المرتزقة يقدر بثلاثة فيالق في ضواحي إسكن وكور البرد. وأثناء الاشتباكات التي دامت من الساعة الخامسة الى الساعة الثامنة صباحا تكبد المرتزقة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد لاذوا بعدها بالفرار في اتجاه الجنوب مخلفين في الميدان عشرات القتلى.

وقام سلاح الطيران الملكي بملاحقة المرتزقة الفارين حيث حطم لهم عشر سيارات من نوع جيب بركابها تحطيما كليا. وقد غنمت القوات المسلحة الملكية أربع سيارات من نوع جيب صالحة للاستعمال وكمية هامة من العتاد والذخيرة وجرح في صفوفها خمسة جنود واعطبت سيارتان.

- وفي يوم السبت 20 يونيو 1981 على الساعة السادسة صباحا قام فيلق من المرتزقة بعدة محاولات يائسة للهجوم على حامية لمسيد، وقد تصدت القوات المسلحة الملكية للمرتزقة وأحبطت كل محاولاتهم اليائسة. وعلى الساعة الثالثة بعد ظهر نفس اليوم حاول المرتزقة القيام بهجوم آخر انطلاقا من الجنوب الغربي، وبفضل التنسيق التام بين القوات البرية والجوية تم القضاء على تلك المحاولة، وأجبر المرتزقة على التقهقر والفرار نحو الجنوب.

- وفي يوم الأحد 21 يونيو 1981 على الساعة السابعة صباحا تمكنت وسائل المراقبة من التعرف على تجمع للمرتزقة يتألف من كتيبتين جنوب لمسيد، وقد تدخلت القوات الجوية الملكية على الفور ولاحقت المرتزقة الذين لاذوا بالقرار نحو الجنوب الشرقي حيث كبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وهكذا تم تدمير 25 سيارة بركابها تدميرا كليا، واستشهد في صفوف القوات المسلحة الملكية ثلاثة وجرح خمسة عشر.

ومن جهة أخرى قامت القوات البرية معززة بسلاح الطيران الملكي باستطلاع هجومي في المحور ما بين اسمارة والحوزة، وأثناء عمليات المسح والتطهير في الحوزة ونواحيها لم تعتر القوات المسلحة الملكية على أي أثر للمرتزقة سوى بعض المخابئ والمستودعات للمؤن والأسلحة تم تدميرها، وعادت القوات المشاركة في هذه العمليات الى قواعدها.

- وتصدت القوات المسلحة الملكية يوم 11 غشت 1981 لمحاولة يائسة قام بها المرتزقة على الساعة السادسة صباحا ضد حامية المسيد.

وخلال الاشتباك والمطاردة اللذين استغرقا أربع ساعات وبفضل التنسيق المحكم بين القوات البرية والدعم الجوي كبدت القوات المسلحة الملكية المرتزقة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وقد فر المرتزقة من ساحة المعركة مخلفين في الميدان 30 سيارة من بينها شاحنتان وعربتان مجهزتان بمدافع من نوع (أروغ دو استالين) و 150 ما بين قتيل وجريح. أما في صفوف القوات المسلحة الملكية فقد استشهد 12 وجرح 54.

- وبعد محاولة الهجوم التي قام بها المرتزقة على حامية المسيد يوم 11 غشت 1981 وبعد قصف مدفعي استمر يوم 13 و 14 غشت على الحامية قام المرتزقة بهجوم انتحاري على المسيد يوم 15 غشت. وقد تصدت القوات المسلحة الملكية للمرتزقة وكسرت جميع هجوماتهم بفضل التنسيق المحكم بين القوات البرية والجوية. وتراجع المرتزقة في اتجاه الشرق مخلفين في الميدان تسعين جثة و73 سيارة محطمة تحطيما كليا بالإضافة إلى كميات هائلة من الأسلحة من بينها قاذفات الروكيت المتعددة الفوهات من عيار 122 مليمتر. وقد استشهد في صفوف القوات المسلحة الملكية 12 شهيدا وجرح 26.

وفي اليوم الثالث والعشرين من غشت 1981 قام المرتزقة يهجوم على نقط الدعم الموجودة على خط الدفاع والواقعة بين (تواغرت) و (خريبشات) وكان عددهم يبلغ ثلاثة فيالق. وقد ردت القوات المسلحة الملكية هذه المحاولة وكبدت فلول المرتزقة وسط فوضى عارمة مخلفة في الميدان 80 جثة من بينها جثث تتراوح أعمار أصحابها ما بين 18 و 20 سنة.

وقد حطمت القوات المسلحة الملكية 20 عربة وغنمت 5 سيارات من نوع جيب تركها المرتزقة أثناء فرارهم بالإضافة إلى عدد هام من العتاد من بينه (اربي جي) 7 ورشاشات من نوع (كلاشنيكوف). وقد استشهد في صفوف القوات المسلحة الملكية 4 افراد وجرح 10.

- وتعرضت گلتة زمور يوم 13 اكتوبر 1981 للعدوان و كذا قواتنا المسلحة الملكية المرابطة بها لهجوم غادر من قبل عصابات المرتزقة مدججة بالمصفحات الروسية من نوع 754 و 755 وبقواعد لاطلاق صواريخ سام 6 (Rampes). وقدر عدد المهاجمين ب 3000 مرتزق. وقامت معركة صاخبة بين الجانبين تكبد فيها المرتزقة خسائر جسيمة واسقط العدو 3 طائرات: (2 ميراج 1 وطائرة c 60 60 للاستطلاع وحطمت قواتنا الجوية للعدو قاعدة لاطلاق الصواريخ. وتوالت المعركة 3 أيام متوالية حاصرت فيها الفرقة السادسة من المشاة الميكانيكين (R.T.M) مواقع العدو وبالكلتة وأمطروها وابلا من قصف مدفعيتهم بقيادة الكولونيل العجدامي وقد استشهد في صفوف قواتنا عدد كبير من جنودنا البواسل. وتعد هذه المعركة من أكبر المعارك منذ قيام حرب الصحراء. وكان المرتزقة قد انطلقوا من الأراضي الموريتانية (قرية العايديات) وقد عادوا اليها بعد هجومهم السافر على التراب المغربي (7)، فلاحقتهم قواتنا الجوية داخل التراب المغربيطاني للقضاء على فلولهم وتركوا عددا كبيرا من الدخيرة والعتاد.



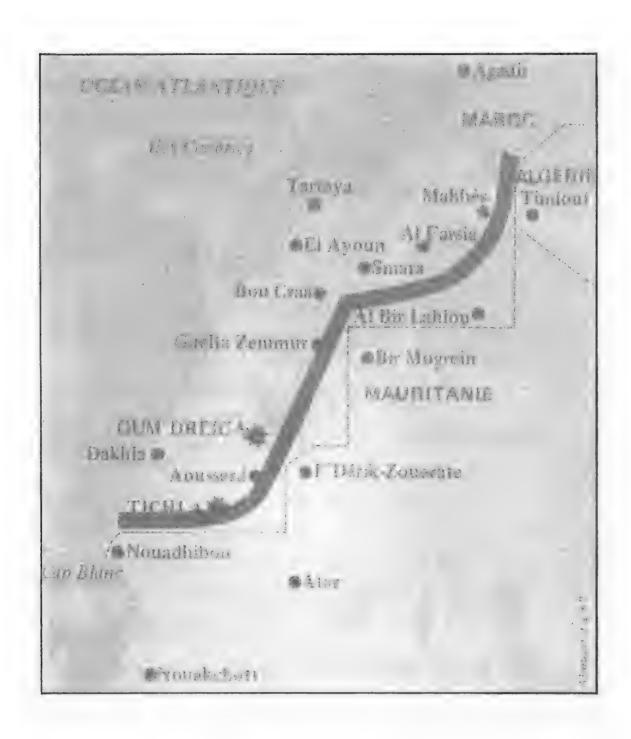

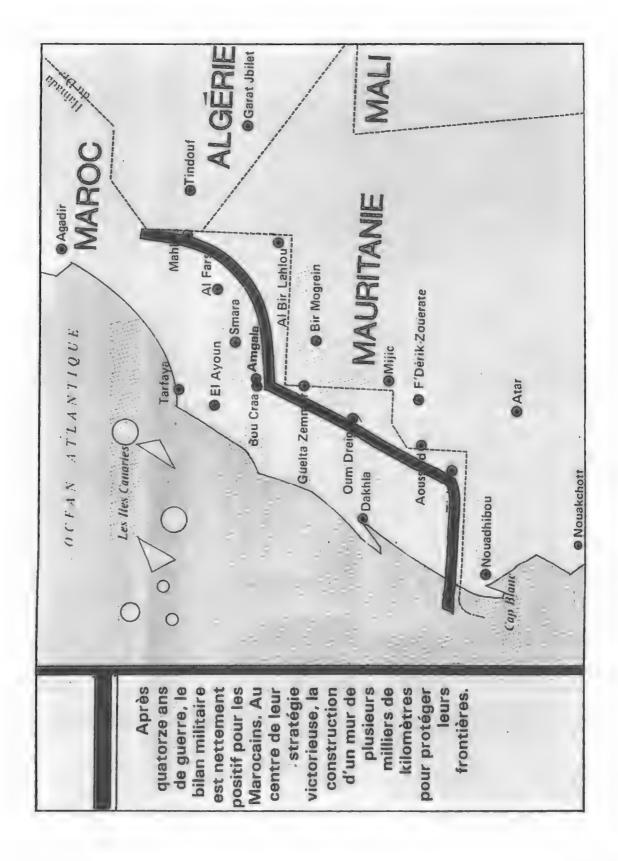

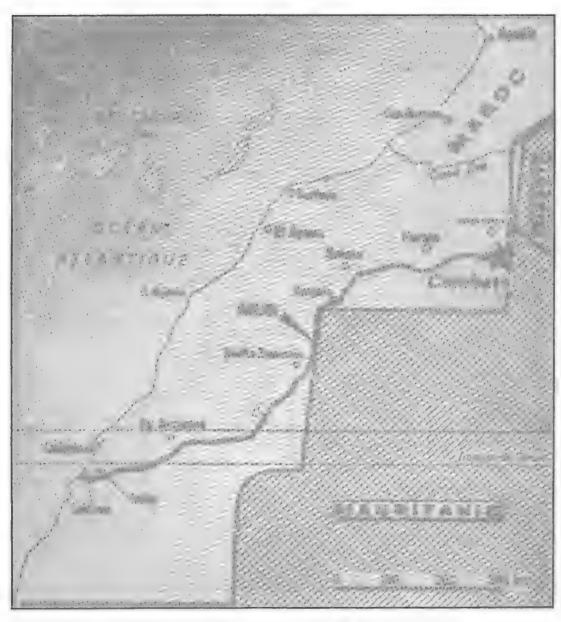

الخريطة توضح مكان المخطط المغربي لمد الجدار الأمني حتى جنوب الداخلة

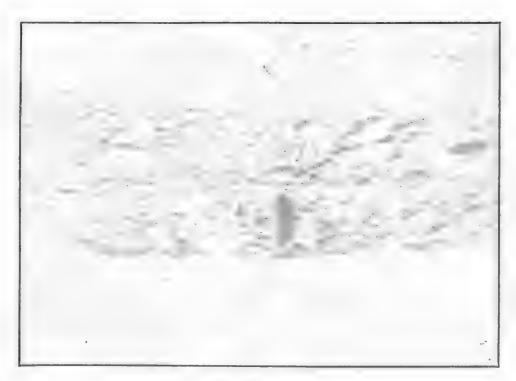

أحد المخابئ داخل «نقطة الدعم»



Un point d'appui sur «le mur»



جانب من الجدار الدفاعي حيث تنتشر السواتر الرملية وبدا فوق إلى اليمين جنديان مغربيان يراقبان أجهزة رصد حديثه، بينما بدا الجنرال عبد العزيز بنائي قائد منطقة الجنوب العسكرية



دبابة من نوع «تي 55» غنمتها القوات المسلحة الملكية وهي صالحة للاستعمال (يناير 1984) من مميزات هذه الدبابة تتوفر على مدفع (100 مم ورشاشتين وعلى الأشعة ماتحت الحمراء التي تمكنها من العمل ليلا. وتستطيع السير في الماء بواسطة مراوح تشبه مراوح السفينة.

- هذا وقد استمرت المعارك بين القوات المغربية والمرتزقة المدعمين بالمصفحات الثقيلة الى نهاية الأسبوع في منطقة كلتة زمور.

وقد أتلفت قواتنا المسلحة المدعمة بالطيران الملكي أثناء هذه المعارك 6 دبابات للعدو (من نوع ت 54 وهي من صنع سوفياتي) وعددا من السيارات المصفحة لنقل المرتزقة. وقد أسقط المرتزقة بواسطة صاروخ طائرة عمودية Puma كانت تحلق على ارتفاع عال في طريق عودتها من كلتة زمور. وكانت معركة يوم الخميس 22 اكتوبر 1981 أشد ضراوة من اعتداء 13 اكتوبر الماضي. وتتميز المنطقة التي مرت فيها هذه المعارك بالمرات الحلزونية المتداخلة وبأكمات صخرية سوداء قد تتيح إقامة كمائن خطيرة لقواتنا مما يعرقل حركتها.

## صحراؤنا وأرضنا

للشاعر عبد الكريم التواتي

صحراؤنا، أرضنا، اوطاننا، عدنا نحبها ونحب القاطنين بها لا تسألونا نزوحا عن مشاهدها لا تسألونا نزوحا عن مرابعها نحبها ونفديها بما ملكت نحبها ونفديها بما ملكت بئسر انزران وأمغالا وما شهدت والمحبس الصامد الابطال شاهدة على مشارفها نادت جحافلنا اسيافنا مشرعات، لا غمود لها تجتثهم، مهلكات، لا مرد لها «فانطومنا» تحرق الاعدا وتمحقهم نقض مضجع من جاروا واعتسفوا الى التآخى دعوناهم، اما علموا وما نها حروبا، اننا سعر

والحاضر الحي والماضي وأزمان فهمم بنونا وآباء واخران فهمي الدماء واحشاء وأبدان أيهجر الوطن المحبوب انسان؟ أرواحنا وحنايانا واجهان أرض السمارى وساح الراك برهان اللماكبر: أجبال وغدران اللماكبر: أجبال وغدران الاصدور اعدادينا واعيان فهمي المواعق «والميراج» عقبان فهمي المواعق «والميراج» عقبان عقبى البغاة تباريح وخذلان ان الاخدوة من الناساس احسان الماكبية ولكنهم أهيل وجيران

وقفت وقسوف المغسربي الصامد لنضال شعب مستميت ذائد أن لاتدنسها ذئاب الحاقد فوق الهضاب على الزناد الحاصد مثل الصواعق والشهاب الراصد كتبت روائعها لشعب ماجد منحوتية منها، وقوف العابد! ورمى معاقلها بجيش حاشد واستقبلت بالمسوت ألأم وافد وحميمها المصبوب حلق الوارد المسوم جسهد الجساهسد واستصعبوا ضرب الحديد البارد! في الجو تمطرهم بموت قاصد أهادفهم مثل القضاء الواعد في الجو خوفا من رصاصة صائد؟! ذهبا على ذهب الكثيب المائد وأضاءت الصحرا بنسور واقد سيــل من اللهــب المطـل الصاعـد معصورة بفم وقلب واحدا بسدم الأشاوس والرعيسل الرائسد حدث على الايمان أوفى شاهد في حربها للأجنبي البائد جيل المسيرة ماجدا عن ماجد ليضم طفليه لحضن الوالد ! تبكي أساها في انتظار العائد فقضي الفقيد على حياة الفاقد! ومضوا على درب الجهاد الخالد ونسير كالجندى خلف القائد يوما إذا حق الجهاد بقاعد أقدامه إلا استقسام بساعسد صحرائسه ظلل لجسار حاسد!!!

كالأطلس الجبار، او كالمارد تملي على التاريخ أروع قصة وعلي روابيها أسود أقسمت ربضت وأيديها تشد بقوة المسوت يكمسن للعدى في زحفها والفجــر يطلع من ملاحمها التي وقفت على ربواتها وكأنها حتى إذا اقتحه العدو عرينها فتحت مخازن نارها وصدورها وسقته كاسات يغص بنارها حشدوا لها أقوى العتاد وعبأوا لسقوطها حتى إذا أوهى النطاح قرونهم ولسوا على أعقسابهم ونسورنسا لاسسام يرعبهم إذا ما يمسوا ومتيى تخوفت النسور فلم تطر يايومها والشمس ذر شعاعها دوت مدافعها فزلزلت الربى وتفجرت برك الجعيم كأنها وتسلألأت الله أكبسر صيحسة فاذا الرمال مصارع مخضوسة وإذا البطولة في معالم كلتة لم تشهد الصحراء يوما مثله أبطال كلتة مشعال يزهو به كـم مـن شهيد كان يأمل عـودة ووحيدة في بيتها مهمومة فجعت بمصرعه وكان حياتها عهدالمن سقطوا لنحيا بعدهم عهدا بأن نبقى على خطواتهم في وحسدة كبرى وشعب لم يكن لم يحتمل ضيم الغزاة ولا هوت ما الموت إلا أن يعيش وفي ثرى

- وقامت عبصابات المرتزقة في الساعة السادسة والدقيقة الأربعين من صبيحة يوم الاربعاء 18 نوفمبر 1981، بهجوم عنيف على بلدة المسيد، معززة أثناء ذلك بالدبابات.

وقداعترضت القوات المسلحة الملكية سبيل هذه العصابات المكونة من فيلقين وارغمتها على التراجع بعد اشتباكات قوية وخلف المرتزقة المنهزمون في الميدان عددا كبيرا من القتلى والجرحى، بالإضافة الى كمية هامة من العتاد العسكري الذي حطم اثناء المواجهة. وهكذا تم التحطيم الكلي لثلاث دبابات من نوع في 54 ودبابتين من نوع طوباز و 15 سيارة مصفحة خفيفة من نوع (AIL) وشاحنات وعشر سيارات من نوع جيب، وتقدر الخسائر البشرية التي تركها المرتزقة في عين المكان بمائة ما بين قتيل وجريح، واستشهد في صفوف القوات المسلحة الملكية خمسة افراد، وجرح تسعة وعشرون.

- وفي يوم ثامن يناير 1982 يوم عيد المولد النبوي الشريف بالذات قامت ثلاثة فيالق من المرتزقة معززة بالمصفحات وناقالات الجنود وسيارات مجهزة بالمدافع الرشاشة الخفيفة بشن هجمومين على وحمدات القموات المسلحة الملكيمة المرابطة بين أ**بطيح وتراغت** بمنطقمتية **رأس** الخنفرة. وقد شن المرتزقة هحجومهم الاول في الساعة السادسة والدقيقة الخمسين صباحا ضد مواقع القوات المسلحة الملكية الموجودة بين خريبيشات وتراغت. وقد مني هذا الهجوم بالفشل الذريع حيث تشتت جموع المرتزقة الذين اضطرت فلولهم المنهزمة إلى الفرار نحو الشرق وذلك أمام الرد الفوري والسريع للقوات المسلحة الملكية.وفي الساعة الثامنة والدقيقة العاشرة صباحا وقع الهجوم الثاني على المراكز الواقعة بين أبطيح ورأس الحميرة وكان هجوما عنيفا تواصلت خلاله الاشتباكات الى الساعة العاشرة والنصف صباحا حيث تلقى المرتزقة خلال ذلك إمدادات مهمة. ولكن القوات المسلحة الملكية حطمت جميع المحاولات الهجومية التي قام بها المرتزقة. وخلال هذه الاشتباكات مني المرتزقة بخسائر فادحة وأرغموا خلالها على الفرار من ساحة المعركة متجهين أيضا نحو الشرق. وتبلغ الخسائر التي منى بها المرتزقة 150 ما بين قتيل وجريح و 34 سيارة و 6 مصفحات محطمة تحطيما كليا. وفي الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم نفسه باغثت القوات الملكية الجوية قافلة من المرتزقة محمولين بواسطة 160 سيارة ومصفحة حبث تصدت لها وألحقت بها خسائر فادحة. واستشهد في صفوف القوات المسلحة الملكية خلال هذه الاشتباكات ثلاثة أفراد وأصيب 21 بجروح خفيفة كما أصيبت ست سيارات من نوع جيب.

- وخلال هذه المعارك استولى الجيش المغربي على دبابة سوفياتية من طراز (ت 55) مجهزة بجهاز يعمل بالأشعة الحمراء وذلك للقصف الليلي. وقد اشتركت هذه الدبابة في هذا الهجوم الذي تعرض له خط الدفاع للمرة الاولى منذ نشأته. وتقدر قوات العدو التي شنت هذا الهجوم بثلاثة آلاف مزودين بثلاثمائة عربة وتشكيلتين من المدرعات (حوالي 20 دبابة من طراز ت 55 وت 54) وسريتين لنقل الجنود تشكوسلوفاكية وروسية.

وفي اليوم الثاني من المعركة دارت معركة بين الدبابات وقد فقد العدو 200 من جنوده ودمرت له 45 عربة ومنصة إطلاق صواريخ مزودة بأربعين "ماسورة" ومدفعين للطائرات مزدوجي الماسورة. أما خسائر المغاربة فهي 6 قتلى وإصابة 4 عربات.

وقد أثبتت هذه المعركة فعالية حائط الدفاع وإذا أخذنا بالاعتبار وسائل المرتزقة إذ يضطرهم هذا الحائط الى شن هجماتهم بعيدا عن قواعدهم الخلفية، ومستخدمين فيها الأسلحة الثقيلة. كما أنها تسحب معها خطوط الإمداد والتموين الامر الذي يكلفها نفقات باهظة ويعرض هذه الخطوط لقصف الطيران.

وفضلا عن ذلك لم يستطع المرتزقة التسلل ومراقبة الوحدات المغربية مثلما كانت تفعل من قبل، وتؤثر قلة المعلومات تأثيرا سيئا على دقة هجوماتهم بينما تحرمهم أجهزة الردار التي سيتخدمها المغاربة من الوصول لاكتشاف اقترابهم من عنصر المفاجأة (8).

- وفي يسوم 12 يونيسه 1982 انتهى العمل لانجاز خط الدفاع الذي يشمل منطقتي **بوكراع وبوجدور** وأصبحت بذلك حركة التنقل تسيير سييرا طبيعيا في الطريق الرابط بين طانطان وبوجدور (9).

وفي يوم ثالث يوليوز 1982 قامت عصابة من المرتزقة تقدر بفيلقين ومعززة بسيارات مصفحة (أ.م.ل) بشن هجوم عنيف ابتداء من الساعة الخامسة والنصف صباحا على خط دفاع مدينة السمارة.

وقد تركز الهجوم في اتجاه وادي العيون (تارغاست) و (خنك سكوم)، وقد تصدت القوات المسلحة الملكية للمرتزقة وكسرت هجومهم بقوة بعد أن استمرت الاشتباكات الى غاية الساعة الثامنة والنصف صباحا. وقد تراجع المرتزقة عن المعركة مقهورين وانسحبوا فارين بعد أن كبدتهم القوات المسلحة الملكية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وقد خلف المرتزقة الفارون عددا كبيرا من جثت قتلاهم في الميدان واستولت القوات المسلحة الملكية على كميات هامة من العتاد الحربي من بينها أربع سيارات من نوع - طويوطا وسيارتان من نوع جبب لاندروفير. ومدافع ذات فواهتين من عيارات مختلفة ومدفع رشاش. وقد استشهد في صفوف قواتنا المسلحة الملكية سبعة أفراد وجرح خمسة وعشرون بينما اعطبت سيارة واحدة من نوع جيب - لاندروفير.

- وفي إطار عمليات تحصين خط الدفاع التي تقوم بها وحدات من القوات المسلحة الملكية اشتبكت قواتنا عدة مرات مع عصابات المرتزقة شرق مدينة السمارة وجنوب دراع افرافير.

وخلال كل هذه الاشتباكات كبدت القوات المسلحة الملكية عصابات المرتزقة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأرغمتهم على التراجع والفرار من ساحة المعركة. وهكذا ففي يوم ثالث يوليوز 1982 - كما هو معلوم - أجبرت القوات المسلحة الملكية المرتزقة على الفرار تاركين في الميدان أربع سيارات من نوع طويوطا وسيارتين من نوع لاندروفير ومدافع ذات فواهتين من عيارات مختلفة ورشاشا واحدا. وفي يوم 15 يوليوز 1982 وفي المنطقة نفسها أرغمت وحدات من القوات المسلحة الملكية عصابات المرتزقة على التقهقر مخلفة في الميدان ستين قتيلا وأربع عشرة سيارة محطمة عن اخرها ومدفعين من نوع أورغ ستالين. ولم يصب احد في صفوف القوات المسلحة الملكية.

- وفي يوم 19 يوليوز 1982 وفي جنوب دراع أفرافير اشتبكت القوات المسلحة الملكية مع طابور من المرتزقة محمول على مائة سيارة فشتتت جموعهم وأرغمتهم على الفرار في اتجاه الجنوب تاركين في الميدان عدة جثت و 16 سيارة معطوبة وخمس بندقيات من نوع كلاشنيكوف ورشاشة واحدة من عيار 12 مليميتر فاصلة 7 وكمية هامة ن الذخيرة. وقد استشهد في صفوف القوات المسلحة الملكية خمسة جنود واصيب تسعة بجراح.

- وفي يـوم 22 يوليـو 1982 تمكنت مجموعـات من القوات المسلحة الملكية مكلفة بالمراقبة الهجمومية وكذا وسائل المراقبة الجوية من تحديد مكان وجود طابور هام من المرتزقة يقدر بثلاثة فيالق بالقرب من أم العويتقات في منطقة الكعيدة.

وكان هذا الطابور المحمول على متن سيارات جيب من نوع طويوطا معززا بفيلق آلي وبفيلق الخر مزود بالدبابات من نوع «ت. 54 و ت. 55» وحاملات الدبابات. وقد باغثت وحدات القوات المسلحة الملكية جموع المرتزقة وشنت عليهم هجوما عنيفا أدى الى اشتباكات ضارية من الخامسة والدقيقة الخامسة والاربعين الى الثامنة والنصف صباحا.

وقد اضطر المرتزقة الذين تكبدوا خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد الى التقهقر والفرار في اتجاه الجنوب والجنوب الشرقي. وخلال هذه المعارك حطمت القوات المسلحة الملكية خمس دبابات وقاعدتين لاطلاق قذائف الروكيت وثلاث سيارات من نوع جيب، وغنمت في الوقت نفسه كمية هامة من العتاد منها عدد من البندقيات من نوع كالاش وفال وقذائف الروكيت المضادة للدبابات ومدافع من عيار 62 ر 7. وترك المرتزقة أثناء فرارهم من المعركة عددا كبيرا من الجثث في الميدان. واستشهد في صفوف القوات المسلحة الملكية جنديان وأصيب أحد عشر جنديا بجروح وأعطبت سيارة واحدة من نوع جيب(10).

### وبعد هدنة دامت سنة كاملة :

- ففي الساعة السادسة من صباح يوم عاشر يوليوز 1983 قامت مجموعة من المرتزقة تقدر بعشر كتيبات محمولة على متن 150 سيارة ومعززة بعشرين آلية مصفحة بالهجوم على مواقع الدفاع بالمسيد.

وبعد أن قام المرتزقة بالتمهيد لهجومهم بإطلاق القذائف من السادسة الى العاشرة صباحا انطلاقا من عدة محاور تبعد عن جنوب المسيد بـ 14 كيلومترا انقسموا الى مجموعتين في اتجاه مغدر سلطان والمسيد. وبمجرد ما اقتربوا من مرمى الأسلحة المضادة للدبابات التابعة للقوات المسلحة اضطرت المجموعة الأولى من المرتزقة الى التراجع والتقهقر مخلفة في الميدان عددا كبيرا من الآليات المحملة من بينها 4 آلية مصفحة.

ومن الساعة 11 الى الساعة الثالثة بعد الزوال عاود المرتزقة إطلاق النار على مواقع الدفاع قبل القيام بهجوم، في الساعة الثالثة بعد الزوال شمال غرب المسيد في سبخة البريدلة. وقد كسرت القوات المسلحة الملكية هجوم المرتزقة وأجبرتهم على الفرار في اتجاه المحارثية تاركين عددا كبيرا من الآليات المحطمة في الميدان. وأسفرت هذه العملية عن تدمير

عشر آليات مصفحة وتحطيم عدد كبير من مختلف أنواع السيارات ومقتل خمسين من المرتزقة وإصابة عدد كبير بجروح. واستشهد جنديان في صفوف القوات المسلحة الملكية وأصيب ثلاثة بجروح.

إن العدوان الاثم الذي قام به المرتزقة على ترابنا الوطني كان مناسبة أخرى أظهرت فيها قواتها المسلحة الملكية قدرتها على إحباط على مناورات أعداء وحدتنا الترابية وسيطرتها المطلقة على الوضع في الميدان (١١).

وعلى الساعة السابعة صباحا من يوم 26 يوليوز 1983 قام طابور من المرتزقة محمول على متن 150 سيارة من بينها 31 مصفحة بهجوم على مواقع الدفاع بالمسيد. وكان المرتزقة قد تحركوا ليلا من الجنوب انطلاقا من الرك الابيض في اتجاه الاكطايفة ومغدر سلطان ونقط سلطان. وقد شن المرتزقة هجومهم على ثلاثة محاور في اتجاه الاكطايفة ومغدر سلطان ونقط الدعم في الشمال الغربي للمحارثية تحت تغطية من القصف المكثف والقصف المباشر للمصفحات محاولين اقتحام مواقع الدفاع للقوات المسلحة الملكية. وقد مني المرتزقة بهزيمة شنعاء اثناء هذه المحاولة اذ تمكنت القوات المسلحة الملكية من سحق المغيرين وكسر هجوماتهم وفي الساعة الحادية عشرة صباحا تدخلت القوات الملكية الجوية ضد تجمعات فلول المرتزقة قرب وادي الكسير والاكطايفة وألحقت بهم خسائر فادحة في الارواح والعتاد.

وفي أعقاب الهزيمة التي مني بها المرتزقة في جميع محاولاتهم العدوانية قاموا في الساعة الثالثة بعد الظهر باللجوء الى قصف مدفعي موجه بصفة خاصة نحو المواقع الجنوبية لخط الدفاع في محاولة لاسترجاع حطام ثلاث دبابات خسروها أثناء المعركة. وقد تم سحق جميع محاولات المرتزقة بتنسيق كامل بين العناصر المكلفة بالدفاع عن مواقع الدعم وسلاح المدفعية وسلاح الطيران للقوات المسلحة الملكية.

وبلغت خسائر المرتزقة ثلاث دبابات محطمة وإحدى وأربعين مابين سيارة وسيارة مصفحة تم تدميرها او اعطابها. واستشهد في صفوف القوات المسلحة الملكية خمسة رجال وأصيب اثنان وعشرون بجراح.

وحاول المرتزقة شن هجوم في اتجاه السمارة اثناء عمليات فاشلة قاموا بها ايام 2 و 3 و سبتمبر 1983. وقد تصدت القوات المسلحة الملكية لكل هاته المحاولات وأوقفت هجومات المرتزقة وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وأسفرت تدخل القوات المسلحة الملكية عن تدمير وإحراق عدد كبير من الاليات والدبابات والسيارات التي استعملها المرتزقة. وقد تم إحصاء 150 جثة محروقة داخل هذه الاليات المحطمة. وترك المرتزقة في الميدان عددا كبيرا اخر من القتلى كما أصيب أزيد من 300 جريح في صفوفهم. واستشهد في صفوف القوات المسلحة الملكية 37 شهيدا وأصيب 46 بجروح.

# له في مجال الحرب اكثر من ذكرس

للشاعر المرحوم عبد الرحمان الدكالي

واخضاع هذا الشعب والكيد والمكرا وانعمنا جلت وقوتنا تشرى ليحمي هذا الشعب اذ ينبذ الشرا وحصنا حصينا مشمخرا موقرا له في مجال الحرب أكثر من ذكري ستاتيك أخبار تسر من استقرى يريدون كسب المجد والعز والنصرا جنوب وصحراء وأجزاءنا الاخرى وما منهم الإشجاع تصدرا ومغتصب للأرض الذي قد تنكرا وأمعن في جدرم وقد ركب الخسدرا فياعجبا كيف اختفى وتنسرا ولن نستهين الأرض والجو والبحرا ولن ينكر الاسبان ما قد تحررا بتوحيدنا شعبيا أراد التحررا ولين يستذل شعبا أراد التحررا

الا فابعدن يامن يريد لنا الردي فإن لنا مجدا تليدا مقدسا وان لنا هذا المليك يقودنا وان لنا دينا عظيما وعرزة وجيشا قويا للبلاد وجندنا فسل عند جولنا وسل مصر إنها رجال اباة قوة وشجاعة ويسفدون بالارواح كسل بلادنا فما منهم إلا شهيد مقاوم يذيقون كائس الذل كل مهاجم وجار على الصحراء رغم جواره أيستاسد الهر الحقير حماقة وان لنا صحراءنا وبالادنا فسبتتنا مين أرضنا ومليليا سنكمل للام العزيزة عزها ونرجع مجدا للبلاد وعدزة - وفي أواخر سنة 1983 أقدم الجيش المغربي على اتخاذ زمام المبادرة الهجومية. وقام بتعقب فلول "البوليزاريو" في جحورها ومخابئها خارج الأسلاك الشائكة والمناطقة المزروعة بالالغام. ولم يكتف العسكريون المغاربة بالدفاع خلف الجدار الرملي فمنذ شهر أكتوبر 1983 خرج الجيش المغربي مرتين لمهاجمة المرتزقة في مخابئهم نفسها – على امتداد وادي الساقية الحمراء – وقد حاولوا إعاقة عملية استمرار بناء الجدار الدفاعي.

وانطلقت الهجمة الأولى من مدينة سمارة بقوات تتراوح ما بين 12000 و 15.000 مقاتل معززين بالطيران. أما الهجمة الثانية فتمت في أواخر دجنبر 1983 واوائل سنة 1984 انطلاقا من المنطقة المنجمية لبوكراع بأعداد مقاتلة مماثلة. وقد تمت في منطقة الضلوع، وهي عبارة عن «أمواج من الكدى» على طول 30 كلم. وتكبد العدو فيها خسائر فادحة وتمكنت قواتنا المسلحة الملكية من الدخول الى أمغالا دون اصطدام بأي قوة أخرى. وأثناء هذه العمليات قتل المدعو «ابراهيم غال" وزير "العدوان" في "الجمهورية الوهمية المزعومة". وفر ما يقرب من عشيرن فردا من البوليزاريو للالتحاق بالقوات المغربية وآخرون الى موريتانيا، وألقى القبض على كثير من الاسارى، وترك البوليزاريو في ميدان المعركة 4 دبابات سوفياتية، ودبابة كورية شمالية ذات أربع أنابيب، ودبابتين من صنع أمريكي، ومجموعة من عربات مصفحة (منها دبابة ثي 55)، ومجموعة من الصواريخ والألغام ومختلف الاعتدة والذخائر وعشرة من سيارة لاندروفير مجهزة "بقيادة مدعمة".

- وفي بداية سنة 1984 بلغ الطول الاجمالي للخط الدفاعي حوالي 650 كلم ويبدأ (كما ذكرنا سابقا) من منطقة الزاك وينزل جنوبا الى منطقة أمغالا، حيث يمتد فوق الحدود المغربية الموريتانية مسافة تقدر ب 40 كلم تم ينعرج غربا الى أن يصل الى المحيط الأطلسي. وبهذا يكون الحزام قد أحاط تقريبا بمنطقة الساقية الحمراء كلها ولم يبق خارج الحزام إلا كتلة زمور والخط الذي توجد به مناطق الجوزة وبئر لحلو وتيفاريتي. وتوجد بها وحدات التدخل السريع التي بإمكانها الخروج لضرب الانفصاليين في أي من هذه الأماكن كلما علمت بتحرك الانفصاليين.

وهكذا يستحيل اختراق هذا الحزام الأمني لتوفره على عدة أنواع من الدفاع فهو ليس كمثل تلك الخطوط الدفاعية المشهورة في تاريخ الحروب مثل خط "ماجينو" بفرنسا أو خط «بارليف» بصحراء سيناء: فهذه الخطوط كانت دفاعية فقط، أما الحزام الأمني المغربي فهو يتميز بكونه خط دفاعي وهجومي في نفس الوقت حيت يتوفر على وحدات سريعة مهمتها التدخل خارج الحائط الأمني بحيث لا يستطيع العدو التجمع على مهله خارج الحائط للقيام بهجومة – وعلى قواعد محصنة تسمى بمراكز الدعم (12). ولا يبعد الواحد من الأخر إلا بالقدر الذي يسمح بمشاركة المركزين في الدفاع عن نفسهما وفي خلق سد من النار بينهما بحيث لا يستطيع العدو تحطيم مركز الدعم والتسرب في الأماكن الموجودة بين مراكز الدعم.

وأصبح الحائط بالتالي سدا منيعا أمام الانفصاليين القادمين من التراب الجزائري. ولن يتأتى لهم أي هجوم لا عن طريق التراب الموريتاني. ولم يعد باستطاعتهم استعمال حرب العصابات أو المناوشات. فلكي يحاولوا اختراق الحزام الأمني لابدلهم من استعمال وسائل

ضخمة التي تستعمل في الحروب الكلاسيكية كالطيران والصوريخ البعيدة المدى، وتجنيد قوات من الجنود المدربين والمجهزين بأسلحة عصرية فتاكة. وبطبيعة الحال يقف الجندي المغربي طول هذا الحائط وفي مراكز دعمه وفي صفوف فرق التدخل السريع متحليا بالإيمان والبسالة والشجاعة والمهارة واليقظة والمعنوية العالية للدفاع عن القضية التي هو مجند لاجلها: ألا وهو الدفاع عن المكتسبات الوطنية والحفاظ على الوحدة الترابية وضمان الاستقرار والأمن في الأقاليم الصحراوية المسترجعة (13).

وهكذا ضمت القوات المسلحة الملكية مناطق جديدة ستكون مشمولة ضمن غطاء الجدار الدفاعي، وأجبرت البوليزاريو للقيام بعمليات أكبر حجما، وبقوات كافية بغرض إفساح المجال للعمليات الجوية المركزة لأبادة فلول العدو من طرف السلاح الجوي للقوات المسلحة الملكية، تلك الفلول التى انحدر عدد أفرادها من 6000 الى 3500 رجل على وجه التقريب.

أما الأراضي الواقعة بين "الساتر الترابي" والحدود المغربية - الموريتانية والحدود المغربية - الموريتانية والحدود المغربية - الجزائرية، فهي المنطقة المهجورة أي الخلاء التي تتحرك فيها قوات مرتزقة مع "الثعاليب والضباع" ذات القواعد العسكرية المدعمة من طرف الجزائر. وهكذا قكن المغرب من قلب الوضعية العسكرية لصالحه (14).

- وفي أواخر شهر أبريل 1984 وقع اشتباك بين القواعد المسلحة الملكية ومرتزقة البوليساريو على بعد 50 كلم من حدود الاقاليم الصحراوية المغربية مع الجزائر، وذلك في نطاق عمليات مد القوات المسلحة الملكية للحائط الدفاعي في الصحراء من أمغالا في اتجاه الحدود الموريتانية، وفي الشمال في اتجاه الحدود الجزائرية. ومن المعلوم أن آلافا من الجنود المغاربة المسلحين بأعتدة حديشة وخاصة بالمدرعات يشرفون على عمليات مد الحائط وحمايته من هجومات الخصوم. وهكذا أعطت القوات المسلحة الملكية أنها القوات الوحيدة في حظيرة حوض البحر الأبيض المتوسط التي تحسن في نفس الوقت الحرب الكلاسيكية وحرب العصابات التي يستعملها المرتزقة.

- وفي اوائل شهر ماي 1984 حاول المرتزقة إعاقة تتمة بناء الخط الأمني (الذي هو ليس خط دفاع كما يقال وإنما هو أيضا رأس جسر متحرك قابل للتغيير) فوقعت معركة في ناحية الحوزة بين قواتنا المسلحة الملكية، والمرتزقة تكبدوا فيها خسائر فادحة وتركوا في ميدان المعركة ما يقرب من 200 من القتلي. وقد أسرت قواتنا حوالي 20 منهم. وغنمت عددا كبيرا من الآليات الحربية الثقيلة من مذرعات وغيرها وحطمت عددا آخر من السيارات المصفحة وسيارات "الجيب".

- وفي يوم 10 مايو 1984 أبلغ الكولونيل ماجور عبد العزيز بناني قائد منطقة الجنوب بالنيابة جلالة الملك الحسن الثاني القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن قوات التدخل قد انجزت المهمة المنوطة بها في إطار الأمر الملكي رقم 11 حيث المت بناء الجدار الامنى المنطلق من الزاك عبر الجديرية وحوزة الى جنوب سمارة.

وعلى إثر ذلك وجه جلالة الملك البرقية التالية للكولونيل ماجور عبد العزيز بناني.. :
« من صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية الى الكولونيل ماجور عبد العزيز بناني قائد منطقة الجنوب بالنيابة..

لقد تلقينا بعظيم الغبطة والارتياح خطابك الذي رفعت الى علمنا مخبرين فيه بانجاز المهمة التي أسندت الى وحداتنا بالجنوب. وفي هذه الأيام المجيدة ونحن على أبواب الاحتفال بذكرى تأسيس القوات المسلحة الملكية لا يوجد أي شيء يمكن أن يكون مثار عزتنا وافتخارنا ومصدر سرور وابتهاج الشعب المغربي مثل هذا الانجاز الرائع والسريع والذكي الذي حققته جيوشنا الباسلة العاملة بمنطقة الجنوب على اختلاف وحداتها وأسلحتها.

لقد قاتل الجنود بشهامة وبسالة واستعملت الأسلحة بدقة ومهارة وان التنسيق بين الجيوش ومختلف الأسلحة لجدير بتقاليدنا النضالية التاريخية وفي مستوى استيعاب جنودنا لأساليب القتال الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة للأسلحة التي يستعملونها.

ولهذا فاننا ننوه تنويها خاصا ونشيد بي مل الرائع الذي حققته الوحدات التي تؤدي واجبها المقدس في ناحية الجنوب. كما أننا ننتهز هذه الفرصة الثمينة التاريخية لنبعث الى كل واحد من أبنائها المرابطين هناك برضانا ودعائنا. أولئك الأبطال الذين أقاموا من وعيهم وأجسامهم سدا منيعا لا يخترق محافظين على الوحدة الترابية لوطننا وحماة أشداء لكرامة وعزة وسمعة شعبنا.

واذا كانت هناك أسر كثيرة تبكي على أعزاء فقدتهم فلتعلم تلك الأسر بأنها ليست وحدها تحس بالحزن والأسى بل أن الأمة كلها تشاركهم حزنهم وأساهم. وأن كل واحد منا يتمنى لو أن عضوا من أسرته سقط شهيد الواجب ودخل في تاريخ المغرب الجديد وخطط باسمه الملحمة التى ترشد خطانا حتى أبواب القرن الواحد والعشرين.

واذا كان الله سبحانه وتعالى هو وحده القادر على مكافأة الشهداء حيث خص نفسه بجازاتهم بنعيمه المقيم فإن واجبنا نحن جميعا أن نكون سندا معنويا وماديا لأسرهم بدون هوادة ولا توان ولا نسيان أما فيما يخصك أنت فاننا قد أنعمنا عليك وأصبحت من الآن القائد المسؤول عن منطقة الجنوب ولم تبق قائدا بالنيابة.

وفي الخسام نوجه لكم جسيعا عواطفنا الأبوية داعين الله جلت قدرته أن يحفظكم ويتولاكم وينصركم. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.

والسلام عليكم ورحمة الله.

- وهكذا بعد هذه الفترة الزمنية التي بذلت خلالها قواتنا المسلحة الملكية تضحيات جسيمة يمكن ان نقسمها الى ثلاث مراحل: مرحلة استرجاع الأقاليم الصحراوية، ومرحلة

تشكيل الفرق المتنقلة (أحد -الزلاقة- بدر) ومرحلة بناء الحزام الأمني. وقطعت عملية بناء الحزام الأمني ثلاث مراحل هامة: المرحلة الأولى بني فيها حزام أمني يضم منطقة بوكراع والعيون واسمارة وبوجدور والمرحلة الثانية شهدت توسيع الحزام ليصل الى الحدود المغربية الموريتانية، والمرحلة الثالثة شهدت امتداد الحزام من الزاك عبر الجديرية والحوزة والساقية الحمراء الى جنوب سمارة، وبذلك أصبحت منطقة الساقية الحمراء محرمة على الانفصاليين وأصبح مرورهم من الجزائر الى موريطانيا مستحيلا عبر الأراضي المغربية.

وهكذا برهن جلالة الملك الحسن الثاني القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مرة أخرى على عبقرية عسكرية فذة لا يتوفر عليها إلا قادة الحروب الجهابذة: فجلالته هو مسطر خطط هذا الحرب التي تحدتثا عنها والمعتمدة أساسا على الحركة والتنقل والدفاع والهجوم في آن واحد أي هو خالق الاستراتيجية العسكرية العليا التي منها يستوحي ضباط القوات المسلحة الملكية تخطيطاتهم الدفاعية والهجومية وبمعنى أخر فإن جلالته هو القائد الفعلى والعملى لمعارك الصحراء.

وما الحنزام الأمني (المشيد من طرف الهندسة العسكرية) ليس إلا ثمرة من ثمرات عبقرية جلالته العسكرية ووحي من تفكيره الخلاق ودليل ساطع على علو كعبه في "تسطير" التخطيطات الحربية العالمية التي اندهش لها المراقبون العسكريون العالميون أيما اندهاش.

- وعلى إثر الهجوم الذي تعرضت له منطقة الداخلة يومي 13 و 19 يوليوز 1984 وجه جلالة الملك الحسن الثاني رسالة الى الرئيس الموريتاني الكولونيل محمد خونا ولد هيد الله هذا نصها:

الكولونيل محمد خونا ولد هيدالة رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني. رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية (نواكشوط)

السيد رئيس الجمهورية...

تعرضت منطقة الداخلة لهجومين مسلحين متتابعين الأول وقع في 13 يوليوز والثاني في 19 يوليوز (1984).

وسواء تعلق الأمر بالهجوم الأول او بالهجوم الثاني فان المغيرين انطلقوا من التراب الموريتاني. وفي كلتا الحالتين اصدرنا أوامرنا لقواتنا بعدم ملاحقة العدو خارج حدود بلادنا. إن هذه الحالة لا يمكن ان تستمر دون أن تجد قواتنا المسلحة الملكية نفسها مضطرة وهي تصد الهجومات التي تتعرض لها لملاحقة المعتدين الى منطلقاتهم. وإذا ما وجدنا انفسنا أمام هذا الاحتمال فانه لا يخفى عليكم حجم العواقب الوخيمة المترتبة عن ذلك بالنسبة لبلدينا اللذين حرصنا لحد الساعة على صون علاقتهما الحسنة على الرغم من المغامرات التي أرادت عناصر غير مسؤولة الزج بهما فيها.

اننا نعلم أن زمام الأمر بيدكم في بلدكم وبالتالي فأن التسللات التي تنطلق من الارض الموريتانية لا يمكن أن تكون مجهولة من لدن حكومتكم وهي لهذا تتحمل وحدها كامل

المسؤولية. وإننا لعلى يقين من أن كل تصعيد للحالة بالنسبة لبلدينا لمن شأنه أن يلحق الضرر بكليهما. كما أننا موقنون بأنكم تدركون جيدا أنه لا يمكن للمغرب أن يقبل ان يتعرض ترابه الوطني للهجومات المسلحة دون أن يرد على ذلك كما يجب أن يكون الرد. ولهذا نأمل أن نراكم وقد اتخذتم الموقف اللازم للسيطرة على وضع اذا لم يجعل له على الفور حد فسيؤدى إلى مالا تحمد عقباه وهو على كل حال وضع مرفوض من جانبنا بالتأكيد.

اننا نتحمل مسؤولياتنا ولا يخامرنا شك في كونكم ستتحملون بدوركم مسؤولياتكم. ولتتقبلوا قائق التقدير.

### « الحسن الثانى ملك المغرب »

- وفي صبيحة 13 أكتوبر 1984 شن مرتزقة البوليساريو هجوما على خط الدفاع الواقع في قطاع الزاك على مقربة من كارة مولانا. وقد نشب بين وحدات القوات المسلحة الملكية والمرتزقة عراك عنيف خارج الحزام اتسم بالشراسة أبدى خلاله الجيش الملكي بسالته المعهودة وأدى أحيانا الى الصراع جسما لجسم. وفي الحين أرغمت القوات المسلحة الملكية عناصر المرتزقة على التقهقر بفضل عملها المتسم بالتنسيق والفعالية وبفضل اكتشاف تجمعات العدو وتحركاتها قبل وصولها الى المعركة الشيء الذي جعل العدو يترك في الميدان عددا كبيرا من القتلى والجرحى وذخيرة حربية عديدة ومتنوعة.

وان جهاز المراقبة التابع للقوات الملكية المسلحة والاعترافات التي أدلت بها فيما بعد العناصر التي سقطت أسيرة وعلى رأسها القبطان المساعد المدعو (البوهالي) أكدت كلها بما لا يتطرق اليه الشك أن هذا الهجوم قد أعد وانطلق من التراب الجزائري حيث وقع تجمع المرتزقة وتدريبهم قبل القيام بعملهم الاجرامي الفاشل.

وقد فقد من الجانب المغربي (37) شهيدا ومن جانب العدو (176) قتيل بالاضافة الى العتاد الثقيل الذي تركه العدو في الميدان والذي استولت عليه القوات المسلحة الملكية سليما وصالحا للاستعمال.

- وفي يوم 25 نونبر 1984 من الساعة السابعة والنصف الى الساعة الحادية عشرة صباحا حاولت قوات العدو المقدرة بثلاثة فيالق مدعومة بعربات مصفحة وناقلات جنود من نوع «ب م ب» ودبابات من نوع «تي 55 و 45» مجهزة بمدافع من عيار «122 ملم» وقاذفات من عيار «122 ملم» ومدافع هاون من عيار «160 ملم» الهجوم على خطوط الدفاع جنوب وادي الساقية وشمال تيفاريتي بالمنطقة المعروفة بالبريكة وكورلوتاد.

وقد تصدت لمحاولات العدو بفعالية كبرى مجموعة التدخل بسمارة ووحدات منطقة الحوزة التابعة للقوات المسلحة الملكية، خارج الحزام الأمنى لمركز الحوزة.

وأرغم العدو على التقهقر في اتجاه الشرق والجنوب الشرقي تاركا في الميدان عددا من القتلى والعتاد العسكري. وتتمثل خسائر العدو حسب حصيلة موقتة فيما يلى:

- 114 قتىلا
- احراق 8 دبابات من نوع تى 55

- تدمير 5 عربات جيب من بينها واحدة محملة بمدافع من عيار 14.5 ملم
  - إحراق شاحنتين اثنتين للنقل من نوع ب م ب

وقد استشهد في صفوف القوات المسلحة الملكية 14 جنديا وجرح 38.

وغنمت قواتنا في المعركتين معا دبابات رهيبة من صنع سفياتي و 13 جيب (أندروفير وتويوطا) مجهزة بأسلحة مضادة للطائرات وصراريخ (ساجار) مضادة للدبابات وروكيت (73 ملم) ورشاشات كلاشينكوف وعدة أسلحة أخرى متنوعة من صنع سوفياتي ومن كوريا الشمالية.

- وفي أواخر شهر دجنبر 1984 وقعت عدة مناوشات بين قواتنا المسلحة وقوات المرتزقة في كل من منطقة العرقوب (ناحية الداخلة) وفي مناطق بوكراع وأمغالا تميزت بقصف مدفعي من بعيد ضد القوات المسلحة الملكية التي لم تصب بأدى وكان رد الفعل من الجانب قواتنا قويا أرغم المعتدين على جر ذيول الخيبة والانهزام وعلى العودة من حيث أتوا فارين مخذولن.

- ووقع اشتباك بين عناصر التي كانت تساهم في بناء الشطر الأخير من الجدار الأمني من القوات المسلحة الملكية والمرتزقة يوم السبت 12 يناير 1985 على الساعة السابعة صباحا وانتهى على الساعة الرابعة بعد زوال نفس اليوم بعد أن لاذ العدو بالفرار باتجاه الأراضي الجزائرية.

وقد قامت قوات العدو التي قدرت بثلاثة فيالق محمولة على العربات ومدعومة بفيلق مدرعات من نوع (تي 55) وفيلق مدرعات من نوع (بي ايم 55) بعملية واسعة االنطاق ضد نقطة الدعم في الجدار الأمني الواقعة شمال واد توني شاد على بعد 8 كلمترات من الحدود الجزائرية.

وبعد معارك ضارية ولى العدو الادبار تاركا في الميدان 66 قتيلا و 6 دبابات من نوع (تى 55) ودبابتين من نوع (بى ايم بى) و 6 عربات محروقة.

وقد استشهد في صفوف القوات المسلحة الملكية 25 جنديا وجرح 48 آخرون وتم اسقاط طائرة من نوع (ف1) بواسطة صاروخ أطلق من أراضي بلد مجاور، وهو الجزائر ويرجح ان يكون الصاروخ من نوع سام قرب تندوف.

- وعلى إثر الانتهاء من انجاز الأشغال المتعلقة بتمديد (400 كلم) الخط الدفاعي عبر وادي درعة ووادي الساقية (في شمال الأقاليم الصحراوية على مسافة قريبة من الحدود الجزائرية) رفع الكولونيل ماجور عبد العزيز بناني قائد المنطقة الجنوبية الى صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية التقرير التالى:

«الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله واله وصحبه

مولاي صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة للكية.

لي عظيم الشرف أن أزف الى شريف علمكم نبأ انجاز الأشغال المتعلقة بتمديد خط

الدفاع عن الناحية العسكرية لكل من وادي درعة ووادي الساقية تلك الأشغال التي شرع في تنفيذها يوم 4 دجنبر 1984 تطبيقا لتعليمات جلالتكم السامية والتي تم انجازها في يوم 15 يناير 1985، وأن الجدار الأمني الجديد الذي تم انجازه طبقا للأمر الملكي رقم 5004 الصادر في 12 نونبر 1984 في اطار مخطط التعليمات الاولية للعمليات رقم 14 و 14 مكرر ليمتد على طول اربع مائة كيلومتر تقريبا ويمر عن طريق البعج فوق مرتفعات الوارقزيز وكارة العربي ولقصاب وعكار اركان وعظم السريح والسويج ولازيل ووادي ينفكة والمتيتب إلى أن يصل إلى لبريكة.

وأن العمليات التي قامت الوحدات المكلفة بتشييد الجدار الأمني الجديد اتسمت بعدة مناوشات واصطدامات على جانب كبير من الأهمية حيث حاول العدو اثناءها عبثا عرقلة اي تقدم نحو الجنوب.

ولقد بلغ حجم العتاد الذي ألقى به المرتزقة ثلاثة فيالق آلية وحوالي مائة دبابة وآلية تدعمها فرقة مدفعية مجهزة بمدافع وقاذفات الصواريخ من حجم 222 ملم ومدافع هاون من طراز 120 ملم و 160 ملم.

وبالرغم من كل ذلك يامولاي فانه بفضل استماتة فرق التدخل وقدرتها على المناورة كبدت العدو خسائر فادحة جعلت فلوله تتقهقر عند كل محاولة وتتوالى على ادبارها خاسرة متجهة نحو الشرق والجنوب الشرقى.

ولقد ظهر جليا أثناء هذه الاصطدامات أن المرتزقة يفرون من أي معركة عن قرب متجنبين الدخول في أي اشتباك مع فرق التدخل التابعة للقوات المسلحة الملكية ولذلك فإنهم كانوا يقومون بزرع حقول للألغام عميقة وممتدة على طول محور تقدم الوحدات جاعلين من هذه الحقول وقاية لهم عندما يهزمون فينتشرون وراءها.

ان هذه الحقول من الالغام تعرقل هجومات وحدات التدخل التابعة للقوات المسلحة الملكية وتعطي المرتزقة الوقت الكافي لانسحابهم والفرار من المتابعة.

وان الاصطدامات الرئيسية يامولاي قد جرت بالعكد بتاريخ 22 دجنبر 1984 وعظم الريح ووادي بنعميرة بتاريخ 24 دجنبر 1984 ووادي الشديرية بتاريخ 31 دجنبر 1984 وفي لازيل ورأس وادي بنعميرة وكرارات الفرشة بتاريخ فاتح يناير 1985.

إن حصيلة هذه المعارك كانت موضوعة تقارير متوالية رفعت الى مقامكم العالي بالله الى اثر كل عملية اول فاول.

إن الجدار الأمني الجديد الذي يمتد على طول الحدود مع الجزائر في الجزء الواقع جنوب جبل وارقزيز وعلى الحدود الغربية مع موريتانيا على طول 50 كيلومترا قد مكن من ادماج مساحة اضافية قدرها 17000 كيلومتر مربع في المناطق الآمنة المؤمنة وبادخال المحبس والفارسية وتوكات والمقيطب ومجموع وادي الساقية الحمراء في المنطقة الآمنة أيضا ».

وبذلك تتوج قوتنا البطلة 9 سنوات من دفاعها البطولي عن وحدة المغرب الترابية منلا استعادة أقاليمها الصحراوية من الاحتلال الاسباني.

# زيارة جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العام للقوات المسلحة الملكية للجدار الأمني بالصحراء المغربية

قام جلالة الملك الحسن الثاني القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية يوم السبت 16 مارس 1985 بزيارة للجدار الأمني الواقع على بعد حوالي 40 كلم من جنوب بوكراع باقليم العيون حيت تفقد حفظه الله إحدى نقط الدعم. وكان جلالته يرتدي الزي العسكري الميداني ومرفوقا بجنرالات القوات المسلحة الملكية الجنرال ادريس بن عيسى والجنرال عبد العزيز بناني قائد منطقة الجنوب والجنرال عبد القادر لوباريس والجنرال محمد القباج والجنرال حسني بن سليمان والجنرال محمد الشرقاوي وخلال هذه الزيارة اطلع جلالته على مخابئ أعت الأرض توجد بها أجهزة المراقبة الالكترونية ومركز قيادة القطاع والخنادق وموقع الأسلحة التي تتوفر عليها نقطة الدعم. كما وقف جلالته طويلا على ظروف عيش الجنود وتجاذب أطراف الحديث معهم وقاسمهم طعامهم وأكل من خبزهم الساخن المهي، في عين المكان. وقد تسابق الجنود لتقبيل يد جلالته غير مبالين بقواعد الانضباط العسكري. وفي يوم الأحد 17 مارس المختلف الأسلحة بالوسام الحربي، وعددها 13 وحدة وهي كالتالي :

- 1) فرقة المشاة الثالثة المحمولة.
- 2) فرقة المشاة السادسة المحمولة.
- 3) المجموعة السادسة للمدفعية الملكية.
- 4) القاعدة الرابعة للقوات الجوية الملكية.
- 5) المجموعة الواحدة والثلاثون للقوات المساعدة المحمولة.
  - 6) المجموعة الاولى للقوات المدرعة.
    - 7) الفوج الثاني للهندسة.
      - 8) الدرك الحربي.
    - 9) لواء المشاة الثامن المحمول.
    - 10) لواء المشاة العاشر المحمول
  - 11) فرقة المشاة الحادية عشرة المحمولة.
  - 12) فوج المشاة الرابع والاربعين للمنطقة
    - 13) المجموعة الاولى للمدرعات.



صاحب الجلالة القائد الأعلى يلقي خطابه السامي بأسة (1991)

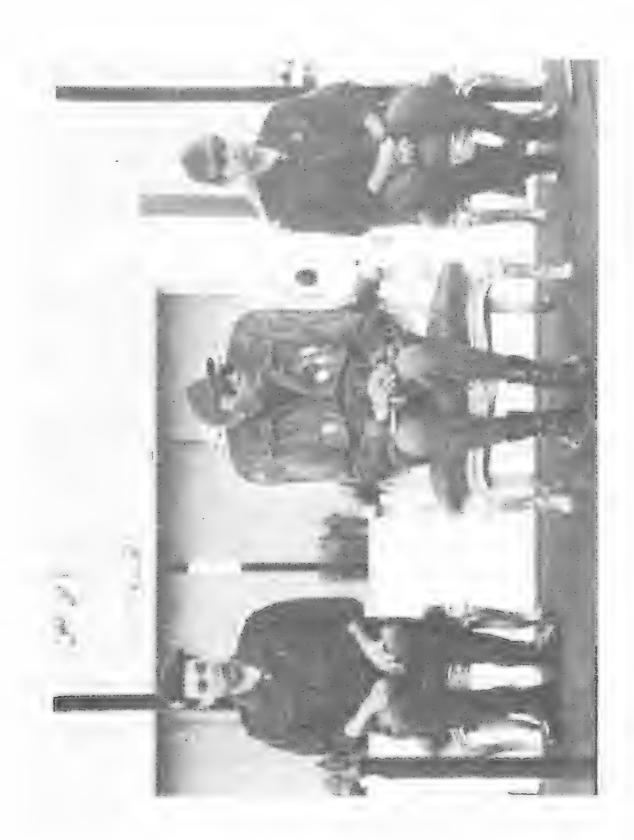

وقد تلا صاحب السمو الملك ولى العهد الأمير سيدي محمد الذي كان يرتدي رتبة كولونيل للقوات الجوية الملكية خطاب تنويه واكبار الموجه لجنود وضباط الصف للقوات المسلحة الملكية.

وخلال هذا الحف العسكري خاطب جلالته جنود القوات المسلحة الملكية "بان المغرب سيبقى مدينا لكم ولاخوانكم الواقفين على التخوم بكل قطرة دم سالت منكم وبذلت موها وأعطيت موها لوطنكم، كما أنه سيبقى مدينا لكم باست شهادكم الذي لا يقل على استشهاد أجدادكم عبر الف وأربع مائة سنة منذ أن قامت هذه الدولة وأصبحت تدافع برا وبحرا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا عن وحدتها وعن القيام الروحية والدينية التي اختارت أن تكون اطارا لحياتها الخاصة أو حياتها العامة...."

وفي خطاب جلالته في الاجتماع المشترك بين المجلس الاستشاري الملكي الصحراوي والمجلس الجهوي للمنطقة الاقتصادية في نفس البوم عدينة العيون قال حفظه الله منوها بالقوات المسلحة الملكية:

"فمن نعم الله سبحانه وتعالى أن خلق مغاربة جددا رأيتهم وزرتهم البارحة.... اولائك الذين حق فيهم أن نسميهم "المرابطون"..... (انهم) مستعدون من الان الى مالا نهاية له...."

وفي موضوع تجديد السلاح قال جلالته: "يجب علينا ان نطور ونجدد سلاحنا اولا وثانيا المغرب ليس كجميع الدول الاخرى فرئيس الدولة فيه دستوريا هو رئيس القوات المسلحة الملكية ورئيس القوات في المغرب كان دائما من أيام الدراسة الى يومنا هذا بالدستور او بغير الدستور هو الملك. إذن معنى هذا أنه اذا اوقعت كارثة لا قدر الله فستقع علي أنا. ولا تظنك شعبي العزيز تريدان يلصق باسم خادمك الأول كارثة أصابت المغرب...

يجب علي ان أتوفر على مليار دولار لا أقل ولا أكثر مقسمة على 5 سنوات واذ ذاك ستكون القوات المسلحة الملكية البرية والجوية والبحرية في مستوى القيام بالمامورية الملقاة على عاتقها ومواكبة للتكنولوجيا التي يجب أن تكون في مستواها ومسايرة لمتطلبات القرن الذي سنستقبله بعد 14 سنة."

اطلعت على الظروف التي يعيشها جيشنا ومن هنا وكمواطن لاكملك أشيد بهذا الجيش وأقول له باسمكم جيمعا. شكرا».

وعلى اثر الزيارة الملكية الميمونة التي قام بها صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني للاقاليم الجنوبية رفع الجنرال ادريس بنعيسى المفتش العام للقوات المسلحة الملكية برقية الى صاحب الجلالة هذا نصها:

الى صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.

تتشرف جميع الوحدات المسلحة الملكية بأن تعرب بكل احترام لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية عن عظيم إجلالها وكبير امتنانها

للشرف الذي حباها به بتفقده للمراكز الأمامية لخط الدفاع بالقطاع العسكري لوادي الساقية الحمراء ولتفقد التشكيلات الممثلة للمجموعات العاملة بالمنطقة الجنوبية.

وستبقى هذه الالتفاته الملكية للجيل الحالي رمزا للعظمة والافتخار يظل منقوشا باحرف من ذهب في سجلات القوات المسلحة الملكية كما سيكون للجيل المقبل معينا لا ينضب للعظمة الروحية. وفي هذه المناسبة السعيدة نجدد اخلاصنا وتعلقنا الذي لا ينفصم بجلالتكم وبالعرش العلوي المجيد. ونؤكد لجلالتكم عزمنا الأكيد على الدفاع عن القيم المقدسة للمملكة وعن وحدة التراب الوطني وندعو الله العلي القدير أن يطيل عمر جلالتكم ويقر أعينكم بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سيدي محمد وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الاسرة الملكية.

## رأيت الجنود بوكر الليوث

للشاعر د. عمر بوستة

رأيت الجنود بوكر الليوث قـــرأت العزيـة في الأعين بكد همو حققوا معجزات... ... بدون الاستماتة لم تكن \* \* \* رجال أقاموا «الجدار» وبا... ... توا على أمن صحرائنا ساهرين وكانوا الوفاء وكانوا الرجاء على كسر كيد العـدا قادريـن \* \* \* يحاول خصمهمو عبثا فلن يطفىء الشعلة الخالده فشلت يداه وخر صريعا فلن ترضخ القوة الصامده \* \* \* أباة عزيمتهم لن تلين بنشوة نصرهمو يفخرون مفاخرهم كتبت للخلود مآثــرهــم تتحــدى القــرون \* \* \*

على الخط خط الدفاع وقوف
تصد صدورهم القذفات
وتسقي الرمال دماء همو
فتخصب منه الاراضي الموات
\* \* \*
رأيت الجدار جدار الصمود
جدارا أقامه جيش قوي

فإنه سد منيع عتيسد

وجيــش لحـب الامــام وفــي \* \* \*

فحل المليك وهز القلموب

ودمــر كيد البغـاة الطغـاه

وزار المخابىء في نخـوة

ودمــر كيـد البغاة الحفاة \* \* \*

فيا روعة الجيش حين تفيــض

وتنفجر القوة القاهرة

ويا بخت أمتنا بجنــــود

شداد وأعينهم ساهرة (٠)

- وفي صيف (يونيه - غشت) 1985 شيد خط دفاعي آخر في الأقاليم الصحراوية لسد طرق التسلل الجنوبية أمام مرتزقة البوليساريو. نحو وادي الذهب التي تحادي حدوده الشرقية شمال موريتانيا وبهذا الجدار تحكمت قواتنا في مساحة جديدة تقدر ب 90.000 كلم وسيضطر المرتزقة الى المشي مسافة 1000 كلم من تاندوف، اذا أرادوا شن هجوماتهم الفاشلة أو الانطلاق من داخل مورينانيا.

- وفي أواخر شهر يونيه 1985 قام المرتزقة بهجوم فاشل على بعد 260 كلم من الجدار الأمنى الخامس لاعاقة بنائه وذلك في ناحية "لفقه" ولكنهم رجعوا خائبين الى التراب الجزائري.
- ولما أصبح شن الهجمات من طرف مشاة ومدرعات المرتزقة متعذرا بسبب إقامة هذا الجدار اكتفى البوليساريو بقذف المواقع المغربية بالصواريخ البعيدة المدى كما حدت في أواخر شهر غشت 1985.

- وقد أعلن الجنرال عبد العزيز بناني قائد منطقة الجنوب العسكرية عن انتها ، اشغال

<sup>(•)</sup> عن هذه القصائد والأشعار الواردة في هذا الفصل انظر مقالي بعنوان: «السيف والقلم في ملحمة الصحراء المغربية» (مجلة دعوة الحق عدد 263 مارس 1987).

بناء الشطر السادس من الجدار الأمني التي كانت قد بدأت في 15 مايو 1985 في منطقة بأم دريكة موضحا انه يمتد على طول 120 كلم عبر الحدود المغربية الموريتانية، ثم اتجه نحو الجنوب الغربي مرورا بمرتفعات أم ادريكة نحو نيغير ليصل الى المحيط الاطلسي على مسافة 100 كلم جنوب الداخلة.

وأبرز الجنرال بناني ان هذه الاشغال قد انتهت بالضبط في 19 غشت 1985 على الساعة الثانية عشرة ليلا، وأشار الى انه بانجاز هذا الخط ستكون القوات المسلحة الملكية قد أمنت مساحة 86 ألف كلم مربع.

وأضاف ان هذا الجدار بصفة عامة ينطلق من جبل تاجوت على الحدود الجزائرية المغربية على طول 300 كلم ويغطي إقليم طاطا ويتجه نحو الجنوب على مستوى الخط الطولي 8/40 مع ثرك منطقة خالية من السلاح مع الجزائر تبلغ ما بين 8 الى 10 كلم ليتجه في العمق الجنوبي على 200 كلم، وليتخذ بعد ذلك شكلا حلزونيا في اتجاه الجنوب الغربي على طول 300 كلم، ليضم مناطق المحبس واجديرية والحوزة وليشمل منابع مياه واد الساقية وأكبر مرتفعات المنطقة.

وبخصوص المنطقة الخالية من السلاح، أوضح قائد منطقة الجنوب انها تهدف في المقام الأول الى تجنب مواجهة مباشرة بين المغرب والجزائر، وأن جزءاً من الحدود بين المغرب والجزائر غير معترف به دوليا خاصة وأن اتفاقية سنة 1972 بين المغرب والجزائر لم يصادق البرلمان المغربي عليها وان أحد الطرفين في النزاع لم يحترم مقتضيات هذا الاتفاق لظروف سياسية واقتصادية.

وأضاف الجنرال بناني أن الجدار الأمني يمتد الآن على طول 2400 كلم ويؤمن الصحراء باستثناء 40 ألف كلم مربع ستتم تغطيتها في مستقبل قريب ما دام الهدف يتمثل في ان يمتد الجدار على طول الحدود الوطنية.

وبذلك «أصبح المرتزقة يدورون في حلقة مفرغة وفي قعر بحر من الرمال لا يجدون مخرجا، تطوقهم قواتنا المسلحة الملكية من جميع الجهات. وكلما أخرجوا رؤسهم من فوق «سطح الرمال» الا واصطادتها اسلحتنا العتيدة كما تصطاد الأرانب التائهة. »

- وبعد عشر سنين من المعارك والعراك في صحرائنا قال جلالة الملك بمناسبة حلول الذكرى العاشرة للمسيرة الخضراء (6 نونبر 1985):

«فبعد بعض السنين، كما رأيت سيطرنا ولله الحمد من الناحية العسكرية على الموقف في الصحراء، سيطرنا لأننا صبرنا، لاننا ضحينا، لأننا تحملنا، سيطرنا لأن الجندي المغربي ولله الحمد جندي يمكن لك أن تفتخر به اليوم كما افتخر به آباؤك وأجدادك، سيطرنا لأننا تمشينا في الميدان العسكري بأناة وبميت دولوجيا وباستراتيجية تطابق تمام المطابقة ما حاربناه من طقس ورمال ومسافات شاسعة وعدو يتهرب ويفر من المعركة.

ولم يمكن لنا - شعبي العزيز - ان نحتفل هذا الاحتفال الزاهر بهذه السيرة لو لم تكن هناك بسالة الجندي المغربي، ذلك المغربي الجديد كما قلت لك في العيون، الذي اكتشفته على تخوم الصحراء ذلك النوع الجديد من المغربي الشاب المرابط ذلك النوع الجديد من الشاب المغربي

الذي يعتبر أنه كل ما يعيشه فوق الأرض الآن هو زائد وربح، لأنه حينما ارتدى لباسه العسكري اعتبر نفسه قد أزهقت ودمه قد أريق وانه قد استشهد.

هذا هو النوع الجديد من المغربي الشاب الذي قلت لكم تعرفت عليه بتأثر عميق وتعرفت عليه بافتخار لا يساويه افتخار.»

## وقال جلالته من جهة أخرى:

«...منذ ان انتهت المسيرة الخضراء لا يمكن أن يقال أن المغرب هاجم أحدا. فالمغرب هو الذي كان يتعرض للهجومات فلهذا تكبد المغرب بكل صراحة في السنين الأولى خسائر جسيمة لأن الهجومات كانت مفاجئة. والان وقد حصنا «والمحصن هو الله سبحانه وتعالى» الجزء الاكبر من الصحراء لازلنا على سياستنا لانهاجم أحدا. لازالت بالطبع بعض المناوشات على الحدود تتمثل في قصف بالصواريخ وبمدافع 122 ملم أو بمشيلها من الجانب الآخر. ولكن ليس لتلك المناوشات أية أهمية لا من الناحية الاستراتيجية ولا من الناحية العسكرية. ».

### المسيرة الطويلة لمهندسي القوات المسلحة الملكية



الجدار الأول: غشت 1980 ضرورة احتواء محاور التموين الاتية من طنطان في «المنطقة المؤمنة». ينطلق الجدار رقم 1 من المسيد شمالا في الطرف الغربي لجبال الواركزيز ويشمل السمارة وبوكراع والعيون. ويستند هذا الجدار الى الحزام الناقل للمعدن والذي يعد في حد ذاته سدا يربط بين بوكراع وميناء العيون ويمتد هذا الجدار الذي تم انجازه في ماي 1981 على طول 300 كلم.



- الجدار الثاني: اعتبر خطأ كاستمرار للجدار الأول وقد تم انجازه في 45 يوما في ماي-بونيه 1982 يمتد الى بوجدور على مسافة 200 كلم وقد مكن إعادة فتح الطريق المعبدة - العيون - بوجدور.



- الجدار الثالث: سد الطريق على البولساريو وارغامه على المرور عبر موريتانيا. ومن ثم جيب امكالة الذي يسكله الجدار الثالث 300 كلم من 19 دسمبر 1983 الى 20 فبراير 1984، تحكم اقفال الحدود الموريتانية يذهب من بوكراع ويلف امكالة ليلتحق بخريبشات على الجدار الاول.



- الجدار الرابع: يتجه الى الشرق بعمق اكبر، الانطلاق من الزاك يوم 19 ابريل 1984 في اتجاه الجنوب الغربي، الجدار الرابع ينزل نحو اجديرية يضم اخيرا الحاوزة ويلتقي بالجدار الثالث عند خنق السخوم بالساقية الحمراء. الوصول يوم 10 ماي: ثلاثة أسابيع من اجل 320 كلم.



- الجدار الخامس: سبتمبر 1984، يجب اقفال الحدود مع الجزائر وذلك بمحاذاة «نومانس لاند» بعمق 5 الى 8 كيلومترات. الاتجاه نحو الجنوب انطلاقا من نقطة تقع على مسافة 50 كلم شرقي تيزكي الرمز. يضمن أمن المحبس وعظم الريح. عند خط العرض 27 يتجه الجدار نحو الجنوب الغربي الى جيب امكالة 40 كلم جنوب حاوزة 380 كلم انتهى العمل فيها يوم 15 يناير 1985.



- الجدار السادس: 670 كلم نحو الجنوب الغربي من امكالة الى المحيط الأطلسي جنوبي الداخلة بامليلي والقطوعه. وهكذا يتم ايصال كلثة زمور وام دريكات وبئر انزران بالبحر. شرع في الجدار السادس يوم 14 ماي 1985 وانتهى العمل فيه في اوائل سبتمبر.

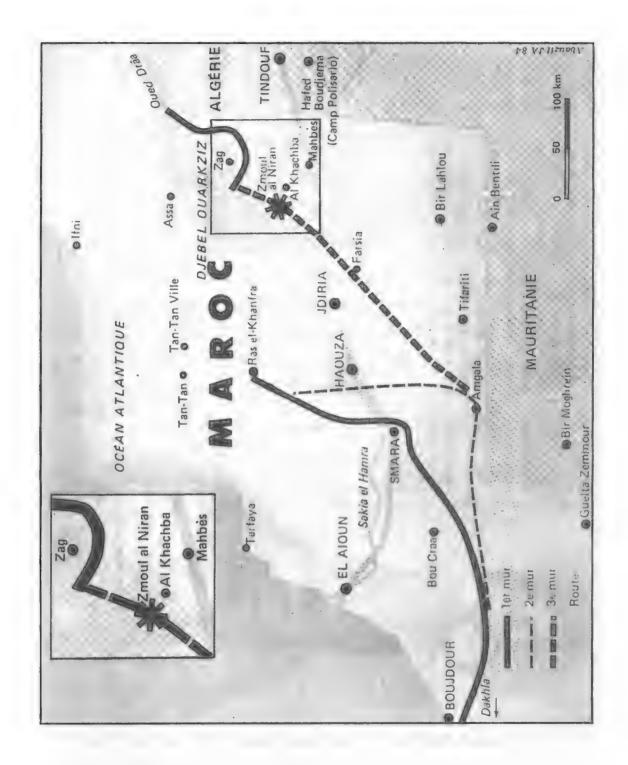

# تعيين صاحب السمو الملكي ولي العهد منسقا عاما لوحدات القوات المسلحة الملكية.

وفي يوم الثلاثاء 26 نونبر 1985 عين صاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية بالقصر الملكي بالرباط صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سيدي محمد الذي كان يرتدي بذلة كولونيل ماجور – منسقا لمصالح ومكاتب مختلف الأسلحة بالأركان العامة للقوات المسلحة الملكية –عوضا عن المرحوم الجنرال مولاي عبد الحفيظ العلوي.

# ومما قال جلالته في خطاب التنصيب :

«.... ومن جهتكم معشر الضباط أملي فيكم أن تأخذوا بيد ولي عهدنا وتعينوه على القيام بواجبه واعلموا كيفما كان الحال ان الكمال لله، وانه لا يمكن للقوات المسلحة الملكية ان تكون كاملة غير منقوصة خلقيا وفكريا الا اذا كان جميع أفرادها يكمل الاخر وآلا اذا عاشت قواتنا المسلحة الملكية بجميع أطرها وبجميع أسلحتها متماسكة متضامنة واقفة كرجل واحد، لدعم السلم ودرء الحرب.

وأخيرا اعلم رعاك الله انه كان والدنا رحمة الله عليه دائما يقول: «عليك ياولدي ان تعلم وان تفعل ان الشعب والجيش شيء واحد» وقد لمست هذا في السنين الأخيرة لمسته – ولله الحمد – بكيفية تشرف وانه لو لم يكن الجيش من الشعب ولو لم يكن الشعب المغربي وراء الجيش لما تمكننا من ان ننتصر الانتصارات التي حزناها ولما امكننا ان نصمد لمدة عشر سنوات ولما كان بالامكان ان نصمد عشرات السنين الأخرى إذا أراد الله ذلك واقتضت الظروف ذلك».

وفي الأسبوع الأول من شهر شتنبر 1986 قام صاحب السمو الملكي ولي العهد محمد مرفوقا بكبار الضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية بجولة تفتيشية بمختلف الوحدات المرابطة في الخطوط الأمامية بالأقاليم الصحراوية، ووسم عددا من الضباط وجنود القوات المسلحة الملكية تنويها لهم لما أظهروه من شجاعة وبطولة دفاعا عن وحدة التراب الوطني.

وفي يوم الإثنين 19 فبراير 1990 أشرف سموه بصفته منسقا لمكاتب ومصالح القوات المسلحة الملكية بالقاعدة الجوية الخامسة سيدي سليمان على إعطاء الانطلاقة لتحليق أول طائرة من طراز "ميراج -ف 1)» بعد أن خضعت للصيانة الكبرى بأوراش القاعدة والتي كانت تتم في السابق بفرنسا.

وبذلك أصبح المغرب ثالث دولة في منطقة البحر الأبيض المتوسط بعد اسبانيا واليونان تقوم بصيانة طائرة ميراج (ف 1) في قواعدها، وبرهنت القوات الجوية الملكية على استطاعتها لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية الحديثة.

#### عمليات التمشيط

وفي نطاق عملية التمشيط الاعتبادية وراء الجدار الأمني تمكنت وحدات من القوات المسلحة الملكية المتمركزة في قطاع امغالا (يناير 1987) من إزاحة مجموعة من المرتزقة من مخبئها بقطاع فارسية على مقربة من الحدود المغربية الموريتانية والقضاء عليها نهائيا.

وكما جرت العادة قامت مصالح تحديد الهوية التابعة للقوات المسلحة الملكية بالتعرف على جثت المرتزقة باستثناء جتة واحدة تطابقت عدة شهادات حولها وخاصة شهادات اولئك الذين عادوا إلى الوطن الأم والتى اكدت ان تلك الجثة هي لأحد المؤطرين الايرانيين.

وبالفعل فان الاعترافات الاخيرة للمرتزقة الذين ألقي عليهم القبض أو للأشخاص الذين عادوا الى أرض الوطن تفيد بأن مجموعات من مرتزقة البوليساريو تتلقى تكوينا عسكريا وإيديولوجيا في معسكرات تدريب إيرانيه مخصصه لمجموعات ارهابيه وتخريبيه. كما كشفت نفس الاعترافات عن تواجد بعض الخبراء الايرانيين في هذا الميدان داخل قواعد المرتزقة في الجزائر حيث يقومون حاليا بتأطير وحدات من المرتزقة.

- وشن البوليساريو صباح الأربعاء 25 فبراير 1987 على الساعة السادسة والنصف صباحا هجوما مكثفا استعملت فيه مصفحات تقدر بحوالي 110 آليسة وعربة (50 دبابة سوفياتية الصنع و 60 عربة مصفحة للنقل من صنع سوفياتي (BMP)) استهدف الجزء من الجدار الأمني الواقع بين بلدتي المحبس والفارسية وخصوصا على بعد 40 كلم جنوب واد تينوشت وذلك بهدف اقتحام دفاعات الجدار الأمنى واختراق النطاق الدفاعي.

وقد كانت هذه المعارك التي استمرت حتى الساعة الحادية عشرة ضارية للغاية.

وفضلا عن ذلك رصدت رادارات القوات الجوية الملكية خلال الهجوم بطاريات صواريخ مضادة للطائرات من نوع سام 6.

وقد تم التصدي للعدو وأحكمت القوات المسلحة الملكية سيطرتها على طول خط الدفاع. وخلف هذا الهجوم عددا من الشهداء (16).

- وعلى إثر المعارك التي وقعت يوم 25 فبراير 1987 قامت القوات المسلحة الملكية بعملية تمشيط واسعة أدت الى وقوع اشتباكات مع المرتزقة أبام ثاني وثالث ورابع وخامس مارس 1987.

وخلال هذه العمليات بلغت خسائر العدو المنظورة 14 سيارة مصفحة مدمرة، منها خمس دبابات من نوع تي 55 و 47 سيارة حربية مختلفة منها 14 احترقت براكبيها و 108 من القتلى تركت جثثهم في الميدان.

واستشهد في صفوف القوات المسلحة الملكية شهيد واحد واصيب تسعة جنود بجراح.

- وأثناء تواصل عمليات التمشيط التي بدأت يوم 25 فبراير 1987 وقعت عدة اشتباكات مع المرتزقة وخاصة جنوب شرق حائط الدفاع الذي يشمل المحبس والفارسية.

وموازاة لهذه العمليات واصلت، القوات المسلحة الملكية بناء الجدار الأمني لإقليم وادي الذهب رغم محاولات العدو لعرقلة هذه العملية وهي محاولات تحطمها بقوة وحداتنا. وبقيت الاشغال جارية طبقا للمخطط الأولي حيث بلغت نقطة لعياية الجدرة الواقعة على بعد 150 كلم جنوب شرق بير انزران وعلى امتداد 80 كلم.

ومنذ 25 فبراير 1987 ارتفعت خسائر العدو المنظورة الى :

- السيارات المصفحة = 30 سيارة مصفحة من مختلف الأنواع
  - ا**لسيارات الحربية** = 72
  - عدد القتلى = 204 قتيلا

واستشهد في صفوف القوات المسلحة الملكية 27 فردا وأصيب 61 بجروح مختلفة.

وبذلك كان الجيران مرة أخرى من وراء هذا الهجومات بالدبابات وبعربات النقل المصفحة والمزودة بالمدافع الرشاشة. وهو تغيير واضح في التكتيكية العسكرية لمرتزقة البوليساريو المدربين بمعسكرات تندوف، وذلك ليعرقلوا تشييد "جدار" جديد سيحرم على المرتزقة الوصول الى البحر الاطلنطيقي وسيحصن 20.000 كلمتر مربع بين موريتانيا والجزائر شرقا و 48.000 كلم جنوبا.

- وفي محاولة يائسة لاختراق الجدار الأمني والاستيلاء على الارض، قام مرتزقة البوليساريو صباح يوم الاربعاء 8 أبريل 1987 بهجوم على موقع جبل البريكة. وقد تصدت لهم القوات المسلحة الملكية ببسالتها المعروفة. وأحبطت هجوم المرتزقة وكبدت العدو خسارة في العتاد والأرواح حتى بلغ عدد القتلى في صفوف المرتزقة ثمانين قتيلا، واستشهد في صفوف الموات المسلحة الملكية 25 جنديا وضابطا. واستمرت المعارك من الساعة الخامسة والنصف صباحا الى الساعة الثامنة صباحا.

وحصلت في أواخر شهر ابريل 1987 اشتباكات في منطقة العيديات وفي الحدود الموريتاتية بعيدا عن كلتة زمور ب 60 كلم. وقد استولت قواتنا المسلحة على دبابات جد متطورة من المرتزقة الذين كان بحوزتهم دبابات من نوع BMP وقد غنمت قواتنا المسلحة منذ اندلاع الهجومات الأخيرة ما يقرب من 25 دبابة من نوع B.M.P ، ومن نوع T 72 و T83 م كما غنمت عدة قاذفات للصواريخ (Lance Missilles).

- وقد هاجمت يوم 21 غشت 1987 فرقة من المرتزقة على متن سيارات مصفحة (قادمة من موريتانيا) الجدار الامني السادس جنوب الاقاليم الصحراوية وقد قتل عدد من الجنود المغاربة في هذا الاشتباك العنيف.

# حزام أمنى جديد :

وأصدرت القيادة العامة العليا للقوات المسلحة الملكية البلاغ التالى :

تلقى صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الحرب العامة من الجنرال عبد العزيز بناني قائد المنطقة الجنوبية البرقية التالية :

«مولاي صاحب الجلالة نصركم الله وايدكم.

يشرفني أن أرفع بكامل الاجلال والاحترام الى علمكم الشريف ما يلي :

ان الفرق المكلفة باقامة خط دفاعي جديد قد وصلت الى كريكرات على الشاطئ الاطلسي يوم 16 ابريل 1987 في الساعة العاشرة والنصف وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. تلك التعليمات التي أوضحتم فيها يامولاي لخديمكم الجنرال قائد المنطقة الجنوبية أوامركم للقيام في إطار التصميم لحماية المنطقة وتحصينها.

ولقد ابتدأت العمليات من أجل توسيع المجال الدفاعي منذ 16 فبراير 1987، وإن اقامة الخطالجديد سيمكن من مراقبة تيريس الغربية وتطرد العدو الذي كان يتحرك على طول الشواطئ طردا نهائيا. ولقد أنجزت هذه العمليات طبقا للأمر الملكي رقم 502 الصادر من القيادة العليا بتاريخ 6 دجنبر 1986 وتباعاً للتصميم الموضوع بناء على الأمر الأصلي للعمليات رقم 17 الممتدة على طول 550 كلم إن خط الدفاع الجديد سيربط بين أم ضريكة والمحيط مرورا بتندكوم البيضاء والكلية وإعظم مسلوت وأكلاب أدليم، ويمتد على الحدود الموريتانية في مسافة 220 كلم، ثم يرتبط على شاطئ كركر الواقعة على بعد 50 كل شمال

الكويرة. ومنذ الشروع في إقامة الخط الجديد تمكن الجيش من مراقبة تيريس الغربية" وطرد العدو الذي كان يتحرك على طول الشواطئ نهائيا. ولقد أنجزت هذه العمليات طبقا للأمر الملكي رقم 502 الصادر من القيادة العليا بتاريخ 6 دجنبر 1986 وتباعا للتصميم الموضوع بناء على الأمر الأصلي للعمليات رقم 17 الممتدة على طول 550 كلم. ويربط خط الدفاع الجديد بين أم ضريكة والمحيد مرورا بتندكوم البيضاء والكلية وأعظم مسلوت وأكلاب أدليم، ويمتد على الحدود الموريتانية في مسافة 220 كلم، ثم يرتبط على شاطئ كركر الواقعة على بعد 60 كلم شمال الكويرة. ومنذ الشروع في إقامة الخط الجديد حاول العدو بجميع الوسائل عرقلة إقامة هذه التحصينات أو تأخير انجازها. ولما ظهر عجزهم وباءت محاولاتهم بالفشل ولم يستطيعوا الثبات أمام فرق التدخل قام المرتزقة بهجومات ذات أهمية ضد المواقع الثانوية مثل الفارسية والحوزة وسمارة القريبة من مراكز تجمعهم وانطلاقهم.

ولقد كانت غاية المرتزقة من هذه المحاولات والهجوم على هذه المواقع توقيف انجاز الخط الجديد أو على الأقل التقليل من أهميته ووقعه على معنويات المرتزقة وفعلا فإن إنجاز الخط الجديد قد حقق تحصين وتأمين عدة نواحي: أولا تحصين منطقة جديدة تقدر مساحتها تقريبا به 65 كلم² وتشمل مواقع اوسرد وتيشلا وبركندوز. ثانيا..مجموع الشاطئ الاطلسي.

مولاي..

ان الجنرال قائد المنطقة الجنوبية وجميع الضباط وضباط الصف والجنود وكل الأسلحة والمصالح العامة في الجنوب ينتهزون هذه الفرصة السعيدة ليرفعوا الى صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أيات ولائهم واخلاصهم وتشبثهم بشخصه الشريف وعرشه المنيف مشفوعة بتهانئهم مجددين عزمهم المتين من أجل الاستمرار في الدفاع عن مقدسات المملكة ووحدة ترابها.»

وهنا أعطيت الأوامر الملكية للشروع في بناء هذا الجذار الأمني يوم 25 يناير 1987 وتطلبت عملية التفكير والتخطيط له 20 يوما وانطلقت عملية البناء لتستغرق 62 يوما شارك فيها 6000 رجل. ويؤمن هذا الجدار مسافة 70.000 كلم² تشتمل على أوسرت تيشلا، بئر كندوز الذي يؤمن الدعم اللوجيستيكي للوحدات المرابطة على طول الجدار ويمتد الجدار الامني بموازاة الحدود الموريتانية ولا عسها.

وبذلك أحكم الحزام الأمني على الصحراء المغربية من الطرف الجنوبي. ويعتبر الثامن من نوعه وقد حققت استتراجية الجدار الأمني بصفة عامة حماية السكان منذ سنة 1978 من هجمات العصابات المعتدية التي يتراوح عدد أفرادها ما بين 1800 و 5000 مرتزق حسب العمليات العسكرية ومناطق المعارك.

وهناك جزء يخص تيفايتي (12500 كلم<sup>2</sup>) لإ يدخل في نطاق هذا الحزام الأمني ويبقى تحت مراقبة الجيش المغربي.

- وشن المرتزقة في الأسبوع الأول من شهر يوليوز 1987 هجومات مكثفة في نقط معينة بواسطة عدد من السيارات المصفحة يقدر عددها بالثمانين، تكبد فيها العدو خسائر

فادحة في الأرواح والعتاد، واستشهد من جنودنا عدد لايستهان به(١٦).

- وشنت قوات المرتزقة يوم 18 نونبر 1987 هجوما واسع النطاق على مواقع القوات المسلحة الملكية المتمركزة في الاقاليم الصحراوية في منطقتي الفارسية وام دريكة. وقد دفع المرتزقة بفيلقين محمولين على السيارات وفيلق من المدرعات لمهاجمة نقط الدعم في منطقة إعودكر، وبفيلق محمول على السيارات وفيلق مدرعات مدعوم بالمدفعية الثقيلة لمهاجمة نقط الدعم في منطقة واد السبتي. وقد استمرت المعارك من الساعة السادسة الى الساعة السابعة والنصف صباحا. وكانت حصيلتها كما يلى: بالنسبة للقوات المسلحة الملكية:

- استشهاد 72 فردا وجرح 76 اخرين
  - تدمير تسع سيارات
    - وبالنسبة للمرتزقة:
- مقتل 245 فردا تم احصاؤهم في الميدان.
  - أسر ثلاثة أفراد.

كما خسر المرتزقة 35 سيارة من مختلف الأنواع 16 منها صالحة للاستعمال و 21 سيارة «بي. ايم. بي» عشرة منها صالحة للاستعمال بالاضافة الى كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة دمرت أو غنمت من طرف القوات المسلحة الملكية».

### شهادة صحفى:

# هكذا تم سحق عدوان 18 نونبر 1987 الذي انطلق من تندوف

قام وفد من الصحفيين المغاربة والأجانب يوم الإثنين 23 نوف مبر بزيارة لمنطقتي الفارسية والمحبس. وكان الوفد الصحفي يضم بالاضافة الى عمثلي الجرائد الوطنية صحفيين من اسبانيا وانجلترا وفرنسا والمانيا والبرتغال والزايير والسنيغال وغينيا عمثلون صحفا ووكالات انباء.

أقلعت طائرات الهليكوبتر الثلاث من مطار العيون الجوي في الساعة الثامنة صباحا وكان الجو مشمسا مما اتاح الفرصة للوفد الصحفي لمشاهدة الامتداد الصحراوي وجمال وديانه المخضوضرة بقطرات الغيث الغزيرة التي تساقطت على المنطقة في الأسابيع الأخيرة. وفي الساعة التاسعة حطت الطائرات بمطار اسمارة للتزود بالوقود وكان الجوصحوا في المدينة التاريخية (اسمارة) حيث استطاع الصحفيون أن يلاحظوا مدى التنظيم وروح البشاشة والطيبوبة التي طبعت حديث الجنود المغاربة. ومن اسمارة الى الفارسية وصل الوفد في الساعة العاشرة حيث استقبل من طرف الماجور الناجي قائد منطقة وادي درعة، التي تضم الفارسية والمحبس والحوزة وفي مقر القيادة تعرف الوفد على برنامج اليوم وعقد الكولونيل ماجور الناجي ندوة صحفية وصف فيها المعارك بشكل دقيق.

فقبيل وصول البعثة الأممية للمغرب، وبالضبط في 12 نوفمبر، قام العدو بهجوم شاركت فيه وحدات مزدوجة للمدرعات والآليات. الهجوم الأول تم في منطقة الفارسية في مكان يسمى «المويح» اما الهجوم الثاني فكان في منطقة «ام الدريكة» في مكان يسمى «الموتاكن» وقد استعمل العدو في هجومه على كل منطقة فيلقا ونصف، وكان عدد المرتزقة في المجموع 1200، وكانت الأسلحة المستعملة تشتمل كذلك على سيارات الجيب والمدفعية وأسلحة اخرى.

### حصيلة المعركتين كما يلى:

خسائر العدو في المجموع مات 245 من المرتزقة 190 في الفارسية و 55 في ام الدريكة. ثلاثة أسرى في الفارسية واخر التحق بالمغاربة في 22 نوفمبر وهو الآن في اكادير.

خسائر القوات المسلحة الملكية 72 من الشهداء، 13 في الفارسية و 76 جريح، 31 في الفارسية. الفارسية.

### اما بالنسبة للخسائر في الأسلحة فهي كالتالي:

خسائر العدو 18BMP، 9 غنمتها القوات المسلحة الملكية، 31 سيارة جيب، 13 غنمتها القوات المسلحة الملكية وآليات أخرى وأسلحة متنوعة وخسرت القوات المسلحة الملكية 9 سيارات جيب.

أما بالنسبة للهجوم فقد وصفه الكولونيل ماجور الناجي بأنه كان كلاسيكيا حيث جاء العدو من منطقة تندوف، وقد وزع هجوم قواته على المنطقتين واستعمل في كل منهما ما يقارب 25 دبابة بالاضافة الى الجيبات والأسلحة الأخرى.

في الفجر انطلق قصف المدفعية لحماية المرتزقة الذين هاجموا الجدار، عن طريق الحفر وازالة بعض الألغام، واستطاعوا التسرب 500 م داخل الجدار لكن قوات تدخلنا حاسرتهم. ابتدأ القتال في الساعة السادسة وانتهى في السابعة والنصف.

وقد كان العدويهي، للهجوم منذ أسبوع، ولا يمكن ان يفاجئنا. فمن جهة، هناك الآليات التي تحدث ضجيجا، تلتقطه الرادارات، ومن جهة اخرى لنا الوسائل البشرية والتكنولوجية التي تسمح بضبط العدو، الذي يتقدم على شكل مجموعات صغيرة لكي لانضبطه الطائرات والرادارات، ومن المؤكد أن له قواعد قريبة يتزود فيها بالمؤن والوقود، ويمكن ملاحظة ان الفارسية تبعد عن الحدود الجزائرية ب 150 كلم، بينما لا تبعد عن موريتانيا الا ب 70 كلم، أما أم دريكة فتبعد عن موريتانيا ب 100 كلم، بينما تبعد عن الجزائر كثيرا جدا.

كما تحدث الكولونيل ماجور الناجي عن دور الطيران في المعارك حيث أنه تدخل بفعالية كما أن الطيران يتدخل في نهاية المعركة لمتابعة العدو الذي يهرب ويتشتت وتصعب متابعته في الصحراء. وكان قائد الهجوم على الفارسية هو المدعو بوهالي الذي هرب جريا في الصحراء، وقد ضبطنا عبر الراديو انه يطلب النجدة من قاعدته لترسل اليه سيارة «جيب». اما عن تنوع الأسلحة، فقال ان العدو يتوفر على «أورغ ستالين» ومدافع 122 ملم والمورتي، وكلها اسلحة جديدة فهناك دبابات غنمناها وهي لم تسجل في عدادها سوى 3000 كلم، وهذا يعني انها حديثة الاستعمال. وتعتبر دبابة PMP، حسب كل الخبراء العسكريين، متطورة حيث تتوفر على مدفعية 73 ملم وعلى صواريخ مضادة للدبابات يبلغ مداها 3 كلم. ويمكن ان يركبها عدد من الجنود يصل الى تسعة. وكان هدف العدو هو اختراق جدارنا وغنم بعض الاشياء لاستعمالها في الدعاية.

وعن أهمية عدد العدو فإن الكولونيل ماجور اكدان مايهم هو الالبات التي يتوفر عليها. وأكد ايضا أن القوات المسلحة الملكية استطاعت أن تتوصل الى معلومات وحقائق هامة في هذا الهجوم الاخير.

بعد هذه الندوة الصحفية أقلعت بنا الطائرات في الساعة الحادية عشرة والنصف لتصل الى مكان قريب من «السويح» يبعد عن الجدار ب 7 كلم. وهناك تم استعراض الأسلحة التي غنمتها القوات المسلحة من المرتزقة، وتم استعراض سير إحدى دبابات BMP صالحة للاستعمال، واستطاع الصحفيون التاكد من أن عدد الدبابات لايتجاوز في سيره اكثر من 3000 الى 3500 كلم. كما شاهد الصحفيون الأسلحة المتنوعة التي غنمتها القوات المسلحة الملكية، وبعد ذلك قامت قوة التدخل السريع تحت قيادة الكولونيل سعد بمناورة أمام الصحفيين. ورغم العاصفة الرملية التي اخذت تهب على المنطقة، فقد استطعنا رؤية مايفوق 100 سيارة «جيب» وعدد كبير من الدبابات تتقدم في الميدان بقوة خارقة على شكل كماشة، تستطيع التحرك بمرونة وسرعة على مسافة ثلاثة الى خمسة كلم. وبعد ذلك غادر الوفد الصحفي المنطقة الى المحبس ليصلها في الواحدة إلا عشر دقائق، وكانت آثار الأمطار واضحة، حيث تكونت برك مائية كبيرة، وبعد

التزود بالوقود غادرت طائرات الهليكبتر المحبس في اتجاه الجدار بمكان يسمى «عظم الريح» وهي منطقة تقرب من الحدود الجزائرية ب 15 كلم ودخل الوفد الى الجدار الذي هو عبارة عن مرات كبيرة مبنية بالأحجار يصل علوها الى ثلاثة واربعة امتار، وهناك وجدنا الجنود المغاربة يعيشون حياتهم بشكل عادي. ويعتبر هذا الجدار مستقلا بذاته عسكريا، حيث يتوفر على كل مقومات الدفاع، من اليات ودبابات، وتسمح الممرات الكبيرة داخله بالتحرك السريع على كل نقط الجدار.

وقد وضح لنا الكولونيل سعد ان المرتزقة يحاولون التسرب عبر الوديان حتى لاتضبطهم الرادارات، لكننا بنينا نقط مراقبتنا ونحن عارفون بهذه الحيلة، وعن آخر هجوم على المنطقة فانه تم في 9 مارس 1987.

وبعد ذلك استعرضت قوة التدخل السريع في مناورة عسكرية بقيادة الكولونيل التاميدي. (يونس مجاهد جريدة الاتحاد الاشتراكي 25-11-87).

وبذلك "قدمت قواتنا المسلحة يقول جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 1988 الدليل بما استرخصته من تضحيات ، وأظهرته من شجاعة فائقة ناذرة، وبطولة شاع ذكرها في الآفاق على أنها تضع مقدسات البلاد ووحدة البلاد الترابية وقيم المغرب الروحية والحضارية، في اسمي منزلة من تقديسها، وعلى أنها مخلصة باستمرار لهذه المقدسات والقيم، مستعدة متأهبة في كل حين للاستشهاد من أجل صيانتها والدفاع عنها، وصد كل عدوان يتهددها و"الجود بالنفس أقصى غاية الجود"!

"واذا كان المغرب المدني من أقصاه الى أقصاه عاش هذه المدة في صبر وثبات – يقول جلالته الملك في خطاب موجه للأفواج المتخرجة من المدارس العسكرية لسنة 1987 (5 مارس 1988) فإن المغرب العسكري عاش هو بنفسه وبدوره مدة افتخار وملاحم وبطولات وتضحيات. ولم أجد في كتاب الله العظيم آية (ليومنا هذا) أحسن من هاته: قال الله تعالى: "وان كنتم تالمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون". فعلا تالمون انتم ويا لم اخوانكم على الحدود من ضباط وضابط الصف ورجال كما يا لم خصومكم. ولكن الفرق في الاية هو الواو. وترجون من الله ما يرجون هي واو الحال يمعنى والحالة هذه ان الفرق الكبير الذي بينكم انتم وبين اخوانكم في الصحراد وخصومكم هو أنكم ترجون من الله ما يرجون، ترجون من الله الشهادة والاستشهاد، وترجون من الله الثواب، وترجون من عباده في الأرض ان يبروابكم وليحترموكم، وأن يعتزوا بكم وأن يزوروا قبوركم وأن يرعوا ذويكم وأهليكم...»

- وشن مرتزقة البوليساريو - مرة أخرى - هجوما فجر يوم الخميس 18 غـشت 1988 على القوات المغربية. وقد كانوا قادمين من تيندوف على متن سيارات مصفحة وقد كانت لهم قواتنا المسلحة بالمرصاد.

- وفي يوم 16 شتنبر 1988 قام المرتزقة بهجوم على الجدار الأمني بقطاع أم دريكة. وقد كانت قوات العدو تتألف من كتيبتين محمولتين وكتيبة مجهزة ومدعمة بسلاح

المدفعية.

وبعد معارك ضارية دامت أزيد من ساعتين من الخامسة و50 دقيقة حتى الساعة الثامنة تم دحر وملاحقة قوات العدو.

وكانت حصيلة المواجهات في كلا الجانبين كالتالى:

- 1) فيما يخص خسائر العدو
  - 124 بين قتيل وجريح
    - 4 أسرى
- غنم عـتاد هام مـتحرك ومن المدرعات من بينه قادفة صواريخ مـضادة للدبابات «سبيغ 9» موازية للصواريخ الفرنسية المضادة للدبابات «ميلان» والتي ظهرت لأول مرة في ساحة العمليات.
  - 2) فيما يخص خسائر القوات المسلحة الملكية...
  - 51 شهيدا من بينهم قائد الحمية العقيد عبد السلام العبيدي و 95 جريحا

تغمد الله برحمته الواسعة شهدا ، وحدتنا الترابية من أفراد قواتنا المسلحة الملكية الباسلة وأسكنهم فسيح جناته.

- وفي حوالي منتصف ليلة 21 الى 22 يونيو 1989 حاولت مجموعة تتكون من حوالي ثلاثين من أفراد البوليساريو معززين بموقعي مدفعية التسلل مشيا على الأقدام الى جهاز الجدار الدفاعي الواقع بالقطاع الفرعي لامغالة وبالتحديد بين نقطتي الدعم 191 و 201 وذلك لكي تباغت من الخلف دورية القوات المسلحة الملكية المكلفة بالرصد والمراقبة.

وقد تعرضت عناصر العدو التي أتت من الأراضي الموريتانية واقتربت الى مسافة مائتى متر من خطوط الدفاع لوابل من النيران من طرف دورية القوات المسلحة الملكية.

وسرعان ما تراجع العدو ولاذ بالفرار باتجاه الأراضي الموريتانية التي أتى منها.

وكانت الحصيلة كما يلى:

في صفوف القوات المسلحة الملكية.. استشهاد فرد واحد وجرح آخر.

في صفوف العدو.. ثلاثة قتلي.

- وفي صباح يوم السبت 7 اكتوبر 1989 قام مرتزقة البوليساريو انطلاقا من مويرتانيا به جوم على المواقع العسكرية في القطاع الفرعي العسكري الموجود جنوب كلتة زمور وصدته قواتنا المسلحة الملكية الباسلة التي أنزلت بالعدو الخسائر التالية :
- ثمانون (80) شخصا بين قتيل وجريح ترك العدو من بينهم في عين المكان عشر جثت.
  - وأسرت قواتنا أربعة أسرى.

- واستولت على خمس ناقلات عسكرية مصفحة (بي - ايم - بي) وسيارة واحدة جيب للقيادة، وتسع سيارات جيب مجهزة بعتاد متنوع ضمنه حاملات صواريخ وقاذفات للدبابات. كما قامت قواتنا الجوية الملكية بعملية قصف للعدو ذمرت خلالها 12 سيارة وثلاثة مواقع للذخيرة.

واستشهد في صفوف القوات المسلحة الملكية 14 من بينهم ضابط برتبة نقيب كما جرح ضابط وثلاثون جنديا (18).

- وقام فيلق من مرتزقة «البوليساريو» واحد مجهز بآليات يوم الأربعاء 11 اكتوبر 1989 بشن هجوم على المواقع العسكرية على خط الدفاع التابع للقطاع الفرعي للحوزة. وقد تصدت قواتنا المسلحة الملكية ببسالتها المعهودة لمحاولة تسلل العدو. وتمكنت بعد معارك ضارية من وقف زحف العدو والتصدى له وطرده.

كما أن القوات الملكية الجوية والطائرات العمودية كازيل «هوت» التي تم ارسالها على الفور الى عين المكان قد تدخلت بدورها بفعالية متناهية وكانت حصيلة هذه المعارك كما يلى :

- استشهد في صفوف القوات المسلحة الملكية 11 فردا من بينهم ضابط برتبة ملازم أول و 10 جرحي.

- وتكبد مرتزقة (البوليساريو) 101 قتيل عشرات من جثتهم تركت في عين المكان وسيارتان من نوع (بي ايم بي) و 12 سيارة جيب وتم تدمير ست قواعد لاطلاق النار.

- وشن مرتزقة البوليساريو يوم 8 نونبر 1989. في الصباح الباكر هجوما في القطاع الفرعي لأمغالة. وقد توصلت المعارك التي كانت ضارية للغاية لمدة تزيد على ثلاث ساعات، وكانت حصيلة هذ المعركة كا يأتي: استشهاد 45 فردا وجرح 56 آخرين في صفوف القوات المسلحة الملكية، فيما تكبدت عصابات المرتزقة خسائر فادحة حيث تركت في الميدان 87 قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى والأسرى. كما منى العدو بخسائر فادحة في المعدات.

و«شن مرتزقة البوليساريو يوم 16 نونبر 1989 في الصباح الباكر هجوما واسع النطاق على منطقة خط الدفاع الواقعة بين القطاعين الفرعيين للكلتة وامغالا.

وخلال المعارك التي استمرت حوالي ثلاث ساعات حاصرت القوات المسلحة الملكية ببسالة الفيلقين المحمولين والفيلق المحمول على آليات (بي ام بي) الذين دفع بهم المرتزقة في هذا الهجوم والحقت بعصابات العدو الخسائر التالية:

- نحو مائة قتيل وجريح، وقد ترك العدو سبعا وثلاثين جثة ممزقة في الميدان.

- تدمير أو غنم كمية هامة من العتاد من بينها آليتان من نوع (بي ام بي) وتدمير ثلاث سيارات من نوع (جيب) حاملة الأسلحة الثقيلة و مدفع واحد ذي فوهتين من عيار 23 ملم وقاذفة صواريخ من نوع (سيبغ 9) وعدد من المدافع من نوع (بي 10) ومدافع من نوع (اربي جي 7) وكمية هامة من بنادق كلاشينكوف(19).

وقد استشهد في صفوف القوات المسلحة الملكية خمسة أفراد وجرح ثلاثة عشر اخرون ودمرت سيارتان من نوع جيب<sup>(20)</sup>.

- وترأس صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله القائد الأعلى ورئيس هيأة الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية الذي كان محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سيدي محمد منسق مكاتب ومصالح هيأة الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية يوم السبت 18 ماي 1991 بمقر بمقر عمالة اقليم طانطان اجتماعا حضره الجنرالات والضباط السامون بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية وكذا ضباط يمثلون مختلف الوحدات المرابطة بالصحراء.

وخلال هذا الاجتماع أكد صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله أن دور القوات المسلحة الملكية في الظروف الحالية والمقبلة ينتقل من مرحلة العمليات الى المرحلة التنظيمية.

وأوضح صاحب الجلالة أن هذه المرحلة الجديدة تعني اذن الاستمرار في التعبئة والتحلي باليقظة وتتطلب إعطاء الأولوية للعمل السياسي والاحتكام للقانون وللشرعية الدولية التي سيحددها بشكل نهائي إجراء استفتاء لا يجادل فيه احد.

- ولما حلت ذكرى عيد العرش المجيد لسنة 1990 وجه جلالة الملك تحية تقدير للقوات المسلحة الملكية المرابطة بالصحراء المغربية قائلا:

«وتحية تقدير مليئة باصدق المشاعر، طافحة برضانا وارتياحنا، نزجيها إلى قواتنا المسلحة الملكية وإلى قوات الدرك والأمن والقوات المساعدة المرابطة في صحرائنا الغربية، المتفانية في أداء واجبها المقدس، المستميتة في الدفاع عن حوزة الوطن، الجديرة بمكانة عملها الذي لم يعرف – والحمد لله – الانهزام او الانكسار. إننا وشعبنا ننوه بكفاحها الموصول، وبجهادها الذي لا يتوقف ولا يحول، وبكفاءتها وبقدرتها النضالية للدفاع عن القضية الوطنية، قضية حماية التراب في وحدته الطبيعية والتاريخية، التي تلتقي على التعلق بها فصائل شعبنا في وحدة تثير الإعجاب لا تتجزأ ولا تنقسم وفي إجماع وطنى يفجر الحماس لا يتفكك ولا ينفصم».

### تطورات قضبة الصحراء الهغربية :

### مجلس الأمن يصادق على تركيبة «القوة الأعية بالصحراء» :

- صادق مجلس الأمن يوم الشلاثاء (9-7-91) على تركيبة الفريق العسكري التابع لبعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء (المينورسو) (Minurso) كما اقترحها الأمين العام الأمي السيد دي كويليار في رسالة وجهها الى المجلس يوم 3 يوليوز 1991.

وهكذا سيشارك في الفريق العسكري ستة وثلاثون دولة وهي: الأرجنتين، استراليا، النمسا، بنغلاديش، بلغاريا، كندا، الصين، اليونان، مصر، الولايات المتحدة، فنلندا، فرنسا، غانا، غينيا، الهندوراس، الهند، اندونسيا، ايرلندا، ايطاليا، كينيا، ماليزيا، النيبال، نيجيريا، باكستان، البيرو، بولونيا، بريطانيا، سنغافورة، سويسرا، تشيكوسلوفاكيا، تونس، تركيا، الاتحاد السوفياتي، وفنزويلا.

### جنرال كندس على رأس القوات الأمهية لحفظ السلام

تم تعيين الجنرال ارموند روي، الكندي الجنسية، على رأس قوات حفظ السلام الأمية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار وإجراء الاستفتاء بالصحراء المغربية.

والجدير بالذكر، ان الجنرال ارموند روي كان قد عمل ضمن الفيلق الكندي المنضوي تحت لواء قوات حفظ السلام، المتمركزة في قبرص مرتين، الأولى سنة 1968 والثانية سنة 1973. كما شغل منصب الملحق العسكري في سفارة بلاده بكل من فرنسا وسويسرا.

### «بعثة» الأمم المتحدة في الصحراء الغربية

تقدم الأمين العام للأمم المتحدة ديكويلار بمشروع إنشاء بعث الطوارى الدولية للإشراف على الاستفتاء في الصحراء الغربية:

ويتضمن المشروع انشاء قوة من 1695 شخصا تعمل تحت امرة الأمم المتحدة وتتألف من :

- 550 مراقبا عسكريا.
- كتيبة برية من 700 جندي
- مجموعة من 110 جنود للاشراف على المعدات الجوية
  - 4 طائرات مدنية خفيفة
  - 8 طائرات مروحية هليكوبتير للمراقبة
    - وحدة لسلاح الاشارة (45 جنديا)
  - وحدة طبية (50 طبيبا وممرضا ومسعفا)
    - وحدة الشرطة العسكرية (40 نفرا)
      - وحدة التموينات (200 نفر)

وهدف «البعثة» الاشراف على وقف يوم 6 شتنبر 1991 إطلاق النار في المرحلة الأولى،

ثم إجراء الاستفتاء بين سكان الصحراء الغربية لمعرفة رأيهم في مسألة الاستقلال او الاتحاد مع المغرب.

وأثناء وجود «البعثة» ستأخذ القوات المغربية في الصحراء مواقع دفاعية، في حين تلتزم قوات البوليساريو بعدم الخروج من المعسكرات التي تتواجد فيها.

- ولما قام المرتزقة ببعض المناوشات في منطقة تفارتي شمال شرق الصحراء لعرقلة عمليات تهيىء الاستفتاء (غشت 1991) صدر بلاغ باسم الحكومة جاء فيه:

لقد تم بناء الجدار الأمني داخل الأراضي المغربية على بعد مسافة لتمكين القوات المسلحة الملكية من القيام بعملها الدفاعي بشكل لا تطال معه عملياتها باي حال من الاحوال اراضى البلدين المجاورين الجزائر وموريتانيا.

وقد ظلت المنطقة المجردة من السلاح الواقعة بين خط الدفاع وخط حدود الصحراء المغربية على الدوام تحت مراقبة ويقظة وحدات القوات المسلحة الملكية المرابطة في الصحراء.

وقد أفادت معلومات دقيقة ومتطابقة أدلى بها موخرا بعض الذين التحقوا بالمغرب بعدما فروا من صفوف جبهة البوليساريو أن هذه الأخيرة كانت تسرب عناصر مدربة ومسلحة الى هذه المنطقة المجردة من السلاح حددت مهمتها في القيام بعمليات ارهابية داخل الصحراء المغربية بهدف عرقلة وتأخير التحضير لاستفتاء تقرير المصير والحيلولة دون اجرائه في طروف آمنة.

واعتبارا للمسؤوليات التي يضطلع بها المغرب في استتباب الأمن والطمانينة في كامل تراب الصحراء المغربية فان القوات المسلحة الملكية قامت وتقوم بعمليات تمشيط وتطهير في المنطقة المجردة من السلاح.

- وواصلت وحدات القوات المسلحة الملكية المرابطة بالأقاليم الصحراوية بشكل منهجي وفي اطار الدوريات الخاصة بعمليات التطهير والتمشيط في المنطقة العازلة بين الجدار الأمني وخط الحدود للصحراء المغربية (منطقبة بير لحلو مثلا).

وبالفعل وعلى اثر معلومات دقيقة ومتطابقة قدمها بعض العائدين مؤخرا الى أرض الوطن قامت القوات المسلحة الملكية، منذ الأسبوع الأول من شهر غشت 1991 بالعمليات المذكورة في هذه المنطقة التي كانت فيضلا عن ذلك تحت المراقبة الدائمة واليقظة لافرادها. ولا يتعلق الامر بأى حال من الأحوال بعمليات واسعة النطاق.

وعلى اثر تسلل المرتزقة داخل الحدود الصحراوية بمنطقة تيفاريتي وجه صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رسالة الى الأمين العام لمنطقة الأمم المتحدة السيد خافيير بيريز دي كويار فيما يلى نصها:

الى العناية الخاصة للسيد خافيير بيريز دي كويار الأمين العام لمنطقة الأمم المتحدة. سيادة الأمين العام

أثبتت طلعات جوية استكشافية أن عناصر من البوليساريو تنتشر منذ ثاني شتنبر 1991 على بعد حوالي عشر كيلومترات داخل الحدود الدولية للصحراء بمنطقة تيفاريتي (خطوط العرض والطول 10 درجات 32 و 26 درجة 04).

ويتعلق الأمر في الوقت الراهن ب 25 آلية مدرعة وذلك قبل ثلاثة أيام من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وإن المغرب الذي يضطلع بمسؤولية الحفاظ على النظام والأمن داخل الحدود المعترف بها دوليا لهذه الأراضي يمكنه من هذا المنطلق القيام بعمليات للحفاظ على الأمن وعمليات للتظهير.

غير أن المغرب يمتنع تلقائيا عن القيام بذلك حرصا منه على أن يحافظ وقف اطلاق النار والمراحل اللاحقة لمخطط السلام على كل حظوظ النجاح.

وسيكون المغرب ممتنا لكم سيادة الأمين العام على كل الاجراءات العاجلة التي ستعملون على اتخاذها لكي تعود الأمور الى وضعها الطبيعي وبالخصوص من خلال انسحاب هذه العصابات المسلحة خارج الأراضى.

ونرجوكم سيادة الأمين العام ان تتفضلوا بقبول اسمى مشاعر تقديرنا واعتبارنا.

وحرر بالرباط يوم ثالث شتنبر 1991. الامضاء: الحسن الثاني - ملك المغرب.

- هذا ومازال المرتزقة أعضاء البوليساريو إلى غاية تاريخه يلعبون بالنار ويناوشون وعاطلون في عمليات تحديد هوية الصحراويين، ويتمشدقون بالتهديدات الجوفاء، ويتنطعون من إحقاق الحق وإزهاء الباطل، حتى اضطرت هيئة الأمم المتحدة إلى أن تؤجل موعد الاستفتاء من تاريخ إلى تاريخ، علما بأنه ليس في الحقيقة إلا استفتاء تأكيدي لمغربية الصحراء المغربية ولمشروعية وجود قواتنا المسلحة الملكية فوق ربوعها حارسة إياها من كيد الكائدين ومن طمع الطامعين.

فالصحراء مغربية وستبقى مغربية أحب من أحب وكره من كره. وإن الله لقوى عزيز! •

قال جلالة الملك الحسن الثاني في خطابه بمناسبة حلول عيد الشباب (9 يويليو 1996):
 «نحن في صحرائنا سالمين مسالمين، رادين محاربين إذا اعتدى علينا»

- (1) جرت العمليات الحربية بالصحرا ، المغربية على التوالي بقيادة ك.م احمد الدليمي تم الكولونيل عبد النبي بريطل، ثم الجنرال ادريس بنعيسى، ثم الكولونيل عبد العزيز بناني (1975-1979)، ثم الكولونيل ماجور محمد عبروق (1979) ثم الجنرال احمد الدليمي (1980) ثم الجنرال عبد العزيز بناني... مرة أخرى
- (2) قبل الدخول في هذه العملية أقسم الضباط الذين أوكل اليهم جلالة الملك هذه المهمة بأن يقوموا في كتمان وسر وينفدوا الأمر المنجاح «عملية القدر» بقيادة قائدهم الأعلى صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله «والله ولى التوفيق والنصر».
  - (3) انظر في هذا الصدد الفصل الرابع الذي خصصه ادوار موحا في كتابه:
- «Tente ans de relations algéro-marocaines» «لحرب الرمالي» ويعني بها المعارك التي قامت بين الجيشين المغربي والجزائري فوق أرض الصحراء المغربية (Documents et Essais 17, France 1993)
- (4) بعث صاحب الملك الحسن الثاني نصره الله القائد الأعلى ورئيس اركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية برقية الى الجنرال احمد الدليمي مدير ديوان الضباط المرافقين لصاحب الجلالة وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية هذا نصها:
- تلقينا البرقية التي بعثت بها إلينا والتي أشعرتنا فيها بربط الاتصال الذي تم اليوم بين وحدات القوات المسلحة الملكية المنوطة بها مهمة تمديد خط الدفاع وتحصين مراكز الدعم والوحدات المرابطة بالسمارة.
- وفي هذا اليوم الأغر الذي نحيي فيه الذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال يعتبر هذا الخبر من أجل دواعي الابتهاج والمسرة ومدعاة للمزيد من الحمد والشكر للعلي القدير على ما أسبغه علينا من فضله ونعماته.
- إننا لفخورون بك وبالضباط وضباط الصف، والجنود الساملين تحت امرتك في المنطقة الجنوبية، وأن الوطن والملك ليجازيانكم احسن الجزاء والله في عونكم مع دعواتنا لكم المبرك بالرضا.

الامضاء الحسن ابن محمد

- (5) وجه صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية برقية التنويه الآتية الى الكومندان عبد الخالق اللقاء، قائد حامية كلته زمور:
- شن العدو خلال يومي 24 و 25 مارس 1981 هجوما مكثفا ضد منطقة زمور معبنا في مواجهة حاميتك الصغيرة القسط الاوفر كا لديه من الوسائل. وبفضل عزيمتك، والشجاعة النادرة التي تحلى بها الضباط وضباط الصف والجنود، الذين يعملون تحت امرتك، كبدتم العدو هزيمة نكراء وخسائر بالغة في الارواح والعتاد. وفي هذه المناسبة التي كانت مدعاة اعتزازنا وافتخارنا يطيب لنا أن نوجه تهانئنا مشفوعة برضانا الابوي اليك، وكذلك الى أعضاء الوحدة التي تعمل تحت قيادتك ونسأل الله سبحانه ان يحفظكم ويمدكم بعونه حتى تؤدوا رسالتكم النبيلة في ظل الكرامة والشرف المصون، وانتم اوفياء لشعارنا الخالد: الله، الوطن، الملك. (الحسن بن محمد)
- (6) على هذا الاعتداء بعث صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني البرقية التالية الى السيد كورت فالدهايم الأمين العام للامم المتحدة هذا نصها:

#### السيد الامين العام...

في فجر يوم الخميس 16 ابريل 1981 هوجم المركز المغربي لسيدي عمارة كما هوجمت فرقة للقرات المسلحة الملكية مرابطة في شمال واد درعة في حسي عريبية من قبل قوات اجنبية قدمت من الخارج. وقد وقعت فرقة قواتنا المسلحة الملكية التي كانت ترابط هادئة ضحية كمين غادر، وفي الساعة التي نبعث اليكم بهذا الخطاب لم نحص بعد بشكل نهائي عدد خسائرنا في الرجال والعتاد.

بيد انه استنادا الى المعلومات الأولى تلقيناها يكننا ان نؤكد لكم انه في صفوفنا قتل 13 رجلا واصيب نحو العشرين بجراح خطيرة كما اختفى عشرة رجال تقريبا نفترض ان المعتدين اختطفوهم. وتقع المراكز التي أغير عليها في جنوب المغرب داخل حدودنا الدولية وفي نقطة لم تكن أبدا موضع أي اعتراض من أي شكل كان. فالأمر حينئذ يتعلق باعتداء واضح ومساس بوحدة ترابنا الوطني وهو اذن يدخل ضمن الاعتداءات التي تدينها مقتضيات ميشاق الامم المتحدة ويستنكرها الضمير العالمي.

هذا وان القوات المعتدية جاءت من أرض الجزائر المجاورة واليها التجأت بعد ان نفذت عمليتها الغادرة، وأننا اذ رفضنا الاسهام في تصعيد التوتر حرصا منا على وقاية المنطقة من اخطار جسيمة ولو اننا وجدنا انفسنا أمام حالة جلية من حالات الدفاع المشروع عن النفس فقد اصدرنا الامر لقواتنا بعدم مطاردة المعتدين في ملجئهم الا أننا رأينا من الواجب علينا ان نشعركم بما وقع ونطلب تدخلكم الصارم لمنع حدوث مثل هذا الاعتداء الماس بوحدة ارضنا استقبالا فمن شأن هذه الاعتداءات ان تعرض استقرار المنطقة وامنها لخطر اكيد على ان الأسرة الدولية ستدرك بسهولة انه لا يمكن للمغرب ان يظل على الدوام مكتوف الأيدي أمام الاعتداءات الموجهة من الخارج ضد وحدته الترابية والمساس بسيادته الوطنية. من اجل هذا نكون ممنونين لكم السيد الامن العام باتخاذكم كل المساعى لدى المسؤولين الجزائرين لاثارة انتباههم الى التبعات

الخطيرة التي يتحملونها أمام التاريخ بخرقهم المكشوف هذا للمبادئ التي اعتمدها ميثاق منظمة الأمم المتحدة.

- وتقبلوا جناب الامين العام مشاعر تقديرنا السامي -الحسن الثاني ملك المغرب-.

(7) على اثر هذه المعركة بعث صاحب الجلالة رسالة إلى الرئيس الموريطاني هذا نصها:

فخامة الكولونيل محمد خونا ولد هبدا الله رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني ورئيس الجمهورية الموريتانية

- نواكشوط -

سبادة رئيس الجمهورية خلال الأسبوع المنصرم، وبالتدقيق يوم ثالث عشر اكتوبر الجاري، استهدفت قرية كلتة زمور، الواقعة داخل ترابنا، لغارة من قبل طابو مدجج بالسلاح ومزود بتسليح ثقيل ومتطور للغاية.

وان تحليل عناصر الغارة، وكذلك الملاحظات العديدة والمتنوعة التي قمنا بها كما جرت العادة، كشف لنا عن ان ما كان للمغيرن ان يلحقوا بكلتة زمور الا انطلاقا مباشرة من التراب الموريتاني، وللاسف جاءت الحوادث والعمليات التي أعقبت الغارة على القرية تؤكد أن موريتانيا هي بالفعل النقطة التي ينطلق منها ثم يلجأ إليها أولئكم الذين يخرقون حدودنا ويعرضون قرانا لغارات متكررة يسقط فيها العديد من الضحايا. وبالفعل في هذا البوم تاسع عشر أكتوبر قامت قواتنا بمتابعة فلول طابور العدو الذي أتى ليهاجمنا، وان رجالنا تبينوا بكل وضوح أن هذه الفلول اجتازت في ساعة تراجعها الحدود الموريتانية وقصدت القرية الموريتانية المعروفة بـ «العايديات» والواقعة على بعد عشرة كيلو مترات من داخل التراب الموريتاني، وما من شك أنه من ذلك المنطلق ستتأهب قوات العدو لشن معارك جديدة ضد المغرب.

بناء على ذلك، انه واضح ومؤكد وجلى ولا تتطرق اليه شبهة أن التراب الموريتاني أصبح يشكل نقطة الانطلاق والمجأ بالنسبة لاولئكم الذين يهاجموننا. إن خطورة هاته الحالة ما كان لها ان تغرب عن بالكم، واننا نفترض انكم بحكم المسؤوليات السامية التي تمارسونا، تدركون كل العواقب المترتبة عنها. وفيما يخصنا وحرصا منا على تفادي أي وضع لا تحمد عقباه اصدرنا امرنا لقواتنا المسلحة بعدم ملاحقة الجنود الاعداء خارج ترابنا وبالتالي بالوقوف عند حدودنا المشتركة وذلك لا يعني أنها ستبقى مكتوفة الايدي فيما اذا وقع هجوم جديد. إنا لنأمل، وننتظر من جانبكم. كل الايضاحات اللازمة، راجين انكم ستتخذون كل التدابير الملائمة حتى يوضع حد لحالة تلحق فادح لاضرار بمجموع المنطقة . وتقبلوا، سيادة رئيس الجمهورية، تأكيد تقديرنا السامي. – الحسن الثاني ملك المغرب .

وقد تلقى جلالة رسالة جوابية ينفي فيها الرئيس الموريتاني وجود قرية العايديات بالتراب الموريطاني الا ان جلالة الملك وجه له ردا مفحما معتمدا على الخرائط العسكرية الموضحة بان القرية المذكورة توجد على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود المغربية الموريتانية.

(8) وقد نوه جلالة الملك نصره الله بالدور البطولي للقرات المسلحة المكية في خطاب العرش لسنة 1982 بقوله:

«إن الدور المزدوج الذي تضطلع به قواتنا لجدير بكل ثناء فهي تسهم موفقة في هيكلة أقاليمنا الصحراوية وتيسر لرعايانا في هذه الاقاليم أسباب حياة مطمئنة شبيهة بالاقاليم الاخرى لمملكتنا. وعلاوة على ذلك فانها تواجه مواجهة نادرة المثال بشجاعة وإنكار للذات وروح تضحية ما يقوم به المرتزقة من محاولة التسرب الى ترابنا. ويمكن القول أن سيطرتنا الميدانية الآن بفضل هذه القوات هي سيطرة مطلقة. وان أقاليمنا في الصحراء في مأمن من كل خطر ذي بال».

(9) وعلى أثر ذلك توصل ج. احمد الدليمي ببرقية ملكية سامية تلاها عليه قاض مدينة أكادير هذا نصها:

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

الى الجنرال احمد الدليمي قائد منطقة الجنوب.

خديمنا الأرض السلام عليك من الله ورحمته.

تلقينا بفرح كبير البرقية التي اخبرتنا فيها بانتهاء الاشغال في بناء الحزام الواقي الممتد من بوكراع الى بوجدور وسرنا أن يفرغ ضباطنا وجنودنا الأبطال من انجازه بعد جهود مضنية بدلوها عدة اشهر بما عهد فيهم من صبر وثبات موطدين بذلك الامن والهناء لرعايانا سكان المراكز الحضرية باقاليمنا الصحراوية وعهدين السبيل لمواصلة الاعمال الانمائية والتجهيزية التي تقوم بها لصالحهم في جميع المجالات.

اننا لنشعر باعتزاز كبير وفخر عظيم بضباط وضباط صف وجنود قواتنا المسلحة التي ما خط لها قائدها الأعلى طريقا الا سلكته ولا دعاها الى عمل الا انجزته بقوة لا تخور وعزم لايلين واقتدار منقطع النظير على أداء الواجبات والنهوض بالمسؤوليات دفاعا عن الوطن وصيانة لوحدته الترابية وضمانا لامن سكانه وراحتهم.

واننا ونحن نتلقى منك هذا الخبر السار لنأمرك ان تبلغ جميع الضباط وضباط الصف وجنود وحداتنا العاملة تحت قيادتك بأقاليمنا الجنوبية سابغ رضانا وصالح دعانا مقرونين بما نكنه نحن وشعبنا الوفي من حب عميق وتقدير كبير واعجاب بصفات الايمان والشجاعة والصمود التي يتصفون بها. والله تعالى يسدد خطاكم ويوفق مسعاكم ويكلل بالنصر نضالكم ويبقيكم الحصن الحصين والسياج المنبع الذي يحبط كيد الكائدين ويفشل مغامرة المغامرين. ولك منا خصيصا الرضا

الكامل ودعوات الخير والرشاد والسلام. الحسن الثاني.

(10) وجه جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس اركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية برقية الى الجنرال احمد الدليمي قائد المنطقة الجنوبية في هذا الشأن:

لقد اطلعنا بابتهاج كبير وفخر عميق على فحوى الرسائل التي ترفعها الينا قيادة المنطقة الجنوبية منذ ثلاثة ايام. ان ما أكدته هذه الرسائل المرفوعة الينا من خصال بطولية متجددة لابنائنا من افراد القوات المسلحة الملكية المرابطة في المنطقة الجنوبية لهو مرآة صادقة لما يتحلون به من شجاعة واقدام ورثوهما من الأباء والأجداد ومن معنويات عالية وروح قتالية عريقة فيهم.

وان اشارتك الى صحة ودقة ما كنا نتوقع من اعتداءات وهجومات العدو لتؤكد ما علمتنا اياه التجربة التي عشناها خلال السنوات الأخيرة من أن المرتزقة الذين نحاربهم هم في ذات الوقت زنادقة وملحدون. اذ انهم لا يتركون مناسبة مقدسة جعل الله منها أيام تراحم وتواصل وطمأنينة كحلول عيد الأضحى أو عيد المولد النبوى الشريف أو عيد الفطر دون ان يتسببوا في إراقة الدماء. ولكن عقاب الله تعالى وعذابه لهم كانا شديدين في كل مرة اقدموا فيها على ارتكاب هذه الانتهاكات.

واننا ندعوك ان تبلغ ضباط الصف وجنود كل الوحدات والأسلحة الذين هم تحت امرتك مشاعر فخرنا وعطفنا الأبوى وهي المشاعر التي تحظى انت منها بأوفر نصيب. هذا وقد توفي الجنرال احمد الدليمي يوم 25 يناير 1983 في حادثة سير بمدينة مراكش.

(11) قد أكد الهجوم الانتحاري الذي شنه مرتزقة البوليزاريو مؤخرا على بلدة المسيد الواقعة على بعد 70 كلم جنوب طان طان استحالة اختراقهم للحزام الأمنى الذي أقامته القوات المسلحة الملكية بين طان طان والداخلة.

وقد وقف وفد من الصحفيين المغاربة والأجانب يوم السبت في عين المكان على آثار الهزيمة الجديدة التي منى بها المرتزقة أيام 10 و 11 و 12 يوليوز الجاري التي صادفت الاحتفال بليلة القدر وعيد الفطر في منطقة المسيد التي هوجمت بعشر كتائب 1500 رجل محمولة على متن 150 سيارة ومعززة بعشرين آلية مصفحة.

وقد بدأ هذا الهجوم حسبما ذكر الكولونيل ماجور محمد بناني نائب قائد منطقة الجنوب لوفد الصحفيين بطان طان على الساعة السادسة من صباح يوم عاشر يوليوز بقصف مكثف لم يسبق له مثيل في حرب الصحراء على مواقع الدفاع في المسيد وأوضح أن عشرة مواقع مدفعية للعدو واصلت قصفها لخط الدفاع الى غاية الساعة العاشرة صباحا.

وأضاف الكولونيل ماجور بناني الذي كان مرفوقا بعدد من الضباط السامين من بينهم الكولونيل أرزاز والبوتنان كولونيل أقلعي والكولونيل محتان انه بعد ساعة إلا ربع من ذلك أصبحت مدرعات العدو في مرمى الأسلحة المضادة للدبابات بالموقع عماكن من تدمير ثماني دبابات واحراق أربع دبابات أخرى.

وأكد نائب قائد منطقة الجنوب أن القوات المسلحة الملكية قد تمكنت من وقف تقدم آليـات العدو الذي انسحب باتجاه الجنوب والجنوب الشرقي فيـما استمر تبادل إطلاق النار الى الزوال.

وفي ذات الوقت يضيف الكولونيل ماجور بناني حول المرتزقة اتجاههم للهجوم على موقع الدفاع في البريدلة شمال غرب المسيد إلا أنهم اضطروا مرة اخرى للتراجع بفضل تدخل الوحدة الثامنة ووحدة المدفعية بموقعي المسيد وفج الريح.

وبين الكولونيل ماجور بناني أن المرتزقة حاولوا من جديد على الساعة الرابعة بعد الظهر التقدم باتجاه الجنوب الغربي فتصدت لهم وحدات القوات المسلحة الملكية وتم تدمير ست دبابات للعدو واحراق دبابتين إضافة الى إصابة عشر سيارات لاندروفر وتفجير شاحنة نما اضطرهم الى الانسحاب باتجاه مغدرة السلطان وعكلة اللبن.

وقال انه ابتداء من الساعة السابعة مساء حاول العدو الكشف عن قواعده لحمل قوات الدفاع الجوي على التدخل ملاحظا في هذا الصدد أن القوات الملكية الجوية لا تتدخل الا اذا كانت هناك فائدة ترجى من تدخلها.

وأضاف الكولونيل ماجور بناني أن المرتزقة الذين حاولوا جمع آلياتهم المدمرة على بعد يتراوح بين 4 و 7 كلم من خط الدفاع قاموا بمحاولة اقتراب جديدة ليلة 11 يوليوز غير أنهم ولوا الادبار تحت ضغط نيران المدفعية. وأضاف ان سلاح الطيران التابع لقطاع واد درعة قد تدخل يوم 12 يوليوز بفعالية مما أسفر عن تدمير عشر دبابات معادية واحراق دبابة واحدة كما تدخل الطيران لضرب قواعد العدو فأصاب خمسين مدرعة ودمر قاعدتين لاطلاق القذائف.

أما الايام الموالية يضيف الكولونيل ماجور بناني فلم تشهد إلا تراشق نيران المدفعية الى غاية يوم الجمعة حيث حاول المرتزقة التقدم مستعملين الدبابات الا أن هذه المحاولة فشلت كما فشلت سابقاتها وتم تدمير خمسة سيارات معادية.

وتحدث الكولونيل ماجور بناني عن خسائر الجانب المغربي خلال هذه المعارك فذكر بأنها كانت تسعة عشر شهيدا و 78 جريحا وتدمير عربتين وشاحنة وسيارة لاندروفر.

هذا وقد شاهد الصحفيون في موقعي المسيد وتيواطاف عينات من أسلحة مدمرة وصالحة للاستعمال تركها العدو في مبدان المعركة وتشمل على الخصوص دخيرة من عيارات مختلفة وأسلحة فردية من مختلف الأنواع وسيارات لاندروفر وبقايا دبابات 55 السوفياتية الصنع ومواد غذائية معلبة من صنع جزائري وليبي واغطية تحمل عبارة الجيش الوطني الشعبى.

كما لاحظ الصحفيون المعنويات المرتفعة لأفراد القوات المسلحة الملكية وتصميمهم على التصدي لكل اعتداء. ان الجندي المغربي والمواطن المغربي هو الجدار الأمني الحقيقي كما قال مولاي أحمد العلوي وزير المدولة في حديث للصحفيين مؤكدا ان هذه العملية الانتحارية ليست سوى عملية دعائية، الغاية منها إرغام المغرب على التفاوض مع المرتزقة.

وابرز مبعوث وكالة فرانس بريس السيد هوبرهاي في مراسلة من المسيد «ان البوليساريو لم يفتأ منذ هجومه المكثف يوم 10 يوليوز يناوش على فترات متقطعة المواقع المغربية في منطقة المسيد داخل التراب المغربي غير المتنازع عليه».

وقال المراسل الفرنسي أن الصحفيين تمكنوا زوال السبت من سماع أنفجار القذائف من عيار 122 ملم التي يطلقها البوليساريو ومن حين لآخر ، رد المدافع المغربية من عبار 155.

وحسب العسكريين المغاربة فان هذه المناوشات من عمل وحدات جد صغيرة مكونة من سيارة أو سيارتي لاندروفر محملة بمدفع من عيار 122، خلافا لهجوم 10 يوليوز الذي حشد له المرتزقة قوة نارية «جبارة» تتمثل في عشر قواعد لقاذفات الصواريخ من عيار 122 (اورغ ستالين). وقد استعمل المرتزقة في منطقة واحدة من المناطق المهاجمة عشرة آلاف صاروخ. وعن سؤال حول عدد القتلى في صفوف العدو، قال المراسل الفرنسي ان الكولونيل ماجور بناني رفض تقديم (رقم ولو تقريبي) لكنه صرح ان الجنود المغاربة دفنوا اكثر من خمسين جثة ممزقة لافراد العدو. كما أبرز أن كل المعارك دارت على مسافة حيث لم يتمكن البوليساريو اطلاقا من الاقتراب أقل من كيلو مترين أو ثلاثة من الجدار الأمنى المغربي.

وأضاف الكولونيل ماجور بناني ان الوسائل المستعملة من طرف العدو لا يمكن ان تكون صادرة إلا « عن دولة جد قرية لم يذكر اسمها ، لان ثمن الصواريخ المستعملة يوم 10 يوليـوز وحدها يمثل على الاقل 300 مليون فرنك فرنسي، واضاف الضابط المغربي انه لوم لم يكن البوليوساريو يتوفر على المساندة البشرية لهذه الدولة القوية لانتهى المشكل. »

واضاف انه رغم القوة النارية المسعتملة، فانه لم يكن لهذا الهجوم هدف عسكري بل سياسي : احداث ما أمكن من الضجيج في العالم بواسطة «أورغ ستالين» ليحقق الاعتراف به كمحاور للمغرب عن (العلم – 14 يوليوز 1983).

(12) يقول أحد الصحفين المغاربة متحدتا عن مراكز الدعم هذه التي يشمل عليها الجدار الدفاعي (أثبتنا شهادته هنا زيادة في التوضيح ولابراز أهمية هذا الحزام الأمنى المنفرد في تاريخ الحروب) يقول الصحفي :

دخلنا الموقع وكان شكله يشبه دائرة. اصطفت داخله المخابئ ومواقع الاسلحة. المخبأ عبارة عن حفرة مبنية على شكل غرفة صغيرة يتم الدخول اليها من داخل الموقع أو «نقطة دعم» كما تسميه اللغة العسكرية. يحتوي المخبأ على نافذة تطل منها فوهة السلاح الموجود داخل المخبأ. وبطبيعة الحال فان الأسلحة متعددة الاشكال والطاقات والاحجام. للمخبأ سقف سميك زادت من مناعته صفيحة من الحديد المقوى، بحيث لا يتأثر المخبأ ب لا بالقصف ولا بتساقط القنابل فوقه. وهكذا فبينما يكون الجندي المغربي يتوفر على شروط تحميه وتساعده على القيام بواجبه لايكون المعتدي اية مظلة تقيه الطلقات النارية لانه مجبر على التحرك في العراء وامام هدف الجندي القابع في مخبا محض.

«نقطة الدعم» هذه هي واحدة من بين العديد من مثيلاتها. ذلك ان نقط الدعم منبثة على طول الحزام الذي هو عبارة عن حائط من الرمال والتراب يفوق علوه اربعة امتار. فيين نقطة الدعم والأخرى مسافة تتراوح ما بين ثلاثة وخمسة كيلو مترات حسب الأسلحة الموجودة في كل نقطة. المهم هو أن تكون طاقة الطلقات من نقطتين متجاورتين كافية لان تلتقي فيما بينها بحيث تشكل سدا ناريا قويا يقطع الطريق على كل من أراد اختراق الحزام بين نقطتي دعم.

كل وحدة داخل نقطة من نقط الدعم، تنظم يومها بشكل لا يترك الملل يتسرب الى المجموعة، فاليوم يكون دائما حافلا. وهو مقسم بين التدريب العسكري وتلقي دروس في التكوين والتدريب على الاسلحة والارسال والسياقة والميكانيك وتهىء الأكل والرياضة. لقد رأينا في بعض المواقع ملعبا لكرة القدم. كل جندي في «نقطة الدعم» يهيء طعامه بنفسه ويعتني بسلاحه. وهو مطالب بالتدرب على أسلحة جديدة وعلى كيفية صيانة واصلاح الالات المتوفرة. بحيث ينبغي ان تكون في استطاعة كل وحدة الاعتماد على نفسها. وقيل لنا بأن دروسا في محاربة الأمية تعطى في عدد من «نقط الدعم». بالاضافة الى دروس في التربية الوطنية والتاريخ والجغرافيا..

المنطقة الممتدة خارج الحزام، تعتبر منطقة عسكرية عنوعة. وتوجد فرق التدخل السريع دائما على أهبة الاستعداد للتنقل لأي مكان خارج الحزام، إما لتفتيشه والبحث فيه عن العدو، واما لمهاجمته اذا توفرت معلومات عن تواجده في منطقة من المناطق التي تدخل في اطار المنطقة العسكرية مثل منطقة «الحوزة» التي لاتبعد عن الحزام الامني الجديد الا بحوالي 25 كلم لذلك لايمكن للانفصاليين الاستقرار في اي مكان يوجد بين الحزام والحدود الجزائرية. اما المنطقة الموجودة داخل الحزام والممتدة منه الى المحيط الاطلسي. فهي مطنقة آمنة، مسموح بالنقل داخلها بحرية قال أحد الضباط معلقا " ان مهمة الجيش هي ضمان الأمن. (عن الاتحاد الاشتراكي 29 مارس 1984).

(13) يقول شاهد عيان : (عن جريدة الاتحاد الاشتراكي 30 مارس 1984)

«لا يمكن لأي مغربي أن يقدر مدى التضحية التي يقدمها هؤلاء الجنود من أجل الحفاظ على وحدة المغرب الترابية، اذا لم يعرف قساوة الظروف والطقس والرحدة التي يعاني منها الجندي المغربي في الجبهة الجنوبية، لقد شعرنا بخجل كبير أمام هؤلاء الرجال الذين يقفون بالمرصاد أمام العدو، وهم في ظروف لا أستطيع وصف قساوتها، ليس لديهم ما يخففون به عن معاناتهم الا ايمانهم بالقضية التي هم مجندون من أجلها. وهذا الايمان هو قوة المغرب وأبنائه الواقفين على طول الحزام الامنى، وعلى طول وعرض اراضيه».

(14) قد نوه جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 1984 بهذا المجهود الجبار التي تقوم به قواتنا المسلحة الملكية قائلا : شعبى العزيز :

إن احتفالنا بعيد جلوسنا على عرض آبائنا وأجدادنا الكرام فرصة سعيدة مواتية نغتنمها لنبعث تحياتنا وتحياتك الخالصة الى قواتنا المسلحة الملكية وقوات الدرك والأمن والقوات المساعدة المرابطة بصحرائنا المتصدية باستمرار للعدوان الذي يتطاول به خصوم وحدتنا الترابية على أرضنا وسيادتنا. وان قواتنا هذه التي تواجه منذ سنين بقيادتنا غارات المعتدين وتحيط هذه الغارات وتصدها بشجاعة فائقة وببطولة سار بذكرها الركبان لتستحق منك شعبي العزيز ومنا كل اشادة وتنويه. واننا اذ نعرب لها عن عطفنا الأبوي الكبير وعن سابغ رضانا لنوجه اليها باسمنا وباسمك عبارات اكبارك واكبارنا لما تواليه من بذل وتسترخصه من تحضيات تسمو أحيانا الى أسمى قمم العطاء. والله المسؤول أن يمد بسنده وعونه قواتنا الواقفة في الصحراء سدا منيعا وحصنا حصينا الذائدة عن ترابنا بتفان واستماتة وهو المسؤول كذلك أن يشمل بكريم رحمته ومغفرته شهداءنا الأبرار ويسكنهم فسيح جناته مع المجاهدين الأخيار.

(15) على اثر اتمام هذا السياج الامني رفعت حكومة (السيد محمد كريم العمراني) لجلالة الملك خطابا جاء فيه «واذا كانت قواتنا المسلحة الملكية تستحق من قائدها الأعلى ورئيس أركانها العامة ومن الشعب المغربي كافة كل ثناء وكل اطراء لما تؤديه على الوجه الاكمل من واجب ولما تسترخصه في اداء هذا الواجب من تضحيات جسيمة جليلة فما اعظم استحقاقكم يامولاي للثناء والإجلال والاشادة والاكبار فائتم صاحب الرأي الحصيف والتوجيه الذي لا يخطىء والمبادرة الملهمة والتدبير الصالح والاشراف اليقظ الساهر وائتم منبع التحفز والحماسة ومصدر الاعمال الناجحة واصل المساعي الموفقة وما أعظم مالكم يامولاي في هذا المجال وفي كل مجال من مجالات عنايتنا واهتمامنا من منة ويد بيضاء ومن دين على المغاربة أحمعن.

وكان رد جلالته كما يلي :

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله واله وصحبه.

وزراءنا الأمجاد،

لقد فوجئنا بهذه المبادرة من حكومتنا. هذه المفاجأة التي إن دلت على شيء انما تدل على أن وزراءنا يقدرون جسامة المسؤولين الملقاة على سواعد قواتنا المسلحة الملكية من ضباطها وضباط صفها وجنودها ولم تقم قواتنا المسلحة الملكية الا بما يفرضه عليها ماضيها المجيد وما يفرضه عليها ديننا الحنيف.

لقد أدخلت علي السرور كلما أعطيتها أمرا لتنفيذه لأنها دائما تنفذه لاباخلاص وحماس فقط بل بذكاء ووعي وذلك هو الرصيد الأثمن لان الرعي هو الرأي والرأي قبل شجاعة الشجعان. أما فيما يخصني شخصيا فلم اقم الا بالواجب الذي ربيت عليه وسأقول ما قلته يوما انه اذا كان المثل العربي يقول «الناس على دين ملوكهم» «اقول في المغرب» «الملوك على دين شعبهم».

أعاننا الله جميعا وسدد خطانا. ومرة أخرى أشكركم جزيل الشكر على هذه المفاجأة والمبادرة والسلام عليكم،

(16) أشار صاحب الجلالة في خطاب العرش لسنة 1987 لهذا الهجوم السافر بقوله:

«لقد حاول الاعداء مرات بعد مرات ان يستغفلوا حراستها ويفتوا بما والره من غارات في قوة شكيمتها ولكنهم ارتدوا كل مرة على اعقابهم خاسرين. وان قواتنا المتفانية في الاضطلاع بمهامها الشريفة الدائبة على تسخير فضائل الايثار والاقدام والتضحية وعلى استخدام الوان المهارة والاحكام لجديرة بكل ثناء وكل اشادة وتنويه».

وعلى اثر ما نشرته بعض الصحف حول حضور ضباط اسرائيليين في المناورات المغربية - الأمريكية (أفريكان ايغل) خلال شهر نونبر 1986 كذبت الأوساط المقربة من القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية تكذيبا قاطعا هذه الانباء التي تأتى في سياق حملة تشويه يقوم بها خصوم المغرب.

وأضافت هذه الأوساط أن القوات المسلحة الملكية المعروفة بشجاعتها وتجربتها وقدرتها العسكرية الخلاقة على عدة جبهات وفي مختلف الظروف ليست ولن تكون أبدا في حاجة الى اللجوء الى نصائح ومساعدة أي جبش آخر للدفاع عن الوحدة الترابية لوطنها.

(17) وهذا لا يقلل من أهمية قواتنا المسلحة فقد أكدت جريدة «جورنال اوف ديفانس اند دبلوماسي» الأمريكية ان القوات المسلحة الملكية تعتبر واحدة من أحسن جيوش القارة الافريقية. » وأوضحت المجلة الشهرية المتخصصة أن القوات المسلحة

الملكية «تحظى بتقدير خاص من لدن البلدان العربية المحافظة التي غالبا ما لجأت الى المغرب من أجل المساعدة العسكرية». وأضافت المجلة ان عدد افراد القوات المسلحة الملكية يبلغ 200.000 بالاضافة الى الحرس الملكي والدرك الملكي. (غشت 1987).

- (18) على إثر هذه المعركة استقبل جلالة الملك بعض الضباط وضباط الصف الذي يمثلون الضباط وضباط الصف وجنود حامية كلتة زمور وقد نوه بهم جلالة الملك وبشجاعتهم وكلفهم بتبليغ جميع جنود حاميتهم رضاه الأبوي ودعاه لهم ولباقي الضباط وضباط الصف وجنود مختلف الوحدات المرابطقة بالصحراء المغربية بالتوفيق والسداد في صمودهم ووقوفهم سدا الضباط وضباط الصف وجنود مختلف الوحدة الترابية للمملكة. وفي خطاب ذكرى المسيرة لسنة 1989 قال جلالة الملك بأن «حرب الصحراء» فرضت علينا لم تكن لا لننتظرها كحرب ولا لننتظر نوعيتها. فتمكنا ولله الحمد بفضل التجربة والصبر والتحمل وثبات ضابطنا وضباط صفنا وجنودنا وقيادتنا العليا في الرباط والدراسات التي قامت بها أولا من أن نكبف انفسنا مع هذا النوع من حرب الصحراء، وثانيا من أن نقتني من التجهيزات ما يصلح لها وثالثا ان نتدرب عليها تدريبا جبدا، وأخيرا وهو المهم ان نتعهدها بالاصلاح لان التعهد في الإصلاح وفي ميدان السلاح هو أخطر بكثير من الثمن الذي يدفع لشراء السلاح. فكما خلقنا جيلا جديدا في الصحراء خلق المغرب لنفسه جيشا جديدا»
- (19) ذكر عمر الحضرمي العضو العام السابق في جماعة البوليساريو ان الجزائر زودت البوليساريو بأسلحة من صنع حلف وأرسو وهي: «Les chars à chenille T54, T55. T62 des Sam 7,6,8»

Les "Chilkas" (chars équipés d'un radar lié en Canon qui suit le cible et teleguide le canon sur l'objectif); des misiles anti-chars, l'artillerie lourde et des armes légères de toutes sortes - (libéral - Mais 1990)

(20) على إثر هذه الاعتدادات على الوحدة الترابية للمملكة قرر صاحب الجلالة تأجيل الانتخابات التشريعية بسنتين وأمر باجراء استفتاء شعبي بهذا الخصوص حتى تعطى مهلة جديدة لهيئة الامم المتحدة لتهييء نفسها لاجراء الاستفتاء بالصحراء المغربية وكذلك لخصومنا لكي يراجعوا موقفهم العدائي للمغرب. وقد شارك أفراد القوات المسلحة الملكية وغيرها من القوات الأمنية في هذا الاستفتاء الذي اعتبر مسيرة بيضاء بازاء المسيرة الخضراء..

وبهذه المناسبة رفع الجنرال عبد العزيز بناني قائد منطقه الجنوب البرقية الناليه الى صاحب الجلاله الملك الحسن الثاني القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامه للقوات المسلحة الملكية :

«يشرفني أن أحيط جلاتكم علما انه في اطار البرقية الملكية بتاريخ 26 نونبر 1989 وتطبيقا للمقتضيات التشريعية المتعلقة بمشاركة العسكريين في استفتاء فاتح دجنبر 1989 ان كافة ضباط وضباط الصف وجنود مختلف الاسلحة ومصالح القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والدرك الملكي العاملين بمنطقه الجنوب قد شاركوا في التصويت.

وقد اتخذت كافة الاجراءات الأمنية على طول خط الدفاع لتمكين جميع العسكريين من تأديه واجبهم الدستوري. وجرت عمليه التصويت في جو من الطمانينه والحماس. وقد صوت جميع المسجلين ب (نعم) بتلقائيه وكثافه.

وقد عبر كافة العسكريين عن تأييدهم اللامشروط للمبادرة الملكية المباركة وتجندهم الدائم وراء قائدنا الأعلى للدفاع بتفان واخلاص عن القيم المقدسة للمملكة وعن الوحدة الترابية الوطنية.

وبهذه المناسبة السعيدة ندعو الله أن يحفظ ويعين صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامه للقوات المسلحه الملكية ويقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الامير سيدي محمد وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وكافه أفراد الاسرة الملكية.

وفي هذا الحدث السياسي الهام نظم الدكتور عمر بوستة قصيدة يقول منها:

مصيرك يا صحراء أصبح عرضة لكر خبيت يضم الحقد والشرا وباء دعاة الغدر واللوم لا تدري لقتهمو الباغي حدودا ولا حصرا وذاق الحفاة التائهون مسرارة وما وجدوا يوما لكسرهم جبسرا نعم لجنود العز للجيش انه يد مر أعداء ويسكنهم قبسرا نعم لرجال حامدين تسلموا بعزم وحزم تستلذ به ذكسرا

- هذا وقد خصص السيد عبد الكريم غلاب في كتابه عن تاريخ الحركة الوطنية (ج 2 ص: 895-906) فصلا خاصا حلل فيه المراحل التي قطعتها حرب الرمال بالصحراء المغربية التي أتينا على ذكر مراحلها إجمالا وتفصيلا.

#### بعسد

## هذه هي قصة جيشك أيها الشعب المغربي الكريم!

وهذه هي بعض المفاخر التي خلدتها لمغربك أيها الجيش العتيد في سجل تاريخ مغربك المجيد!

فيجب عليك -أيها الشعب المغربي النبيل- بعد أن اطلعت على هذه الصفحات من تاريخ جيشك الباسل - وعليك أنت أيها الجيش المغربي ذو الماضي البطولي أن تتخذا كمبدأ لكما الاتحاد والوئام لأن الأمة بدون جيش- يحميها ويحفظ لها كرامتها ويذوذ عن وحدة ترابها - ليست أمة ذات سيادة، كما أن الجيش بدون أمة - تعاضده وتؤيده وتؤازره في الضراء والسراء - لايكن أن يعتبر نفسه جيشا ؟

لهذا يجدر بنا جميعا أن نعتبر أن عدد الجيش المغربي ليس خمسين ألفا أو ستين ألفا من الجنود بل عشرات الملايين من المغاربة جمعهم الله للسير جميعا في طريق التضحية والفداء من أجل حياة المغرب الكريم وللسير أيضا جميعا في طريق البناء من أجل تقدم المغرب ورفاهيته بقيادة عاهلنا المفدي وقائد مسيرتنا المظفرة جلالة الملك الحسن الثانى نصره الله وأيده.

والله ولى التوفيق والهداية وهو نعم المولى ونعم النصير!

عبد الحق المريني

\_\_\_\_م\_لاحـق

## الظاهرة العسكرية في تاريخ المغرب

للمرحوم محمد زنيبر

من الثوابت التي نجدها في تاريخ كل الشعوب المؤسسة العسكرية. وكونها من الثوابت يعني أنها تستجيب لضرورة قائمة دائمة لا يصح تجاهلها. فعنصر الشر الذي يدخل في تكوين النفس البشرية لم يسمح للجماعات من بني الانسان أن تعيش جنبا الى جنب دون أن يعتدي البعض منها على البعض الآخر. وما زالت الجهود تبذل على قدم وساق في عصرنا هذا من أجل تغيير العقلية البشرية ووضع حد لغريزة العدوان والتمهيد للسلم العام والدائم دون ان يظهر في الأفق أي حافز على التفاؤل. فالنزاع بين الشعوب لم ينته من العالم والحرب لم تخمد اوزارها.

واذن، فالمؤسسة العسكرية لها مكانها الأول في جهاز كل دولة واعية. بمسؤولياتها حريصة على كيانها الجغرافي والسياسي. وهي جديرة بتقدير كل المواطنين لأن حياتهم وأمنهم وحقوقهم ومصالحهم تتوقف على الدور الحيوي الذي تقوم به كأداة وقاية وردع ودفاع وكدعامة لهيبة الدولة في الخارج يتقيها الأعداء ويستند اليها الأصدقاء. وهذا هو بالضبط الدور الخطير الذي تقوم به، عن جدارة، القوات المسلحة الملكية، في الوقت الراهن، وهي تدافع عن أرض المغرب وتصون وحدته الترابية.

إلا أن المؤسسة العسكرية ان كان لها، بوجه عام، نفس الدور في كل بلد من بلدان العالم، فانها تتنوع من بعض الجوانب وتكون لها خصوصيات محلية، فليس الجيش الالماني شبيها بالجيش الفرنسي ولا هذا الأخير شبيها بالجيش الانجليزي، فهناك نوع من التمايز بين البلدان والمجتمعات في هذا الصدد حتى ان الملاحظين يميزون بين دول عسكرية وأخرى يغلب عليها الطابع المدني، اعتبارا للمنزلة التي يحتلها الجيش في جهاز الدولة. ويكون من المفيد لو تساءلنا نحن ما هي الخصوصية التي عرف بها الجيش في تاريخ المغرب وما هي العوامل التي تحكمت في افرازها.

عرف المغرب منذ القديم أحسن مدرسة عسكرية هي مدرسة الرومان التي عرفت بضبطها ونظامها وصرامة قوانيها وأحكام قيادتها وتقاليدها العسكرية التي تجمع بين القوة ومظاهر الزينة والفخفخة، فالفرق الرومانية كانت تنتقل بين طنجة ووليلي وسلا عاملة على ضبط هذا الاقليم الذي اشتهر سكانه بأنفتهم، اقليم موريطانيا الطنجية. ومثل هذا اللقاء الأول مع جيش خاض غمار حروب كثيرة في البحر المتوسط وتمكن من تأسيس امبراطورية شاسعة الاطراف كان من شأنه ان يترك في مخيلة المغاربة صورة قوية وناطقة عما يجب أن يكون عليه الجيش في دولة متحضرة ذات طموح. وليست لدينا اي فكرة محددة عن الجيش المغربي قبل الاسلام ماعدا الاشارة في كتب التاريخ الى جيش حاكم سبتة، يوليان الغماري، وأسطوله الذي ساعد به العرب على افتتاح الاندلس.

وجاء الاسلام، فاتى هو ايضا، بنموذجه العسكري، الذي كان أبلغ وأعمق في فلسفته، غوذج المومن الذي يهب نفسه ويستشهد في سبيل نشر عقيدته أو الدفاع عنها، بحيث يتخلى عن كل ارتباط بالمصالح المادية ويدير ظهره لمباهج الدنيا ومفاتنها، وهو موقف بانه يحمل حقيقة كبرى في قلبه، حقيقة نورانية عليه ان يبلغها ولا عليه فيما يتعرض له من عذاب او موت. وجاءت هاته الفكرة لتعالج الوضع الفوضوي الذي كان يعيش عليه العرب في جاهليتهم. وفي هذا الصدد يقول المفكر الفرنسي «جورج بطلي»:

«لا يمكننا ان نتصور أمة أوثق وحدة (من امة الاسلام) فكانت الارادة هي الأصل في الرابطة الاجتماعية (ولكن لم يكن في طوقها ان تفصمها). الشيء الذي لم يكن يتيح احسن الفرص لضمان وحدة معنوية عميقة فقط، بل لفتح آفاق لا نهاية لها لانتشار الاسلام. وهكذا أحدث جهاز جدير بكل إعجاب فالنظام العسكري حل محل فوضى الشعوب المتناحرة، والموارد الفردية، التي لم تعد تبذر عبثا، وضعت رهن إشارة الأمة المسلحة. وانتهت الصعوبة الناشئة عن القبيلة التي كانت تعوق، فيما مضى، كل نماء، فاتجهت القوات الفردية لتعبئة نفسها من أجل الحملات العسكرية...».

وهكذا أتى الفتح الاسلامي بالمغرب بصورة أخرى عن الجيش، مختلفة في جوهرها عن تلك التي أتى بها الرومان. فشاهد المغاربة اولئك الجنود العرب، في هيئتهم البسيطة وحياتهم المتقشفة وتفرغهم للعبادة وقراءة القرآن في أوقات معلومة من كل يوم، فأخذتهم تلك الصورة التي تبين أن القوة العسكرية... يمكن ان تضع نفسها في خدمة مثل أعلى أو عقيدة سامية بدل أن تنصرف إلى النهب والسلب وقتل الأبرياء. ولعل هذا هو السر في إقبال عدد كبير من المغاربة على الاسلام لأول وهلة لأنهم تعودوا أن يروا في الجيش قوة معتدية، غاشمة ميالة الى الاستيلاء على ثروات الناس وأملاكهم، فاذا بهم يجدون انفسهم امام جيش يحمل دعوة وخطابا ويفتح حوارا. واذا صدرت منه أعمال من قبيل العدوان والنهب، فانها تحسب في باب الاستثناء لا في باب القاعدة. والنصوص كثيرة وواضحة فيما يخص الوصايا التي كانت تزود بها الجيوش الإسلامية عند ذهابها للقيام بالفتوح.

وعى المغاربة تلك الصورة في ضميرهم، فلم يمر وقت طويل حتى أصبحوا بدورهم جنودا في الجيش الاسلامي الفاتح، اذ قاموا بأروع مساهمة فيما حققه من منجزات عظيمة، فاليه يرجع الفضل في شق الطريق وتعبيدها لاتمام فتح الأندلس وضم اسبانيا الى الامبراطورية الاسلامية في أواخر القرن الهجري الأول... ومساهمتهم تلك تبين الى أي حد أصبحوا متحمسين للمشروع الإسلامي معجبين بالجيش الذي أتى لتحقيقه.

وكان لهذا الاتصال الأول أعمق الأثر على الأطوار التي اجتاز منها المغرب فيما بعد. وبما ان الدولة المغربية في العصر الوسيط تشكلت على غط الدولة الاسلامية، فقد تشبعت بالروح العسكرية التي كانت هي الميزة لجماعة المسلمين الأولى والتي يلخصها شعار الجهاد في سبيل الله.

### الجيش والدولة:

هذا الشعار الأساسي اثر منذ البداية على تشكيل الدولة المغربية في عهد الاسلام، بحيث اصبحت مهمتها الأولى هي أن تكون جهازا لنشر الاسلام والدفاع عنه عندما يكون في خطر، وطبيعي ان تكون الوسيلة السياسية محدودة جدا في تلك العصور، سيما بعد أن أصبح السلام والمسيحية وجها لوجه في حروب لاتنتهي بالشرق والغرب. ونتج عن ذلك أن اصبحت البنية العسكرية هي المسيطرة على الدولة. بل نستطيع أن نقول أن الدولة المغربية كانت صورة لحكم عسكري، بكل ما في الكلمة من معنى. مما يخرج بنا الى المعادلة التالية: الجيش هو الدولة والدولة هي الجيش.

وهذا يظهر لنا بوضوح بإلقاء نظرة على نظم الدولة المتعاقبة بالمغرب. فالإمام ادريس ما تتم ببعته بوليلي حتى يكون جيشا اعتبارا لكون الجيش هو أساس الدولة في الاسلام. يقول ابن ابي زرع متحدثا عن الامام ادريس: «فاستقام أمره بالمغرب. واخذ جيشا عظيما من وجوه قبائل زناتة واوربة وصنهاجة وهوارة وغيرهم فخرج بهم غازيا الى بلاد تامسنا، فنزل أولا مدينة شالة ففتحها، ثم فتح بعدها سائر بلاد «تامسنا».

واستمرت حملة ادريس بعد ذلك حتى وصلت الى تادلا التي يقول عنها ابن ابي زرع إن أكثر أهلها كانوا على دين النصرانية واليهودية، فعمل على نشر الاسلام بها ثم عاد الى وليلي وأقام بها شهرا ليمكن الناس من الاستراحة. ثم ذهب بعد ذلك لمواصلة الغزو، بحيث اننا عندما نقرأ تلك النبذة اليسميرة التي وفرتها لنا المصادر عن حياة ادريس، نجد ان العمل العسكرى كان علاها باستمرار..

وهذا واضح من الدعوة التي وجهها الامام ادريس الى المغاربة، اذ ورد فيها:

« . . . واعملوا عباد الله ان مما أوجب الله على أهل طاعته المجاهدة لاهل عدواته باليد وباللسان :

أ- باللسان الدعاء الى الله بالموعظة الحسنة والنصيحة والحض على طاعة الله. والتوبة عن الذنوب بعد الانابة والاقلاع والنزوع عما يكرهه الله.

ب- فاذا اجتمع من يكون للفساد دافعا وللظالمين مقاوما وعلى البغي والعدوان قاهرا. أظهروا دعوتهم.. وندبوا العباد الى طاعة ربهم ودافعوا أهل الجور عن ارتكاب ما حرم الله عليهم وحالوا بين أهل المعاصي وبين العمل بها فان في معصية الله تلفا لمن ركبها واهلاكا لمن عمل بها...».

نص مهم يجب قراءته باكمله لانه يطرح تصور اول عن الدولة بالمغرب. فالدولة والامة شيء واحد وكلاهما يعملان على تأسيس قوة صارمة ومجندة باستمرار للدفاع عن كلمة الاسلام. فاذا نظرنا الى كل الدول التي جاءت بعد الادارسة نجدها كلها تبنت نفس الشعار والنهج. بل انها زادت في اشهاره. وابرازه والالتزام به وتطبيقه، تبعا لقوتها ووسائلها.

فبعد قرنين ونيف من قيام الدولة الادريسية، جاء دور دولة المرابطين، واسم الدولة نفسه يدل على طموحها العسكري. فهي قبل ان تطرح مشكل التنظيم السياسي، تنظر الى نفسها كجماعة مجندة للمرابطة في سبيل الجهاد وهكذا جاء المرابطون الى شمال المغرب من الصحراء كقوة عسكرية وسقط قائدهم الأول عبد الله بن ياسين في المعركة وهو يحارب البرغواطيين. ولما تأسست دولتهم واتخذت من مراكش عاصمة لهم، لم يتغير أي شيء في طابعهم العسكري فيوسف بن تاشفين هو، في نفس الوقت، أمير في السلم وأمير في الحرب، وكذلك ابناؤه وكبار رجال الدولة من المسلمين، واهم نشاط قاموا به هو الدفاع عن الاندلس ومجابهة النصارى باستمرار في حروب الاسترداد والجمع بين المغرب الأقصى والمغرب الأوسط (الجزائر) في دولة واحدة وكلها مشاريع وأعمال كانت تقتضى التعبئة الدائمة للقوة المادية والمعنوية.

ولنا ان نقول نفس الشيء عن دولة الموحدين، اذ اتخذت من مذهب بن تومرت اساسا لتكتيل القوى وتنظيمها وتدريبها للجهاد. ومن المعلوم ان مؤسس الدولة المهدي بن تومرت عقد فصلا مهما في تأليفه «اعز ما يطلب» عن الجهاد، سماه «كتاب الجهاد» وفي الحث على الجهاد بالاستناد الى الأحاديث النبوية وذكر فضل الشهادة في سبيل الله والجهاد بالمال. وقد بلغ الجيش المغربي اوجه في ظل الدولة الموحدية، واستطاع الخلفاء الموحدون ان يجندوا جيوشا عظيمة تبلغ ثلاثمائة الف جندي، حسب الروايات المتواترة.

لكن الشيء الذي يجب الالحاح عليه هو الطابع العسكري للدولة ينجلى ذلك في: الهرمية الموحدية التي هي، في آن واحد، تنظيم سياسي وعسكري، وفي كون كلمة الموحدين اصبحت تدل على نخبة الجيش الموحدي، أي على الفرقة العسكرية المفضلة والمحصلة على كامل الثقة، نظرا لارتباطها ايديولوجيا وبشريا بالدولة، وفي كون الخلفاء الموحدين ابتداء من عبد المؤمن كانوا عارسون بأنفسهم قيادة الجيش. وكان منهم قادة عباقرة مثل عبد المومن ويعقوب المنصور وكذلك هو الشأن بالنسبة للسادة (ابناء الخلفاء) وللاشياخ مثل ابن حفص عمر الهنتاتي واسماعيل الهزرجي الخ... وفي الجهاز الحاكم برمته الذي كان للقادة العسكريين فيه اكبر نفوذ.

وبعد الموحدين دخل المغرب في مسلسل التدهور الذي أصاب العالم الاسلامي قاطبة. ومع ذلك نجد الدولة المرينية تحافظ على التقاليد العسكرية المغربية، تقاليد الجهاد والدفاع عن الوطن. وكذلك هو الشأن بالنسبة للدولة السعدية التي كان السبب في ميلادها فكرة الجهاد. وأخيرا جاءت الدولة العلوية هي ايضا، بفكرة الجهاد وتخليص المغرب من الفوضى وانقاذه من الأطماع الاستعمارية المحدقة به من الشرق والشمال والغرب. وهنا لا يسعنا الا ان نذكر المجهود الذي قام به المولى اسماعلي، على الصعيد العسكري بتأسيسه لجيش محترف، جيش عبيد البخارى، الى جانب جند القبائل والمتوطعة وبناء القلاع والقصبات العسكرية. ومهما اثير من البخارى، الى جانب جند القبائل والمتوطعة وبناء القلاع والقصبات العسكرية. ومهما اثير من نقاش حول هذا الموضوع واختلفت الاراء والتعاليق، فالشيء المحقق هو ان المشروع الاسماعيلي أعطى للجيش كيانا مستقلا في الدولة وجعل منه مؤسسة لها قواعدها ونظامها. وهو اتجاه عصري يتطابق مع التطور الذي سارت عليه الجيوش انذاك في الدول المتقدمة. إلا أن الفكرة لم

تجد من يسهر على تطبيقها بعد وفاة المولى اسماعيل ويراقب نتائجها ويصد كل انحراف يصيبها، مما جعل الفوضى تحل محل النظام والتوازن الضروري، بين السلطة المدنية والعسكرية ينعدم.

الفضل يرجع كما هو معلوم، للسلطان محمد بن عبد الله في إنها ، تلك الأزمة التي تضرر منها المغرب أزيد من ربع قرن.

### حتميات التاريخ والجغرافية

هاته المهمة الأساسية التي قام بها الجيش عبر تاريخ المغرب في عصوره المتعاقبة، وهاته المنزلة الأولية التي كانت له في كيان الدولة أملتهما عوامل تاريخية وجغرافية يطول الحديث عنها ونكتفى بتلخيصها في كلمتين:

أ- هنالك موقع المغرب الأقصى الذي جعله قرب الدول الاسلامية للعالم المسيحي في الغرب. كما جعله اقرب الدول الى افريقيا السوداء بسبب سهولة الطرق والمسالك التي تربط بينه وبينها. يضاف الى ذكل طول واجهته البحرية الممتدة على البحر المتوسط والمحيط الاطلسي، على السواء، مما جعله اكثر تعرضا من غيره للغارات البحرية. هذا الإطار الجغرافي المتشعب والمليء بالمخاطر جعل المغرب أشد احتياطا على نفسه، واستعدادا لمواجهة كل الطواريء.

پ- على المستوى التاريخي، وجد المغرب نفسه، بسبب موقعه الجغرافي مطوقا بمهمة الدفاع عن الاسلام في الجبهة الغربية، فكم تجند ابناؤه للجهاد في الأندلس! وكم تسارعوا لرد غارات النورمنديين على سواحل تونس والجزائر! وما أطول الصراع الذي مارسوه بحرا وارضا في القرنين السادس عشر والسابع عشر لرد عدوان عشر والسابع عشر لرد عدوان الدول الاوروبية. وفي القرن التاسع عشر ظل الجيش المغربي مستنفرا لخوض عدة معارك تضامنا مع الجزائر ودفاعا عن استقلاله المهدد.

ضرورات وحتميات كان من شأنها ان تربى المغاربة منذ قرون عديدة على روح الجهاد والجندية وتعلمهم التضحية والاستماتة وتقدير الشجاعة والبطولة. فلا عجب إذا رأينا التنويه بالجندي المغربي في كتابات الأجانب، وخاصة من بعض القادة العسكريين الفرنسيين الذين قدر لهم ان يعرفوه عن كثب ويشاهدوا استماتته في معارك المقاومة. بزيان وآيت باعمران وجبل صاغرو وتافيلالت والريف وغيرها كما قدر لهم ان يعجبوا باقدامه وشجاعته في حومة الوغى اثناء الحربين العالميتين.

فتاريخ الجيش المغربي، بناء على ما تقدم، مزخرف بانتصارات عديدة نكتفي هذا بذكر البعض منها: معركة الزلاقة بالاندلس (1086م) معركة اوقليش 1106 انتصارات جيش عبد المومن الموحدي في حملاته بافريقية والمغرب الأوسط (الجزائر) 1151 و 1159م في نفس التاريخ الانتصار على النورمنديين في تونس، انتصار يعقوب المنصوب في معركة الارك (1195،) انتصارات الجيش المريني في عهد أبي يعقوب وابي الحسن باسبانيا – انتصارات السعديين على البرتغاليين، واسترجاع اكادير واسفي وازمور وغيرها في اواسط القرن 16، معركة وادي

المخازن 1678، انتصارات العياشي على الاسبان في النصف الأول من القرن 17 معارك الجهاد البحري المعروفة، بالنشاط القرصاني ابتداء من القرن السادس عشر. انتصارات المولى اسماعيل على الانجليز والاسبان واسترجاعه لموانيء طنجة والعرائش والمعمورة، استرجاع سيدي محمد بن عبد الله للجديدة (1769) الخ... الخ...

انتصارات كثيرة وفي ميادين مختلفة تدل على أن الجهد الذي بذله الجيش المغربي لم يذهب سدى ولطالما ذكر المؤرخون كيف ان انتصار المغرب في معركة وادي المخازن اكسبه هيبة وحرمة لدى الدول الاوربية القوية ودام ذلك الى بداية القرن 19.

وفي هذا القرن بالذات خاض الجيش المغربي معارك مع الجيش الفرنسي والاسباني انتهت بانهزامه، وكان الحدث طبيعيا، لان الجيش المغربي لم يتطور منذ قرنين، على الاقل، لا في تنظيمه ولا في تدريبه ولا في تسليحه، فكان اصلاح الجيش في طليعة المشاكل التي شغلت الدولة المغربية طوال القرن التاسع عشر، دون أن تتوصل الى النتيجة المرجوة، والواقع أن تجديد الجيش المغربي لم يتم إلا في عهد استقلال المغرب.

والجيش العصري، بالطبع، بقدر ما هو جيش الدولة هو في نفس الوقت جيش الأمة جيش تحركه نفس العقيدة الوطنية ونفس الاخلاص للمبادىء الدستورية، بحيث يجد مكانه الواضح ضمن المؤسسات الجوهرية التي تقوم عليها حياة الشعب وركائز المجتمع. وهذا هو الاتجاه الذي سار فيه جيش المغرب المعاصر، جيش عهد الاستقلال، جيش القوات المسلحة الملكية. فهو يجمع بين صفتين كبيرتين: إنه وريث لماض عسكري عريق ومجيد، مشرق بانتصاراته، معتز بفضائل النخوة والرجولة ومرتكز على التقاليد الوطنية والوفاء وصفته الثانية هي الطموح الى بناء نفسه من جديد حتى يكون في مستوى الجيوش المقتدمة في العالم، والى كسب امجاد جديدة عما يقوم به من جهد في سبيل اعزاز الوطن ودعم كيانه.

فالخصوصية التي يتميز بها المغرب هي أنه بحكم موقعه الجغرافي وقدره التاريخي، وجد نفسه، منذ حلول الاسلام بربوعه على الأقل، ملزما بان يرعى الجندية ويضعها في أعلى مقام ويركز نظام الدولة عليها. ومن ثم انتشرت الروح العسكرية في المجتمع، فاصبح أهل البادية يقبلون على رياضات الفروسية والرماية ويعلنون عن استعدادهم الدائم للجهاد كلما دعت الضرورة إليه. وكانت هنالك تربية مماثلة في المدن التي كانت مراكز استنفار وتجمع للمجاهدين.

## الأحزمة الأمنية

عندما بدأت بعض الجماعات المسلحة تتسرب من الحدود الجزائرية باتجاه أراضينا المسترجعة لبث الذعر والفساد واقلاق راحة السكان وطمانينتهم، أو إرغامهم على ترك منازلهم بالبوادي الصحراوية ليهاجروا غصبا عنهم الى منطقة تندوف، واجهتها القوات المسلحة الملكية بخطة كانت تهدف الى حصرهم. وكانت تقوم على أساس التمركز بوحداتها على النقط الحساسة طول المناطق الآهلة بالسكان وفي العقد الارضية التي تتحكم في محاور الطورق لخلق ممرات عبور إلزامية بحيث تكون الجماعات المسلحة مرغمة على سلوكها قبل الوصول الى الحواضر المسكونة فيمكن تتبع حركاتها وملاحقتها أو ردعها.

وهكذا انتشرت وحدات القوات المسلحة الملكية ابتداء من أواخر سنة 1977 في ربوع كل أراضي الصحراء المسترجعة مشكلة نقط حراسة مدعومة بوحدات تقليدية منظمة تنظيما يناسب الحروب التقليدية والكلاسيكية على استعداد للتحرك لمطاردة تلك العصابات التي كانت تستفيد من الظروف والوضعيات لإرهاب البدو الرحل، وتسرع الى الهرب كلما لاحقتها وحدات القوات المسلحة الملكية مفضلة الانسحاب وعدم الاشتباك معها الااذا كانت الظروف تعمل لصاحلها أو لم تجد مفرا من ذلك، وقد استطاعت القوات المسلحة الملكية في المرحلة الأولى الحد من ترحيل السكان بعدما دعمت نقط المراقبة بتحركات الارتال على مختلف المحاور وكل الاتجاهات من الغرب الى الشرق، ومن الشمال الى الجنوب او العكس، فمنعت العصابات من تحقيق كل اهدافها بالسيطرة على السكان.

فاذا كانت معركة الصحراء المسترجعة بدأت بسيطة فأنها أخذت مع توالي الأيام تتعقد سياسيا وعسكريا نتيجة الأوضاع الاقليمية والدولية التي أحاطت بالمسألة. وقد أدى تسارع الاحداث وتعقيداتها الى جانب تصميم خصوم المغرب على بلوغ مراميهم وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية القطرية مع اعتقادهم في امكانية نجاح مخططاتهم، تلك المخططات التي أملتها عليهم شوفينيتهم وضيق أفق نظرتهم الى المستقبلي القريب والبعيد، فلم يتبصروا سوى المدى القريب عندما لاح لهم النصر عندما تمكنوا من التغرير ببعض العناصر المنتمية الى جنوب المغرب وصحرائه لتسخيرهم لإلحاق بعض الاذى بوحدات من القوات المسلحة الملكية في فترة لم يكن المغرب يتوقع أن إخوة له في الدين واللغة والتاريخ والاصل ستدفعهم أطماعهم إلى الدخول في مخامرات عسكرية قد تجر المنطقة الى متاهات ومخاطر تهدد أمنها وغوها وربما استقلالها.

والواقع ان هذا الصراع تضخم مع الوقت تحت إصرار الذين عملوا على إضرام ناره فلم يكن على المغرب الا مواجهة حرب عصابات مسيرة ومنظمة من خارج ترابه ممولة بالأموال والرجال والعتاد لغاية تحجيم أو تقليص دور المغرب التاريخي. لكن عزيمة أبنائه في الرد، فكان أسلوب المواجهة يساير الأوضاع وتطوراتها يسبقها مرات بحثا عن الطريق الأمثل لدفع العدوان ورده والقضاء عليه.

فاذا كان رد المغرب بواسطة قواته المسلحة الملكية قد قام في البداية على مبدأ الردع والحصر عن طريق تحريك الارتال العسكرية لمطاردة العصابات ومداهمتها في أوكارها بالمناطق التي تشكل ملاجيء لذلك النوع من النشاط فان تزايد الاعتداءات وأعمال التسرب وما ينتج عن ذلك من إخلال بالأمن وما يتسبب فيه من خسائر دفع القيادة الوطنية الى البحث والتفكير في مختلف الوسائل والأساليب التي يمكنها ان تعمل للحد من نشاط تلك العصابات وإيقافه. وقد تم في أول الأمر تصور ما يسمى أو يمكن تسميته بنظام نقط الحراسة بواسطة مجموعات التدخل التي تحيط بالمناطق الحضرية تحتل عناصر مراقبتها النقط المرتفعة التي تتحكم في الوديان التي يمكن ان تسلكها العصابات وتسمح بالتسرب والاقتراب من الأهداف المراد إصابتها. الا أن هذا النظام الذي كانت تشمله فواصل خطط لها لتشكل معابر مرور إلزامية اصبحت أو صارت تسمح بتسلل العصابات خلف الخطوط الصديقة عند ما تكاثر عددها ولم يعد بإمكان قواتنا التدخل لمتابعتها جميعا ومطاردتها جملة مما مكن بعضها من تسديد بعض الضربات الموجعة ضد المواضع الوطنية. واذا كانت آثار تلك الضربات محدودة حيث انها لم تكن تشكل خطرا على أمن الدولة، لكن تكرارها رستمرارها يعرض المناطق التي وقعت بها الى انعدام الأمن مما يترك أثرا سيئا على معنويات المواطنين فينجعلهم غير مطمئنين على أرواحهم واموالهم. فسماع صوت الانفجارات يكون كافيا لإزعاجهم وبالتالي طلبهم الأمن بعيدا عن تلك المناطق مما يعمل على افراغ الارض من أهلها وخلق متاعب للسلطَّات الوطنيـة. لذا كان لزاما على القيادة العليا ان تبحث عن أسلوب أو وسيلة تساعد على حمايتهم وتعطيهم الامان الكافي ليباشروا أعمالهم البومية في حرية ودعة فيتفرغوا كليا لأعمالهم فلا يتنبهوا لما يدور حولهم من عمليات عسكرية تهدف حصر العدوان في مساحة ضيقة بعيدا عن المناطق الآهلة بالسكان.

غير انه ابتداء من سنة 1977 تمكن خصوم المغرب من تجهيز وحدات آلية خفيفة الحركة محمولة على سيادات جيب ومسلحة تسليحا كثيفا برشاشات ثقيلة يستعملها المشاة عادة على الأرض، واخرى صممت خصيصا لمقاومة الطيران الذي يحلق على ارتفاعات منخفظة.

وقد تمكنت هذه الوحدات من خلق مصاعب للقوات المسلحة الملكية طيلة سنتي 1978 و 1979، وهي الفترة التي تطلبتها عملية اعادة تنظيم الوحدات المسلحة الملكية وتجهيزها بوسائل مناسبة لمواجهة ذلك النوع الجديد من حرب العصابات الآلية التي تستعمل الأسلحة البعيدة المدى بما فيها المدفعية الصاروخية. تساندها مجموعات صغيرة مكلفة بإشغال المواقع العسكرية الثابتة عن طريق رمايات الإزعاج وزرع الألغام على خطوط المواصلات لعرقلة تنقل العربات المدنية والعسكرية وشل حركة التموين والتنقل. وقد كان لاستعمال السيارات الخفيفة والأسلحة الكثيفة النيران بهدف اكتساب خفة الحركة للإفلات من المتابعة باتباع أسلوب الانتشار لتجنب كل ملاحقة أو تطويق أثره في ظهور فكرة الخطوط الدفاعية الثابتة كحواجز لتكسير اندفاع تلك الحركة وشلها في انتظار التدخل لحصرها وتدميرها. ومما دفع بالفكرة الى الوجود هو تعرض مدينة العيون لرميات ازعاج نفذتها العصابات في

صيف سنة 1978 بواسطة المدافع البسيطة التركيب، الخفيفة الوزن، ترمي صواريخ الى مدى يتراوح بين 11 و 22 كلم. وقد أقامت الجماعات المتمردة نشاطها العسكري على أهم أسس نظريات حرب العصابات مستفيدة من كل الخبرات التي عايشتها سلطات الدولة التي نظمت جهازها الحربي من خلال تجاربها أثناء صراعها مع الأجنبي المحتل محافظين ومخلصين لكل المبادىء وان غيروا الأساليب وطوروها ليتناسب النشاط مع شكل الهيأة والميدان، لما يمتاز به من اتساع الرقعة وفراغها، وان كانوا قد اظهروا كثيرا من العبقرية في التنظيم والتجهيز والتسيير، فانهم واجهوا خصما عنيدا معتزا بنفسه لا يقل عنهم عبقرية تمكن من التصدي لهم حتى تحدى أسلوبهم الجديد فصنع مادوخهم وأعجز تفكيرهم. وعلى كل، فإنهم ان كانوا قد أخلصوا في عملهم لمبادىء حرب العصابات فان قواتنا قد واجهتهم بأخرى تعطلها، ولذلك لابد من التعرض لموضوعها ولو بإنجاز قبل الانتقال للحديث عن المراحل المختلفة لبناء الجدار.

وباختصار، يمكن الإشارة إلى أنه أصبح من المعروف والمتداول فكريا وعمليا ان حرب العصابات تعتمد في نشاطها على: تهديد أمن المحاور لتحقيق خنق الحواضر والبوادي وعزلها عن بعضها البعض لغرض إعاقة جميع أوجه الحياة فيها، وخلق كل المتاعب الممكنة للسلطة الحاكمة، وعلى تنظيم الكمائن والغارات ضد القوات النظامية باستغلال كل من عناصر المفاجأة والمبادرة والانتشار والتسلل والحشد ضد المراكز والنقط الأصعب في النظام الدفاعي للخصم الذي تتصارع معه، والعمل على المدى البعيد لاستنزاف موارده الاقتصادية والمالية بما تلحقه به من خسائر بشرية ومادية، مع محاولة الاعتماد في تموينها وتجهيزها على ما تستمده من الخصم من عدة وعتاد مما تاخذه من أيدي قواته لتهزمه بإمكانياته. كما أنها تستخدم كل الأساليب والوسائل للسيطرة على بعض الأهالي رغبة أو رهبة لتقوية صفوفها وتنظيماتها يجعلهم يعملون لحسابها وضد النظام القائم سرا وعلائية، وكل محاولة لمجابهة مثل هذا النوع من النشاط الهدام لابدان توضع خطتها على قواعد وأمس تعاكس مبادئه الأساسية. وهذا ما سعت القيادة الوطنية العليا وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك المعظم لبلوغه عندما كانت ترسم أهداف خطتها لمقاومة مخططات خصومها.

ونوجز فيما يلي في بضع نقط تعارض مبادىء حرب العصابات، والأهداف التي بررت اختيار خطة الجدار الدفاعي المتحرك كخطة دفاعية هجومية تنطلق من موقف دفاعي مؤقت تتحرك لتجرف أمامها أحلام المرتزقة بدلا من الموقف الدي كان يختلط فيه الدفاع بالهجوم في ترتيبات متداخلة :

أولا: تأمين المحاور الرابطة بين الحواضر المحاطة بمواقع دفاعية لتحديد حركات التنقل، وحرمان العدو من مجال التحرك بين تلك الحواضر لتنظيم الكمائن والغارات ضد وحدات التدخل وزرع الألغام لعرقلة التحركات الفردية.

ثانيا: عزل العصابات عن السكان لحمايتهم من كل سيطرة من قبل الأعداء لتحقيق أهدافهم بأسلوب الترغيب والترهيب بتطبيق مقولة «ماوسي تونغ»: «الثورة كالسمك لا

يتنفس إلا في الماء. وماؤها السكان. فإذا أردت القضاء على السمك فعليك بحرمانه من الهواء بإفراغ البحر من الماء. » في مرحلة أولى، تم فلسفة الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة الخندق أثناء دفاعه عن المدينة في مرحلة ثانية، ثم أخيرا الفلسفة الصينية التي أبدعت سور الصين العظيم في مرحلة ثالثة.

ثالثا: حرمان العدو من الحصول على حاجياته الضرورية لحياته من الأرض التي يريد السيطرة عليها ومن غنائم الاشتباكات والكمائن والغارات. ودفعه إلى الأراضي الأجنبية حيث قواعد انطلاقه فلا يبقى له موقع قدم على أراضى الصحراء المسترجعة.

رابعا: تقوية النقط الدفاعية بجعلها مترابطة دفاعيا تتبادل الدعم وتجد خلفها المحاور المفتوحة والسند الكافي والضروري المتمثل بوحدات التدخل التي تتحرك بحرية وسرعة لمجابهة كل حشد للعدو بحشد مقابل يتفوق عليه في كل مواجهة فلا يكون له أي تفوق عددي أو مادي في أي مكان، وتجهيز المواقع بالوسائل الثقنية اللازمة لتجنب كل مفاجأة وحرمان العدو من استغلال مزاياها وإرغامه بالتالي على الدخول في حرب كلاسيكية تضطره الى حشد وسائل قوية فتجد قواتنا أهدافا مناسبة تخوض من أجلها معارك مهمة تعجل بهزيمته عسكريا في الميدان وتحطم معنويات ما تبقى من فلوله لإنهاء الحرب بسرعة أكبر.

خامسا: مقاومة الاستنزاف الاقتصادي والمالي بالعمل على خفض نفقات الحرب والتقليل من الخسائر البشرية والمادية الى أقصى حد ممكن بتجنب حرب الحركة الدائمة التي تقوم على مطاردة العصابات وملاحقتهم مما يعطيهم الفرصة لتحقيق ذلك، ومما يرفع من تكاليف الحرب ويزيد من أعبائها.

وبعد هذه المقدمة المسهبة، نتناول ببعض الشرح المراحل الثمانية لإقامة الجدار الدفاعي المتحرك موضحين المواقع والأهداف المختلفة التي استلزمها بناؤها وتجهيزها.

## الحزام الأمنى الأول

يمكن القول إن الخط الدف على أساس الحواجز الترابية التي تحميها نقط دعم ومراكز وارباضها، وهذا أول حزام أمني قائم على أساس الحواجز الترابية التي تحميها نقط دعم ومراكز مقاومة تم تصوره وتنفيذه. وقد كان الهدف من أقامته تأمين عاصمة الصحراء ضد خطر الرمايات البعيدة المدى وخطر كل تسلل أو اقتحام بواسطة العصابات المحمولة على الآليات الخفيفة. وقد شمل الحزام داخل نطاقه سبخة الطاح والقرى المجاورة لمدينة العيون، وامتد حتى أدخل ضمنه المجال المؤمن «وادي أم فاطنة» مستفيدا من كل العوائق والحواجز الطبيعية لتقويته. وقد اكتمل بناؤه على مراحل بفضل المجهودات العظيمة التي بذلتها الوحدات التي

أسندت إليها المهمة رغم محدودية الامكانيات التي وضعت تحت تصرفهم. وعند إتمامه أصبحت المطريق بين العبيون ووادي «أم فاطنة » على طريق طان طان مؤمنة وتحت المراقبة الفعلية والسيطرة الكاملة لمجموعات القوات المسلحة الملكية المتمركزة في نقط الدعم التي تحرس الخط الدفاعي، فلم يعد باستطاعة العصابات عرقلة سير القوافل التي كان أمنها مهددا عندما كانت الفواصل بين المجموعات المكلفة بالحراسة غير مقطوعة بواسطة السواتر الترابية، ولا يوجد بها مانع أو حاجز بشل حركة تقدم العصابات.

## الحزام الأمني الثاني

لقد تلى تجربة الحزام الأمنى الأول الذي أحاط «العيون» بنطاق من الموانع المترابطة التي أعطت النتائج المتوخاة منها، واظهرت فعاليتها ضد تحركات العصابات وعملياتها، تجربة ثانية قامت على نفس الفكرة والأسلوب وذلك بمنطقة «الزاك»، وكل هدفها أيضا تامين وحماية «وادي درعة» الذي كانت عصابات البوليزاريو تنزل إليه لتهدد أمن قبائل «آيت بوسى» ومراعيهم وحقولهم لغاية الضغط عليهم ليسعوا إلى التحالف معهم حفاظا على مصالحهم. فأقيم خط دفاعي جديد على إثر تمشيط المنطقة وإجلاء العصابات من الوادي بعد اشتباكات دارت حول الزاك التي كانت الأعداء يرمون الى خنقها لإفراغها أو اقتحامها عنوة، لكن خاب مسعاهم، وياءت خططهم بالفشل، وانتهى بهم الأمر الى الإنسحاب إلى «الحمادة» ومنطقة الساقية الحمراء المجاورة لها.

وقد ساعد هذا الخط الدفاعي الثاني على تأمين محور «كلميم – الزاك» من عبث العصابات. وعاد لقبائل «آيت يوسى» أمنها واستراحت قراهم من كل إزعاج وتهديد. ولم يعد بإمكان البوليزاريو التسرب الى ناحية طان طان عن طريق وادي درعة ومرتفعاته الجنوبية الشرقية كما كان يفعل سابقا. كما أنه لم يعد يتحكم من التحرش بمنطقة «طاطا» و«عقا» التي تسرب إليها من قبل عبر الحدود الجزائرية المجاورة للناحية.

إذا كانت فكرة الجدران قد نبثت في الصحراء في سنة 1978 على إثر ضرب مدينة العيون بالقذائف الصاروخية البعيدة المدى، فإن تجربتها استؤنفت مع الجدار الذي أمن «وادي درعة»، ولكن عودها لم يستقم الاعندما تم بناء الجدار الذي امتدمن «المسيد» الى «السمارة» تم «بوكراع» فالعيون.

الا انه قل البدإ في بناء الجدار الرابط بين «المسيد» والعيون استمرت القوات المسلحة الملكية في مواجهة الأعمال العدوانية بتنظيم عمليات تمشيط للمناطق التي يمكن أن تلجأ اليها العصابات طلبا للراحة او التزود بحاجياتها من مراكز تموينية حاول البوليزاريو بثها داخل

المرتفعات والوديان التي تتخلل الصحراء، وكان لهذه العمليات أثرها في منع خلق أي قواعد. وقد عملت وحدات القوات المسلحة الملكية على إبقاء محاور التموين مفتوحة في اتجاه المناطق السكنية رغم المحاولات المتعددة التي كان يقوم بها العدو لعرقلة حركة المرور خصوصا بين طان طان، والعيون والسمارة وخنق تلك المدن اقتصاديا.

ولم تكن عمليات البوليزاريو تزيد عن كونها حركات كر وفر على شكل غارات سريعة مفاجئة. أو أعمال تنظيم للكمائن أو زرع للألغام على الطرقات والممرات. وقد جوبهت كل تلك الاعمال بحركات معاكسة في كل الاتجاهات بعمليات تمشيط ومسح متتالية ومتعاقبة مما حرم تلك العصابات من إمكانية الاستقرار لتكوين مراكز ثابتة صالحة للتموين أو الاستعمال السياسي بالادعاء بأن ما يسمى «بالجمهورية الصحراوية» التي أنشئت من قبل خصوم المغرب في تندوف على قواعد من الأوهام، لها ركيزة أرضية تكسبها الشرعية أو صيغة الدولة ولونسبيا.

كانت القوات المسلحة الملكية بتحركاتها ترغم العدو على نقل ما كان يطلق عليه عاصمة في كل مرة من «بئر لحلو» الى «الحوزة» أو «تفاريتي» أو العكس، حتى أنه يمكن القول أن البوليزاريو كان يحمل عاصمته على ظهر الجمل أو سيارة الجيب ليهرب بها بعيدا عن حركات قواتنا المسلحة الملكية وضرباتها.

لكن عمليات التمشيط والمطاردة كانت مكلفة، وكانت أعباؤها تزيد بقدر ما يدفع خصوم المغرب إلى الميدان من امكانيات أقوى وأفضل من تلك التي تم تدميرها. ولم تكن خطة إحاطة المناطقة الآهلة بالسكان بأحزمة أمنية أقل كلفة خصوصا عندما اضطرت القوات المسلحة الملكية الى توسيع الحزام الأمنى للسمارة وبوجدور واحاطتهما في كل مرة بسوائر رملية ترابية على غرار ما نم تنفيذه بالعيوم وأرباضها. وأمام ارتفاع تكاليف حرب الحركة الدائمة القائمة على تحريك الارتال المسلحة وزيادة متطلبات توسيع أحزمة المراكز المدنية وتدعيم حراسة القوافل التي تؤمن تزويدها بالحاجيات المختلفة، واستمرار تعنت خصوم المغرب وزيادة دعمهم المادي والمعنوي للعصبات بالامدادات المتوالية بهدف استنزاف إمكانيات المغرب ومعاكسته في كل إجراءاته الهادفة الى القضاء على العدوان. كان من الضرورى ان تعيد القوات المسلحة الملكية الرأي في مخططاتها لتستفيد من تجاربها وتستخلص الدروس من عمليات سنوات 1977 و78 و79 في مغططاتها وستغيد القوات المسلحة الملكية و 79 في مغططاتها وستغير وذلك لتستجمع المكانياتها بهدف استغير والتي أصبحت شكل عبئا على قدراتها وحركتها وذلك لتستجمع المكانياتها بهدف استغير وسائلها أفضل استغير للاستثناف ما بدأته من قبل، وظهرت بادرته ولكن لم يتحكم من إكماله حتى تتأكد الك الفائدة وتبرز ثمارها ناضجة.

وما كادت تنتصف سنة 1980 حتى تم استيناف ما بدى، من قبل وأظهرت التجربة جدواها فوضع مخطط جديد حضر بأناة وصبر وهيى، له ما يساعد على ضمان نجاحه، وكان قوامه بنا، خط دفاعى سيمر على مراحل متتابعة تتكون كل مرحلة من جدار أمنى او حزام يؤمن

منطقة محددة لغاية واضحة يؤدي في النهاية الى طرد العصابات من الأراضي، المسترجعة لارغامهم على العودة الى منطقة انطلاقهم أو مواجهة حرب كلاسيكية لا قبل لهم بها فيحرمون بذلك من مزايا حرب العصبات التي تعمل بين المواقع. وما تسمح به من مفاجأة، ومن تنظيم للكمائن والغارات، وتهديد لطرق المواصلات ومحاور التموين بين الألغام عليها لتعطيل التحركات وخنق المراكز الاهلة بالسكان، وما ينتج عن ذلك من التسرب خلف الخطوط والعمل فيها بين المراكز المؤمنة.

# الحزام الأمني الثالث أو الجدار الأمني الأول

اكتمات الاستعدادات لتنفيد المرحلة التالية في سنة 1980 بتهيى الخطط والوسائل والوسائل، وابتدأ تطبيق الخطة التي استوحتها القيادة العليا من تجارب السنوات الثلاث التي جابهت خلالها قواتنا المسلحة الملكية عبصابات البوليزاريو، وأثبتت أثناءها التحصينات والسواتر الترابية التي أقيمت حول العيون والزاك بوادي درعة والسمارة وبوجدور فعاليتها في صد تحركات العصبات لأنها تشكل عوائق يصعب تجاوزها أو اجتيازها خصوصا اذا كانت محمية بوحدات ثابتة تدعمها اخرى معركة قادرة على التدخل عند كل طلب في النقط الحرجة، لرد كل محاولة تسعى لتجاوزها، وإجهاضها بتدمير قواتها أو ارغامها على الانسحاب والتراجع في الوقت المناسب قبل ان تحقق أغراضها.

وهكذا بدأ تنفيذ إنشاء الحزام الامني الثالث أو الجدار الدفاعي الاول فعليا في شهر غشت من سنة 1980.

وقد استهدف التخطيط لاقامة الجدار الدفاعي الاول الذي بلغ طوله الاجمالي 600 كلم استغلال التموجات الأرضية الى أقصى حد ممكن. حيث استند الجدار على حواجز طبيعية فكان الانشاء او البناء انطلاقا من الحزام الامني الثاني بمنطقة الزاك ليسير باتجاه الغرب. واستأنفت الأعمال على جبال «الوركزيز» ليكمل ذلك الحاجز الطبيعي حاجز اصطناعي يتكون من ساتر ترابي ابتداء من «المسيد» الى «رأس الخنفرة» في اتجاه الجنوب حتى يلتقى الساتر بالحزام الامني للسمارة تم يلتف حول المدينة من جنوبها ليتقدم باتجاه «بوكراع» حيث كانت الأعمال جادة لبناء جدار آخر لم ياخذ من اهتمام الصحافة مثلا ما أخذه الجدار الذي انطلق من المسيد مارا برأس الخنفرة، وذلك لأن معارك هذا الرأس التي استمرت ما يزيد عن الستة أشهر أخذت كل الأضواء، لأن العدو الذي شعر بالخطر حشد في تلك المنطقة كل امكانياته لمنع تنفيد الخطة المغربية شعورا منه بأهميتها وخطورتها على تطور أو سير وتطور حرب الصحراء المغربية مما

حلول انتباهه عن الجدار الآخر الذي كانت القيادة تقيمه انطلاقا من بوكراع باتجاه «رمز اللبن» لتقوية الحزام الأمني للعيون تم مده بعد ذلك ليتجه نحو السمارة لغاية تأمين محورها وفك عزلتها، وبالتالي الانفلات من تلك الخطة التي كان العدو ينهجها والتي كانت تقوم على أساس العمل خلف المواقع، أو سياسة تطبيق مناورة الاخلاف بالتسلل بين النقط الدفاعية الثابتة لعرقلة حركة اتصالها، وعزلها، والتي كانت تعمل دائما على مد العصابات بأسحلة مختلفة أكثر تطورا، وأكبر مدى، وأقوى فعالية، وأشد فتكا، وذلك لمعاكسة خطط قواتنا. فكلما تم تأمين مركز أمني آهل بوساطة نقط حراسة تحيط به تمنع العصابات من الاقتراب منه لإزعاجه عن طريق الرمايات من مسافة معينة، عمل خصوم المغرب على إعطاء العصبات سلاحا أكبر مدى لتصل رماياتهم الى قلب المنطقة المحرمة. وكان ذلك يدخل ضمن خطتهم لتصعيد حرب الستنزاف بوسائل بسيطة الاستعمال غير مكلفة ماليا ولكنها مؤثرة تدفع بالمغرب الى الزيادة في أعداد الرجال والسلاح لتأمين حماية السكان ومنع الأذى عنهم، وكان ذلك السباق بيننا وبين الخصوم يحمل البلاد أعباء ونفقات إضافية تتزايد كلما اتسعت حلقات الاحزمة الامنية وبين الخصوم يحمل البلاد أعباء ونفقات إضافية تتزايد كلما السعت حلقات الاحزمة الامنية لمهاية الأهداف المدنية من كل خطر خصوصا خطر الرمايات العشوائية.

وقد كان الغرض من إقامة الجدار الأمني واضحا يهدف تأمين الخطوط الخلفية للقوات المسلحة الملكية تحركاتها وتمرينها وحرمان العدو من إمكانية الصول إليها، تم ثانيا حماية المناطق الآهلة بالسكان والمعروفة بالمثلث الاقتصادي: السمارة، بوكراع، العيون، تم منع تسلل الخصم وفتح طرق المواصلات أمام الحركة الطبيعية.

وقد بلغ الخط الدفاعي الى السمارة يوم 2 مارس 1981 في غمرة الاحتفالات بعيد العرش المجيد، وانتهى من بنائه بتاريخ 14 ماي 1981 بمناسبة ذكرى إنشاء القوات المسلحة الملكية عندما التقى الساتر الترابي المنطلق من بوكراع مع الساتر الذي خرج من السمارة عند منطقة «اسكن» التي لم تشهد إلا بعض المناوشات مع العصابات التي كانت خائرة القوى لما أصابها من تدمير وإحباط في معارك رأس الخنفرة، حيث تحطمت حشودهم وأصيبوا بخسائر فادحة سمحت بأتمام هذه المرحلة بسهولة ويسر في جزئها بين السمارة وبوكراع.

# الحزام الأمني الرابع أو الجدار الأمني الثاني

بلغ طوله 225 كلم، وقد كان الهدف الأساسي من إقامته فك حصار مدينة بوجدور التي عمدت العصابات على عزلها عن مدينة العيون العاصمة باستغلال بعد المسافة الفاصلة بينهما لزرع الالغام على الطريق المؤدي اليها لمنع الحركة العادية تم الاستفادة من الظروف والأحوال

لنصب الكمائن أو القيام بالغارات كلما ستحت الفرصة أثناء تنقل القوافل بين المدينتين أو ضد القوات التي تعمل على تطهير الطريق لحماية القوافل أو القيام بالدوريات.

وقد ابتدأ العمل في هذا الجزء من الجدار بعدما تجلت واضحة بينه الفوائد التعبوية للجدران أو الأحزمة السابقة بالخصوص الجدار الأول الذي فتح طرق المواصلات ومحاور التموين بين طان طان والعيون والسمارة.

وقد استغرقت عملية البناء 42 يوما من 4 ماي الى يوم 16 يونيو 1982 تم خلالها إنشاء السائر تم حماية الكل بواسطة نطاق من الأسلاك الشائكة يدعم ذلك كله وسائط الكترونية قوامها رادارات وأجهزة إبصار واستشعار لرصد ومراقبة التحركات أمام الجدار الأمنى لحرمان العدو من الاقتراب أو التسلل لتحقيق المفاجأة التي تشكل أهم مبدأ من مبادىء حرب العصابات والتي طالما عمل العدو على الاستفادة منها. ومن مزاياها لإلحاق بعض الإصابات بالوحدات المغربية أثناء تحركاتها العديدة والمتعددة.

# الحزام الأمني الخامس أو الجدار الأمني الثالث

شرع في إقامة هذا القسم من الجدار الكلي يوم 19-12-1983 وتم الانتهاء من أشغاله يوم 19 المارس 1984، أي أنه بدأ العمل فيه بعد سنة ونصف من إقامة سابقه حيث كانت هذه المدة كافية لزيادة التأكد من فعالية خطط قيادة القوات المسلحة الملكية وأن هذه الخطط تحقق ما تهدف اليه القيادة الوطنية العليا من جدوى عسكرية واقتصادية وسياسية واجتماعية.

ففي ظرف ثلاثة أشهر تم انشاء وبناء جدار طوله 300 كلم بمعدل 100 كلم في الشهر. وقد امتد الساتر الترابي لجميع تجهيزاته من منطقة «امكالة» ومرتفعاتها التي اشتهرت بالموقعة التي أدت الى أسرحوا لي 100 جندي جزائرى كانوا قد تسللوا إلى الأراضي المسترجعة غداة انسحاب الجيش الاسباني بعد توقيع الاتفاقية الثلاثية بين المغرب وموريطانيا واسبانيا.

وقد اتجه الجدار بعد ذلك من «أمكالة» غربا بموازاة الحدود الموريطانية شمال «بئر موكرين».

وبإقامة هذا الجدار حرمت عصابات البوليزاريو من الممرات التي كانت تستعملها لتتسرب إلى منطقة وادي الذهب عبر مرتفعات ووديان امكالة. فصار لزاما عليها العبور من الأراضي الموريطانية للقيام بأي عمليات تريد القيام بها في تلك المنطقة. وقد انتهت الأعمال في هذا الجدار يوم فاتح مارس 1984، فتم أيضا إبعاد أي خطر عن مدينة اسمارة التي توسع نشاطها الاقتصادي والعمراني بعد فتح الطريق الى العيون فكانت العصابات تحاول دائما وتعمل على إزعاج حياتها عن طريق الرمايات البعيدة لوجودها ضمن مجال مدى أسلحتها، فجاء ابعاد الجدار عنها حاجزا دون أن تحقق تلك الأهداف أيضا.

# الحزام الأمني السادس أو الجدار الأمني الرابع

اكتسبت كل أسلحة القوات المسلحة الملكية خبرة هامة في بناء الجدار ذات السواتر الترابية، واصبحت الوحدات تنفذ مهامها بشكل يكاد يكون روتينيا. ولم تعد هجومات العصابات المتمردة تستطيع عرقلة أعمالها. وتعودت تلك الوحدات على التعامل مع كل الظروف بكفاءة عالية مكنتها من استئناف بناء الأحزمة الأمنية لتطويق الساقية الحمراء وطرد العصابات من تلك المنطقة التي كانت تعتبرها ملجأ آمنا تختبىء فيه عندما تسعى للاخلاد الى الراحة استعداداً لعمليات ازعاج أخرى.

وخلال فترة زمنية قصيرة نسبيا تم بنا الحاجز الترابي الممتد بين «الزاك» على مشارف «الحمادة» ومنطقة «لفريرينات» بالقرب من السمارة، وهذا أدمج في المنطقة المؤمنة كل من مركز «الجديرية» ومركز «الحوزة» التي كان البوليزاريو يدعي ويتبجح أنها عاصمة دولته الموهومة.

وهكذا افرغت الساقية الحمراء من فلول أولئك المتمردين الذين انسحبوا منها خوفا من التطويق والسحق، بعدما عملوا على عرقلة ذلك العمل من خلال بعض الاشتباكات الانتحارية الفاشلة والتى أصيبت بالخيبة، وانتهت أعمال البناء مساء يوم 10 ماى 1984.

# الحزام الأمني السابع أو الجدار الأمني الخامس

كان هذا الحزام أو القسم من الجدار الأمني أكثر طولا من سابقيه. فقد امتد على مسافة قدرت بـ 400 كلم، انطلق من نقطة «البعج» على «الور كزيز» شرق الزاك ليتقدم بمحاذاة الحدود الجزائرية الموريطانية، تم ينحرف غربا في اتجاه «البريكة» حيث التقى مع الحزام الأمني الخامس أو ما يعرف بالجدار الأمني الثالث جاعلا من «الحمادة» والساقية الحمراء بمنابعها ومرتفعاتها منطقة آمنة مطمئنة. وبهذا امتنع على العصابات الوصول الى مناطق معينة مثل «التكاة» على مجرى الساقية الحمراء التي طالما اعتبرتها عصابات البوليزاريو ملاجيء حصينة تستطيع الاختباء بها في فترات الانسحاب والاختفاء.

ولم يكتف هذا الجدار بحرمان العصابات من وصول الساقية الحمراء، بل حرمهم من إمكانية التسرب عبر الحدود الجزائرية في اتجاه الأراضي المسترجعة. فمنعوا من التسلل بعدما اصبحت تلك الحدود مغلقة أمامهم رغم ان الجدار أقيم على بعد بضع كلمترات من الحدود الجزائرية تاركا فاصلا أرضيا كافيا لتجنب كل تحرش مع الجيران، ويسمح في نفس الوقت بمراقبة ورصد كل تحرك للتدخل ضده والتعامل معه عند الحاجة. وبالاضافة الى ما سبق، فإن أي تسرب في اتجاه أراضي الصحراء المسترجعة لم يعد ممكنا أو أصبح متعذرا إلا اذا خرقت العصابات حرمة الاراضي الموريطانية انطلاقا من الجزائر. وأصبحت القوات المسلحة الملكية تراقب كل الحدود المغربية – الجزائرية التي تشرف على منطقة «تندوف» ونواحيها، حيث زرعت قواعد البوليزاريو وحرم خصوم المغرب من إمكانية الادعاء بأن لهم حدودا مع دولة البوليزاريو المزعومة صنيعتهم التي أفرزتها أحلامهم وأطماعهم الغير الموزونة. وصار الجيش الجزائري لا يجد أمامه على طول الحدود التي تفصل الصحراء المسترجعة عن الجزائر إلا الوحدات المغربية واقفة ليل على راء على المورة قد الوطنية ضد خصومها.

ويمكن الإشارة الى ان بناء هذا الجزء من الحزام استغرق المدة الزمنية الفاصلة بين تاريخ 4 دجنبر 1984 و 15 يناير 1985.

## الحزام الأمني الثامن أو الجدار الأمنى السادس

ظلت الداخلة معزولة عن المنطقة المؤمنة شمالا نظرا لبعد المسافة بينها وبين بوجدور، وكانت تتوفر على حزامها الامنئ المستقل بحميها من كل اعتداء. ويمكن التنبيه الى أن هذا الحزام الأمنى اذا أضيف الى عدد الأحزمة المنشأة لزاد عددها واحدا.

ولاعادة ربط الاتصال بين الداخلة والعيون، تم مباشرة بعد الانتهاء من بناء الجدار الامنى الخامس الاستعداد لاستغلال الخبرات المكتسبة خلال اعمال البناء السابقة لإقامة جدار يدخل منطقة وادي الذهبي ضمن النطاق الأمنى وفتحها على الاجزاء الشمالية المؤمنة،

وهكذا انطلقت الأشغال بتاريخ 14 ماي 1985 من نقطة عند أمكالة ليسير بناء الجدار سريعا باتجاه المحيط الأطلسي عند «إمليلي» جنوب الداخلة ليؤمن كلا من «كلتة زمور» ومرتفعاتها التي عرفت صراعا مع عصابات البوليزاريو عدة مرات، تم منطقة «أم دريكة»، ومركز «بثر أنزران» التي اشتهرت بمقاومتها لمحاولة البوليزاريو اقتحام موقعها والسيطرة عليه.

وهكذا تم تأمين كل ما يقع شمال هذه النقط على طول 650 كلم. وقد امتد قسم من الجدار بموازاة الحدود الموريطانية لمسافة تتجاوز 100 كلم قبل أن ينحرف في اتجاه الغرب ليصل الى الشاطىء الأطلسي عند نقطة «أمليلي» جنوب الداخلة، بحيث أصبح خليج الداخلة محميا بواسطة الجدار حماية تامة من الجانب البري. أما الجانب البحري فتحرسه وحدات قواتنا البحرية الساهرة على أمن الشواطئ الوطنية بمساعدة القوات الجوية.

وقد نشط البوليزاريو في بعض المحاولات يريد التعرض لوحداتنا بغية إعاقة مهمتها، لكن جهوده أصيبت بالخيبة بعد اندحاره في عدة اشتباكات متتالية.

وقد أبرق قائد المنطقة الجنوبية، كما جرت العادة، بعد الانتهاء من أعمال البناء الى صاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، ورئيس أركانها العامة، يرفع الى عمله بأن الداخلة افتتحت على الأجزاء الشمالية للصحراء المسترجعة وبقية أجزاء الوطن، وان الطريق مؤمن يسمح بحرية المرور في اتجاهها على الطريق الرابط بين بوجدور ومدينة العيون.

وتحمل كل البرقيات التي كانت تبعث بها قيادة المنطقة الجنوبية إلى صاحب الجلالة بعض المعلومات التي تشير إلى ظروف بناء الجدار، والمعارك التي خاضتها القوات المسلحة الملكية لإقامته، ويمكن الرجوع الى تلك البرقيات لاستكمال بعض المعلومات والاخبار.

بعد استعراض مراحل بناء الجدار الدفاعي، لابد من الاشارة إلى أن إقامته لم تتم ببساطة ويسر هذا العرض وسهولة السرد. وانما انشىء بفضل الجهود المتتالية والمتوالية

والمضنية، وبفضل التضحيات العظيمة التي بذلها كل من شارك في إقامته، وبفضل دماء الشهداء والمصابين الذي استرخصوا كل شيء في سبيل الذود عن وطنهم ووحدة ترابه.

وقد جابهت الوحدات المكلفة بحماية عملية البناء المحاولات المتعددة والمتكررة التي قامت بها العصابات من أجل منع الانشاء أو عرقلته أو تعطيله.

وقد شهد رأس الخنفرة، ومنطقة الخريبيشات، والسكن وغيرهم من الأماكن والمواقع التي أشارت اليها البلاغات العسكرية المختلفة التي نشرت على اثر المناوشات والاصطدامات والمعارك المختلفة التي سطر خلالها أبطالنا من مختلف الدرجات والرتب أمجادا خالدة تثير الفخر والاعتزاز، ساعدت على تأمين ثلاثة أرباع أراضي الصحراء المسترجعة.

واذا كان هذا العرض يقدم نظرة موجزة وإجمالية غير مفصلة عن مراحل بناء الخطوط الدفاعية المتحركة المعروفة بالأحزمة الأمنية والتي أصبحت تشكل خطا واحدا أو جدارا واحدا متعرجا يمتد من شرق «الزاك» الى جنوب الداخلة على المحيط الأطلسي محاذيا ومغطيا جانبا الحدود الجزائرية، وطرفا مهما من الحدود الموريطانية تاركا في بعض الأحيان منطقة عازلة لتجنب أي احتكاك أو تحرش مع الجيران أثناء أعمال البناء، فإن هذا العمل قد احتاج الى تصور وتخطيط واعداد واستعداد مادي ومعنوي تطلب وقتا وجهدا فكريا وجسديا وماليا تعجز الكلمات عن إبرازه في صورته الحقيقية، ولا يجسده إلا تلك التحصينات التي أمنت مئات الكلمترات المربعة، ذلك الأمن الذي تنعم به حاليا ديارنا على وادي درعة، وفي الساقية الحمراء ووادى الذهب.

واذا كانت الظروف لا تسمح اليوم بإماطة الستار عن كل تفاصيل الاجراءات والترتيبات التي صاحبت بناء «الجدار الحسي» وأحاطت به لإعطاء فكرة أو صورة متكاملة ومفصلة عن ظروف تحقيق هذه المعجزة، وذكر أسماء الوحدات التي قامت بالعمل والأبطال الذين شكلوا قواعد هذه الوحدات التي أدت مهماتها بكل إخلاص وتفان من أجل الدفاع عن شعارنا الخالد: «الله – الوطن – الملك».

والمستقبل كفيل بإتاحة الفرصة وفتح المجال للقيام بذلك إن شاء الله لشرح كل الملابسات التي رافقت التفكير في إنشاء الجدار الحسني والتحضير له، لذلك العمل البناء، وسمحت لتنفيذه على مراحل متتالية ومتأنية ليتكلل بالنجاح والتوفيق، ويصبح محط الإعجاب ومثار الدراسات العسكرية في أنحاء مختلفة من العالم بعدما حقق الاهداف التي تم التخطيط لها والسعى من أجل بلوغها.

(عن القيادة العسكرية الجنوبية)

## فرنسا والمشكلة العسكرية في المغرب

في 1930 أخذت الوضعية العسكرية في المغرب تشغل الحكومة الفرنسية أكثر من ذي قبل، خصوصا مع تطور الأحوال على نهر الرين، ذلك أن وزيري خارجية فرنسا وألمانيا - بريان وستريزمان - اتفقا في اجتماعهما بلاهاي، بتاريخ أغسطس 1929، على جلاء الجيوش الفرنسية عن مقاطعة ريناينا في أجل لا يتجاوز 30 يونيو 1930 أي خمس سنوات قبل نهاية المدة الواردة في معاهدة فيرساي التي وضعت حدا للحرب الكبري، وهكذا نتج عن ذلك الاتفاق الثنائي مشكل جد خطير بالنسبة لفرنسا، هو ضمان حماية الحدود الشرقية الفرنسية مع ألمانيا، خصوصا وأن هيتلر كان يستعد لحرب أخرى تفرض التوسع والسيطرة في أوربا الألمانيا النازية، وكل التطورات والتقلبات هناك كانت تنذر بهذه الحرب في أقرب الأوقات، وبانسحاب الجيوش الفرنسية من رينانيا تصبح الحدود الشرقية الفرنسية مكشوفة ومعرضة لعدوان مفاجىء، وتلافيا لهذا وجب التفكير في تجهيز الحدود بوسائل الحماية زمن السلم، والدفاع عنها في حالة الحرب. ومن أهم الوسائل توفير الجيوش الكافية للتغطية ولمواجهة الخطر حين وقوعه، وهذا أمر لا يتم على الوجه المرضى إلا إذا تخلصت فرنسا من حرب الاحتلال في المغرب الذي كانت المقاومة المسلحة فيه ما تزال متواصلة منذ 1912 في كثير من ربوعه وجباله، بل كانت فرنسا تفكر في الاتسعانة بالجيوش المغربية مساهمة في الدفاع عن حدودها وأراضيها ولهذا كانت حريصة على أن تنهى العمليات العسكرية في المغرب قبل 1935، وهي السنة التي كانت ستعاني فيها فرنسا أزمة في القوة العددية العسكرية بسبب انخفاض المواليد مدة الحرب الكبري.

ولعلاج الوضع العسكري في المغرب زاره «ماجينو»، وزير الحربية، في 1930، ثم جاء من بعده الجنرال «كاملان»، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، فأعد برنامج العمل لفترة ما بين 1930 و 1934 لاتمام العمليات الحربية باسم «توطيد الأمن، وبسط السلم»، وتقرر في ذلك التخطيط العسكري اشتراك سائر القوات العسكرية منتظمة في أربع مجموعات متحركة يرأس كل واحدة منها جنرال، وتكونت هذه المجموعات في مكناس وتادلا، ومراكش، والتخوم الصحراوية، كما تقرر أن تهجم على نطقة الأطلس الكبير من الجهات الأربع، والحيلولة دون تضامن القبائل المجاهدة، وتعاونها ضد عدوها المشترك، وتحت اشراف وتنسيق الجنرال هوري، القائد الأعلى عدوانها في نهاية مايو 1930، ومع أن هذه القوات كانت متفوقة في الأسلحة البرية والجوية بالنسبة لحركة المجاهدين فقد لقيت مقاومة عنيفة وضارية في كل مكان، ومما أعان المجاهدين في الدفاع عن وطنهم طبيعة الأرض بجبالها الوعرة الشامخة وغاباتها الكثيفة، المجاهدين وعورة الأرض خصوصا وأنهم كانوا أدرى بها من غيرهم، أما سلاحهم فكان مقتصرا على البنادق التي كانوا يغنمونها في المعارك ضد العدو، كما كانوا يحاربون من غير تخطيط على البنادق التي كانوا يغنمونها في المعارك ضد العدو، كما كانوا يحاربون من غير تخطيط ولا تنسيق ولا قيادة موحدة، وبالرغم عن هذا استطاعوا أن يكبدوا الأعداء خسائر جسيمة، ويضربوا أروع مثل في الشجاعة، والاستبسال والبطولة كان العدو أول من اعترف بها تقديرا،

واعجابا وتنويها. ولم يكن لقوات المستعمر أن تتغلب في النهاية لولا مشاركة الوحدات المغربية المنتسبة للجيش النظامي أو المسماة بالقوات الاحتياطية والمساعدة التي كانت متمرنة على المعارك في الجبال بالليل والنهار، فكانت دائما في الخطوط الأمامية تمهد لتقدم القوات النظامية، ودامت المعارك الدموية الضارية أربع سنوات تقريبا، وفي 6 سبتمبر 1934 انتهت عمليات الاحتلال، وفي نفس اليوم أبرق الجنرال هوري لحكومته يقول لها «إن رقعة التمرد في الأطلس الكبير يمكن اعتبارها منمحية تماما، وفي الجنوب الأقصى والصحراء تم الاحتلال على يد القوات بقيادة الجنرال «كاطرو» في ربيع 1934.»

ثم توجه إذاك المقيم العام لفرنسا بالمغرب الى القصر الملكي ليبلغ الخبر لسيدي محمد ابن يوسف قائلا له «إن فرنسا، وفاء لمهمتها، قد أخضعت آخر المتمردين لطاعة السلطان» ولكن المقاومة المسلحة المغربية التي كانت في نظر الاستعمار حركة تمرد وعصيان، وخروج عن الطاعة، لم تتوقف عسكريا إلا مكرهة بالقوة المتفوقة بأسلحتها المدمرة الفتاكة برا وجوا، وقبل هذا بأربع سنوات انطلقت الحركة الوطنية التحريرية رافعة مشعل المقاومة السياسية ضد نظام الاحتلال والاستعمار من وراء ستار الحماية المفروضة، وبالرغم عن سياسة القمع والبطش أدت الحركة الوطنية رسالتها التحريرية بجهادها المستميت، وتضحيتها الغالية إلى أن كانت لها الغلبة، وفازت بالنصر المبين حيث انهار الاحتلال، وانقرض الاستعمار، ودالت دولة الاستعباد في مارس 1956 بإعلان الاستقلال، ولينصرن الله من ينصره، وما للظالمين من أنصار.

(عن مذكرات المرحوم محمد حسن الوزاني حياة وجهاد القسم 3).

### المغسرب

### 1 - القوات المسلحة

تتحدد مهمة القوات المسلحة الملكية المغربية بالدفاع عن السيادة والاستقلال الوطني وسلامة التراب الاقليمي. ومن الناحية التنظيمية، يعتبر الملك القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس اركان الحرب (ف. 30 وف. 19 من الدستور).

في سنة 1995 بلغ مجموع القوات المسلحة المغربية 195.500 بالاضافة الى 150.000 احتياطي.

ومن خلال الجدول رقم 1 يتضح ان الفترة التي سجلت اكبر ارتفاع لعدد القوات المسلحة الملكية تمتد من 1971 الى 1986 حيث مر من 57000 رجل الى حدود 200.000 رجل (الجدول رقم 1).

وقد وصل عدد المجندين سنة 1995 الى 100.000، وتبلغ مدة الخدمة العسكرية المسموج بها 18 شهرا، غير ان اغلب المجندين هم متطوعون.

بالنسبة الميزانية المخصصة للدفاع الوطني تعتبر تاني اهم ميزانية بعد تلك المخصصة لقطاع التعليم. فقد مرت من 491 مليون درهم سنة 1971 الى 10 مليار سنة 1995. ويرجع ذلك الى ارتفاع حجم النفقات العسكرية. حيث وصلت سنة 1982 الى حوالي 7٪ من الناتج الداخلي الاجمالي. (الجدول رقم 2).

و تتوزع القوات المسلحة كما يلي:

### ١ ـ القوات البرية:

#### التعبدد

\_ يصل عدد القوات البرية الى 175.000 موزعة على منطقتين: المنطقة المنويية. وتتكون من الوحدات التالية:

| <ul> <li>ثلاثة ألوية للمشاة الميكانيكية</li> </ul> |
|----------------------------------------------------|
| * لواء خفيف للامن.                                 |
| <ul> <li>8 أفواج للمشاة الميكانيكية،</li> </ul>    |
| <ul> <li>لواءان للمظليين،</li> </ul>               |
| • الوحدات المستقلة :                               |
| * 10 كتائب للمدفعية                                |
| * تجمع للدفاع الجوي                                |
|                                                    |

| (10 régiments blindés)                      | 10 كتاتب مدرعة                |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| (37 bataillons d'infanterie)                | 37 كتيبة للمشاة               |
| (3 bataillons motorisés)                    | 3 كتائب آلية                  |
| (3 groupes de cavalerie)                    | 3 كتائب للخيالة               |
| (1 bataillon de montagne)                   | كتيبة للجبال                  |
| (7 bataillons de genie)                     | 7 كتائب للهندسة               |
| (Unités de commandos)                       | 6 وحدات للكومندو              |
| كون من 1500 رجل                             | بالاضافة الى الحرس الملكي ويد |
| الة (Bataillon et un escadron de cavalerie) | موزعين على كتيبة وسرية للخب   |

# التجهيسزات:

عرفت تجهيزات القوات البرية تطورا مهما ابتداء من سنة 1975، حيث فرضت حرب الصحراء على المغرب التزود بالتجهيزات الضرورية لمواجهة هجومات البوليزاريو، فقد انتقلت النجهيزات العسكرية الاساسية من حوالي 1250 وحدة لـ 90.000 رجل الى اكثر من 4000 وحدة ابتداء من سنة 1986 لـ 150.000 رجل لتصل سنة 1994 الى حوالي 5700 وحدة لـ 175000 رجل لكن تم تسجيل انخفاض مهم من حيث عدد الدبابات خاصة سنة 1986 (الجدول رقم 3).

# 2 ـ القوات الجوية:

- أسست القوات الملكية الجوية في نوفمبر 1956 وقد ارتفع عددها، كما يوضح ذلك الجدول رقم 4-من 4000 شخص سنة 1971 الى 13500 شخص سنة 1994، تقوم بعدة مهام منها مهام الدعم الناري (missions d'appui feu) ومهام استطلاعية، كما تتحدد مهامها بمراقبة المنطقة البحرية وبالنقل والاتصال ونقل الجرحى. بالاضافة الى انها تقوم بدور ردعي، خاصة، تجاه القوات المسلحة الجزائرية. (2)

ـ اغلب تجهيزات القوات الجوية هي اما ذات اصل امريكي او فرنسي خاصة بالنسبة للطائرات الحربية (الامريكية . Northrop F5 والفرنسية ـ Mirage F1) فقد انتقل عددها من 38 سنة 1971 الى 119 سنة 1986.

لكن عددها اخذ ينخفض ابتداء من سنة 1988، اذ لم تتعد 90 طائرة حربية

سنة 1990، وقد تم تسجيل تطور طفيف سنة 1994 حين وصلت الى 99 بالاضافة الى 24 طائرة مروحية حربية،

وثم بذل نفس المجهود لتطوير باقي الانواع الاخرى للطيران الحربي خاصة فيما يتعلق بـ Anti-insurrection وبالطائرات الاستطلاعية المزودة بالرادرات [C-130 avec Radar] الحرب الاليكترونية (C-130 avec Radar) نفس الشيء بالنسبة الطائرات المخصصة للتكوين والنقل.

لكن الطائرات المخصصة للتكوين فقد سجلت انخفاظا ملحوظا (الجدول رقم 4) ويتم تزويد الطائرات الحربية اساسا بصواريخ جو - جو AIM98/D/J sideuinder (الامريكية) و R-530,R-550 Magic (الفرنسية) وكذلك بصواريخ ارض - جو: AGM-65B Maveric

# 3 ـ القوات البحرية .

عرفت القوات الملكية البحرية كذلك تطورا من حيث القوات والتجهيزات فقد إنتقل عددها من 1500 سنة 1971 الى 7000 سنة 1995.

وعند تاسيس القوات الملكية البحرية اسندت لها مهمة الدفاع عن الشواطئ ومناطق الصيد البحري. ولذلك تم تزويدها بعدة جوابات (الجدول رقم 5).

وقد تم تدعيم العتاد البحري بعدة وحدات حربية مجهزة بقاذفات للصواريخ خاصة من اسبانيا وفرنسا وكذلك من ايطاليا.

حيث تتوفر القوات الملكية البحرية سنة 1995 على Fregate مجهزة بنسيفات (torpilles) مضادة للغواصات. بالاضافة الى 4 مسادة (Surface-Surface) على حسراقستين (Corvettes) (2)(Corvettes)

كما تتوفر على 13 حوالة ساحلية (6 من اصل اسباني و5 من الدانمارك) (P. rs de cifforal) و10 اخرى شاطئية من فرنسا (Patouilleurs de littoral) كما عززت امكانيات النقل بواسطة برمائيان من اصل فرنسي كذلك وقد صاحب ارتفاع التجهيزات البحرية تطور من حيث القوات حيث مر عددها من 1500 سنة 1971 الى 7000 رجل سنة 1995 وتتوفر الملكية البحرية على اربعة قواعد بكل من الدار البيضاء اكادير، الحسيمة والداخلة. (1)

# - القوات شبه العسكرية:

والى جانب القوات الثلاثة توجد قوات شبه عسكرية ويبلغ عددها 42000. مكونة من الدرك الملكى والقوات المساعدة.

\* الدرك الملكي ويضم 12000 شخص موزعة كما يلي:

لواء واحد، مجموعتين متحركتين، سرية جوية، سرية للمظليين وسرية لحماية الشواطئ تتوتر على 18 باخرة وحوالي 20 من الطائرات المروحية (20 وحدة)(2)

 القوات المساعدة وتتكون من 30000 رجل وتشتمل على فيلق للتدخل وفيلق متحرك (الجدول رقم 1)

- القوات في الخارج:

يقوم المغرب بتوجيه وحدات عسكرية الى الخارج، اما على المستوى الثنائي كما هو الشان بالنسبة للامارات العربية المتحدة حيث تتواجد بها قوة مغربية تتكون من 2000 شخص، (3) او على المستوى الجماعي في اطار عمليات حفظ الامن والسلم للامم المتحدة.. حيث يشارك بملاحظين في UNA VEM III بأنغولا وبوحدة عسكرية ضمن القوات المتعددة الجنسيات بالبوسنة والهرسك تضم 1200 جندي (4)

# ١١ - الدول الممونة للمغرب.

الدول المعونة للمغرب: تاتي في مقدمة الدول المونة للمغرب من حيث الاسلحة والتجهيزات العسكرية كل من الولايات المتحدة وفرنسا يليهما بدرجة اقل الاتحاد السوفياتي روسيا، تم بعض الدول الاوربية خاصة المانيا، اسبانيا، بريطانيا وكذلك رومانيا بالاضافة الى مصر من الدول العربية.

وخلال الفترة الممتدة بين 1988 و1992 بلغت مبيعات الولايات المتحدة العسكرية الى المغرب 84 مليون دولار تليها فرنسا به 48 مليون دولار في نفس الفترة. (1).

# ـ الاتفاقيات العسكرية:

\* مع التجمعات الجهوية.

جامعة الدول العربية: يعتبر المغرب عضوا بجامعة الدول العربية وينتمي الى معاهدة الدفاع التي تتوقع «تعهد الدول الاعضاء بتقديم المساعدات كلما تعرض عضو او اكثر الى العدوان واتخاد الاجراءات اللازمة لدفع العدوان» (2)

اتحاد المغرب العربي: في 1989 وقع المغرب على معاهدة اتحاد المغرب العربي التي تنص في م. 14 على ان كل عدوان ضد الدول الاعضاء سوف يعتبر كعدوان ضد الاعضاء الاخرين. (3)

# \_ الاتفاقيات مع القوى الخارجية:

يتلقى المغرب دعما عسكريا اجنبيا خاصة من طرف الولايات المتحدة بلغ سنة 1993 الى 61.2 مليون دولار، (الجدول رقم 2). ويواسطة الاتفاقية الجديدة لـ 27 ماي 1982 يمنح المغرب تسهيلات لاستعمال القواعد المغربية من طرف الولايات المتحدة الامريكية. (4)

كما ان الاتفاق الفرنسي - المغربي بتزويد المغرب بالاسلحة لازال ساري المفعول، وبالنسبة لاسبانيا فقد استطاعت الحصول على اتفاقية في مجال الدفاع مع المغرب تمكنها من استعمال الموانىء البحرية المغربية

# L'histoire des armes au Musée «Borj Annour»

par Abderrahim KHALED

Placés sous la tutelle du Ministère des Affaires culturelles, les musées au Maroc connaissent un essor remarquable tant au niveau organisationnel, gestionnaire qu'au niveau de l'entretien de l'effectif impressionnant de pièces exposées ou stockées. Cet effectif a une valeur historico-civilisationnelle inestimable.

Voici l'exemple du Musée d'armes Borj Nord de Fès que nous vous présentons aujourd'hui.

Le Musée d'armes Borj-Nord, connu des populations locales par une appellation arabophone «Borj Annour», modification verbales du surnom français et aussi distinction par rapport au Borj-Sud dans l'autre extréminté de la ville, remonte à l'époque saâdienne, comme en témoigne son architecture très pittoresque : Une étoile géométrique embrassant l'Ancienne Médina dans toute l'ampleur de ses quartiers majeurs. Sa «constitution» dans l'enseinte de ce monument historique du XIXe siècle date de 1964, il abrite un effectif absolument précieux composé d'armes utilisées au Maroc depuis les temps les plus reculés de la Préhistoire jusqu'à l'apoque moderne, d'armes automatiques et à feu qui ont connu leur genèse au XXe siècle. On y trouve également des armes étrangères, apportées dans le cadre des transactions muséologiques, de dons spéciaux ou achats directs, comme ces armes américaines sophistiquées utilisées lors de la guerre civile américaine de 1865.

#### AMENAGEMENT DE L'ARMADA DANS BORJ-NORD

Le musée se compose de seize salles qu'on pourrât concentrer dans trois grands salons et deux groupes de salles non publiques, exclusivement réservées aux chercheurs et spécialistes :

Le 1er Salon: On y trouve des armes blanches et des armes du XVe siècle d'origines asiatique, européenne et de régions islamiques. Ces armes utilisées dans la campagne du Maroc sont des formulations pierreuses (stones), des couteaux, des poignards émaillés... outre des sabres turque, algérien, saoudien, iranien, indien, indonésien, chinois et japonais,

Ces autres sabres qui viennent de l'Europe : Allemagne (région Solengen), Espagnole (région Todèle), Angleterre (région Bermingham), la France (sabres fabriqués à la manifacture Shatelero).

Le 2ème Salon: Y sont exposées des armes à feu marocaines, européennes et des pays islamiques dont des fusils de murailles à grandes longueurs datant du XVIIIe siècle, salve géant pour deux guerriers du XVIe siècle, appareillage de fabrication marocaine pour nettoyer les armes, fusils ayant participé à la bataille d'Oued El Makhazine [Guerre des Trois Rois survenue le 4août 1578 où Moulay AbdelmaleK Essaâdi a emporté une grande victoire sur les armées placées sous le commandement suprême du roi Sebastien de Portugal. Cette guerre a eu lieu à quelques kilomètres de la ville de Ksar El Kebir].

Le 2ème salon conserve également une mitraillette française ayant participé à la première guerre mondiale (1914-1918), une mitrailette belge fabriquée par Christophe & Montigny à Bruxelles en 1871, des fusils type Spencer de grand rapidité utilisés dans la guerre américaine de 1865, des revolvers automatiques dont le premier revolver automatique fabriqué par les deux Américains H.F. Wishruj & D. Huge en 1874, des revolvers à Bremel et des Cotts fabriqués par l'Américain Samuel et Cott en 1835 et une armature de chasse et lances-balles.

Le 3ème Salon: On y trouve spécialement des canons marocains et européens, dont un canon espagnol fabriqué en 1606, quatre canons types Geripoval datant de 1763, un canon offert par le Roi Gustave III de Suède au Sultan du Maroc, un canon marocain en bronze remontant au XVIIe.

Ces trois grands salons sont complétés par deux groupes minuscules :

Le 1er groupe : en complémentarité avec les expositions parallèles des trois salons, abritant une copie d'armure milanaise (Italie) du XVIe siècle, une armure perse (Iran) du XIVe et une armure napoléonienne.

Le 2ème groupe : comprend un équipement de trois salles dont les expositions sont destinées aux chercheurs.

Le premier et le plus ancien arsenal qui se trouve au sein du musée remonte à 1945 octoyé par M. Kamuter, contôleur civil d'honneur à l'époque. Cet arsenal est composé de 240 pièces dont des poignards du Sud du Maroc, des poudrières en cuivre jaune et des fusils du XIVe siècle en ver et cuivre.

Le deuxième arsenal entre 1960 octroyé par Sa Majesté le Roi, composé de 208 fusils fabriqués en fer et bois, le troisième offert en 1962 également par Sa Majesté le Roi Hassan II, est composé de 41 pièces, dont une mitraillette française datant de 1900, des fusils américains typs Winshester de 1876, des fusils français du XIXe siècle, type Chassport, des fusils allemands du XVIIe siècle type Mozart. Entrent ensuite des pièces qui faisaient le stockage de la manifacture Al Makina à Fès, construire par Moulay Hassan 1er en 1893-1894, des fusils allemands type Mosart, américains type Spencer et Cott.

Toutes ces armes remontent à la fin du XIXe siècle.

En 1962-1963 entre au Musée la quatrième et dernier arsenal composé d'armes apportées de divers pays : (Turquie - Chine - Iran). L'effectif global du Musée d'armes Borj-Nord est de 2343 autres pièces d'une valeur inestimable que tous les citoyens jalous du patrimoine national, sont appelés à se donner la peine et le soin de découvrir sur place afin de se forger une conception sur les prodigieuses gloires, proches et lointaines, de notre nation marocaine.

Le Musée Borj-Nord constitue donc parallélement au Musée d'arts marocains à Fès, une petite fenêtre bien ouverte pour jeter soigneusement un regard sur l'histoire du Maroc.

# العرش والجيش (أ

### للاستاذ المرحوم علال الفاسى

سسمسوت فكانت دونك الأنجم الزهر وجاوزت آفاق الجلالة رفعة وسدت فلا إيوان كسرى وتبع ومذ كانتا رتقا ففتقت السماء أقام على البحر المحيط منطقا ولو أن هذا البحر بنطق بالذي وحدث بالمجد الذى قد صنعته رعيت من الانسان أفضل نوعه وأرسلته ينساب في كل بقعة فسسار «لافريقيا» وأثل مجده وكانت (اوربا) مسرحا لانتقاله تناسل فيها حيث كون عنصرا سلوا عنه سرجى جيث أبدى حقيقة ومذ زمن التاريخ ما زلت شامخا حميت ذمار الشعب في كل ساعة وكانت ملوك الارض تخطب وده اذا حدثت قوما بغدر نفوسهم سلوا من بنى التاريخ أى مملك وأين بنو (روما) وما كان منهم لقوا من بني مازيغ أعظم نكبة حماك بها (بوكاس) من شر كيدهم

وفقت فلا شمس هناك ولا بدر فدانت لك الدنيا وطاوعك الدهر ولا عرش (بلقيس) يقام لها ذكر عن الأرض كان المغرب الوطن الحر بأطلسك الجسبار يكلؤه النصر جرى حوله لصدق الخبر الخبر فــبان من العلم الخـفى به سـر وربيته حتى اغتدى وله فكر وعدته فيها العزعة والصبر وقد حفظت آثاره عندها «مصر» وما صده عنها ابتعاد ولا وعر تأصل فيه اللون والشكل والحجر عليها من الاغراض قد أسدل الستر وذكرك في كل العصور لها فجر فكان له في كل آونة خطر ويخنع إجـــلالا له البطل المر أصيبوا فلم يشدد لهم أبدا أزر أتى طامعا لم يغد مسكنه القبر وهل جاءهم من بعد كسرتهم جبر يصاب بها من ليس يردعه الزجر وعادوا فلم يكمل لهم أبدا أمر

<sup>(</sup>أ) القصيدة منشورة في فصلة مستقلة. وذلك بمناسبة الذكرى السابعة لجلوس محمد الخامس على العرش (سنة 1934) وطبع بذيلها نشيدان في الموضوع نفسه.

لهيب ولم يخمد لنا أبدا جمر تحوطك أسد ليس يلحقهم قهر وقد قام داعيه ودعوته الخير وأحسن ما يختاره العاقل البر بلادك يغويها الجحود او الكفر يلامس قلبا ليس يملؤه الشرر جـحاجح لا يثنيهم أبدا ذعـر<sup>(1)</sup> لأندلس حساديهم العسزم والأجسر وأرض بروفانس لا ينهنههم دحر و(فاليه) حيث لا يمر به سفر تحدثكم عن معسسر أمرهم أمر لما كان في أوكار للغافقي عشر يوحد قارات الوجود بها الصقر ضمان سلام عنده المن الكثر وتمحى من الدنيا المظالم والجرور يهـــدمـــه من أصله غلط نزر رجال اذا شدوا غضاب اذا عروا تقدم لم يرجعه بحر ولا بر ينال ولا يأوي لمخبئه الطير وشاد فخارا ليس بهدمه الدهر مباسمه عند الجنزيرة تفتر قد استضعفوا أهل الممالك واغتروا ونال فخارا ضمنه العز واليسر رجالا دعاهم نحوه اللهو والسكر وكيف يسوس الناس من قدره القدر عصون من الاصلاح فاح لها نشر أياد لها في كل صالحة أثر

لقد قهروا (الوندال) من بعد فانطفا ومازلت في أفق السيادة شامخا إلى أن أتى الاسلام بالنور والهدى فكانت مسباديه أجل عقيدة هنا لك أسلست ولم تكن ولا سيما والفتح فتح ضمائر فسار من الأسد المغارب معشر الى جنب آساد الشرى من أمية الى أرض قوط والبرانس قد علوا الى الألب حـتى لامــجـال لطامع سلوا قهمة (المورو) ببانيو وأنزة ولولا جنايات بدت قسبليسة ولا ستعجل الاقوام عصر حضارة في خدو اتحاد الناس تحت لوائه وتنشر في كل الوجود سعادة ورب بناء شاده العزم فاعتلا فلله من أسهد المغهارب إنهم ولله من ذاك الغيضنفير طارق تحصن في شط الجزيرة حيث لا فأبقى مشالا للشهامة والعلا ولله مسجد للملثم أصبحت تقهقر في (زلاقة) عنه معشر فغالبهم حتى انتهوا لسبيلهم ووحسد أنحساء الجسزيرة رادعسا فعلمهم معنى الرجولة والعلا وفى دولة المهدى الموحد أينعت زمان لعبد المومن الفذ كم له وللبرتغال امتد فتح له عطر لدى البحر يستهدي منارتها البحر رجال لهم في العلم ألوية غير ومسجمع علم لايذاع له سير يصاحبه الإعلاء والقرب والبهر يقدمها المولى الخليفة والحبريهذبهم في يسها غطارفة خطر بلى : إنكم لم تنصفونا ولم تدروا وفي المغرب الميمون كان لها ظئر

توحدت افريقيا وأندلس به وكانت أساطيل البيلاد مواخرا وأضحت ظلال العرش وارفة على وصار بساط الملك نادي حكمة تقلب فيه ابن الطفيل مؤيدا وجاء ابن رشد والمباحث جمة وأسس للشبان فرقة (كاشف) فقل للألى ظنوا (بادن باول) ربها فقد كان عبد المومن الفذ ربها

\* \* \* \* \* \* \* \*

من الخير والاحساس ليس لها حصر لاهل التقى والعلم يسمو بها الفكر مكارم في الاسلام نامية غزر وحين التقى الجمعان وانقطع الصبر يجرئه (المسلوخ) والخائن الغمر بهم من سراة الشعب طائفة وفر من الأسد حراس العرين ولم يدروا من القوم حتى أغرق الخائن النهر ملوك وعباش العرش يحرسه النصر بجيش كصبح في الدجا بثه الفجر(١) لهم في سماوات العلا أنجم زهر فهم سرها الذاتي وضغراؤها النصر جدود لهم في كل منقبة ذكر الى المصطفى فهو الذى فخره الفخر فقد جل أن يسمو الى قدره قدر ومن أخذت عنه العطية والبر

وفي عمهد «آساد العرين»مفاخر فكم شيد من دور وكم من معاهد وجاءت من الاشراف طائفة لها تجلى لدى وادي المخازن بأسهم وقام (سباستيان)بين جموعه يجابهه المنصور في قلب جحفل فيا ويحهم لم يعرفوا قدر من لقوا وما هي الا جولة تصدق اللقا ومات فداء العرش فيها ثلاثة ومسد الى السسودان وارف ظله ولله من آل الرشيد فقد بدت اذا عد مجد العالمين صحيفة غاهم الى جـــذم النبى مــحــمــد بنو هاشم آل الرسول ومن يكن ومن يتسلسل من فتى كمحمد بنو هاشم مولى السماحة والندى

وحظ الأعادي منهم القتل والأسر بحار اذا جادوا، أسود إذا كروا لواذ اذا أم وا، أساة اذا بروا سما بين أدواح الفخار لها نجر وكانت لهذا القطر يزهو بها القضر على عسرشه المعستان الوية حسمار على وطن قد كاد يلحقه الضر وطنجة إذ أودى بساكنها الحجر فجد به من بعدما وقف السير لها في نفوس العارفين بها بهر ويعبجز عن منحوتها الماهر الشطر يلين له من بأسه الصيخير والقطرومن خلفها ياجوج أعياهم الحفر يزوف كأمشال الدبا حينما يعرو تخالهم أسرى أصابهم ضور فيا ويحها اذ جاءها الحادث البكر نهار، كأن السفر يقدمهم فجر بساط سليمان يمد به النصر مصانع موت ليس ينفعها حذر مسلاتك طيارون ما مشلهم نسسر على المغرب الاقصى يجل لها الشكر عــساكـره لم يثنها العــد الدثر بسفر له قدسيية وبه طهر وترفعهم أعلى المراتب إن بروا فعلت، بلی قد غرهم معشر نخر حموها زمانا عشت فيه لك الأمر فرمم ما شقوا وتم فيه لك الأمر لديه صفات سرها البر والجهر

هم القوم أما شعبهم فمومن كرام اذا نودوا، غضاب اذا لقوا غياث إذا نودوا، حماة إذا دعوا أق المسام المساوا علينا دولة علوية فكانت لهـــذا الملك درة تاجـــه فلله إسماعيلمن يوم رفرفت لقد كان يوما جاد باليمن صبحه له في أصبيلا والعبرائش نهضه ومد الى العرفان جانب عطفه وشاد بمكناس مبانى لم تزل مبان تخر الشم دون صفاتها حصون كما شاءت عزيمة قادرتخال لذى القررنين فريد اعربية وعسارفسة أولى بجسيش منظم ألوف من الرهط الذين هم هم اذا صبحوا يوما مضارب أمة كانهمليل،كائسانسوفهم كـــــأنهم جن، كــــان لواءهم كانهم أسد، كان رماحهم كانهم صقر، كان رؤوسهم فيا عرش إسماعيل كم لك من يد ويا جـحـفـلا رتبـتـه فـتنظمت وعلمته الاخلاص للشعب مقسما وعاهدتهم أن تخدم الشعب مثلهم ولكنهم لم يخلصوا العهد مثل ما فكانوا وبالا للخلافة بعدما الى أن أتى المولى الهمام محمد فذاك ابن عبد الله حين توافرت

وكان له في سنة المصطفى نشر فكان له في ذاك عارفة بكر ونشر خرافات يعم بها الوزر يؤلفها الاسلام والمنطق السحر يخلدها في كل ناحيية سيفسر فتى خلقه الخوف المبرح والشكر سواء لديه العبد في ذاك والحر الى خلق ما إن لفاقده عــذر عليهم رجال في عقائدهم تجر الى الخير تلحقه الاذاية والمكر الى مثله حتى أتى الحسن الحبر وداع الى السبل التى كلها ذخر يؤلفها في ظنه عــرشــه الحــر يظاهره في سيره جيشه المجر الى الحق حتى أصبحوا ولهم يسر كبت فأصابتها الجهالة والنفر فقربه حتى دنت ورقه النضر لو أن أناسا ساعدوه لهم نكر ولو عاش تم النبت وازدهر النور سيتمر في أيامه ذلك البذر اليه بلاد كل أفاقها غيير ففاقت بنى السبعين عشروه والعشر رأى أنها حق وليس بها نكر لغير الاه العرش جل له الكبر طوائف أعيادونها الوعظ والذكر سيغدو لها في القطر من عزمه وفر

فأحيا رسوم الملك بعد اندراسها وأحسسن ترتيب العلوم ودرسها وقاوم تضليل العقول وحجبها وجاهد في التوحيد بين ممالك مواقف لا يبلى مدى الدهر ذكرها نحا نحوها المولى سليمان إنه أقسام حسدود الله في القطر كله وجال بآفاق الرعيسة مسرشدا وأيد رأى المصلحين وان طغي ومن يدع من أهل الجمود جماعة ومسا زال هذا المجسد يرويه كسابر فكان لدين الله خيير ميجدد وعاود توحيد البلاد فأصبحت وطوق أنحساء البسلاد مسؤيدا يوحد ما بين الرعية داعيا فددشن عصصرا للنهدوض بأمسة وأدرك أن العلم فيه شفاؤها وسهل بالبعثات قطف ثماره لقد زرع البذر الذي بان شطؤه ولكن مولانا الامام (محمدا) فــتى بعث الآمــال حــتى تطلعت علا فوق عرش الملك مذ كان يافعا وساعد بالتأييد كل قصية فمانع أن تغدو البربة سجدا وقاوم أرباب الاساطير فالمحت وشيد للتعليم خيير معاهد

ضروب من الاصلاح يقضى بها العصر سيمرح في أنحائه المومن البر ولا العنبس الشحرى والورد والزهر فقد جئت مولى جوده الهاطل الثر ويلحقهم من فييضه نائل غمر كان على وجناته طبع البسسر الى أمة تحيا به ولها الفخر كأن الغد الميمون في وجهه سطر لوحدتها الكبرى التي مسها الدهر ظروبا من الافراح يزهو بها الثغر من القلب لا عبيب عليها ولا هور

وفى (القرويين) العظيهمة أنعت وأسس في البيضاء أعظم مسجد الى خلق ما مثله المسك نفحة مستى جسئسته يومسا ترجى نواله يقابل بالبشرى جسيع عفاته ويخرج ما بين الرعيه باسما فلا غرو أن أضحى هماما محببا الى أمــة تعنو له كلمـا رجت ترى فيه رمزا للامانى ومظهرا ولا غرو إن أبدت بعيد جلوسه فسمنا ذاك الا ترجسمان مسحبية

\*\*\*\*\*

به فههو كنز لا يقام له سعهر عيل كما النشوان هيجه الخمر كما خففت من فوق ألوية حمر (كما انتفض العصفور بلله القطر)

أبا حــسن هذا تراثك فـاهتــبل وهذا هو المجد الذي قد ورثته وأعليته فاهنأ به إنه كتر وهذا هو العرش الذي نحتفي به فيخفق قلب الشعب من طرب به وتهتر من ذكراك أفئدة الملا

يقدمها البدو الأماجد والحضر بشروقهم تمشى المراكب والقطر كأنك إذ أشرفت من فوقهم بدر فحاشاك أن يغدو وآماله خسر ومنقذها من كل نائبه تعصرو تجلله من كل منقبية حبير

أبا حسن : واقبل تهانى أمة ومسديداللوافسدين فسساغا كأنى بهم فى مشور القصر أنجم وحقق لهذا الشعب كل رجائه وعش للبلاد الدهر حامى عزها وعاش أمير الأطلس المزدهى به

ورائدها الاخلاص والصدق والطهر نبي الهدى من مدحه للفتى ذخر من العرض الفاني يبين به الغدر فصدجي إصلاح البلاد له مهر مقامي في العليا وإن أنكر الغير اذا نسبوا يوما فحسبهم فهر مدى الدهر إذلال وإن مسهم ضير يصونهم عن أن يحل بهم فقر على العلم لا يلويه عن حبهم قسر على العلم لا يلويه عن حبهم قسر سواء لدي اليسر في ذاك والعسر اؤدي حقوقا لا يليق بها ستر يعبر عن إحساسهم شعري السحر يعبر عن إحساسهم شعري السحر يحس بها نفس ويعتقلها فكر

أمولاي هذه مدحة فيك صغتها وما قلت مدحا في سواك وأحمد وما أنا ممن يمدحون لمقصد اذا طلب الوراد مهر مديحهم وإني كصصا تدرون لست بمنكر فياني من قوة سراة أما جد شعارهم الاعزاز ليس يصيبهم هم من إباء النفس يحيون في غنى وإني من القوم الذين تحالفوا لهم ألف عام في المعارف إنه وقفت حياتي للبلاد ودينها مدحتك حيا في رضاك لعلني وعبرت عن نفسي وعن قومي الألى وما الشعر الا ترجمان عواطف

# نشيد الجيش الملكي

| أبناؤنا اللى الامام    | ما قاله المولى الامام                          | نشيدنا على الدوام   |
|------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
|                        | فكلنا فـــدى الوطن<br>يحيا الملك يحيى الوطن    |                     |
| وأن نجـــود بالدمــا   | أن لا نخون العلما                              | أنا حلفنا قسما      |
|                        | في الذود عن حمى الوطن<br>يحيا الملك يحيى الوطن |                     |
| نهـــزم کل من بغی      | نصـــرع کل من طغی                              | نحن الاسود في الوغى |
|                        | ورام شـــرا للوطن<br>يحيا الملك يحيى الوطن     |                     |
| هيا بنا هيا بنا        | حـــــــــــننعـــــــزالوطن                   | ارواحنا ليـــست لنا |
|                        | نسعی الی مـجـد الوطن<br>یحیا الملك یحیی الوطن  |                     |
| ان لم نمت عن أرضنا     | ولونه المناوننا                                | رایتنا من دمنا      |
|                        | بؤنا بلعنة الوطن<br>يحيا الملك يحيى الوطن      |                     |
| وفى جمسيع أمرنا        | في حـــربنا وسلمنا                             | ان الغنى كل الغنى   |
|                        | أناجسنسود لسلسوطسن<br>يحيا الملك يحيى الوطن    |                     |
| وذاك امـــــر ديـنـنـا | اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         | شعارنا في جيسنا     |
|                        | يحــــيى به هذا الوطن<br>يحيا الملك يحيى الوطن |                     |
| قيادة المولى الحسن     | نشكر أعظم المن                                 | على السهول والفنن   |
|                        | أوفىى وفىى لىلىوطىن<br>يحيا الملك يحيى الوطن   |                     |
|                        | J J G                                          |                     |

# النشيد الرسمي للأكادمية اللكية العسكرية

### للشاعر محمد الحلوس

يا أخى فى الكفـــاح يا أخى فى الســــلاح وافـــــخـــر وانشــــد ضـــع يـــدك فــــى يـــدي نحن ضـــباط الغــد دائمــا نفـــتــدى بالدماء الوطن نحن أسللله العللين نحن جند الحسمى نحن رمسيز الفسيدا والعصماد الحصين لـعـــوادى الــزمــن إن دعـــانا الوطن وامتطينا المحين اقـــــحــمنا الخطوب في سبيل البلاد صيف حات الخلود قد كتبنا على وضــــم منا إلى مـــا بناه الجـــدود آيـة فـي الـفــــــدا اهتـــز منهـا الوجــود هبه والنجود وتـــــغــــنــــتربــــــا فى سبيل البلاد وغــــوالى الـدمــــاء شــــاد آباؤنــا مُسجدهم في السسمساء وع\_\_\_\_\_\_وبت\_\_ن\_\_\_و وبـــــناك الإبــــاء وبيطي ولتي ني سيسوف نحسمى البسلاد

واقسسذفي بالحسمم فاقسصفی یا رعسود وازأری یا أســــود في الربسى والأجم يتـــحــدى الهـــم ســـاخــسرا بالألم عــاصــفـا بالأعــاد نحن جند البــــلاد فسي السربسى والسوهساد في الصحاري الشداد فى الفـــلا والقـــرى وارف ظلهـــــا أرضنا جسنسة جـاء يحــتلهـا؛ وهمى قىسىسىر نحن فيسها العسمساد خلف قـــائدنا ســــر بنا دائمـــا رمــــز أمـــجـــادنا وارفع العلم ملك مـــرتـضـى نحن شـــعب له وزم\_\_\_ان العروب مصضى وانقصضى یا هخاء

# لسان حال الجيش المغربي

# للشاعر المرحوم عبد الرحمان حجى

مــن بربـــر وعـــرب نحين جنيود المغيرب ســوى متطـاء الشهب ليسس لنسسا مسن أرب السمى الثريسا، وحمسو نحين بنيو الاولى سميوا عـــداتهــمبالــرعــب حوزتهم، وقد رموا للضيه والثبهات نحسن بنسو الابساة وقساذ فسسات اللسهسب في الحسرب بالظباة نهـــبللــقـتـــال ان نـــــنال نبيدهم عسن غضب فيي معسرك الابطال شعارنا الي الامام لسنسا نبسالي بالحمسام تعده كالحدرب ولسو نجسرع السزؤام ولا نــرى المحـيـصـا لا نــرتضــي النـكوصـا وليو بحيز السرقيب عــن الوفــي رخيــصا وتنبذ الاشساحا نسترخيص الارواحيا للطــيـــر، ان أشـــاحـــا بــوجــهــه ذو هــرب فسل بنا الطليانا واستخبر الالمانيا مــن شاهــة كالحصب عــن قذفنـا الطغيانـا بنا استجاروا، ولكم أمــا الفرنجـة فـكـم فسي خيفسة ورهسب قد قبلوا منا القدم كي نحميل الاعباء ونـــركـــب الازراء عند اشتداد الكرب ونـــردى الاعــــداء لسدى احتسدام المسحسن نحين غيذاء اليوطين ننقذه من عسطسب وفيى انقىاد السفتن تنــــقــاد بالـــزمـــام لسيـــد الانـــام طاعـــة أهــل الرغــب ملكنا الهمسام رئيسينا مين بعيده و «لـولـي عـهـده» على مضى الحقب فنحسسن حصسن مجسده

# نشيد الجيش

# للشاعر المرحوم أبو مروان عبد الملك احمد البلغيثي

انا ذا الجيش العرمرم شارتي، التاج المعظم وسلاحيى كجهنسم به اصلى المعتدين عندما يدعبو البوطين نحــن، لا نهتــاب حربــا لا ، ولا طعــنــا وضربـا نصرنا شرقا وغربا ذائعه في العالمين م\_\_\_ا تناســاه الزمـــن اننا في السلم، سلم ولدي الحسرب، خضم م وجدان اروس مهلك للغاصبين ما لهم منه نجاء يــا سليــل التـاج انا حـول ذا العـرش التففنا سنوفى ما وعدنا قائدالنصرالمبين من له نحن فداء ســـوف يحميـــك وجـــودى يــابــــلادى، وجـــدودى والــــى اقــصــــى الحـــدود ليسس غينـــا من ضنـــين فيسى السوغسس أوذو وهسن أيها القائد الاعلى ملك القطر الاجلا عـــش فقــد أوتيت سؤلا يــا رئيس الذائدين يح\_\_\_\_ مولان\_\_\_ا الحسين

# نشيب الجندي

### للشاعر مصطفى الطريق

اننى للبلاد حصن منيع \* أغتدي في حماسة للجهاد عن حماها أذود والصبر دأبي غايتي صونها بكل تفاد ان دعانى للذود صوت البلاد لست أخشى الوغى ولا أتواني أصوع الموت في انضباط وعزم « واباء يهاب منه الاعادي \* مثل نسر وفي السماء أنادي في الفيافي وفي البحار أراني قد وهبت الدما لاجل بـلادى وهجرت الكرى وأمسيت دوما زاحفا في التلال في كـل واد أمحق الشر أخدم الحق عبدا أدفع الضيم والاذي في انقياد من قديم أنا زعاف الاعادي هکذا همتی سلوا ان تریدوا ولا جل البلاد أحيا وأمشــى \* دائما في شجاعة للجلاد فلتـــدومـــي عزيــزة كل يــوم \* والهنا فيك رافلا يا بلادي

# نشيد الجيش

### للشاعر المرحوم محمد العلمي

يَا جُنُودَ الحق يَا رَمْنِ الوَفَاءْ، يَا أُسُودَ البَأْسِ في يَوْم الفِداءْ رَمْزُكُمْ في المُلْتَقَى حُسْنُ البَلاءْ.. وَمِسنَ العَسرْش تُلَبُّسون النّسدَادْ! أَنْتُمْ نُسُور المَعْرَكِهُ، تُنَسَّطُونَ الحَرَكَهُ! وَللجِهَادِ بسركَه فِي النَّهْضة المُشتركه

وَحَدُوا الصَّفَّ وَسيرُوا للأمَامْ، من وَراء القائدِ الشَّهْم الإمَامْ! فَهُو يَسْعَى دَائما نحو السَّلام، وهُو قَلْب عَيْنُهُ لَيْسَتْ تَنَامُ فَلْتَهْتِفُوا عَاشَ الْحَسَنْ ! عَاشَ مُوحَدُ الوَطَنِ ! وَشَعْبُهُ مَدَى الزَّمَينُ يَدِرْعَى لَهُ تِلْكَ المنَنْ!

لَقَد تُوحًد ش الكيان، واستكمل الحمى المصان! وَالْجَيْدُ شُ عُنْدُوانُ الْأَمَانُ !

إنَّما الجَيْسُ لَقَدْ صَانَ بالدَّهُ، وَمن الْعَرْشِ لَقَدْ حَيَّى الرّياده فَهْ مَنْ أَكْمَ لَ للشُّعْبِ السِّيَادَةُ فأثابِ الله بالنَّصر جهادة! فالعرشُ رُوحٌ وَضَمانٌ،

الفهرس

| 7                                       | تمهيد                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 13                                      | المقدمة                                  |
| 15                                      | الجيش المغربي في فجر التاريخ             |
| ية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | دور الجيش المغري في الفتوحات الإسلام     |
| 23                                      | الجيش المغربي في عهد الدولة الإدريسية    |
| 25                                      | الجيش المغربي في عهد الدولة المرابطية    |
| 33                                      | الجيش المغربي في عهد الدولة الموحدية     |
| 43                                      | الجيش المغربي في عهد الدولة المرينية ـــ |
| 51.                                     | الجيش المغربي في العهد الوطاسي           |
| 59                                      | الجيش المغربي في عهد الدولة السعدية      |
| 67                                      | معركة وادي المخازن                       |
| 95                                      | الجيش المغربي في عهد الدولة العلوية -    |
| ية                                      | أعمال المولى عبد الرحمان بن هشام الحرب   |
| 21                                      | الحرب المغربية - الفرنسية                |
| عبد الرحمان 32                          | الجيش المغربي في عهد المولى محمد بن      |
| 35                                      | الحرب المغربية - الإسبانية               |
| سلح المولى الحسن الأول 45               | الإصلاحات العسكرية في عهد الملك المص     |
| 63                                      | الجيش المخزني                            |
| للبلاد المغربية                         | جيوش التحرير تقاوم الاحتلال الفرنسي      |
| لى المغرب                               | الجيش المغربي بعد فرض نظام الحماية عا    |
| مع الإسبان 75.                          | الجيش الريفي المغربي في حروبه الطاحنة    |
| المية الثانية05                         | الجيش المغربي يخوض معارك الحرب الع       |
| 44                                      | جيش التحرير                              |
| 53                                      | الجيش المغربي في عهد الإستقلال           |
| ها المشروعة                             | حماية الجيش الملكي لوحدة البلاد وحدود    |
| والشرق الأوسط                           | نشاط الجيش المغربي في حروب افريقيا و     |
| سحراء المغربية                          | القوات المسلحة الملكية تخوض حرب الم      |
| 118                                     | وبعد ـــــــــ                           |
|                                         | ملاحقملاحق                               |

محموعيم ويحيم ويحموعيم ويحموعيم ويحموعيم ويحموعيم ويحموعيم ويحموي ويحموي ويحموي ويحموي ويحموي ويالت المؤلوبيت في المارة المراكي ويست في المراكي ويست المراكي و

إعداد : عبد الحق المريني

A 1398 - 1376

p 1978 \_ 1956

الماستة المنكاة الرناطة

محموعات الملكيت والرسائل المؤلوت والأواد اليوميت ولأواد اليوميت ومراق القوات المسام الملكية

الجرء الثاني

إعداد: عبد الحق المريني

1986 (1986) 1998 (1998) John (1982)

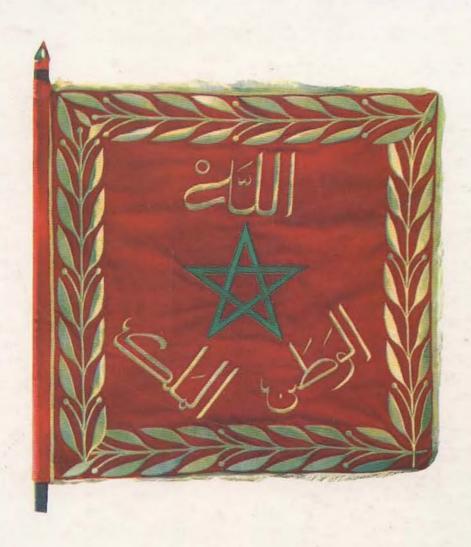

